جمهور يذمص رالعرب وزارة الأوقاف المحكسر الأعسلي للشنور الإسلاميه كجذاحيا والنراث الاسلامي

السِّيْغِ النِّبَوِّيِّي

سئِبُل لھُ أَي وَالرِّث اِدِ فسيرة خيرالعناخ

للامام مخذبن يؤسف الصّائح في الشّامي المنوفي مناه بناه

الجرءالتاسع

تخقيق

الدكنور رحا مرحبر البحيد الكفستاف مواة العرسايمان

القاهرة ٨١٤١هـ/ ١٩٩٧م

|     | Ŧ     |  |
|-----|-------|--|
| × . |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     | 9.747 |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |



|  | (40) |
|--|------|
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |

## مقدمة اللجنة

نحمد الله حمد الشاكرين ، ونصلى ونسلم على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد على أو وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .

فهذا هو الجزء التاسع ، من الموسوعة العظيمة ، في سيرة خير البشر محمد عليه ، وهي المعروفة باسم: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » للإمام الصالحي الشامي .

ووراء تأخر صدور هذا الجزء قصة تروى؛ فقد عهدت لجنة إحياء التراث الإسلامي، في تكوينها القديم قبل أكثر من عشرين عاما، بتحقيق هذا الجزء إلى علمين من أعلام المحققين في ذلك الزمان البعيد، وهما: الأستاذ أبو الوفا المراغى، والأستاذ أحد يوسف

ويبدو أن ظروفًا طارئة أعجلتهما عن إتقان العمل وتجويده، في إطار المنهج الذي وضعته اللجنة قديما لتحقيق التراث الإسلامي، وعندما أعيد تشكيل اللجنة من جديد، بعد توقف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن نشاطه فترة في أواخر السبعينيات، أخذت في مراجعة ما لديها من كتب محققة أو شبه محققة، فوجدت الجهد المبذول في هذا الجزء لم يتجاوز نسخ إحدى مخطوطات الكتاب، وهي المحفوظة بمكتبة الأزهر الشريف، إلى جانب بعض التعليقات اليسيرة هنا وهناك.

فعهدت اللجنة بتحقيق هذا الجزء من جديد، إلى الاستاذ الدكتور/ حامد عبد المجيد، والأستاذ/ جودة سليمان، مع مراعاة الرجوع إلى ثلاث مخطوطات من الكتاب، وهي مخطوطة مصطفى فاضل بدار الكتب المصرية، ومخطوطة الجامع الكبير بصنعاء، ومخطوطة مكتبة الأزهر الشريف، إلى جانب مراجعة نص الكتاب على مصادره المختلفة، التي يصرح بذكرها المؤلف في كل صفحة من صفحات هذا العمل الجليل.

وقد اقتسم المحققان هذا الجزء مناصفة بينهما، فقام كل واحد منهما بتحقيق قسم منه، وقد ترتب على صعوبة التقائهما، أن اختلف منهجهما في نقطة جوهرية، تتمثل في أن الأستاذ الدكتور/ حامد عبد المجيد، كان يضع في هامش التحقيق الزيادات المكملة لنص هذا الجزء، حين يعثر عليها في بعض مصادره. أما الأستاذ/ جودة سليمان، فإنه كان يضع

أمثال هذه الزيادات في صلب النص بين معقوفتين، ويشير إلى المصادر التي نقلها منها في

ولما كان توحيد المنهج يقتضى أن يعاد من جديد كتابة قسم على شاكلة قسم آخر ، ولما كان ذلك يتطلب وقتًا وجهدًا ؛ فقد قررت لجنة إحياء التراث الإبقاء على منهج كل منهما منسوبًا إلى صاحبه . ويتضح ذلك في تقسيم هذا الجزء إلى قسمين ، يعزى تحقيق الأول منهما إلى الأستاذ الدكتور/ حامد عبد المجيد، كما يعيزى تحقيق الثاني إلى الأستاذ المدكتور حامد عبد المجيد، كما يعيزي تحقيق الثاني إلى الأستاذ الميمان .

وهناك مسألة جوهرية أخرى، تختص بهذا الجزء التاسع الذى نقدمه اليوم، وتتلخص فى أن اللجنة رأت، بناء على تقرير قدمه إليها الأستاذ الدكتور/ حامد عبد المجيد، أن معظم الباب الثامن والأخير من «جماع أبواب سيرته على أن النكاح والطلاق والإيلاء»، وهو الباب الذى عنوانه: «فى آدابه على عند النكاح والجماع وقوته على كثرة الوطء» عبارة عن أحاديث تشوه وجه الإسلام بنسبتها إلى رسول الله على أمورًا جنسية لا تليق بجلال النبوة، وهى حوالى ثمانية أحاديث، تشغل حوالى خمس صفحات من الكتاب، فقررت حذفها والإشارة إلى ذلك فى موضعه.

وبناء على ذلك تغير عنوان الباب ، فأصبح: «الباب الثامن في آدابه عند النكاح والجماع وفي حياته على ذلك تغير عنوان الباب ، فأصبح: «الباب الثامن في آدابه عند التي تبقت من الباب: «بعد هذا وردت أخبار وأحاديث موضوعة اشتهر وضّاعها بالضعف والكذب والتدليس . وقد قررت اللجنة حذف هذه النقول والأحاديث المكذوبة ، تنقية لنص الكتاب من كل شائبة تنبوعنها عيون القراء وتسيء إلى الأفهام» . ومثل ذلك صنعت اللجنة ببعض أحاديث الباب السادس من هذا الجمّاع .

هذا ويعالج هذا الجزء بقسميه جماع أبواب السيرة الشريفة في المعاملات وما يلحق بها، والهدايا والعطايا والإقطاعات، والنكاح والطلاق والإيلاء، والصيد والذبائح، والجهاد، والعلم وذكر بعض مروياته، وأحكامه وأقضيته وفتاويه، والشعر عنده، وهديه وسمته، ومعجزاته السماوية.

ولا يصح أن تضع القلم، قبل أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى محققى هذا الجزء من الأساتذة الأفاضل، الذين لم يدخروا وسعا في بذل كل جهد وطاقة، في سبيل إخراج هذا الجزء الذي ينتظره جمهور القراء في كل مكان. والشكر الخالص كذلك إلى السادة أعضاء لجنة إحياء التراث، على غيرتهم المحمودة على تراث هذه الأمة، ومحاولة تنقيته من شوائب الدهر، وتحريفات النساخ، وعبث العابثين.

أما أنت أيها القارىء الكريم، الذى تتلهف على صدور بقية أجزاء هذا السفر النفيس، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليك بهذا الجزء التاسع، على أمل اللقاء القريب، مع الأجزاء الأربعة الأخيرة من هذا الكتاب النادر.

ومن حسن الطالع أن يخرج هذا الجزء إلى النور ، ليكون إحدى لبنات التنوير الحقيقى ، فى وقت تكالبت فيه على الأمة الإسلامية فلول الـزنادقة والملاحدة والشعوبيين الجدد . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .

﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ . صدق الله العظيم،،

رئيس اللجنة عمر عمر عمر

مقرر اللجنة أ. ح. رمحال عبد التواب

|     |   | 4 |  |  |   |     | 440                                   |
|-----|---|---|--|--|---|-----|---------------------------------------|
|     | : |   |  |  |   | 77  |                                       |
|     |   | × |  |  |   |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|     |   |   |  |  | ٠ |     | ,                                     |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
| 3   |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   | • 5 |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   | •   |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |
| i i |   |   |  |  |   |     |                                       |
|     |   |   |  |  |   |     |                                       |

الفسم الأول محقيق الدكتور ما معور المحد

جماع أبواب سيرته ﷺ في المعاملات وما يُلحق بها

|  |  | · |
|--|--|---|

## الباب الأول

## في الكلام على النقود التي كانت تستعمل في زمانه على

قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (١) رحمه الله تعالى: كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عَددًا وقت قدوم رسول الله عليه ويدل عليه قول عائشة رضى الله تعالى عنها في قصة شرائها برَيرة: «إن شاء أهلُك أَنْ أعُدَّها لهم عَدَّة واحدة فعلت» (٢)، تُريد الدراهم، التي هي ثمنها، فأرشدهم رسول الله عليه إلى [ الوزن فيها ] (٣) وجعل المعايير وزن أهل مكة، وكان الوزن الجارى بينهم في الدرهم ستة دوانق وهو درهم الإسلام في جميع البدان، وكانت الدراهم قبل الإسلام مختلفة الأوزان في البلدان، فمنها:

البَغْلي، وهو ثمانية دَوَانق، والطبري وهو أربعة دوانق.

وكانوا يستعملونها مناصفة، مائة بغلية ومائة طبرية. فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة، فلما كان زمن بنى أمية قالوا: إن ضَربنا البغلية ظن الناس أن هذه التى تجب فيها الزكاة المشروعة فيضُرُّ ذلك بالفقراء (٤).

وإن ضَرَبنا الطبرية، أضَرَّ أربابَ الأموال، فجمعوا الدراهم البغلي والطبري، وجعلوهما درهمين كل درهم: ستة دوانق.

وأما الدنانير فكانت تُحمل إليهم من بلاد الروم، فلما أراد عبد الملك بن مروان ضَرْب

<sup>(</sup>١) هو الإمام المحدث حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى الخطابي، من ولد زيد بن الخطاب صاحب كتاب (١) معالم السنن) توفي سنة ٣٨٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) مختصر سنن أبي داود (٥ : ١٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن مختصر سنن أبي داود (٥ : ١٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين هي عبارة الخطابي في مختصر السنن (٥ : ١٣) وفي ز ، م « . . . أنها التي تعتبر الزكاة فيها» .

الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا . حبّة، وأن كل عشرة من الدراهم سبعةُ مثاقيل فضربها، انتهى كلام الخطابي (١).

قال الماوردى (٢) في الأحكام السلطانية: استقر في الإسلام أن وزن الدرهم ستة على كل عشرة سبعة مثاقيل، واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن، فقيل: كانت في الفُرس ثلاثة أوزان. منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا، ودرهم اثنا عشر، ودرهم عشرة. فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره [في الزكاة] (٣)، أُخذ الوسَط من جميع الأوزان الثلاثة وهو اثنان وأربعون قيراطا من قراريط المثقال [فكان أربعة عشر قيراطا]، وقيل: إن عمر بن الخطاب رأى الدراهم مختلفة، منها البَعْلى (٤) ثمانية دوانيق، والطبري أربعة دوانيق، والطبري أربعة دوانيق، والمغربي ثلاثة دوانيق] (٥)، واليمني دانق واحد، فقال: انظروا أغلب ما يتعامل النساس به، من أعلاها وأدناها، فكان البغليّ والطبريّ، فجمعهما، فكانا اثني عشر دانقا، فأخذ نصفها، فكان ستة دوانيق (٢)، فجعله درهم الإسلام.

واختلف في أول من ضربها في الإسلام، فحكى عن سعيد بن المسيب: أن أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان.

قال أبو الزناد: (٧) أمر عبد الملك بضربها في العراق، سنة أربع، وسبعين من الهجرة، وقال ابن المدائني: بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين، ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين.

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ما تقدم في مختصر سنن أبي داود (٥: ١٣) .

<sup>(</sup>٢) الماوردي: هو أبو الحسن بن محمد بن حبيب البغدادي (ت ٥٠٠ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في الأحكام السلطانية ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) منسوب إلى ملك يقال له رأس البغل (عمدة القارى ( ٨ : ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام السلطانية ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) جمع الدانق: دوانق ودوانيق.

<sup>(</sup>٧) قبله في الأحكام السلطانية (١ : ١٥٤): "قال سعيد بن المسيب: إن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان، فكانت الدنانير ترد رومية، والدراهم ترد كسروية وحميرية قليلة. قال أبو الزناد . . . ».

قال وقيل: أول من ضربها مُصْعَب بن الزُّبير، بأمر أخيه عبدِ الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة، ثم غيرها الحَجَّاج. انتهى كلام الماوردى .

وقال القاضى عياض (١): لايصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الشيخ وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها المبايعات والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: هذا يبين في الأحاديث (٢) أن قول من زعم - أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأى العلماء، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مناقيل، ووزن الدرهم ستة دوانق - قولٌ باطل (٣)، وأن معنى ما نقل من ذلك، أنه لم يكن منها شيء من ضَرّب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف. بل كانت مجموعات من ضَرُب فارس والروم، صغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية ومغربية، فرأى ضربها في الإسلام ونقشها وتصييرها وزنا واحدا، وأعيانا، يستغني فيها عن الوزّانين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم.

وقال الرافعي (٤): أجمع أهل العصر الأول على التقدير على هذا الوزن، وهو أن الدرهم سنة دوانق، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام.

وقال النووى في المهذّب الصحيح «الذي يتعين اعتماده واعتداده، أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله عليه معلومة الوزن، معروفة المقدار، وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق، والمقادير الشرعية.

ولا يمنع من هذا كونُه كان هناك دراهم أخرى، أقل أو أكثر من هذا القدر، فإطلاق النبي عَلَيْة الدراهم محمولٌ على المفهوم عند الإطلاق، وهو كل درهم ستة دَوانق، وكل عشرة سبعة مثاقيل».

<sup>(</sup>١) هو الإسام أبو الفضــــل عياض بن موسى اليحصبي المالكي (ولدسنة ٤٧٦ هـ وتوفي سنة ٤٤٥ هـ) (وفيات الأعيان ١: ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة سقطت في ز.

<sup>(</sup>٣) عن الأحكام السلطانية ـ و العبارة (قول باطل) خبر لأنَّ في قوله (أن قول من زعم . . . ) .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القنويني صاحب (فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي (ولد سنة ٥٥٧ وتوفي سنة ٦٢٣ هـ).

وأجمع أهل العصر الأول فَمَنْ بعدهم إلى يومنا هذا على هذا (١) ، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله على وخلفائه الراشدين.

وأما مقدار الدرهم والدينار، فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق (٢) ، في كتاب الأحكام: قال ابن حزم: (٣) «بحثت غاية البحث عمن (٤) وثقت بتمييزه، فكلُّ اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبَّة وثلاثة أعشار حبَّة من حب الشعير المطلق، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكِّى سبع وخمسون حبَّة وستة أعشار حبة، والرطل مائة درهم، وثمانية وعشرون درهما بالدراهم المذكورة»، هذا كلام ابن حزم.

قال النووى بعد إيراده في شرح المهذب: وقال غير هؤلاء وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، انتهى.

قال ابن سعد فى الطبقات: حدثنا محمد بن عمر الواقدى، حدثنا عبد الرحمن بن الزِّياد، حدثنا عبد الرحمن عن أبيه قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة حمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضَرْبها ونقش عليها.

وفي الأوائل للعسكري أنه نقش عليها اسمه.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق الحميدي، عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: أول من وضع وزن سبعة، الحارث بن ربيعة، يعنى العشرة عددا سبعة وزنا. وأخرج ابن عساكر عن مغيرة، قال: أول من ضرب الدراهم الزيوف (٥) عبد الله بن زياد وهو قاتل الحسين.

<sup>(</sup>١) سقطت الكلمة من م .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى الإشبيلي (المعروف بابن الخراط) ومن كتبه الأحكام الصغرى، والأحكام الشرعية، والأحكام الوسطى (توفي سنة ٥٨١هـ انظر فوات الوفيات ٢٤٨١).

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: هو على بن أحمد بن سعيد الأموى المشهور بابن حزم. توفي سنة ٢٥٦ هـ (نفح الطيب ١: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) هذه رواية (م) وفي (ز) «من» .

<sup>(</sup>٥) الزَّيف من وصف الدراهم. يقال: زاف الدرهم زيوفا: رَدُّو فهو زائف (اللسان) وفي نسخة م «الزيون» تحريف

وفى تاريخ الذهبي أول من ضرب الدراهم في بلاد العرب عبد الرحمن بن الحكم الأموى، القائم بالأندلس، في القرن الثالث، وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم المشرق.

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي جعفر قال: القنطار خمسة عشر ألف مثقال، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا.

وأخرج ابن جرير في تفسيرة عن السُّدي في قوله تعالى: ﴿والقناطير المقنطرة ﴾ (١) يعني المضروبة حين صارت دنانير (٢) أو دراهم .

# تنبیسه فی بیان غریب ما سبق

الـــوزن : بواو مفتوحة فزاي ساكنة .

السدانق: بدال مهملة فألف فنون فقاف: سدس الدينار والدرهم.

البغلية : بموحدة مفتوحة فغين معجمة ساكنة فلام فتحتية فتاء تأنيث.

الطبرية : [ الدراهم الطبرية ، تقدم الحديث عنها ] .

القيراط: من الوزن معروف وهو نصف وانق.

الحبـة: بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين.

الحنطة : والشعير وغيرهما .

المثقال: بميم مكسورة فمثلثة ساكنة فقاف.

الدرهم والدينـــار .

3 6 3 6 3 6

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من أراد مزيدا في معرفة النقود فليرجع إلى ما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٥٣) ومقدمة ابن خلدون (فصل السكة ص ٢٠٦)

## الباب الثاني

## في شرائه وبيعه رهي وفيه أنواع

الأول: في بيعه.

روى البخاري عن جابر رضى الله تعالى عنه، قال: بلغ رسول الله ﷺ، أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له من دُبُر (١) ولم يكن له مال غَيْرُهُ، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه.

وروى البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ، والدارقطنى، عن عبد المجيد بن وهب رحمه الله تعالى قال: قال لى العدّاء بن تحالد رضى الله تعالى عنه: أَلاَ أُقرئُك كتابا كتبه رسول الله عليه، «هذا ما اشترى العداء بن خالد (٣) بِن هَوْذة من محمد رسول الله عليه، اشترى منه عبدا أو أَمَة ، لا دَاءَ (٤) ولا غائِلة ، (٥) ولا خِبْنَة (١) بَيْعَ المُسلم للمسلم».

الثاني في ذكر برزِّ اشتراه عَلَيْد .

وروى الأربعة وصححه الترمذي، عن سُويد بن قيس رضى الله تعالى عنه، قال: جَلبتُ

<sup>(</sup>۱) السيل الجرار (٣: ٣٨٦) وصحيح البخاري (٤: ٢٠١) ، (٤: ٤٥) ومعنى (عن دبُر) أى جعله عتيقا بعد وفاته وكان السيل الجرار (٣ : ٣٨٦) وصحيح البخاري (١ : ٢٠١) ، (٤ : ٤٤) الرجل مدينا. والمدبَّر هنا هو يعقوب أعتقه سيده أبو مذكور وكان عليه دين فباعه الرسول في سداد الدين لأنه لم يكن له مال غير هذا العبد.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣: ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢: ٧٥٦) وصحيح البخاري (٤: ٢١).

<sup>(</sup>٤) الداء: العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشترى .

<sup>(</sup>٥) الغائلة: قال في النهاية: الغائلة: أن يكون مسروقا.

<sup>(</sup>٦) الخبثة: قال في اللسان (خبث) أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب.

أنا ومَخْرِمةُ العبدى بَزَّا من هَجَر، فجاءنا رسولِ الله ﷺ فَسَاوَمِنا في شراء (١) سراويل، وعندنا وَرَنَّانٌ، يَزِن بالأَجْر، فقال النبي ﷺ للوزان: «ياوزَّان زِنْ وأرجِحْ» (٢).

وروى الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي، عن أبي صفوان مالك بن عميرة، رضى الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله ﷺ، قبل أن يهاجر، فاشترى مِنِّى رِجْلَ (٣) سراويل، وأرجح لى .

وروى الطبرانى برجال ثقات، والإمام أحمد وأبو داود، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ، إشترى عِيرًا قَدِمت فربح فيها أوقية من ذهب، فتصدق بها على أرامل بنى عبد المطلب، وقال: «لا أشترى شيئا ليس عندى ثمنه (٤)».

ورُوى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: كنت مع رسول الله ﷺ، وكنت على جمل.

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، وعبد بن حميد، والحاكم عن عائشة رضى الله تعالى عنها، قالت: ابتاع رسول الله ﷺ من رجل من الأعراب جَـزورا أو جزائر (٥) بتمر من تمر الذخيرة . وتمر الذّخيرة : العجوة (٦) فرجع رسول الله ﷺ إلى بيته، فالتمس لـه التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله ﷺ فقـال له : يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جَـزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخائر ، فالتمسناه فلم نجده ، فقال الأعرابي : وَاغَدُراه فَنَهُنهه (٧) الناس ، فقالوا :

 <sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۲ : ۱۱۸۵)

<sup>(</sup>٢) الحديث في سنن ابن مِاجه (٢: ٧٤٨) وفيه اختلاف في بعض ألفاظه (وكلمة ياوزان) من سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) فى اللسان (رجل) السرَّجُل: السراويل الطاق ومنه الخبر صن النبي ﷺ أنه اشترى رجل سراويل. وقبال ابن الأثير: هذا كما يقال: اشترى زوج خف وزوج نعل وإنما هما زوجان. يريد رِجُلى سراويل لأن السراويل من لبساس الرَّجلين. وبعضهم يسمى السراويل رِجُلا.

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود (٥٤: ١٧) وما بين المعكوفين عنه.

<sup>(</sup>٥) جزائر جمع جزور. وفي معجم الزوائد (٤: ١٣٩) «ابتاع رسول الله ﷺ من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة.

<sup>(</sup>٦) العجوة: نوع من أجود تمر المدينة ونخلتها تسمى اللينة (اللسان).

<sup>(</sup>٧) في ز ، م «فتهمته» تحريف والصواب ما اثبتنا، يقال: نهنهت فلانا إذا زجرته فتنهنه أي كففته فكف (اللسان)

قاتلك الله ، أيغدر رسول الله عَيْد ؟ وفي لفظ ، بل أنت يا عدو الله أَغدَرُ ، فقال رسول الله عَيْد : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا (١)» . ثم عاد له رسول الله عَيْد ، فقال : يا عبد الله إنا ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك ، فالتمسناه فلم نجده ، فقال الأعرابي واغدراه ، فردد ذلك رسول الله عَيْد مرتين أو ثلاثا .

فلما رآه لا يفقه عنه، قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خَوْلَة بنت حكيم، فقل لها: إن كان عندك وَسْقُ تمرٍ من تمر الذخيرة فأسْلِفينا حتى نؤديه إليْكِ، إن شاء الله، فذهب إليها الرجل، ثم رجع فقال: قالت: نعم هو عندى يا رسول الله، فابعث من يقبضُه، فقال رسول الله على: اذهب به فأوفِه الله ي الله على: الله على: الله على: الله على: الله على: عنال عناد الله الموفون المطيّبون (٣).

الثالث: في اختياره ﷺ موضع السوق.

وروى الطبرانى من طريق الحسن بن على بن الحسن بن أبى الحسن البراد فيحرر رجاله (٤) ، عن ابن أسيد ـ رضى الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله ـ على فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، إنى قد رأيت موضعا للسوق ، أفلا تنظر إليه ؟ قال: بلى ، فقام معه حتى جاء موضع السوق ، فلما جاءه أعجبه وركله برجله ، وقال: «نِعْم سوقُكم فلا يُنتقضن ، ولا يُضْرَبن عليكم خراج».

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) كلمة «فذهب» عن ز.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤:١٤١) ولفظ الحديث فيه (أولئك خيار عباد الله عند الله الموفون المطيّبون). ولعل ما جاء في اللسان (طيب وحلف) ما يوضح لفظ «المطيبون». قال: في مادة (طيب) وفي الحديث: شهدت علاما مع عمومتي حلف المطيبين. قال اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيبا في جفنة وغمسوا أيديهم على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسموا المطيّبن

وقد ذكر ذلك مستوفى في مادة (حلف).

وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر مؤكداً على ألا يتخاذلوا فسموا (الأحلاف) . . . ثم يقول اللسان : «وكان عليه السلام وأبو بكر من المطبّين ، وكان عمر من الأحلاف» .

<sup>(</sup>٤) سند الحديث في سنن ابن ماجه (٢: ٧٥١) «حدثني محمد وعلى. أنبانا الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد : أن أبا أسيد حدثه . . . ».

ورواه ابن ماجة بلفظ ذهب رسول الله ﷺ إلى سوق النَّبيط فنظر إليه، فقال: «ليس لكم هذا بسوق، ثم زجع إلى هذا هذا بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: هذا ليس لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه، ثم قال: «هذا سوقكم، فلا يُنتَقَضنَ ولا يُضْرَبَنَ عليه خَرَاجٌ » (١).

الرابع : في دخوله ﷺ السوق وما كان يقوله إذا دخله ووعْظِه أَهْلَهُ .

روى أبو بكر أحمد بن عمر وابن أبى عاصم، فى كتاب البيوع، والحاكم فى المستدرك، والطبراني عن بُريدة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله - علي الله السوق قال: «بسم الله».

وفى لفظ، إذا خرج إلى السوق قال: «اللهم إنى أسألك من خير هذه السوق، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة » (٢).

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ، أتى جماعة من التجار فقال يا معشر التجار، فاستجابوا له، ومَدُّوا أعناقهم، فقال: « إن الله تعالى باعثكم يوم القيامة فجَّارا إلاَّ من صَدق وبرَّ، وأدى الأمانة » (٣).

وروى الطبرانى برجال ثقات إلا محمد بن إسحاق الغنوى (فيحرر رجاله) عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله على يخرج إلينا، وكنا تجارا، وكان يقول: «يامعشر التجار إياكم والكذب».

والطبراني من طُريق محمد، عن بُريدة قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا خرج إلى السوق قال: اللهم إنى أعوذ بك من شر هذه السوق، وأعوذ بك من الكفر والفُسوق.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث: في سنن ابن ماجة (۲: ۷۰۱) وقال ابن ماجه بعد ذكر الحديث ما نصه: في الزوائد: رواة إسناده ضعاف وهم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن على وشيخهما الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي. ومعنى (فلا ينتقضنً) أي لايبطلن هذا السوق، بل يدوم لكم.

<sup>(</sup>ولايضربن عليه خراج) بأن يقال كل من يبيع ويشترى فيه فعليه كذا.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه مجمع الزوائد (٤: ٧٧) ثم قال: رواه الطبرى في الأوسط وفيه محمد بن أبان الجعفى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) روى ابن ماجه هذا الحديث عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة وسيأتي بعد أسطر من هذه الصفحة.

وروى ابن ماجة ، والترمذى ، وقال: حسن صحيح ، عن رفاعة بن رافع رضى الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله على إلى المصلى ، فإذا الناس يتبايعون ، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال: «التجار يُبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله عز وجل وبر وصَدَق (١).

وروى الإمام أحمد والأربعة ، عن قيس بن أبي غَرزة البجلى رضى الله عنه قال: كنا نبتاع بالمدينة ، وكنا نُسمَّى السَّماسرة ، فأتانا رسول الله عَلَيْ فسمَّانا باسم هو أحسن ، وفي لفظ فأتانا رسول الله عَلَيْ فسمَّانا بأحسن ما سمَّانا ، إن البيع فأتانا رسول الله عَلَيْ بالبقيع فقال: «يا معشر التجار» (٢) ، فسمانا بأحسن ما سمَّانا ، إن البيع يحضره الحَلِفُ والكذب [فشُوبوه بالصدقة] (٣) ، وفي لفظ: إن الشيطان والإثم يحضران السوق ، وفي لفظ ، إن هذه السوق يخالطها اللَّغو والحلف ، فَشُوبُوه بالصدقة» .

## الخامس: في تعاهده السوق، ودخوله لحاجة، وإنكاره على من غَشَّ .

وروى الطبرانى برجال ثقات، عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله على إلى السوق، فرأى طعاما مُصبَّرا (٤)، فأدخل يده فيه، فأخرج طعاما رطبا، قد أصابته السماء، فقال لصاحبه: «ما حملك على هذا؟» قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد، قال: «أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته»، فيبتاعون ما يعرفون: «من غَشَّنا فليس منا» (٥).

وروى الطبراني عن أبي موسى رضى الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله ﷺ إلى سوق البقيع فأدخل يده في غِرارة فأخرج طعاما مختلفا، أو قال: مغشوشا، فقال النبي ﷺ: «ليس منا من غشنا».

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲: ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢: ٧٢٦) وما بين الحاصرتين منه.

<sup>(</sup>٤) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن فوق بعض مجمع كالكومة، وقد أشار اللسان إلى الحديث (مادة صبر).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢: ٩٤٧) والسيل الجرار (٣: ١١٣) وسنن أبي داود (٣: ٢٧٢).

وروى ابن ماجه عن أبى الْحَمْرَاءِ رضى الله تعالى عنه، قال: "رأيت رسول الله عَلَيْهُ مرَّبِجَنبَات رجُل عنده طعام فى وعاء، فأدخل يده فيه فقال: «لعلك غَشَشْتَه، من غشَّنا فليس جنا » (١).

وروى الترمذي مرفوعا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله علله الله عنه الكيل والميزان: إنكم قد وُلِّيتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم، ورواه عنه بسند صحيح موقوفا.

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله على مرد في السوق على صبرة طعام، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟»، فقال يا رسول الله: أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق، حتى يراه الناس، من غَشّنا فلس منا» (٢).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله على بطعام قد حسّنه صاحبه عنه فأدخل يده فيه ، فإذا هو طعام ردىء ، فقال «بع هذا على حِدة ، وهذا على حِدة ، وهذا على حِدة ، فمن غشنا فليس منا» .

وروى البخاري والترمذي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله على بالسوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله على فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبى على: «سمُّوا باسمى، ولا تَكَنَّوْا بكنيتى» (٣).

وروى الشيخان، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خرج رسول الله على في طائفة النهار لا يكلمني كلمة ، حتى أتى سوق بنى قَيْنُقَاع، ثم انصرف (٤) . . . الحديث.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٤٩) وسنن أبي داود (٣: ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٣: ١١٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (ط المجلس الأعلى ٤: ٤٤) بلفظه ورواه في الجزء الخامس (ص ٢١١) وولا تكنّوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم».

<sup>(</sup>٤) انظر تمام الحديث في صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة ٤:٤٤) وفيه اثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة . . . » . وانظر صحيح البخاري (٤:٥٤) مع اختلاف في بعض الفاظه .

السادس: في اشترائه الحيوان متفاضلاً وامتناعه من التسعير.

روی أبو داود، عن جابر - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله علی استری عبدا بعبدین (۱).

وروى مسلم وابن ماجه، والإمام أحمد وأبو داود، والترمذى، وقال: حسن صحيح. عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ، اشترى صَفِيه بسبعة أَرْقُس من دِحية الكلبى (٢).

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال الصحيح، عن أبى سعيد، وأبو داود عن أبي هريرة والطبرانى، عن ابن عباس والبزار عن على، والطبرانى عن أبي جُحيفة، والطبرانى عن فَضْلة رضى الله تعالى عنهم، قالوا: غلا السَّعر بالمدينة، على عهد رسول الله على، فقالوا: يا رسول الله سَعِّر لنا، وفى رواية قُمْ، سعِّر لنا، فقال: «إن الله تعالى هو المُسعِّر القابض الباسط» (٣)، وفى رواية «بل الله يرفع ويخفض». وفى رواية «إن الله هو المقوِّم المُسعِّر (٤)، إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمَظْلَمةٍ (٥) فى عِرْض». وفى رواية ولا نفس ولا مال. وفى رواية فى دم ولا مال، وفى رواية لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندى مظلمة، وفى رواية لا يسألنى الله تعالى عن سُنة أحدثتها عليكم، لم يأمرنى بها، ولكن أسأل الله تعالى من فضله.

#### تنبهان

الأول: قال في زاد المعاد، باع رسول الله على والمترى وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة، لا يحفظ عنه البيع، إلا في قضايا يسيرة، أكثرها

<sup>(</sup>١) رواه الشوكاني في السيل الجرار (٣: ٧٧) ومختصر سنن أبي داود (٥: ٢٩) وسنن أبي داود (٣: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٣: ٧٧) وسنن ابن ماجه (٢: ٧٦٣) وانظر مختصر سنن أبي داود (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٣: ٨٧) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣: ٢٧٢) ومختصر سنن أبي داود (٥: ٩٢) وفيهما إن الله هو المسعر القابض، الباسط الرازق،

<sup>(</sup>٥) انظر السيل الجرار: (٣: ٨٧).

لغيره، كبيعه القدح (١) والحِلْس فيمن ينزيد، وبيعه يعقوب المدبَّر غلام أبي مذكور وبيعه عبدا أسود بعبدين. صوابه شراؤه عبدًا أسود بعبدين (٢).

الثانى: في بيان غريب ما سبق (٣):

السدّاء: بدال مهملة مفتوحة فألف فهمز: العيب الباطن الذي لم يُطلع البائع المشترى عليه .

الغائلة: المغيَّبة أو المسروقة.

الخِبْدة: الضالة أو السرقة.

ساومني: بسين مهملة فألف فواو فميم مفتوحة فنون فتحتية، من المساومة.

السراويل: انظر ما سبق ص ١٩٠

الأواقى : بهمزة فواو مفتوحتين فألف فقاف (٤).

تمر الذخيرة: تقدم تفسيره (٥).

وسُسق : بواو مفتوحة فسين مهملة ساكنةً فقاف (٦).

الخراج : بخاء معجمة فراء مفتوحتين فجيم : ما يُجعل من غلة .

السوق: بسين مهملة فواو ساكنة ، يؤنث ويذكر ، وسميت به لقيام الناس فيها على شوقِهم .

الفاجرة: بفاء فألف فجيم مكسورة فراء فتاء تأنيث: الكاذبة.

<sup>(</sup>۱) السيل الجرار (۳: ۹۱). والحلس بكسر الحاء وسكون اللام: كساء رقيق يوضع تحت الرحل، أو هو كل شيء وَلِي ظهر البعير والدابة تحت الرجل والسرج والجمع أحلاس (اللسان ـ حلس) وانظر زاد المعاد (١: ٤٢) في فصل (باع رسول الله ﷺ واشتري).

<sup>(</sup>٢) وهذه رواية السيل الجرار (٣: ٧٣) وسنن أبي داود (٣: ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) محل النقل من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) الأواتى . . . بياض بالأصل . والأواتى : جمع أوتية ، والأوتية أربعون درهما وورتها أقفولة (اللسان وفقى وأوق) . محل النقل من الصفحة السابقة ، لم يشرح المؤلف أكثر هذه الألفاط وقد شرحناها في موضعها فيرجى الرجوع إليها .

<sup>(</sup>٥) تمر الذخيرة هو العجوة وقد تقدم شرحه.

<sup>(</sup>٦) في المصباح المنير (وسق) الوسق: ستون صاعا بصاع النبي على والصاع خمسة أرطال وثلث.

الصفقة بصاد مهملة مفتوحة فاء ساكنة فقاف فتاء أي العَقْدة.

الخاسرة: [يقال: صفقة خاسرة أي غير مربحة] (١).

السبر : البر بكسر الموحدة وبالراء : الصلة والجنة [ والخير والفضل] (٢).

السماسرة: [الوسطاء في البيع والشراء] (٣).

البقيع: بموحدة مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية فعين مهملة: المكان المتسع من الأرض.

الغِسرارة: الجوالق. [وفي المصباح (شبه العِدل والجمع غراثر)] (٤).

الغش : بغين معجمة مكسورة فشين معجمة: ضد النصح.

الصُّبرة : بصاد مهملة مضمومة فموحدة ساكنة ، فراء فتاء تأنيث: الطعام المجتمع كالكومة .



<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من اللسان ـ ( خسر ) .

<sup>(</sup>٢) عن اللسان والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٣، ٤) إضافة على الأصل.

#### الباب الثالث

#### في إيجاره ﷺ واستئجاره وفيه أنواع

#### الأول: في إيجاره ﷺ.

قال في زاد المعاد: أجّر رسول الله عَلَيْق، واستأجر واستنجاره أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ أنه أجّر نفسه من خديجة في سفره لها إلى الشام (١).

وروى البخارى عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ، عن النبي ـ ﷺ ـ قال : «ما بعَث الله نبيًا إلا رَعَى الغنم » (٢) ، فقال الصَّحابة : وأنت؟ فقال : نعم . كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة (٣).

وروى الحاكم من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال : آجَر (٤) رسول الله على نفسه من خديجة بنت خُويلد سفرتين إلى جَرَش كل سفرة بقَلوص .

قلت: الربيع ضعيف. قال في النهاية: جُرش بضم الجيم وفتح الراء: من مخاليف اليمن، وهو بفتحها بلد في الشام (٥). قال (٦) ابن عربي: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام (٦).

#### الثاني: في استئجاره ﷺ .

روى البخاري عن عبائشة رضى الله تعبالى عنها، في حديث العجوة، قبالت: واستأجر رسول الله عَلَيْة رجلا من بني الدِّيْل . [هادِيًا خِرِّيتا] (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر زاد المعاد (١: ٤٠).

<sup>(</sup>٢) في ز «راعي» والتصويب عن صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٠٨:٣) والسيل الجرار (١٩٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) النص في زاد المعاد (١ : ٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر النهاية في غريب الحديث (١ : ١٥٧) وزاد المعاد (١ : ٤٢). (واللسان وجرش).

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين عن نسخة ز وساقطة من م .

<sup>(</sup>٧) السيل الجرار (٣: ١٩٢) عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وما بين المعكوفين عنه. والخريت: الماهر بالهداية.

الثالث: في مساقاته عِلَيْكُمْ .

روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه، وأحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى، عن ابن عباس، وابن ماجه عن أنس: أن رسول الله على أهل خيبر أراد إجلاء يهود منها، وكانت الأرض حين ظهر رسول الله على لله ولرسوله، وللمسلمين، وأراد إخراج يهود منها، فسألت يهود رسول الله على أن يُقرُوا بها وأن يَكُفَ وا عملها، ولهم النصف. وفي لفظ فعامل رسول الله على أهل خيبر بشَطر ما يخرج (١) منها، من تمر وزرع، وقال لهم رسول الله على: "نُقركم بها ما شئنا، وفي لفظ، ما أقركم الله فقروا بها، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه (٢).



<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣: ١١٨٧) وسنن ابن ماجه (٢: ٨٢٤) وقد ذكر في باب معاملة النخيل والكرم ثلاثة أحاديث:

<sup>(</sup>أ) عن ابن عمر أن رسول الله علي عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.

<sup>(</sup>ب) وعن ابن عباس أن الرسول عَنْ أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها.

<sup>(</sup>جـ) وعن أنس قال: لما افتتح رسول الله خيبر أعطاها على النصف.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر سنن أبي داود (٥: ٦٧).

#### البساب الرابع

#### في استعارته ﷺ وإعارته، وفيه نوعسان

الأول: في استعارته ﷺ .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، عن صَفوان بن أمية رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على الله تعالى استعار (١) منه أَدْرعا (٢) يوم حنين، فقال: أَغَصْبُ يا محمد، فقال: بل عاريةٌ مضمونة، قال (٣): فضاع بعضها، فقال رسول الله على: إن شئت غرمتها، قال: لا. إن قلبي من الإسلام اليوم غير ما كان يومئذ (٤).

وروى الترمذى عن أنس رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ، استعار قُبطية (٦) فضاعت فَغرِمها.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار: (٣: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) أدرع وأدراع ودروع: جمع درع. (المصباح).

<sup>(</sup>٣) عن السيل الجرار.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣: ٢٩٦) . والسيل الجرار (٣: ٢٨٧) وجواب صفوان فيه (أنا اليوم في الإسلام أرغب).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) القبطية (بضم القاف): الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء منسوب إلى القبط (اللسان-قبط).

وروى الشيخان عنه قال: كان فَزعٌ بالمدينة فاستعار رسول الله ﷺ فرسا لأبى طلحة يقال له مَندُوبُ فركبه ، فلما رجع قال: « ما رأينا من شيء ، وإنْ وجدناه لبحرًا (١)».

وروى عنه البخارى : أن أهل المدينة فزعوا مرة ، فركب النبى على فرسًا لأبى طلحة ، وكان يَقْطِف أو كان به قِطاف ، فلما رجع قال : « وجدنا فرسكم هذا بحرًا »، فكان بعد ذلك لا يُجارى (٢).

وروى الإمام أحمد عن صفوان بن يقلى عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: قال لى رسول الله كلي : إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا ، وثلاثين بعيرا ، قال: قلت عارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال: بل مؤداة (٣).

#### تنسيه

#### في بيان غريب ما سبق

الدرع: تقدم تفسيره

القبطية: تقدم تفسيره.

مندوب : مِن قوله ندبه لأمر فانتدب له : أى دعاه له فأجاب ، ويقال فرس نذب بسكون الدال أى ماض ورجل نَذب أى خفيف في الحاجة .

القَطوف من الدواب: البطىء وقيل الضَّيق المشى ، وقد قطفت الدابة تقطف قطفا ، والاسم القِطاف . بضم المثناة التحتية وفتح الفاء .

لا يسابق (٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ( ٥ : ٧٨) وانظر روایات آخری فیه ( ص ٧٦ ، ١٦٦ ) ورواه این ماجه ( ٢ : ٩٢٦ ) ولفظه \* یا آیها الناس لن تراعوا » یردهم . ثم قال للفرس « وجدناه بحرا ، أو إنه لبحر » .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥: ٧٨) ومعنى لا يجاري أي لا يسابق.

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داود ( ٣ : ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الكلمة في مكانها هنا آخر كلمات التنبيه وهي تفسير لكلمة الايجاري وقعد سقطت من ز ، م .

# الباب الخامس في مشاركته عليه

روى الإمام أحمد ، وأبو داود وابن ماجة (١) والبيهقى عن [قائد] السائب عن السائب رضى الله تعالى عنه ، أنه كان يشارك رسول الله على قبل الإسلام فى التجارة ، فلما كان يوم الفتح جاءه فقال له رسول الله على : مَرْحبا بأخى وشريكى ، كان لايدارىء ولا يُمارى (٢) . ياسائب قد كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية لا تُقبل منك وهى اليوم تقبل منك (٣) وكان ذا سيف وحلة (٤) . .

وروى أبو بَعلى والبزار بإسناد حسن ، عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه ، قال : كنت أمشى مع رسول الله ﷺ ، فوجد تمرتين ، فأخذ تمرة وأعطائي تمرة .

وروى الطبرانى برجال الصحيح غير عبد الله بن الإمام أحمد ، وهو ثقة مأمون ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، أن رسول الله عليه ، رأى تمرة فأخذها فناولها سائلا ، فقال : «إنك لو لم تأتها لأتتك» .

#### بيان غريب ما سبق

مرحبا : بميم مفتوحة فراء ساكنه فحاء مهملة فموحدة مفتوحة اي لا قَيت رحبا وسَعَة .

لا يدارىء: بالهمز من المدارَأة وهي: مدافعة الحق ، فإن ترك [ الهمز ] (٥) صارت من المداراة وهي الدفع بالتي هي أحسن .

لا يمارى: من المماراة وهى: المجادلة بغير حق من [ مَرَيتُ الضَّرِع ] استخرجت مافيه. العائرة: بعين مهملة مفتوحة فهمزة مكسورة فراء فتاء تأنيث: الساقطة.

<sup>(</sup>١) ابن ماجة (٢: ٧٦٨) وما بين الحاصرتين عنه .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية النهاية (درى) وفي ابن ماجة « قال للنبي ... كنت لاتماريني ... » والى هنا ينتهي الحديث في ابن ماجة.

 <sup>(</sup>٣) — (٣) ما بين الرقمين رواية ز ، وساقط من م .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة لم ترد في أبن ماجة .

<sup>(</sup>a) ile lhase (1: 13).

#### الباب السادس

#### في وكالته وتوكيله ﷺ

قال في زاد المعاد : كان توكيله علية أكثر من توكله (١).

وروى الإمام أحمد والترمذى وأبو داود والدارقطنى ، عن عروة البارقي رضى الله تعالى عنه قال : عرض للنبى على جَلَب فأعطانى دينارا ، وقال : أى عروة : إبتِ الجَلَب (٢) فاشتر لنا شاة ، فأتيت الجلّب فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما أو قال أقُودهما ، فلقينى رجل فساومنى فبعته شاة بدينار . فجئت بالدينار وبالشاة فقلت لرسول الله على [ هذا ديناركم ] وهذه شاتكم ، قال : وصنعت كيف ؟ ؟ قال : فحدثته الحديث فقال : «اللهم بارك له فى صَفْقَة يمينه» (٣) ، فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين قبل أن أصل إلى أهلى .

زاد أحمد ، وكان يشتري الجواري ويبيع . زاد الترمذي فيربح الربح العظيم .

وكان من أكثر أهل الكوفة مالا ، زاد الإمام أحمد والبخارى في رواية فكان لو اشترى التراب لربح فيه (٤).

وروى أبو داود والترمذى والدارقطنى ، عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه أن رسول الله وروى أبو داود والترمذى والدارقطنى ، عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه أن رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) راد المعاد (١: ٤٢) وقبله « ووكَّل وتوكَّل ».

<sup>(</sup>٢) الجلب: ما جلب القوم من إبل وغنم للبيع. والجلُّوبة: ما يجلب للبيع من كل شيء ( اللسان ).

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي هذا الخبر والحديث عن عروة البارقي بتمامه (٥: ٢٦٣). وبمثله في مختصر السنن (٥: ٤٩):

<sup>(</sup>٤) مسندالشافعي ص٢٥٢.

وروى البخارى تعليقا عن أبى هرير ورضى الله تعالى عنه، وكلَّنى رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان (١).

وروى أبو داود عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ﷺ ، فسلمت عليه ، وقلت : إنى أريد الخروج [ إلى خيبر ] ، فقال : إذا أتيت وكيلى ، فَخُذْ منه خمسة عشر [ وسقا ] فإن ابتغى منك آية فضع [ يدك ] على تَرقُوته (٢).

وروى الإمام أحمد فى رواية حميد الشامى ، عن ثوبان مولى رسول الله على أن رسول الله على أن رسول الله على قال له : يا ثوبان اشتر ... ...

## تنبیه فی بیان غریب ما سبق

الجلب: جيم فلام مفتوحتين فموحدة: ما يجلب من مكان إلى آخر. الترقيق : [عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان والجمع التراقي] (٣).



<sup>(</sup>۱) انظر ذلك في خبر طويل ذكره البخاري (٤: ٥٤٥) جاء فيه ﴿ فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله قال إنني محتاج وعلى عيال ... فخليت عنه فأصبحت . فقال النبي عليه ياأبا هريرة مافعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت : يارسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال: أما إنه قد كذبك وسيعود . . . .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣: ٣١٤ ومخحتصر سنن أبي داود (٥: ٢٣٨) وما بين الحاضرتين عنهما.

<sup>(</sup>٣) موضع بياض بالأصول وانظر (لسان العرب - ترق).

#### الباب السابع

#### في شرائه ﷺ بالثمن الحال والمؤجل

روى الإمام أحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : اشترى رسول الله على [ طعاما ] من يهودى [ إلى أجل ] وأعطاه درعه رهنا ، وفي رواية : رهنه درعا من حديد (١).

وروى الإمام أحمد والبخارى والبزار عن أنس قال : لقد رهن رسول الله على درعا له عند يهودى بالمدينة ، وأخذ منه عشرين صاعا من طعام ، وفي لفظ من شعير الأهله (٢).

وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة ، عن ابن عباس قال : رهن رسول الله على ، و إنّ درعه مرهون عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير (٣).

وروى الإمام الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله على ، رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي (٤) [ رجل من بني ظفر ] .

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت : إن رسول الله على توفى (٥) ودرعه مرهون عند رجل من يهود (٦) قريش من شُعْبة (٧).

وروى الحارث عن أبى زُرعة بن عمر بن جرير أن رجلا جاء إلى النبى على يتقاضاه (تمرا) ، فاستنظره رسول الله على فأبى أن يُنظره ، فانتهره أصحاب رسول الله على ( فقال ) أُحَرِّجُ عليك أن أخرج من المدينة وأنا أطلبك منه حقى فإنى وإلله لا أرجع إلى أرض حتى ينهب منها أكثر مما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤: ١٧: ١٩١) وما بين المعكوفين منه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤: ١٧) وسنن ابن ماجه (٢: ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢: ٨١٥).

<sup>(</sup>٤) مسند الشاقعي (١: ١٣٩) وما بين المعكوفين منه.

<sup>(</sup>٥) قبل هذه الكلمة في الخطيتين ز ، م « توفي يوم و وهي زيادة».

<sup>(</sup>٦)روى ابنَ ماجة فى ذلك روايتين ( ٢ : ٨١٥ ) إحداهما عن أسماء بنت يزيد وفيه د ... توفى وردعه مرهونة عند يهودى بطعام، وشانيتهما عن ابن عباس د ... ودرعه عند يهودى بثلاثين صاصا من شعير. وهذه الرواية الشاني تطابق ما فى صحيح البخارى ( ٥ : ١٠٣ ) عن عائشة .

<sup>(</sup>٧) شعبة : موضع . وفي حديث المغازى : خرج رسول الله على يد قريشًا وسلك شعبة ( بضم الشين وسكون العين . موضع قرب بليل . ( اللسان . شعب ) .

يعطيك ، فأرسل إلى امرأة من بنى سليم يقال لها جدامة يستسلفها تمرا فأسلفت إليه تمرا فقالت ان أردت من هذا فعندنا منه بما أردتم : قال : زد . هذا مال فاكتل واستوفيه ، ثم قال : «هو كان الدت من هذا فعندنا منه بما أردتم : قال : رد . هذا مال فاكتل واستوفيه ، ثم قال : «هو كان إلى نصرتكم أحوج ، وأنا إلى ما الأمر ربى بأداء أمانتي أحوج ، إن الله لا يقدس أمة لا ينصر ضعيفها ، أو قال لا يقوى قويها » .

وروى ابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : جاء أعرابى إلى رسول الله على الله وقالوا : من الله على الله فالله على الله قال الله وقالوا : أَحَرُّجُ عليك إلا قضيتنى ، فانتهرَهُ أصحابه وقالوا : وَيْحَك، تدرى من تُكلِّم ؟ ، قال: إنى أطلب حقى ؛ فقال على الله مع صاحب الحق كنتم الم أرسل إلى خَوْلة بنت أوس فقال [ لها ] « إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تَمْرُنَا فَنَقَضِيكِ » ، فقال : أوفَيتَ أوْفَى الله فقالت : نعم بأبى أنت يا رسول الله ، فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه ، فقال : أوفَيتَ أوْفَى الله لك ، فقال : « أولك خيسارُ الناس ، إنه , لاقد رست أمّة "، لا يأخذ الضّعيفُ فيها حقّه غير متعنع (١) .

李李容

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۲: ۸۱۰) والحديث مروى بلفظه ومجمع الزوائد (٤: ١٩٧). ومعنى (احرِّج عليك): من التحريج أى أضيق عليك، (غير متمتع) أى من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.

#### الباب الثامن

#### في استدانته على برهن وتقضيته وحسن وفائه

روى إسحق وابن أبى شيبة والطبرانى والبزار ، عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه قال : نزل برسول الله على ضيف فبعثنى إلى يهودى فقال : قل له إن رسول الله على [يقول لك] بعنى أو أسلفنى إلى رجب ، فأتيته فقلت له ذلك ، فقال : والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن ، فأتيت رسول الله على فأخبرته ، فقال رسول الله على في السماء أمين في الأرض ، اذهب بدرعى الحديد (١) إليه ، قال فنزلت هذه الآية فيه ، تعزية للنبى على في المن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا ﴾ (٢).

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أبى حميه الساعدى رضى الله تعالى عنه قال: استسلف (٣) رسول الله على من رجل تَمْرلون (٤) فلما جاءه يتقاضاه ، قال رسول الله على الرجل: «ليس عندنا اليوم من شىء ، فلو تأخرت عنا حتى يأتينا شيء فَنقضيك» ، فقال الرجل: واغَدْراه ، فتذمّر له عمر ، « فقال رسول الله على : دَعْه يا عمر ، فإن لصاحب الحق مقالا» ، انطلق إلى خولة بنت حكيم الأنصارية ، فالتمسوا عندها تمرا ، فانطلقوا فقالت : يا رسول الله ، ما عندى إلا تمر ذخيرة فأخبر رسول الله على فقال «خذوا فاقضوا» ، فلما قَضَوْه ، أقبل إلى رسول الله على فقال : «استوفيت ؟» قال : نعم أوفيت وأطيبت ، فقال رسول الله على خيار عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون» (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٤: ١٩١) وتفسير القرطبي (٢: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) « استسلف : رواية م وتكررت مرتين ، وفي اللسان ( واستسلف منه دراهم وتسلفت فأسلفني .

<sup>(</sup>٤) اللون: نوع من النخيل وقيل: هو الدقل. وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة، واحدته: لينته. وانظر اللسان (لون) والنهاية (٤: ٧٠).

<sup>(</sup>٥) سبق هذا الخبر والحديث ص ٢ ا وانظر شرح «المطيبون» في الهامش من الصفحة المذكورة.

وروى ابن أبى عمر وابن أبى شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله ﷺ استسلف ، فذكره :

وروى الإمامان الشافعي وأحمد والشيخان والأربعة إلا داود ، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : كان لرجل على رسول الله على دين ، وفي لفظ سنٌ من الإبل (٢) ، فجاء يتقاضاه ، فأغلظ لرسول الله على حتى هَمّ به أصحابه ، وفي لفظ فهم به بعض أصحاب رسول الله على الله على الله على أصحاب الحق مقالا (٣) » ، أعطوه ، فطلبوا سِنًا فلم يجدوا إلا سِنًا فوقها ، وفي لفظ خيرا [ من ] سِنّه فقالوا لانجد إلا سنًا خيرا من سنة (٤) .

قال «فاشتروه فأعْطوه إياها فإنّ خيرَكُم أحسنكم قضاءً (٥)».

وفى لفظ فأمر له بأفضل من سِنِّه ، فقال أؤفيتني أؤفاك الله فقال رسول الله ﷺ : « إن خيارَكُم أحسنكم قضاء (٦)» .

وروی البخاری وأبو جعفر بن جریر وأحمد وأبو داود ، عن جابر رضی الله تعالی عنه قال : كان لی علی رسول الله ﷺ دین ، فقضانی وزاد لی (۷) .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ( ٢: ٨٠٩ ) والحديث بلفظه.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم ( ٣ : ١٢٢٤ ) وصحيح البخارى .

<sup>(</sup>٣) صحيح البغاري (٤: ١٤١، ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤: ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤: ٩٤٪).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤: ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى (٤: ١٩٦) وهذا الدين هو ثمن الجمل الذي اشتراه النبي على منه في إحدى الفزوات وقد ذكر البخارى ذلك في الجزء الرابع ص ١٩١ في باب الاستعراض «عن جابر . . . قال غزوت مع النبي على قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم فبعته إياه . فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه» .

وروى البزار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، قال : جاء رجل إلى رسول الله على يتقاضاه ، وقد استسلف منه شَطر وَسق ، فأعطاه وَسْقا ، فقال : نصف وسق لك ، ونصف وسق من عندى (۱) [ (۲) ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه رسول الله على وسقين فقال رسول الله على : وسق لك من عندى (۲) ] .

وروى البزار برجال تقات ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : استسلف رسول الله على من رجل أربعين صاعًا فاحتاج الأنصارى فأتاه ، فقال رسول الله على : ما جاءنا شيىء بَعدُ ، فقام الرجل وأراد أن يتكلم ، فقال رسول الله على : « لا تقل إلا خيرا ، فأنا خير من تَسلّف » ، فأعطاه أربعين فضلا ، وأربعين لسلفه (٣) ، فأعطاه ثمانين .

وروى ابن ماجة ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ، قال : جاء رجل يطلب نبى الله على بدَيْن أوْ بحق ، فتكلم ببعض الكلام ، فَهمّ به بعض أصحاب رسول الله على ، فقال رسول الله على : « مه إن صاحب الدَّين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه (٤)» .

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى ، عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : بعثنى رسول الله على الله على حايس (٥) النصرانى ، أبتاع له ثوبا (٦) إلى مَيْسرة ، فأتيته فقال : ما الميسرة ؟ والله مَا لمُحمَد ثاغية (٧) ولا رَاغية ، فلما أتيت النبى على قال : كذب عدو الله ، أنا خير من باع ، لأن يلبس أحدُكم من رقاع شَتّى خير له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده .

وروى الطبرانى ، عن خولة بنت قيس امرأة حمزه بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما قالت : كان على رسول الله على وسق من تمر لرجل من بنى ساعدة ، فأتاه يقتضيه (٨) فأمر رسول على رجلا من الأنصار أن يقضيه (٨) فقضاه إياه تمرا دون تمره ، فأبى أن يقبله ، فقال

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) ما بين الرقمين سقط في م. وهو تمام الحديث كما جاء في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) محمع الزوائد (٤: ١٤١).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( ۲ : ۸۱۰ <u>)</u> ).

<sup>(</sup>٥) هذه رواية ز.

 <sup>(</sup>٦) في ماه أثوابا ».

<sup>(</sup>٧) الثناء: صوت الشاة والمعز و ما شاكلها. ( والثاغية ) : الشاة، ( والراغية ): الناقة. أي ما له شاة ولا بعير. ( اللسان \_ ثنا ).

<sup>(</sup>٨) \_ (٨) ما بين الرقمين في ز وسقط في م.

أترد على رسول الله عَلَيْمَ ؟ قال: نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله عَلَيْمَ ؟ فاكْتَحلَتْ عينا رسول الله عَلَيْمَ الله أمة لا يأخذ رسول الله عَلَيْمَ بدموعه، ثم قال: «صدق، من أحق بالعدل منّى » ؟ لاقد س الله أمة لا يأخذ ضعيفُها حقّه مِن قويّها (١) ، (يا خولة: أرضيه وأقضيه) (٢).

وروى الإمام مالك عن أبى رافع مولى رسول الله على رضى الله تعالى عنه قال: استلف رسول الله على الله على أن أقضى الرجل رسول الله على أن أقضى الرجل بحرة أن فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارا رَباعيا ، فقال رسول الله على : «أعطه إيّاه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٣).

وروى الطبرانى برجال الصحيح ، عن عبد الله بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل يهودى إلى رسول الله على يتقاضاه تمرا ، فأغلظ للرسول على فهم به أصحابه ، فقال رسول الله على : «ما قدّس الله أو ما يرحم الله أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه ، غير متعتع ثم أرسل إلى خَوْلة بنت حكيم فاستقرضها تمرا فقضاه ، ثم قال « رسول الله على : كذلك يفعل عباد الله الموفون ، أما إنه قد كان عندنا تمر ولكنه كان (٤) خيرا » ..

وروى النسائى وابن ماجه ، عن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه قال : كنت عند رسول الله على الله على عنه قال : كنت عند رسول الله على ، فقال أعرابى : يا رسول الله ، هذا أَسَنُّ من بعيرى ، فقال رسول الله على : « خير الناس خيرهم قضاء (٥)» .



<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) العبارة (عديه وارهنيه واقضيه) لم ترد في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) الموطأ ( تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف ( ٢٦٦ ) وانظر اللسان ( سلف ).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤ : ١٤١) وانظر ما سبق في الورق المنسوخ ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ( ۲ : ٧٦٧

#### تنبيسه

### في بيان غريب ما سبق

التَّعزية : بفوقية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فزاى مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث : الحَمل على التأسِّي والصبر .

تَمْر لون : بلام مفتوحة فواو ساكنة فنون : نوع من التمر .

واغدراه: [ هذه الكلمة من أساليب نوع من النداء يسمى الندبة ] (١).

تـذمّـر : بمثناة فوقية مفتوحة فذال معجمة فميم مفتوحة .

سنه: عمره: . . . ، المُيْسرة: السعة .

شاغية : بمثلثة فألف فغين معجمة فتحتية فتاء تأنيث : أي ليس له شيء من الغنم .

راغية : 'براء فألف فغين معجمة فتحتية فتاء تأنيث .

البَكر : بفتح الموحدة وسكون الكاف وبالراء : الناقة والصغير منها إلى أن يجذع إلى أن يُننى ، وابن اللّبون الذي لم ينزل .

الخيار: بخاء معجمة مكسورة فتحتية فألف فراء فتاء تأنيث أى ليس له شيء من الغنم المختار الجيد.

الرَّبَاعي : براء فموحدة مفتوحتين فعين مهملة : يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَبَاعيته رَبَاعية والأنثى رَبَاعِيَة إذا دخلا في السنة السابعة .



<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين موضع بياض بالأصول .

### الباب التاسع

## في ضمانه ﷺ وفيه أنواع

الأول: في ضمانه على ضمانا خاصا ، عن ربه تبارك وتعالى على أعمال من أعمال أمته.

وروى أبو داود عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقا . وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب . وروى الطبراني بسند جيد ، عن عُبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه ان رسول الله ﷺ قال : « اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ، اصد قوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا

وعدتم، وأدُّوا إذا التُصِنتم، واحفظوا فروجكم، وغُضُّوا أبصاركم، وكُفُّوا أيديكم (١).

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال الصحيح ، عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لفلان نَخلة وأنا أقيم حائطى بها ، فقال له النبى على : أعطها إياه بنخلة فى الجنة ، فأبى ، فأتاه أبو الدّحداح فقال : نخلتك بحائطى ، ففعل فأتى رسول الله على أنها رسول الله ، إنى ابتعت النخلة بحائطى ، فاجعلها له ، فقد أعطيتكها ، فقال رسول الله على : «كم من عَذْقِ مُذَلَّل لأبى الدَّحداح» (٢) ، قالها مرارا ، فأتى امرأته فقال : يا أم الدَّحداح اخرُجى من الحائط فإنى قد ابتعته بنخلة فى الجنة ، فقالت : رَسِح البيع أو كلمة تشبهها .

## الثاني في ضمانه عَلَيْهُ [ دين ] بعض أصحابه

روى أبو داود وابن ماجة ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا لزم غريمًا له بعشرة دنانير [ على عهد رسول الله عليه على . فقال : ما عندى شيء أعطيكه ] ، فقال والله ما

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) العَذَق: النخلة بحملها عند أهل الحجاز. قال في اللسان (عذق) وفي الحديث الحم من عَذَق مذلل في الجنة الأبي الدحداح وانظر النهاية (عذق).

أفارقك حتى تقضينى أو تاتينى بِحَمِيل ، فجرَّه إلى رسول الله ﷺ (١) فقال : كم تُنظره ؟ (٢) فقال : شهرا فقال رسول الله ﷺ ، فأتاه فقال : شهرا فقال رسول الله ﷺ ، فأتاه بقدر ما وعده ، فقال له رسول الله ﷺ : من أين أصبت هذا [الذهب] (٣) ؟ قال : من معدن قال : « لاحاجة لنا فيها ، ليس فيها خير » ، فقضاها عنه رسول الله ﷺ .

الثالث في ضمانه عليه عمَّن مات وعليه دين ، ولم يترك وفاء (٤).

# تنبیسه فی بیان غریب ما سبق

ربض الجنة : براء فموحدة مفتوحتين فضاد معجمة : ما حولها خارجها .

المراء: بميم مكسورة فراء فألف فهمزة: الجدال.

غُضُّوا أبصاركم: بغين وبضاد معجمتين مضمومتين: اخفضوها.

العَـذق: بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة ساكنة: النخلة وبكسر العين العرجون.

الحائط: بحاء مهملة فألف فهمزة مكسورة فطاء مهملة: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار.

المعدن: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة فنون: الموضع الذي يستخرج منه جواهر الأرض الذهب والفضة.



<sup>(</sup>١) الحديث مروى في سنن ابن ماجه ( ٢ : ٨٠٤ ) وما بين الحاضرتين عنه . والحميل : الكفيل .

<sup>(</sup>٢) «تستنظره » وما اثبتنا رواية ابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) كلمة (الذهب) عن مختصر سنن أبي داود (٥: ٤) وسنَن أبي داود (٣: ٢٤٣) ولم ترد في سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف أحاديث هذا الباب كعادته في كثير من الأبواب.

جُمّاع أبواب سيرته ﷺ في الهدايا والعطايا والإقطاعات

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## الباب الأول

### في سيرته ﷺ في الهدية وفيه أنواع

الأول: في أمره ﷺ بالتهادي.

روى إبراهيم الحربى وأبو بكر أحمد بن عاصم فى كتاب الأموال عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : الهدية تُذهب وَحَر الصدر (١).

الثاني في قبوله ﷺ الهدية ولو قَلَّت ، وإثابته عليها .

روى الإمام أحمد والترمذي والبخاري وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله على يقبل الهدية ويُثيب عليها (٢).

وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن سعيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي قال: «لو أهدى إلى كُراع لقبلت ، ولو دُعيت عليه لأجَبْتُ».

وفى لفظ ، إذا دعيت إلى ذراع وفى لفظ إلى كراع الأجبت ، ورواه البخارى (٣) عن أبى هريرة .

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال الصحيح ، وابن سعد ، عن عبد الله بن بِشُر رضى الله عنه ، قال : كانت أمى ، وفى لفظ أختى تبعثنى بالهدية إلى رسول الله على ، وفى لفظ بالشيء تطرفه إياه فيقبله منى (٤) .

<sup>(</sup>١) الوحر: الغيظ والحقد والعداوة وهو في الصدر مثل الغِلّ ( اللسان - وحر ).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤: ٣٢٠) وانظر مختصر سنن أبي داود (٥: ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (٤: ٣٠٩) ولفظه « لمو دعيت إلى ذراع أو كراع الأجبت، ولو أهدى إلى ذراع أو كراع القبلت ، والذراع: الساعد، والكراع: ما دون الركبة من الساق من الشاة ونحوها.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤: ١٤٧).

وروى الطبرانى عنه قال : بعثتنى أُمِّى إلى رسول الله ﷺ بقِطْف من عنب (١) فأكَلْتُه، فقالت [أمى لـرسول الله ﷺ إذا رآنى قال : لا. فجعل رسول الله ﷺ إذا رآنى قال : غُدَر غُدر (٢) .

وروى تمام بن محمد الرازى بلفظ: بقِطْ فِ من عنب ، فتناولت منه ، فأكلته قبل أن أبلغه إلى النبي ﷺ ، فلما جئته مسج على رأسى وقال: يا غُدر .

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سَرْجِس ، رضى الله تعالى عنه قال : كانت أختى ربما تبعثني بالشيء إلى النبي ﷺ تُطرفه إياه فيقبله منى .

وروى الإمام أحمد والبزار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن (٣) أعرابيا أهدى إلى رسول الله عليه مدية فأثابه عليها ، قال : أرضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، قال : أرضيت ؟ قال : لا ، فزاده ، قال : أرضيت ؟ قال : نعم (٤) .

وروى أبو يعلى برجال الصحيح ، وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبى عاصم بسند صحيح ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ، أن رجلا كان يُلقَّب حمارا وكان يُهدى لـرسول الله عليه الله كلة الله كلة الله كلة الله كلة الله كلة من العسل فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٤٧) وما بين المعكوفين منه .

والرواية عن النبي ﷺ هنا تختلف عما أورده ابن ماجه ( ٢ : ١١١٧ ).

ففى الرواية الأولى يروى الخبر عن عبد الله بن بشر وأن أمه بعثت إلى النبى يقطف من العنب فأكله. قال: ( فأكلته قبل أن أبلغه إلى النبى ... عليه " ...

وما رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير قبال: أهدى للنبى على عنب من الطائف فدعانى فقال: خذ هذا العنقود فأبلغه أمك ؟ قلت: لا. فأبلغه أمك ؟ قلت: لا. فسمانى غُدَر. فالاختلاف ظاهر،

<sup>(</sup>٢) الغدر : ترك الوفاء وبابه (ضرب) فهو غادر . وغُدر بوزن (عمر) أكثر ما يستعمل في النداء بالشتم فيقال : يافدر .

<sup>(</sup>٣) الخبر والحديث في السيل الجرار (٣:٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) تمام الحديث بعد هذا كما في مجمع الزوائد والسيل الجرار « قال النبي ﷺ: لقد هممت أن لا اتَّهِب هبةٍ إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي ».

وفى مختصر سنىن أبى داود (٥: ١٨٧) أن النبى على قال: « وأيسم الله لا أقبل هدية بعد يومى هذا من أحد إلا أن يكون مهاجرًا قرشيًا، أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقيفًا ».

وانظر مجمع الزوائد (٤ : ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية: العكة ( من السمنُ والعسل ): وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وانظر لسان العرب . (عكك) .

الله ﷺ، فيقول يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه، فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يبتسم، ويأمر به فيعطى (١).

روى الطبرانى عن أم سَلَمة ، والإمام أحمد برجال الصحيح ، وأبو يعلى والبزار عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قالت أم سُنبلة : أهديت رسول الله على هداية ، وقالت عائشة : أهدت أم سُنبلة (٢) لرسول الله على لبنا فلم تجده ، فقلت لها : إن رسول الله على قد نهانا أن نأكل من طعام الأعراب ، فدخل رسول الله على وأبو بكر معه فقال : ما هذا معك يا أم سُنبلة ؟ فقالت : لبن أهديت لك يا رسول الله . فقال : السكبى يا أم سُنبلة فسكبت [ فقال : ناولى أبا بكر ففعلت] فقال : ناولى عائشة ، فناولتها فشَرِبت . فقال : اسكبى أم سنبلة فسكبت، فناولته رسول الله على فشرب ، فقالت عائشة : يشرب رسول الله على أسلم ألى أبردها على الكبد . يا رسول الله ، قد كنت حدثت أنك قد نهيت عن طعام الأعراب، فقال «يا عائشة : إنهم ليسوا بأعراب ، هم أهلُ باديتنا ، ونحن أهل حاضرتهم الأعراب، فقال الميسوا بأعراب» (٤).

زاد الطبرانى وأعطاها ، وأدى كذا وكذا وذودا [فاشتراه عبد الله بن حسن بن عسن بن على بن أبى طالب ، فأعطاها ذودا (٥)] .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن عياض بن عبد الله عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْ وأهدى له رجل عُكَّة من عسل فقبلها ، وقال : احْمِ شَعْبِي فحماه وكتب له كتابا (٦) .

وروى عبد الرزاق ، عن زيد بن أسلَم مُرْسَلا ، قال : لقى النبى ﷺ امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيء تحمله ، فقال لها : ما هذا ؟ قالت : أهديت لعائشة ولم تقبله ، فقال

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤ : ١٤٨) بلقظه .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٤ : ١٤٩) وما بين المعكوفين منه .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في مجمع الزوائد (٤: ١٤٩) ومسند أحمد .

<sup>(</sup>٤) أسلم: أبو قبيلة في مراد (اللسان).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين من مجمع الزوائد (٤ : ١٤٨ ) وفي ز، م « كذا وكذا وزودا فاشترى عبد الله بن حسن الوادي منهم » والعبارة محرفة . ( والزود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٤: ١٤٩).

النبى ﷺ لعائشة: ألا قبلتيه منها مرة واحدة، قالت: يارسول الله إنها محتاجة، وإنها كانت أحوج إليه منى، قال: فهلا قبلتيه منها وأعطيتها خيراً منه؟

وروى الإمام أحمد وابن حِبّان ، عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية ، كان اسمه زاهرا ، وكان يُهدى للنبى عَنِي الهدية من البادية ، فيجهزه رسول الله على ، إذا أراد أن يخرج ، فقال رسول الله على: «إن زاهرا باديتُنا ونحن حاضروه» (١).

وروى ابن أبى شيبة عن الرُّبيَّع (٢) بنت مُعوّد رضى الله تعالى عنها قالت: أتيت رسول الله على عنها من رُطَب وأُجُرِ زُعْبِ (٣) ، فأكل منه وأعطاني ملء كفي حليا أو ذهبا ، وقال تَحلَّىٰ بِهِ .

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الحَجَّاج بن عِلاط السُّلمي أهدى لرسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار ، ودِحية أهدى له بغلة شهباء (٤).

## الثالث في قبوله ﷺ من جماعة من ملوك أهل الكتاب.

قال نزل رسول الله ﷺ (٥) ...

وروى الإمام أحمد والترمذى وحَسّنه ، عن على رضى الله تعالى عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله على نقبل منه ، وأهدى له قيصر فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم (٦) .

وروى ابن أبى شيبة والإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه قال: أهدى أُكَيْدر (٧) لرَسول الله عنه عَلى: أهدى أُكَيْدر (٩) لرَسول الله عنه جَرّةً مِنْ مَنّ ، فجعل رسول الله على يعطى أصحابه منها قطعة قطعة ، وأعطى جابرًا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٩: ٣٦٨). واسم الرجل فيه (زاهر بن حزام).

<sup>(</sup>٢) شهدت الربيّع ونسوة معها من الأنصار كثيرا من غزوات النبسي و قالت: كنا نسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحي إلى المدينة (السيل الجرار ٤: ٥٠٥)

<sup>(</sup>٣) روى اللسان الحديث « أهدى إلى النبي عليه ( قناع من رطب وأجرٍ زُغب » فالقناع: الطبق والأجرى هاهنا: صغار القناء. والرغب من القناء التي يعلوها مثل زغب الوبر.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤: ١٥٣) ثم عقب عليه (رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه العبارة في النسخ الخطية هكذا في موضعها .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۱۰: ۲۱).

<sup>(</sup>٧) هو أكيدر بن عبد الملك من كنده وكان ملكا على دومة الجندل مدينة قرب تبوك.

قطعة، ثم عاد فأعطاه قطعة أخرى ، فقال: يا رسول الله لقد أعطيتنى ، فقال: « هذا لبنات عبد الله (۱) » يعنى أُخواته .

وروى أحمد ومسلم عنه قال: أهدى أُكَيْدر لرسول الله ﷺ جبة من سندس ، وكان ينهى عن الحرير ، فعجب الناس منها ، فقال: « والذي نفس محمد بيده ، إن مناديل سعد بن مُعَاذ في الجنة "حسن من هذا (٢)» .

وروى الحارث بن أبى أسامة والبزار والطبرانى وابن نُحزَيمة وإبراهيم الحربى وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبى شيبة بسند حَسَنِ صحيح عن بُريدة ، رضى الله تعالى عنه ، قال: أهدى أميرُ القِبط إلى النبى على جاريتين أختين ، وبغلة ، فكان يركب البغلة بالمدينة واتّخذ إحدى الجاريتين لنفسه ، فولدت إبراهيم ، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت فولدت له محمدا (٣).

وروى البزار عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن ملك ذِى يَزَن أهدى لرسول الله ﷺ جَرّة من مَنَّ فَقَبِلُها (٤).

وروى الطبراني برجال ثقات ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أهدى المقوقس ملك القبط إلى رسول الله على مكحلة عيدان شاميّة ومرآة ومشطا (٥).

وروى البزار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: أهدى المقوقس لرسول الله ﷺ قَدَح قواير (٦).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، قال: كسانى رسول الله علي حلة من حُلل السيراء مما (٧) أهدى له فيروز .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى (٤: ٣٣٩) وقد رواه عن أنس رضى الله عنه ثم رواه في (١: ١٧٠) عن البراء ولفظه قال: أهدى للنبي على ثلث ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي أتعجبون من هذا قلنا نعم. قال: مناديل سعد... ولفظه و أهدي ، دون ذكر لمن أهدى الهدية.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤: ١٥٢). وفيه (وهبها لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن).

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤: ١٥٢).

 <sup>(</sup>۵) المصدر السابق (٤: ١٥٢).
 (٦) المصدر السابق (٤: ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) السيراء: نوع من البرود يخالطه حرير . جاء في اللسان وفي الحديث أهدى إليه أكيدر دومة الجندل حلة سيراء.

وروى البخارى عن أبى حُميد الساعدى رضى الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله علي تبوك ، وأهدى ملك أيْلَةَ للنبى عَلَيْقُ بغلة بيضاء ، وكساه بُردا ، وكتب (١) له ببحرهم .

ورواه مسلم بلفظ ، جاء صاحب أيلة إلى رسول الله على بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء ، فكتب إليه رسول الله على ، وأهدى له بُردا .

وروى إبراهيم الحربي في كتاب هدايا الأموال ، عن على رضى الله تعالى عنه قال (٢): أهدى يوحنا بن رويه إلى رسول الله ﷺ بغلة بيضاء.

وروى أبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه (٢) أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله عليه جُبّة من سُندس .

# الرابع في رده على الهدية لأمير وسيرته في هدية الأمراء وعدم قبوله الصدقة.

روى الإمامان الشافعى وأحمد والشيخان ، عن الصَّعْب بن جَثَّامة رضى الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وَحْشيًّا وهو بالأبواء أوبِوَدّان (٣) [ وهو مُحْرِم ] (٤) فردّه عليه ، فلما رأى (٥) ما في وجهه ، وفي رواية ، ما في وجهى من الكراهة ، قال: ليس بنا رد عليك، وفي رواية ، أمَا إنَّا لم نرده إليك إلاّ أنَّا حُرُم (٢).

وروى الشيخان عن أبى حُميد الساعدى رضى الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلا من الأزد يقال له ابن اللَّتَبِيَّة (٧) [على الصدقة] (٨) فلما قدم قال: هذا لكم ، وهذا

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى (٥: ٢٤١)، (٤: ٣٣٨) وفي الأصل (فكساه) (وكتب لهم) وأثبتنا رواية البخارى ومعنى (كتب له ببحرهم) أي باقرار أهل هذا البحر بالجزية.

<sup>(</sup>٢) ... (٢) ما بين الرقمين سقط في م.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (٤: ٣١٣، ٣٢٦) والأبواء: قرية من أعمال المدينة بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا . وودّان: موضع قريب من الجحفة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين من البخاري.

<sup>(</sup>٥) العبارة في صحيح البخاري (٤: ٣٢٦) (قال صعب: فلما عرف في وجهى ردّه هديتي قال ليس بنا ردّ عليك ولكنّا

<sup>(</sup>٦) وهذا هو لفظ الحديث في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٧) هذه رواية مسلم (٣: ٣٦٤) وفي صحيح البخاري (٤: ٣٢٦) « ابن الأُتبية » وقال في الحاشبة (٦): بالهمزة المضمومة والناء الساكنة: قال القسطلاني: قال الكرماني: الأصح أنه اللتبية، بضم اللام نسبة إلى بني لُتب قبيلة معرونة واسمه عبد الله.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكونين عن صحيحي مسلم والبخاري.

أهدى إلى . قال: «فه لل جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر، أيهدى إليه أم لا؟ والذى نفسى بيده ، لا يأخذ [ أحد] منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رُغاء ، أو بقرة لها خُوار، أو شاةً تَيْعَر (١)، ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرة (٢) إبطيه ، اللهم هل بَلَغت [ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا ] .

وروى ابن سعد عن أبى هريرة رضى الله عنه ، وعون بن عبد الله حبيب بن عبد الرحمن ، ورشيد بن مالك ، قالوا: كان رسول الله على إذا أتى بطعام أو غيره ، قال: «صدقة أم هدية (٣)؟ فإن قيل صدقة صرفها إلى أهل الصُّفّة ، أو قال: كلوا ولم يأكل ، وإن قالوا: هدية أمر بها فوضعت ، ثم أهدى أهل الصفة » منها . ولفظ أبى هريرة قبل الهدية ولم يقبل الصدقة .

وتقدمت قصة سليمان في أوائل الكتاب(\*).

## الخامس في رده ﷺ هدية المشركين.

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وصحَّحه وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبى عاصم فى كتاب الهدايا عن عِياض بن حِمّار المجُاشعى ، رضى الله تعالى عنه وكان بينه وبين رسول الله عَيْنُ معرفة قبل أن يُبْعَث ، فلما بُعث أهدى إليه هدية ، أحسبها ؛ إبلاً ، فأبى أن يقبلها ، وقال: إنا لا نقبل زَبُد (٤) المشركين ، قال: قلت: وما زَبُد المشركين ؟ قال: رفدهم ، هديتهم .

<sup>(</sup>١) الرغاء: صوت الإبل. والخوار: صوت البقر. وتبعر: تصوت.

<sup>(</sup>٢)عفرة إبطية: بياضهما المشوب بالسمرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (٤: ٣١٥) مع اختلاف يسير وصحيح مسلم (٣: ١٤٦٣) بروايتين عن أبي حميد مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤: ١٥٢) ولفظ الحديث فيه (إنى أكره رفد المشركين) و انظر سنن أبي داود (٣: ١٧٣، ولسان العرب (زبد) وقد روى الحديث بلفظه.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا اللفظ في سنن أبي داود (٣: ١٧٣) وسنن الترمذي (١٠: ٧٣) وقد روى الحديث بلفظه.

<sup>(\*)</sup> هو سليمان بن حرب. وقد ذكره البخارى (٣١٧: ٤) في خبر طويل عن عائشة وأن الناس كان يتحرون بهداياهم حين يكون الرسول ﷺ في بيت عائشة رضى الله عنها.

وفى لفظ أهديتُ لرسول الله ﷺ ناقة ، أو هدية فقال لى: أسلمت (٥) ؟ قلت: لا قال: «إنى نُهيت أن أقبل رُّبُد المشركين».

وروى موسى بن عُقبة ، رضى الله تعالى عنه ، بسند رجاله ثقات ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجاله من أهل الكتاب مرسَلا ، أن عامر بن مالك الذى يدعَى ملاعب الأسنة ، قَدِم على رسول الله عَيْقَة ، وهو مشرك ، فأهدى له ، فقال: إنى لا أقبل هدية المشركين (١).

وروى البزارُ عن عامر بن مالك ، الذي يدعَى مُلاعبَ الأسنة رضى الله تعالى عنه ، قال: قدمت على رسولِ الله ﷺ بهدية فقال: « إنا لا نقبل هدية لمشرك (٢).

وروى الإمام أحمد والطبرانى ، برجال ثقات ، عن عِرَاك بن مالك بن حكيم بن حزام ، رضى الله تعالى عنه ، قال: كان محمد أحب رجل فى الناس إلى فى الجاهلية ، فلما تنبًا ، وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر ، فوجد حُلَّة لذى يزن (٣) تُباع ، فاشتراها بخمسين دينارا ، ليهديها لرسول الله على فقدم بها عليه المدينة ، فأراده على قبضها هدية فأبى ، قال عبد الله: حِسبته قال: "إنا لا نقبل شيئا من المشركين ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن » ، فأعطيته إياها حين أبى على الهديّة .

زاد الطبرانى ، فلبسها فرأيتها عليه على المنبر ، فلم أر شيئاً أحسَن منه فيها يـومئذ ، ثم أعطاها أسامة بن زيد ، فرآها حكيمٌ على أسامة ، فقال: يا أسامة ، أنت تلبَس حُلّة ذى يزن؟ فقال نعم ، والله لأنا خيرٌ (٤) من ذى يـزن ولأبى خيرٌ من أبيه ، فانطلقت إلى أهـل مكة أعجبهم (٥) بقول أسامة .

<sup>(</sup>١)مجمع الزوائد (٤: ١٥٢).

<sup>(</sup>٢)مجمع الزوائد (٤: ١٥٢).

<sup>(</sup>٣)ذي يزن: ملك اليمن.

<sup>(</sup> ٤ ) مجمع الزوائد ( ٤ : ١٥٢ ).

<sup>(</sup>٥) أعجبه الأمر: حمله على العجب.

#### السادس

فى امتناعه من قبول هدية غير قريش والأنصار وثقيف وَدَوس وأَسْلَم ، وأمره كَالَة \_ بعد قصة الشاة المسمومة \_ (١) من أهدى له هدية ، ولم يثق به أن يأكل منها ، وسؤالِه بعض أصحابه ، أن يَهب له دابَّة أو رفيقا .

روى الإمام أحمد والترمذى والحارث بن أبى أسامة والبخارى فى الأدب ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: أهدى رجل من بنى فزارة وفى لفظ أن أعرابيا أهدى لرسول الله يَسِيرُ ناقة ، وفى لفظ بَكُرة ، فعوضة فسخِطه ، وفى لفظ فعوضه منها ست بَكُرات فسخِط ، فبلغ ذلك رسول الله يَسِيرُ ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: "إن فلانا أهدى إلى ناقة أعرفها كما أعرف [ بعض ] أهلى ، ذهبتُ منا يوم رعينا فعوضته ست بَكُرات ، فظل ساخطا ، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصارى أو ثَقَفى أو دَوسِي ، وفى لفظ فسمعت رسول الله يَسِيرُ على المنبر يقول: يُهدى أحدكم فأعوضه بقدر ما عندى ، ثم يتسخطه ؟ وأيم الله لا أقبل بعد عامى هذا هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفى أو دَوسِي » (٢) ، ورواه أبو دود والنسائى مختصرا .

وروى أبو يعلى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا أقبل هدية من أعرابي ، فجاءته أم سُنبلة الأعرابية (٣) . . الحديث المتقدم أول الباب .

وروى الإمام أحمد والطبرانى وابن أبى شيبة عن يعلى بن مُرة رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله على الله على عنه ، أن رسول الله على قال لرجل: هَبُ لى هذا البعير ، قال: هو لك يا رسول الله ، فوسَمه سَمة (٤) الصدقة ، ثم بعث به .

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٤: ٣٣٩) وقصة الشاة المسمومة في صحيح البخاري (٥: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢)سنن أبي داود (٣: ٢٩١).

<sup>(</sup>٣)انظر ما سبق ( ص ٤٧ ).

<sup>(</sup>٤)أى جعل عليه علامة كعلامة إبل الصدقة . وانظر عمدة القارى (١٣٠ : ١٦٧ ).

#### تنبهات

عياض: بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية وبضاد ومعجمة.

حمّار: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم .

فى رده كلى ، هديت مع قبوله لهدية غيره من الكفار (١) ، مخالف مخالف ، قال الخطابى (٢) يُشبه أن يكون الحديث منسوخا لأنه قبل هدية غير واحد من المشركين فقد أهدى له المُقوقس مارية والبغلة ، وأهدى له أكيدر دومة فقيل منهما ، وقيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها فيحمله ليغيظه بردها غيحمله على الإسلام ، فقبل منهما . وقيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها فيحمله على الإسلام . وقيل: ردَّها لأن للهدية موضعا من القلب . وقد رُوى: «تهادوا تحابوا» . ولا يجوز عليه الصلاة والسلام أن يميل بقلبه إلى مشرك .

فردَّها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مخالفا لقبوله هدية المقوقس وأكيدر دومة ونحوهما، لأنهم أهل كتاب (٣) وليسوا بمشركين ، وقد أبيح لنا طعامُ أهل الكتاب، ونكاحُهم ، وذلك خلاف أهل الشرك .

وقال البيهقى: يحتملُ ردهُ هديَّته التحريم ، ويحتمل التنزيه ، والأخبار في قبول هداياهم أصحُّ وأكثر .

وقال الحافظ: جمع الطبرى بين هذه الأحاديث بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين. وفيه نظر ، لأن جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية له خاصة .

وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوى من الأول .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص ٥١ ) ورد الرسول على هدية عياض بن حمار المجاشعي .

<sup>(</sup>٢)قال في اللسان بعد أن ذكر الحديث ( لا نقبل زيد المشتركين ) قال ابن الأثير: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين، أهدى له المقوقس مارية والبغلة ... > إلخ الخبر ، فالخبر في اللسان مروى عن ابن الأثير وليس عن الخطابي.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة فيما نقله اللسان عن ابن الأثير.

وقيل يُحمل القبول في حق من كان من أهل الكِتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان .

وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ، وأن ذلك من خصائصه ، وادعى بعضهم نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس ، وهذه الأوجه الثلاثة ضعيفة ، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص (١).

## الثانى في بيان غريب ما سبق

كراع: بكاف فراء فألف فعين مهملة: قيل هو اسم مكان ، ولا يثبت . ويرده حديث أنس الآتي بعده .

القِطفُ: بقاف مكسورة فطاء مهملة ساكنة ففاء: العنقود.

غُدر ، بغين معجمة مضمومة فدال مهملة مفتوحة: مَعْدول عن غادر للمبالغة وللأنثى غَدارِ كقَطَام ، وهما مختصان بالنداء في الغالب .

العُكَّة: بعين مضموَمة فكاف مفتوحة فتاء تأنيث: وعاء من جلد مختص بالسمن والعسل.

البادية: الصحراء ، وقد تقدم تفسيرها مراراً .

الحاضرة: بحاء مهملة فألف فمعجمة مكسورة ، فراء فتاء تأنيث: خلاف البادية .

الأعراب: بفتح الهمزة وسكون العين وراء وألف وآخره موحدة: ساكنة: لا واحد له، وجمعه أعاريب .

القِناع: بقاف مكسورة فنون فألف فعين مهملة: الطبق الذي يؤكل عليه ، ويقال له قِنْع الزُّغْب: بزاى مضمومة فغين معجمة ساكنة فموحدة .

الجَرّة: بجيم مفتوحة فراء مشددة فتاء تأنيث: إناء من الخزف والجمع جرار.

المَن : بميم مفتوحة فنون : العسل [ الحلو الذي ينزل من السماء ] .

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القارىء (١٣: ١٦٧).

السُندُس: بسين مهملة مضمومة فنون ساكنة فدال مهملة فسين مهملة: ما رَقَّ [ من السُندُس الحرير .

القبط: بقاف مكسورة موحدة ساكنة وطاء مهملة: أهل مصر.

القَدَح: بقاف فدال مفتوحتين فحاء مهملتين .

أيسلّة: بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية: بلد معروف بساحل البحر بطريق المصريين إلى مكة ، وهي الآن خراب(١).

ببحرهم: أي ببلدهم تقدم معناه مرارا .

وكذلك: ودَّان شعبه طي الذخائر.

الخُوار: بخاء معجمة مضمومة فواو فألف فراء: صوت البقر .

زَبْد المشركين: بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة: الرِّفد والعطاء . `

البكرة: الفتاة من الإبل ، تقدمت .



<sup>(</sup>١) أي في زمان المؤلف.

### البساب الشاني

## في العطايا ، وفيه أنواع

الأول: في وعظه من أعطاه شيئا فردَّه . .

الثانى: فى إعطائه ﷺ شيئا لقوم ؛ ليتألفهم للإيمان ، وتركِه لآخرين ، لوثوقه بإيمانهم . أُتى بشىء فقسمه ، فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ......

الثالث: في إهدائه عَلَيْ لجماعة من أصحابه وغيرهم .

روى الإمام أحمد والطبرانى ، عن أم كلثوم بنت أبى سَلَمة ، قالت لمّا: تزوج رسول الله على الله على الله على الله النجاشى حُلّة ، وأواق من مِسْك ، ولا أرى النجاشى النجاشى الله على النجاشى الله الله على الله النجاشى إلا قد مات ، ولا أرى هديتى إلا مَردودة على [ فإن رُدَّت على ] فهى لك ، فكان كما قال ، على ، ورُدَّت عليه هديته ، فأعطى كلَّ امرأة من نسائه أُوقيَّة مِسْك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلَّة (١).

ورواه مسدّد والإمام أحمد ، وأبو يَعلى ، وابن حبان والحاكم عن أم سلمة رضى الله عنها .



<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ١٤٨) وما بين الحاصرتين منه.

# الباب الثالث في سيرته ﷺ في الإقطاع \* وفيه أنواع

## الأول: في إقطاعه عَلَيْ جماعةً.

وروى الإمام الشافعى عن يحيى بن جَعدة \_ رحمه الله تعالى \_ قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ، أقطع الناس الدُّورَ (٢) فقال حَيِّ من بنى زُهرةَ يقال لهم: بنو عبد بنُ زهرة نكِّب عنا ابن أم عَبْد ، فقال رسول الله ﷺ «فلم ابتَعَثنى الله إذنْ . إن الله لا يقدسْ أمةً لا يُوخذ للضعيف فيهم حقه » .

وروى البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله ﷺ الأنصار ليقطع لهم بالبحرين ، فقالت الأنصار: حتى تَقْطع لإخواننا المهاجرين ، مثل الذى تقطع لنا ؟ فلم يكن من ذلك عند رسول الله ﷺ ، فقال: « سترون بعدى أثرة ، فاصبروا حتى (٣) تلقونى » .

وروى الطبراني عن بلال بن الحارث \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على ، أقطعه هذه القطيعة وكتب له ، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله على بلال

<sup>(\*)</sup> قال في عمدة القارىء ( ١٥ : ٨٦ ): الإقطاع ( بكسر الهمزة تسويغ الإسام شيئًا من مال الله لمن يراه أهلا لذلك. وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض .

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود للمنذري (٤: ٣٥٨) وما بعده لم يرد في المختصر .

<sup>(</sup>٢) انظر مسند الشافعي (٣٨١) ومجمع الزوائد (٤: ١٩٧) وراويته « أقطع الناس الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا قال: فلم بعثني الله إذن ... ونكب: أى نحّه عنا .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ( ٥ : ٢٤٢ )ولفظه « . . فقالوا: لا والله حتى تكتب الإخواننا من قريش بمثلها فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له . قال: . . . . » .

ابن الحارث، أعطاه معادَنَ القبَليَّه غَوريَّها وجَلْسِيَّها (١) وذات النُّصب حيث يصلح الزرع من قُدْس ، إن كان صادقا ، (وكُتب معاوية ) .

وروى الإمام أحمد عن عمر بن عوف المزنى ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، «أن رسول الله على أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبكية جلسيها وغوريها ، وحيث يصلح الزرع من قُدْس ولم يعطه حق مسلم (٢) وكتب له النبى على هذا ما أعطى رسول الله على بلال ابن الحارث المزنى أعطاه معادن القبلية جَلْسيها وغَوْريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم (٢). وكتب أبى ابن كعب .

وروى الإمام مالك عن ربيعه بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن غير واحد من علمائهم ، أن رسول الله عليه أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم (٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله علي، «أقطع

<sup>(</sup>۱) معادن القَبليَّة جَلسيَّها وغَوريَّها ، قال ابن الآثير: النور: ما انخفض من الأرض . والجَلُس: ما ارتفع منها . وفي معجم البلدان: الجلس ( بالفتح ) الغليظ من الأرض . وانظر مختصر السنن للمنذري (٤: ٢٥٨-٢٦). والقبلية: منسوبة إلى ( قبل ) بفتح القاف والباء وهي ناحية من ساحل البحر الأحمر وقيل: هي من ناحية الفُرع وهو موضع بين نخله والمدينة ( اللسان - قبل ) وانظر سنن أبي داود (٣: ١٧٤) .

<sup>(</sup>Y) — (Y) ما بين الرقمين سقط في م .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣: ١٧٣) . ومسند أحمد (٤ حديث ٢٧٨٦).

الزبير حُضرُ (١) فرسه » بأرض يقال لها داوى (٢) ، فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بطوقه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط (٣) .

وروى اسحاق بن راهويه ، برجال ثقات منقطعا عن أبى جعفر رحمه الله تعالى قال: جاء العباس إلى عمر رضى الله تعالى عنهما فقال: إن رسول الله على أقطعنى البحرين، قال: من يشهد لك ؟ قال: المغيرة بن قَعْبه .

وروى أبو داود عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها أن رسول الله على ، أقطع الزبير نخلا (٤) .

وروى الشيخان عنها أن رسول الله علي أقطع الزبير أرضا ، وهي على ثلاثة فراسخ .

وروى البخارى عن عَزْرَة (٥) رحمه الله تعالى عنه أن رسول الله عليه أقطع الزبير أرضا من أموال بنى النضير .

ورُوى أيضا عن عمر بن حُريث . رضى الله تعالى عنه قال : خَطَّ لى رسول الله ﷺ [ دارًا ] بالمدينة بقوس ، «وقال أزيدك أزيدك» (٦) .

وروى الطبرانى والبغوى ، برجال ثقات عن مُجَّاعة بن مرارة رضى الله تعالى عنه قال: أعطى رسول عَلَي مُجَّاعة بن مَرارة: أرضا باليمامة يقال لها الغورة وكتب له بذلك كتابا من «محمد رسول الله عَلَيْ لمجّاعة بين مَرارة من بنى سلمى أنى قد أعطيتك الغورة فمن خالفنى فيها فالنار» ، وكتب يزيد .

وروى ابن أبى حاتم والطبرانى وسماه عن عُثَيم بمثلثة ، ويقال بالفُوتية مصغّرا ، ويقال عنه ، أنه عُسُّ بضم العين المهملة ، وتشديد السين المهملة ابن لبيد العذرى رضى الله تعالى عنه ، أنه استقطع رسول الله ﷺ أرضا بوادى القُرى ، فأقطعه إياها ، فهى إلى الآن تسمى ـ بويرة عُس

<sup>(</sup>١) المحضر والإحضار: ارتفاع الفرس في عدّوه . قال في اللسان: « ومنه الحديث أنه أقطع الزبير حضر فرسه » وانظر مختصر سنن أبي داود (٤ : ٢٦٤ ) وسنن أبي داود (٣ : ١٧٨) .

<sup>(</sup>٢) الدَّو: الفلاة الواسعة وقيل دويَّة وداويَّة اذا كانت بعيدة الأطراف مستوية واسعة ( اللسان والقاموس - دوى ) .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية سنن أبي داود (٣: ١٧١) ومختصر سنن أبي داود وفي ز، م ( الصوت ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣: ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) هو عزَّرة بن ثابت الأنصاري (البخاري ٤: ٣١٩).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣: ١٧٣) ومختصر السنن للمنذري (٤: ٢٥٨) وما بين الحاضرتين منهما .

وروى الطبراني عن أبي السائب عن جدّته رضى الله تعالى عنها \_ وكانت من المهاجرات \_ · أن رسول الله ﷺ أقطعها بئرا بالعقيق .

وروى البخارى عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مُليكَة رحمه الله تعالى أن بنى صُهيب مولى بنى جُدعان ادَّعوا بيتين وحجرة (٢) أنَّ النبى ﷺ أعطى ذلك صُهيبًا فقال مروان (٣) من يشهد لكم على ذلك ؟ فقالوا: ابنُ عُمر فدعاه فشهد: «لأَعْطى (٤) رسول الله ﷺ صُهيبا بيتين وحجرة»، فقضى مروان بشهادته لهم .

وروى الإمام أحمد عن ربيعة الأسلمي رضى الله عنه قال: أعطاني رسول الله ﷺ وأعطى أبا بكر أرضا.

وروى أبو داود عن سَبُرة بن عبد (٥) العزيز بن الربيع الجُهنى عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله على نزل فى موضع المسجد تحت دَوْمة فأقام ثلاثا به ، ثم خرج إلى تبوك ، وأن جهينة لحقوه بالرَّحْبَة ، فقال لهم: « مَن أهل ذى المروة » ؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة فقال: قد أقطعتها لبنى رفاعة [ فاقتسموها ] فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل (٢).

وروى أبو بكر أحمد بن عمر بن عاصم النبيل عن مُجّاعة بن سلمى اليمامى رضى الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله على فأقطعنى الغورة والعوانه والجبل ، وكتب لى

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجم البلدان: الغميم: موضع بين مكة والمدينة. وله ذكر كثير في الحديث والمغازي ... ... أقطعه رسول الله على أو في بن موال العنبري وكتب له كتابا في أديم أحمر.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤: ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٣) مروان بن الحكم أمير المدينة لبنى أمية .

<sup>(</sup>٤) (أعطى) اللام لأم القسم وهذا الحديث تفرد به البخاري (٤: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) في مختصر السنن (٤: ٢٦٣): سيرة بن معبد الجهني.

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود (٣: ١٧٦) وبعد هذه الكلمة في السنن: ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله.

بسم الله الرحمن الرحيم ، إنى أقطعتك الغَوْرة (١) وعوانة والجبل ، فمن حاجّك فإلى . ثم أتيت أبا مكر بعد رسول الله ويه ، فأقطعنى الحضرمة ، ثم أتيت عمر بعد أبى بكر فأقطعنى . وروى أيضا عن سِرَاج بن هـ لال بن سِراج بن مُجّاعة ، قال : وفدت إلى عمر بن عبد العزيز فأخرجت إليه هذا الكتاب فَقَبله ووضعه .

## الثاني في ارتجاعه علي بعدما أقطعه إذا تبين له أنه لا يُقطع .

روى الدَّراوردى (٢) عن أبيض بن حَمَّال (٣) رضى الله تعالى عنه ، أنه وفد إلى رسول الله على استقطعه الملح الذى يقال له [ مِلْح ] سَدّ مأرب ، فأقطعه له ، فلما وَلىّ ، قال الأقرع بن حابس: يارسول الله إنى قد وردت الملح في الجاهلية ، وهى بأرض عُسّ بها ماء ومن وركة أخذه ، وهو مثل الماء العِدّ (٤) ، فانتزعه منه ، وفى رواية فاستقال (٥) رسول الله على ابيض بن حَمَّال في قطيعته في المِلْح ، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله [مني] صدقة ، فقال رسول الله على أن تجعله [مني] صدقة ، فقال رسول الله على أن تجعله [مني] صدقة ، فقال الماء العِدّ (٢) ومن ورده [ أخذه ] [قال] (٧) فقطع له النبي عَلَيْ أرضا ونخيلا بالجُرْف (٨) ، جُرف مُرَاد [مكانه] حين أقاله منه (٩) .

وروى الدارمى وأبو داود والترمذى ، وقال: غريب والنسائى وابن ماجه وابن حيان، والدارقطنى والطبرانى فى الكبير ، وابن أبى عاصم ، والدراوردى وابن نافع وأبو نعيم والضياء: أنه وفد إلى رسول الله على فاستقطعه الملح الذى بمأرب، فقطعه له، فلما أن وَلَى قال رجل من المجلس: أتدرى ما قطعت له ؟ الماء العِدّ ، فانتزع منه . قال: وسألته عما

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان: الغَورة: موضع جاء ذكره فيما أقطعه النبي على مجاعة بن مرارة من نواحي اليمامة . وانظر ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصول (الباوردي) والتصويب من مختصر السنن (٤: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) الخبر والحديث بتمامه في سنن ابن ماجة ( ٢ : ٨٢٧ ) أورده في باب إقطاع الأنهار والعيون مع اختلاف يسير وما بين المعكوفين منه ، وانظر سنن أبي داود (٣ : ١٧٥ ) ولسان العرب (عدد) .

<sup>(</sup>٤) عن ابن ماجة وفي م « العذب » تحريف .

<sup>(</sup>٥) في ز، م « فاستقنا » تحريف والتصويب من ابن ماجة .

<sup>(</sup>٦) في اللسان: الماء العِدّ: الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء العين وماء البئر.

<sup>(</sup>٧) عن ابن ماجة .

<sup>(</sup>٨) الجرف ( بضم الجيم ): موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيه بثر جشم وبثر جمل ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجة ( ٢ : ٨٢٨ ) .

يُحمى من الأراك ، «قال ما لم تَنَلُه أَخْفافُ الابلُ » (١) ورواه البغوى إلى قول ( العِد ) فقال رسول الله عَلَيْ « فلا إذنْ » .

الثالث في إقطاعه ﷺ ما لم يفتحه قَبْل فتحه .

وروى الطبرانى برجال ثقات عن تميم الدارى رضى الله تعالى عنه قال: استقطعت رسول الله علي الله علي أرضا بالشام قبل أن تفتح فأعطانيها ففتحتها عمر فى زمانه ، فقلت: إن رسول الله علي أعطانى أرضا من كذا ، فجعل عمر رضى الله تعالى عنه ثلثها لابن السبيل وثلثها لعمارتها وثلثا لنا (٢).

الرابسع في بعض ما روى الطبراني برجال الصحيح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لاحِمي إلا لله ولرسوله (٣).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، أن رسول الله ﷺ حمى النَّقيع (٤) لخيل المسلمين .

وروى الطبراني برجال الصحيح عنه ، أن رسول الله ﷺ حمى الرَّبَذَة (٥) لإبل الصدقة .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣: ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ـ (٢) ما لين الرقمين في مجمع الزوائد (٦: ٧، ٨) بلفظه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤: ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤: ١٨٢) والنقيع على عشرين فرسخا من المدينة ويقول البكرى في معجم ما استعجم: والنقيع صدر وادى المعيق .

وانظر ما كتبه البكري في الجزء الرابع من معجمه في الصفحات ( ١٣٢٣ \_ ١٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى (٤: ١٨٢) وروايته أن النبي ﷺ حمى النقيع وأن عمر حمى السَّـرف والربذة. والربذة: موضع بين الحرمين .

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقى ، قال الصاحب الإمام ابن خير الخلافة أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى الحسن الباذرانى رحمه الله تعالى ، قلت و هو صاحب المدرسة العظيمة بدمشق ـ إنه شاهد صورة خط أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه ، الذى كتبه بإذن رسول الله على . [ هذا ما أعطى محمد رسول الله تميم الدارى وإخوته حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيهن أعطيتة البيت بزمتهم ، ونقدت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم ، فمن أذاه الله ، ومن آذاهم لعنه الله ، شهد عتيق بن أبى قحافة ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وكتب على بن أبى طالب ، وشهدت قلت: أبو، في الموضعين بالواو على الحكاية .

الثانى: قد تواردت الروايات الصحيحة (١) أن رسول الله على أقطع تميما وأخده ، وأصحابهما ، وذريتهم قُرى بأرض بيت المقدس وكتب لهم بذلك كتابا ، ولعن فيه من عارضهم ، ولم يزل هذا الكتاب بأيديهم إلى وقتنا (٢) هذا ، وقد ألف الحافظ أبو الفضل ابن حجر والحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقى ، وشيخنا الحافظ أبو الفضل جلال الدين السيوطى فى صحة ذلك مؤلفا ، وفى كُلِّ ما ليس فى الآخر ومن أراد الزيادة على ما هو هنا فليراجع ذلك .

· الثالث: نَازَع بعض الظلمة في زمن الإمام الغزالي لما كان بدمشق ذرية تميم الداري وأراد نزعه منهم فأفتى الإمام الغزالي بكفره .

في بيان غريب ما سبق

الرابــع:

السوط: تقدم.

نكت . بنون فكاف فموحدة مفتوحا: عدل .

<sup>(</sup>١) رواية نسخة « ز <sup>۽</sup> .

<sup>(</sup>۲) رواية نسخة ( ز ۱ .

البحرين تقدم تفسيره:

الأثرة : بهمزة فمثلثة فراء مفتوحات فتاء تأنيث . الاسم من آثر يستأثر عليكم فيفضل عليكم غيركم ، في نصيب من الحمي ...

معادن : جمع معدن وقد تقدم تفسيره .

القبليّة : بقاف فموحدة مفتوحتين فلام فتحتية مشددة فتاء تأنيث موضع من ساحل البحرين بين نخلة والمدينة .

غُورِيها: بغين معجمة مفتوحة فواو ساكنة ، فراء مكسورة فتحتية فهاء من الغور وهو ما انخفض من الأرض.

وجَلْسيَّها : بجيم مفتوحه فلام ساكنة ، فسين مهملة مكسوره فتحتيه فهاء : الجَلْس وهو ما ارتفع من الأرض

عَسْية : بعين فسين مهملتين ، وروى كندبة ، موضع بناحية معدن القبلية .

ذات النصب : بنون فصاد مهملتين مضمومتين فموحدة : موضع على أربعة بُرد من المدينة .

قُدْس : بقاف مضمومة فدال ساكنة فسين مهملتين فموحدة فمثناة .

تحتية : نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان .

الفُرع : بفاء مضمومة فراء ساكنة فحاء مهملة مفتوحة : جبل معروف وقيل هي : الموضع المُرتفع الذي يصلح للزراعة .

الحُضْر : بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة ساكنة فراء: العدو .

الفرسخ : بناء مفتوحة فراء ساكنة فسين مهملة مفتوحة فخاء معجمة .

اليمامة : بتحتية فميمين معهما ألف مفتوحتان فتاء تأنيث : الموضع المعروف شرقى الحجاز : ومدينتها العظمى حجر اليمامة .

وادى القرى : والعقيق : تقدم الكلام عليهما .

الغميم: بغين معجمة فميمين بينهما مثناة تحتية: موضع بقرى رابغ والحجفة.

الرَّحبة محركة : ناحية بين المدينة والشام .

العوانة: تقدم.

الجبل: تقدم.

الحضرمة: تقدم.

الشام: تقدم.

ثعلبة ؛ بمثلثة مفتوحة فعين مهملة ساكنة فلام فموحدة فتاء تأنيث .

الخُشف : بخاء معجمة مضمومة فشين معجمة ساكنة .

لم يظهر عليه إالحمى (بحاء مهملة): في اللغة الموضع الذي فيه كلا يحمى ،

والله أعلم.



جُمّاع أبواب سيرته ﷺ في النكاح والطلاق والإيلاء

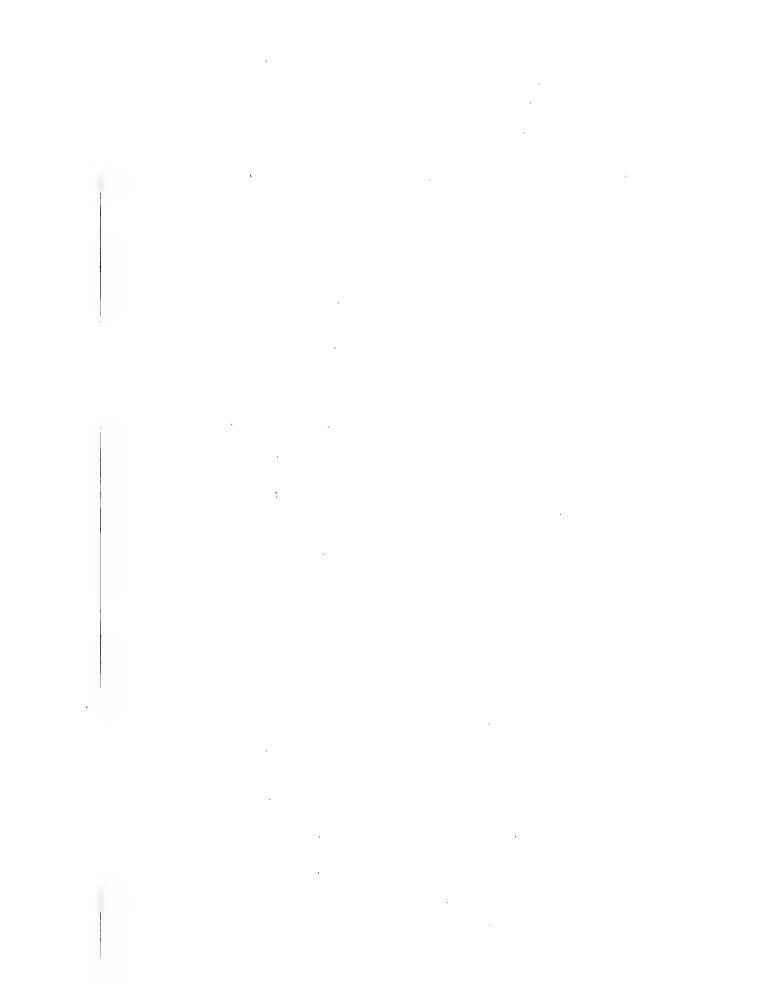

# الباب الأول في آداب متفرقة وفيه أنواع

الأول في حثة عَلَيْة على النكاح وثهيه عن التّبتل.

روى ابن أبى الدنيا عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه قال: قال: رسول الله على: « سنَنُ المسلمين الحياء والنكاح والتعطّر والسواك» (١).

ورواه ابن عدى عن جابر وعن ابن عباس بلفظ ، من سنن المرسلين الحِلْم والحياء والتعطر وكثرة الأزواج .

ورُوىَ أَن النبى عَلَيْهِ قَال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الْباءَةَ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفَرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢).

الثاني . في أمره ﷺ بالنظر إلى المخطوبة ، وصرفه وَجْه من نظر إلى غير زوجته ومحارمه

وروى الإمام أحمد وأبو داود والعُقَيلى في الضعفا ، والحاكم والبيهقى والضياء عن جابر أن النبى على قسل عن الله المراة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (٣).

وروى أبو داود عن جابر والإمام أحمد والطبراني عن أبي حميد الساعدى قال: قال رسول الله على أبي الله على أبي الله الله على المرأة فلا جُناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ، إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم (٤).

وروى الديلمى عن على رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله على : إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها ، فإن الشعر أحد الجمالين (٥).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤: ٢٩٨) هن أبي ايوب.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲: ۱۰۱۸) وسنن ابن ماجه (۱: ۹۲ م) بلفظه والترمذي (٤: ۳۰۱) وصحيح البخاري (٨: 
1۲۷) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢: ٢٢٩) بلفظه.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إليه في سنن أبي داود وهو بمعنى الحديث قبله .

<sup>(</sup>٥) جاء في كتاب اللاثي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي (٢: ١٦٤): قال الديلمي: حدثنا إسحاق ابن بشر الكاهلي كذاب . . . . الحديث . ثم عقب عليه بقوله : إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب .

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ، قال رسول الله ﷺ : إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخَضِب بالسداد فليُعلمها أنه يخضب .

وروى الإمام أحمد والترمذى وحسنه والنسائى والبيهقى والدارقطنى ، عن المغيره بن شعبة رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله ﷺ فقال : «انظر إليها فإنه أخرى أن يُؤدَم بينكما(١)، ولا تنظر إلا إلى وجهها وكفيها».

وروى الإمام أحمد برجال ثقات والبراء عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله عليه أرسل إلى أم سُلَيم تنظر إلى جارية ، فقال : شمى عوارضها (٢) وانظرى إلى عُرقوبيها (٣) .

وروى الطبراني عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا أراد خِطْبة امرأة بعث أم سُليم تنظر إليها فشمَّت أعطافها (٤) وبطون عراقيبها .

وروى الأثمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن عباس (٥) رديف رسول الله على يوم عرفة ، فجاءته امرأة من خَثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله على يصرف وجه الفضل إلى الشّق الآخر (٦)، وفي رواية فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله على يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا وجعل الفتى يلحظ إليهن ، فقال له رسول الله على : «يا ابن أخى هذا يوم من مَلَك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له».

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (٦ : ٥٥ ) والترمذي (٤ : ٣٠٥ ) ورواه لسان العرب (أدم ) بلفظ (لو نظرت اليها) ومعنى يؤدم بينكما أي تكون بينكما المحبة ويدوم الوفاق .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٧٦ ) وعوارضها : الأسنان التي في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس واحدها عارض . وانظر اللسان ( عرض ) .

<sup>(</sup>٣) العرقوب : عصب موثق خلف الكعبين والجمع عراقيب .

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ . المشهور (شمى عوارضها) . وعطف الشيء : جانبه والجمع أعطاف وقد شرح المؤلف الأعطاف بأنها نواحى العنق ، وسيأتى .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢: ٨٩١) والنسائي (٥: ١١٨) ومسند الشافعي (١: ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) بعد هذا في مسند الشافعي (.. فقالت بارسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ «قال: نعم» وذلك في حجة الوداع.

### الثالث في حكمه عَلَيْكَ في الخِطبة.

روى الأئمة إلا الدارقطني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، وروى الأئمة عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله ﷺ: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (١).

## الرابع في خطبته ﷺ في النكاح .

روى أبو يعلى والطبرانى برجال الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: علّمنا رسول الله على والطبرانى برجال الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: علّمنا رسول الله على خُطبة الحاجة (٢) فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره (٣) ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده (٤) الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله (٥) .

قال أبو عبيدة ، وسمعت أبا موسى يقول : فإن شئت أن تَصِلَ آتيتك (٢) بآى من القرآن ؟ تقول ﴿ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقَاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ﴾ (٧) ﴿ واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (٨) ، ﴿ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويَغْفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ﴾ (٩) أما بعد ، ثم تكلم بحاجتك .

وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي أكتبهم الخطبة .

وروى أبو داود والإمام أحمد والنسائى والترمذي والبيهقى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله علية كان تشهد .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢ : ٧٧ ) ومختصر سنن أبي داود ( ٣ : ٢٤ ) ولسان العرب ( خطب ) وصحيح البخاري ( ٨ : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ( ١ : ٢٠٩ ) وسنن أبي داود ( ٢ : ٢٣٦ ) والترمذي ( ٥ : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) عن سنن ابن ماجة ( وانظر تمام الخطبة فيه وفي سنن أبي داود (٢ : ٢٣٩). ومسند أحمد (٦ حديث ١١٥).

<sup>(</sup>٤) في ز ، م « يهدي » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ابن ماجة ( ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله .

<sup>(</sup>٦) في ز ، م « أبيك » تحريف . والتصويب من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٢ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٨) الآية ١ سورة النساء .

<sup>(</sup>٩) الآيتان ٧٠، ٧١ سورة الأحزاب .

الخامس : . . . .

السادس: في سيرته على نكاح المتعة (١).

السابع: في نهيه على عن نكاح الشّغار (٢).

روى البخاري عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي نهى عن نكاح الشغار.

الثامن في هدمه ﷺ نكاح الجاهلية .

التاسع في رده يَكِيرُ بالعبب في النكاح.

روی سعید بن منصور عن کعب بن زید أو زید (۳) بن کعب رضی الله تعالی عنه أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بنی غفار ، وفی لفظ من بنی بیاضة فوجد بکشحها بیاضا فردها وقال « دلستم علی (٤) » فلما دخل علیها فوضع ثوبه وقعد علی الفراش ، أبصر بکشحها بیاضا فانماز (٥) عن الفراش ، ثم قال : خذی علیك ثیابك ، ولم یأخذ مما أتاها شیئا .

العاشر: فيما كان يقوله ﷺ إذا تزوج أحدٌ من أصحابه .

روى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله على ورن نواة من ذهب ، قال : عوف أثر صُفْرة ، فقال : ما هذا ؟ قال : إنى تنزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : «بارك الله لك ، أوْ لم ولو بشاة (٦) » .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف تحت هذا العنوإن شيئا في الموضوع كمادته في كثير من المواضع .

<sup>(</sup>٢) الشُّغَار : أن يقول السرجل للرجل : زوجني أبنتك أو أختىك على أن أزوجك أبنتي أو أختى ، وليس بينهما صداق . سنن ابن ماجة (١ : ٢٠٦) ومختصر سنن أبي داود (٣ : ٢٠) . ومسند الشافعي (٣٧٤).

 <sup>(</sup>٣) وبهذه الرواية في مجمع الزوائد (٤) : ٣٠٠) عن جميل بن زيد .

<sup>(</sup>٤) أشار إلى هذا مجمع الزوائد (٤: ٣٠٠) وعقب عليه بقوله: جميل ضعيف .
ثم روى عن سهل بن سعد أن النبى ﷺ « ... وجد بها بساضا ففارتها قبل أن يدخل بها » قال: رواه الطبرانى وفيه
اسحاق بن إدريس الأسوارى وهو كذاب ( مجمع الزوائد ٤: ٣٠١) وانظر السيل الجرار للشوكانى (٢: ٢٩٠) .
وبلوغ المرام لابن حجر ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) أي تحول وتباعد . وفي اللسان (نيز) مزت الشيء من الشيء اذا فرقت بينهما قانماز وانحاز ، منه الحديث و من ماز اذي فالحسنة بعشر أمثالها » أي نحاء وأزاله .

<sup>(</sup>٦) الحديث في مختصر سنن أبي داود (٣: ٤٧) والمحلّى لابن حزم (٩: ٤٥٠) . وسنن ابن ماجه (١: ١٦٣) وصحيح البخاري (٨: ١٢٩) ، (٨: ١٦٣) .

رضى الله تعالى عنه ، أن النبى على كان إذا رأى الإنسان تزوَّج ، قال : « بارك الله لك ، وبارك عليك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير (١٠)» .

الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع.

الثانى عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة

روى الإمامان الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة والدارقطنى ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها ، أن رسول الله على قال : «أيمًا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل » (٢).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني عن أبي موسى رضى الله تعالى عنهم ، أن رسول الله علي قال : « لا نكاح إلا بولى (٣) وصداق وشاهدي عدل» .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمُرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عليه قال : «أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للأول منها » (٤) .

وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على ، قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا قالت: نعم، أترضى أن أزوجك فلانا قالت: نعم، فزوج أحدهما (٥) صاحبه فدخل بها.

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى عن عائشة ، والبزار برجال ثقات عن أبى هريرة والطبرانى فى الأوسط عن أنس والطبرانى عن ابن عباس والطبرانى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم الأوسط عن أنس والطبرانى عن ابن عباس والطبرانى عن ابن عمل والطبرانى عن أنس والطبرانى الله المنائلة المنائلة والطبرانى الله المنائلة والمنائلة والمنائلة

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤: ٣٠٩) وسنن أبي داود (٢: ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) مختصر سنن أبي داود (٣٠: ٣٠) وسنن ابس ماجة (١: ٥٠٥) وفيهما « فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له ؛ وانظر مسند الشافعي (٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود ( ٣ : ٢٩ ) وسنن ابن ماجة ( ١ : ٢٠٥ ) والترمذي ( ٥ : ١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود (٣: ٣٥) وسنن الترمذي (٥: ٣١) وسنن أبي داود (٢: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) السيل الجرار (٢: ٢٦٢).

يخطب فلانة ، يسميها ويسمى الرجل الذي خطبها ، فإن طَعَنَت (١) في الخدر لم يزوجها ، وإن سكتت كان سكوتها رضاها (٢).

وروى الأثمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، أن رسول الله علي قال : « الأيم أحق من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها (٣)» .

موروى الستّه والدارقطنى والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه والدارقطنى والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عنها الله ترويخ المرأة المرأة ولا [تزوّج] المرأة نفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها ، (٤).

روى الإمام أحمد والشيخان والنسائى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله (٥) ...

وروى الإمام أحمد وابو داود والبيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن جارية بِكُرِّ أَت رسول الله ﷺ فذكرت له أنّ أباها زوَّجها وهي كارهة ، [فخيرَّها النبي ﷺ (٦)] .

وروى الترمذى والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على : « إذا خطب أحدكم من تَرْضَون دينه وخُلقه فزوجوه ، إن لاتفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض»(٧).

وروى الترمذى وقال: حسن غريب. والبيهقى عن أبى حاتم المُزَنى ـ وقال عيره ـ إن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاءكم (٨) من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض».

وروى الحاكم في تاريخه والديلمي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكِيْد : إذا جاءكم الأكفاء فانكحوهن ولا تَربّصوا بهنّ الحِدثان (٩).

Walter Control of the Control of the

<sup>(</sup>۱) الحديث مروى في اللسان (طعن) بلفظ « أتى الخدر فقال : إن فلانا يذكر فلانة ... ... ، وقال ابن الآثير : أى طعنت بإصبعها ويدها على الستر المرخى على الخدر .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد (٤ : ٢٧٨) د. . . فإن هي سكتت زوجها وإن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها،

<sup>(</sup>٣) سَنن ابن ماجه (١ : ٢٠١) ولفظه : « الأيم أولى بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ... ٥٠٠ قيل يا رسول الله : إن البكر تستحى أن تتكلم . قال : « إذنها سكوتها » وفي الترمذي « وإذنها صماتها » .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (١: ٢٠٦) وما بين المعكوفين عنه .

<sup>(</sup>٥) بياض . . . . .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ( ١ : ٣٠٣ ) وما بين المعكوفين عنه وهو تكملة لسقط في ز ولم يرد الحديث في م ٠٠

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي (٤: ٣٠٥) والسيل الجرار (٢: ٢٩٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>A) هذه رواية ثانية رواهاالترمذي عن أبي حاتم المزني، كما أوردها السيل الجرار ( ٢ : ٢٩١ ) ولفظه ( إذا أتاكم. . . ) .

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه (١: ٦٣٣) ولفظه « أنكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم . . » .

# الباب الثانى في الصداق وكراهته وحكمه فيمن لم يُسَمَّ لها

روى مسلم عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: سألت عائشة رضى الله تعالى عنها ، كم كان صَدَاق رسول الله عليه ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونَشًا (١) ، وقالت: تدرى ما النش؟ قلت: لا ، قالت: نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله عليه لأزواجه .

وروى الإمام أحمد والأربعة والترمذى ، وقال : حسن صحيح . عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ما علمت أن رسول الله على أكثر من اثنتى عشرة أوقية (٢).

وروى سعيد بن منصور وأبو يَعلى بسند جيد عن مسروق رحمه الله تعالى ، أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : أيها الناس ما إكْثَاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول الله على وأصحابه ، إنما صداق (٣) نسائه فيما بينهم أربعمائة (٤) درهم فما دون ذلك .

وذكر الحديث بتمامه في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه . .

وروی الطبرانی عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت: تزوجنی رسول الله علی متاع یساوی (٥) أربعین درهما (٦).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١: ٣٠٧) وصحيح مسلم (٢: ١٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود ( ٢ : ٢٣٥ ) وسنن ابن ماجلة ( ١ : ٢٠٧ ) وهو بعض من قول صمر في خطبته في النهي عن المغالاة في صداق النساء .

<sup>(</sup>٣) في ز ا صدقات » وفي الترمذي ا صدق » بضم العاد .

<sup>(</sup>٤) لفظ (أربعمائة درهم) جاء في خطبة عمر رضى الله عنه وقد رواها مجمع الزوائد (٤: ٢٨٤) وبعد ذكره الخطبة قال (... ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائه درهم. قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل الله (وآتيتم إحداهن قنطارا) فقال: اللهم ففرا. كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: (أيها الناس إنى كنت نهيتكم أن تـزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائه درهم، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب).

قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل .

<sup>(</sup>٥) في ز ، م ومعجم الزوائد (يَسُوى أربعين درهما) وجاء في اللسان ( سوا ) من القراء ( يقال لا يساوى النوب وهيره كذا وكذا . ولم يعرف ( يَسُوَى ) ... وقال الأزهري : قول الفراء صحيح . وقولهم : لا يَسْوَى أحسبه لغة أهل الحجاز .

<sup>(</sup>٦) روى مجمع النزوائد الحديث (٤: ٢٨٢) وعقب عليه بقوله: رواه الطبيراني في الأوسط وفيه عطية الصوفي وهو ضعيف.

وروی أبو يعلى والطبرانی عن أنس رضی الله تعالى عنه والطبرانی عن أبی سعيد الخدری رضی الله تعالى عنه متاع بيت قيمته عشرة رضی الله تعالى عنهما قال: تزوج رسول الله تعلى الله تعلى متاع بيت قيمته عشرة دراهم (١).

#### 特特特

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على اصطفى صفية بنت حُيّى فاتخذها لنفسه وخيرها بين أن يكون زوجها أو يُلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وجعل عِتقَها صداقها (٢).

رورى الأثمة عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه ، قال : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله ، جنتُ أهب نفسى لك (٣) ...

وروى الدارقطني عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، أن امرأة (٤)...

وروى الإمام أحمد والترمذي والبيهقي عن عامر بن ربيعة رضى الله تعالى عنه أن رجلا من بني فزارة (٥) ...

#### تنبيسه

### في بيان غريب ما سبق في البابين

التعطُّ ن بفوقية فعين مهملة مفتوحتين فطاء مهملة فراء : اتخاذ العطر وهو الطيب العوّارض : بعين مهملة فواو مفتوحتين فألف فراء مكسورة فضاد معجمة : الأسنان التي في عرض الفم وهي التي بين الثّنايا والأضراس وواحدهما عارض .

<sup>(</sup>۱) روى مجمع الزوائد الحديث (٤: ٢٨٢) بلفظه هن أبي سعيد ، وزاد ( رواه الطبراني في الأوسط وقيه عمر بن الأزهر وهو متروك .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخّاري ( ۸ : ۱۳۵ ) وصحيح مسلم ( ۲ : ۱۰٤۵ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائى (٢: ٥٥) ومجمع الزوائد (٥: ٣٥) وتمام الحديث فيهما: « فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ... ... فزوجه الرسول بما معه من سور القرآن ) .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ ،

<sup>(</sup>٥) بياض . . . . . .

المُرقُوب : بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة فقاف فواو فموحدة : عصب غليظ فوق عقب المُرقُوب : الإنسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة .

الأعطاف: بهمزة مفتوحة فعين مهملة ساكنة فطاء فألفِ ففاء: نواحى العنق.

الكَشْح : بكاف مفتوحة فشين معجمة فحاء مهملة : ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف.

النَّدش : بنون فشين معجمة : نصف أوقية وهو عشرون درهما .

الخِدر: بخاء معجمة مكسورة فدال مهملة ساكنة فراء: ناحية من البيت ينزل عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر.

الأيسم : بهمزة مفتوحة فتحتية مكسورة مشددة فميم : التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبًا ، مطلقة كانت أو متوفّى عنها .



# الباب الثالث في سيرته ﷺ في الولائم وفيه أنواع:

الأول: في أمره عَلَيْة بإجابة الدعوة.

الثانى: في أمره ﷺ بإكرام الضيف.

الثالث: في استئذانه ﷺ .

روى البخارى فى الأدب وأبو داود عن عبد الله بن بشر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله عليه إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: «السلام عليكم» (١) ، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور .

وروى الإمام أحمد والشيخان والطبرانى والإمام أحمد عن جابر رضى الله عنهما قالا: كان رجل من الانصار يكنى أبا شعيب (٢) ، قال: أتيت النبى على فعرفت فى وجهه الجوع ، فأتيت غلاما لى قصابا (٣) فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال ، ثم دعوت رسول الله على فجاء خامس خمسة ، وتبعهم رجل ، فلما بلغ الباب ، قال: هذا تَبِعنا فإن شئت فأذن له (٤) وإلا رجع فأذنت له .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أبى شعيب نفسه ، وروى مُسدّد برجال ثقات عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة رضى الله تعالى عنه ، أن رجلا صنع طعاما للنبى فقال: أتاذن لى فى سعد؟ فأذن المه . ثم صنع طعاما فقال أتاذن لى فى سعد فأذن له ثم صنع طعاما فقال أتاذن لى سعد فإنه صاحب الثلمة (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (٤ : ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري (٤: ٣٤٧) مع اختلاف يسير في ألفاظه .

<sup>(</sup>٣) في البخاري والترمذي و لحاما ، واللحام باثع اللحم .

<sup>(</sup>٤) هذه رواية مجمع الزوائد (٤ : ٥٠) ولفظة في البخاري « ان هذا تبعنا أتأذن له ؟ قال : نعم . وفي الترمذي (٥: ١٠) «فإن أذنت له دخل . قال : فقد أذنًا له فليدخل ١٠

 <sup>(0)</sup> انظر ما سیأتی فی تفسیرها ص ۸٦ ؛

الرابع: في أمره على ألا يقطع دَرًا ولا نَسْلا.

روى الإمام أحمد عن جابر رضى الله يتعالى عنه ، قال : دخل على رسول الله على فعمدت إلى عَنْز لأذبحَها فَثَغت ، فسمع ثَغْوتَها فقال : «يا جابر لاتقطع درًا (١) ولا نَسْلا، ، فقلت : يا رسول الله إنما هي عَتُود عَلَفْتها البلحَ والرطب حتى سَمِنت .

الخامس: في أمره على بإعلان النكاح والضرب عليه بالدف وكراهنه لنكاح السّر.

روى الطبرانى عن طريق داود بن الجراح عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله على قال: ما فعلت فلانه ليتيمة (٢) كانت عندها ؟ فقلت : أهديناها إلى زوجها ، فقال : هَلا بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى ، قالت : تقول ماذا ؟ قال : تقول

أتيناكم أتيناكم ما تيناكم الناكم الناكم الناكم الناكم الأحمر ما حلت بسواديكم للسولا الحنطة السمرا ما سمنت عذاريكم

وروى الطبراني عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال:

لقى رسول الله ﷺ جوارى يتغنين يقلن : فحيونا نحييكم ، فقال رسول الله ﷺ كَفَى (٣) ثم دعاهن فقال : لا تقلن هكذا ولكن قلن : [أتيناكم أتيناكم] (٤).

وروى الإمام أحمد والبزار برجال ثقات عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله عنائشة (٥) : أهديتم الجارية إلى بيتها ؟ قالت : نعم . قال : فهلا بعثتم معها من يغنيهم ، يقول :

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكمم

فإن الأنصار قوم فيهم غَزَل.

<sup>(</sup>١) مُجمع الزوائد (٤: ٤١) ،

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٤: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) في ز (كف) . وفي م «كفا ؛ بالألف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (و إيانا و إياكم؛ ولفظ الرسول ﷺ (أتيناكم أتيناكم؛ وقد ذكر مرارا في هذا الفصل.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٤: ٨٨٨) .

وروى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند عن عمر بن يحيى المازنى عن جده أبى حسن \_رضى الله عنه \_ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر (١) حتى يُضرب عليه بدف، ويقال:

# أتيناكه أتيناكم \* فحيسونا نحييكم

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها زفّت امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله عليه : «يا عائشة أما كان معكم لَهُو ؟ ، فإن الأنصار يعجبهم اللّهُو (٢)» .

وروى أيضا عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ بن عفراء رضى الله تعالى عنها قالت : جاء النبى (٣) الله فدخل حين بُنِيَ على ، فجلس على فراشى كمجلسك منى ، فجعلت جُويِريات لنا يضربن بالدُّف ، ويندُبن من قتل من أبائى يوم بدر ، وقالت إحداهن : وفينا نَبيُّ يعلم ما فى غد (٤)، فقال : «دِعَى هذه ، وقولى بالذى كنت تقولين» .

وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار ، فجاء رسول الله على فقال : أهديتم الفتاة ؟ قالوا : نعم ، قال : أرسلتم معها من يُغَنى ؟ » قالت : لا ، فقال رسول الله على : "إن الأنصار قوم فيهم غَزَل » ، فلو بعثتم معها من يقول :

# أتيناكـم أتيناكـم \* فحيـونـا نحييكـم (٥)

السادس : في إجابته على الدعوة في أي وقت كان ، على أي شيء كان .

روى الإمام أحمد والترمذى . ( وقال حسن صحيح ) وأبو يَعلى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال : لو أهدى إلى كُراع لقبلت ، ولو دعيت إليه لأجبت (٦) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤: ٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨: ١٦٦) بلفظه والمراد بالدف إشهار النكاح.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٤: ٣٠٩) وابن ماجة (١: ٦١١) سنن أبي داود (٤: ٢٨١) وصحيح البخاري (٨: ١٦١).

<sup>(</sup>٤) رواية ابن ماجة ( ... فقال النبي ) ﴿ أما هذا فلا تقولوه . ما يعلم ما في خد إلا الله ؟ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (١: ٦١٢) ونيه ( فحيانا وحياكم ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٤: ٥٣).

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله على قال : لو دعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت (١) .

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: لو دعيت إلى كُراع لأجبت .

وروى الإمام أحمد وابن سعد وابن أبى شيبة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن يهوديا دعا رسول الله ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سَنِخَة (٢) فأجابه .

وروى مُسَدّد مُرسَلاً برجال ثقات ، عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: إنّه كان الرجل من أهل العَوَالى يدعو رسول الله ﷺ شَطْرَ الليل - وفي لفظ - نصف الليل ، على خبز الشعير فيجيه (٣).

ورواه الطبراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.

ورُوى عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن خَياطًا دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه [قال أنس] فذهبت مع رسول الله ﷺ فقرب إلى رسول الله ﷺ خبزا من شعير ، ومَرقًا فيه دُبًاء، الحديث (٤).

وروى الشيخان عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال: لما عَرَس أبو أُسَيْد الساعدى رضى الله تعالى عنه ، دعا رسول الله على وأصحابه ، فما صنع لهم [ طعاما ] ولا قربه إليهم إلا امرأتُه أم أُسَيْد بلّت تمرّات في تور من حجارة من الليل ، فلما فرغ رسول الله على من الطعام أمَاثَتُهُ له فسقته [ تُتْحِفُه ] بذلك (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٨ : ١٧٣ ) ولفظه ( لو دعيت إلى كراع الأجبت : ولو أهدى إلى ذراع لقبلت ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى (٤: ١٧) ولفظ الحديث فيه يختلف عن رواية الحديث هنا ... قال ٤ ... حدثنا هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه مشى إلى النبي عنه أب بخبز شعير وإهالة سنخة ... »

وعلق المحقق ( هامشة ٣ ) أي ألية أو نحوها من الدهون متغيرة . ويروى ﴿ زَنْحَة ؟ بابدال السين زايا .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤: ٥٣). (٤) صحيح البخاري (٤: ٢٩) والموطأ (ص ٢٨٨) والدبَّاء: القرع واحدته (دبَّاءة) اللسان.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى (٨: ١٧٤) بلفظه . وأماثته : مرسته بيدها ، وكل شيء مرسته في الماء فذاب فيه من تمر وزبيب وأقط فقد مثته ، وجاء في اللسان (ميث) : وفي حديث أبي أسَيْد ( فلما فرغ من الطعام أماثته فسقته إياه . قال ابن الأثير : هكذا رَوّى أماثته ، والمعروف ماثته » .

والتور: قدح يصنع من أي شيء وهو هنا من الحجارة ومعنى (تتحفه): تهديه وتخصه بذلك.

السابع: في اشتراطه ﷺ حضور بعض أصحابه.

روى الطبرانى بسند جيد رجاله رجال الصحيح ، وفيه انقطاع عن صهيب رضى الله تعالى عنه قال : صنعت لرسول الله علم طعامًا فأتيته وهو فى نفر جالس فقمت حياله ، فأومأت إليه فأومأ إلى ، وهؤلاء ؟ قلت لا . فسكت . فقمت مكانى ، فلما نظر إلى أومأت إليه ، فقال : وهؤلاء ؟ ، قلت : لا . مرتين يفعل ذلك أو ثلاثًا ، فقلت : نعم . وهؤلاء . وإنما كان شيئًا يسيرًا صنعته له . فجاءوا معه فأكلوا حَسْيَه . قال : وفضل منه (١) .

وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن جارًا لـرسول على فارسيًّا كان يُطيِّبَ المَرق ، فصنع لرسول الله على ، ثم جاءه يدعوه ، فقال وهذه لعائشة فقال: لا، فقال رسول الله على وهذه ؟ قال: لا ، فقال رسول الله على لا وهذه ، قال: نعم فى الثالثة ، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله .

الثامن : في امتناعه ﷺ من الدخول في محل الضيافة لأمر شرعى .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقى عن أبى عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله على أن رجلاً ضَافَ على بن أبى طالب فصنعوا له طعامًا ، فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله على فأكل معنا ، فأرسل فجاء فأخذ بعَضَادَتى (٣) الباب فإذا قِرَامٌ (٤) قد ضرب فى ناحية البيت ، فلما رأه رسول الله على رجع ، فقالت فاطمة لِعَلى اتبعه ، فقل له ما رجَعَك؟ قال فتبعته ، فقلت : ما رَجَعك يا رسول الله ، قال : «إنه ليس لى أو لنبى أن يدخل بيتًا مُزَوقا» (٥).

وروى البخارى وأبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على ، أتى بيت فاطمة رضى الله تعالى عنها فوجد على بابها سترًا مَوْشيًا (٦).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٩ : ٢٠٢) وسنن ابن ماجة (٢ : ١٢٠٣) وفيه ( لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة ٢ .

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن ابى داود ( ٥ : ٢٩٥ ) وفيه « فوضع يده على عضادتى الباب» ، وعضادتا الباب ناحيتاه وفي اللسان : عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشما له . وبمثله في سنن أبى داود (٣٤٤ : ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٤)القرام: ثوب من صوف ملون فيه ألوان من العهن . . . وهو صفيق يتخذ سترًا ( اللسان ـ قرم ) .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة ( ٢ : ١١١٥ ) ولفظه: «إنه ليس لى أن أدخل بيتا مزوقا».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤: ٣٣٧). وموشيا: مخططا بألوان شتى.

وروى الإمام أحمد والدار قطنى عن طريق عيسى ابن المسيب قال الدار قطنى: صالح المحديث عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول على يأتى دار قوم من الأنصار دونهم ، فشق ذلك عليهم ، فقالوا: يا رسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا ، فقال رسول الله عليه : « إن فى داركم كلبا » (١) ، قالوا: فإن فى دارهم سِنورا ، فقال رسول الله على: السنور سبع .

التاسع (٢): في وليمته ﷺ على بعض نسائه .

روى البخارى فى رواية كريمة ، وأبو يعلى برجال الصحيح ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ أَوْلَمَ على بعض نسائه بمُدَّين من شعير (٣).

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على ، أولَمَ على بعض نسائه بقدر من هريس (٤).

ورواه الطبراني في الأوسط وفيه جرول ، قال الـذهبي صدوق ، وقال ابن المديني : روى مناكير (٥).

وروى الإمام أحمد والطبرانى وابن ماجة بسند جيد عن أسماء بنت ين السكن رضى الله تعالى عنها ، قالت قَيَّنْتُ (٧) عائشة لرسول الله على ثم جئته فدعوته لجَلُوتها فجاء ، فجلس إلى جنبها فأتى بعُسٌ لبن فشرب ، ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت ، فانتهرتُها ، وقلت لها : خذى من يد رسول الله على أن فشربَتْ شيئًا ، فقال لها النبى على : أعطى تِرْبك [قالت أسماء] (٨): فقلت يا رسول الله : بل خذه فاشرب منه ، ثم ناولنيه [ من يدك] ،

<sup>(</sup>١) انظر سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٢٠٣ ) في كتاب اللباس ( باب الصور في البيت وقد روى عدة أحاديث في النهي عن دخول بيت فيه كلب أو صورة .

<sup>(</sup>٢) لفظ (التاسع) هو عنوان الفصل في م وبعده في (م) مباشرة عنوان « الحادي عشر » دون ذكر « العاشر » . وفي « ز » ذكر العنوان : « العاشر » بدل « التاسع » وبعده « الحادي عشر » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٨: ١٧١) والمُدُّ: ربع الصاع.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤: ٥٠).

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا مجمع الزوائد عقب روايته الحديث السابق وهو موضعه الصحيح وليس متقدمًا كما في الأصول.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٤ : ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في الخطيات « قسمت » وهو تحريف والصواب «ما ثبتناه من مجمع الزوائد» . والتقيين: التزيين للزفاف.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاضرتين من مجمع الزوائد .

فأحذه فشرب منه ثم ناوَلِنيه ، قالت : فجلست ، ثم وضعته على ركبتى ، ثم طَفِقْتُ أُدير وأُتبعه شَفتى لأصيب منه فَشرب رسول الله على ، ثم قال لنسوة عندى ناوليهن ، فقلن : لا نشتهيه ، فقال رسول الله على : « لا تَجْمَعْن جُوعا وكذبًا » (١).

وروى الإمام هالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: قد بلغنى أن رسول الله على الله على الله على الله على الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: قد بلغنى أن رسول الله على كان يولم بالوليمة ، ما فيها خبز ولا لحم (٢). ووصله النسائى وقاسم بن إصبع ، من طريق سعيد بن عفير ، عن سليمان بن بلال عن يحيي بن سعيد عن حميدعن أنس ، وزاد، قلت: بأى شيء يا أبا حمزة ، قال بتمر وسويق .

وروى الطبرانى عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال: أولم رسول الله ﷺ على صفية بتمر وسويق (٣).

وروى أبو يعلى - برجال الصحيح - عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : لما أدخلت صفية بنت حُين على رسول الله على فسطاطه حضره ناس وحضرتُ ليكون لى فيهم قسم ، فخرج رسول الله على والله على طرف ردائه نحو من مد ونصف تمر عجوة ](٤)، وقال : «كلوا من وليمة أمكم» (٥).

وروى البخارى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: ما أولم رسول الله ﷺ على شيء من نسائه، ما أولم على زينب (٦)، أوْلَم بشاة .

ورواه مسلم بلفظ : ما أولم رسول الله على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب (٧) ، فقال ثابت : بم أَوْلَم ؟ قال : أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه .

وروى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: (^) أقام رسول الله ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثًا يَبْنى بصفية بنت حُين ، فقال: من كان عنده فَضلة زاد فليأتنا به ، فجعل الرجل يأتى بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادًا حَيسًا ، وفحصت الأرض

<sup>(</sup>١) اقتصر ابن ماجة على رواية المحديث دون ذكر بقية الخبر ( ٢ : ١٠٩٧ ) وهو بتمامه في مجمع الزوائد ( ٤ : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (١: ٦١٥).

<sup>(</sup>٣)المصدر السابق ( ١ : ٦١٥ ) وعلل الحديث لابن أبي حاتَم ( حَديث رقَم ١٢٦٠ ) وسنن أبي داود ( ٥ : ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين من كتباب علل الحديث . والفقرة في ز ، م ( في ردائه بتمر لتمر من مند ونصف من مد عجوة) ، وهي محرفة .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٤: ٩٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ( ٨ : ١٧٠ ) وسنن ابن ماجة ( ١ : ٦١٥ ) ومختصر سنن أبي داود ( ٥ : ٢٩٠ ).

<sup>(</sup>۷) صحيح مسلم ( ۲ : ۱۰۶۹ ) وصحيح البخاری ( ۸ : ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٨: ١٣٥، ١٦٥) وصحيح مسلم (٢: ١٠٤٧) وسنن النسائي (٦: ١٣٤).

أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وهي بالأقط والسمن ، فشبع الناس من ذلك الحَيْس وشربوا من (١) حياض إلى جنبهم من ماء السماء .

وفى لفظ جعل رسول الله ﷺ الوليمة على صفية ثلاثة أيام ، وبَسَطَ نِطعًا جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطًا وتمرّا وأطعم الناس ثلاثة أيام (٢).

الحادى عشر: في حضوره على إلى الله عنه الله الله الله تعالى عنهم.

روى الطبرانى برجال ثقات ـ غير حازم مولى بنى هاشم ـ ، عن لُمَازة [بن زبَّار] وليس بابن زياد (٣)، عن معاذ رضى الله تعالى عنه ، قال : شهد رسول الله على إملاك رجل من أصحابه فقال : الخير والبركة والألفة والطائر الميمون ، والسَّعة فى الرزق ، بارك الله لكم ، دَفِّفُوا على رأسه ، فجئ بالدُّف فضُرب [به] ، فأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فَنُسر عليه ، وكف الناس أيديهم ، فقال رسول الله على : ألا تَنتُهِبُون ، قالوا : يا رسول الله أولم تَنه عن النهبة ؟ قال : إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ، فأما العُرسات فلا ، فحادثهم وحادثوه (٤).

#### تنبيسه

### في بيان غريب ما سبق

الولائم: بواو فلام مفتوحتين فهمزة مكسورة فميم: جمع وليمة: الطعام الذي يصنع عند العرس.

الستر : بسين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فراء : كل ما ستر وراءه وصانه .

<sup>(</sup>١) في ز، م « لبن حياض إلى جنبهم » تحريف والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٤: ٤٩) وصحيح مسلم (٢: ١٠٤٥) والنسائي (٦: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) هكذاً ورد الاسم (لمازة بن زَبَّار) في مجمع الزوائد (٤: ٥٥) وفي الترمذي (٥: ٢٦٤) لمازة بن زياد.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٤: ٥٦ ) والخبر مروى بلفظه. وزاد بعد قوله « وحادثوه » رواه الطبرى وفيه حازم مولى بنى هاشم هن لمازة وليس ابن زياد ، هذا متأخر ، ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات .

ورواه في الأوسط أتم من هذا باسناد فيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع.

<sup>40-46-40</sup> 

وقال الشوكانى فى بشر بن إبراهيم: كان متهمًا بوضح الحديث . . . ثم قال: وهذا موضوع لا شك فيه وهؤلاء الذين رووه ليسوا من أهل الرواية وانتهاب النثار إذا لم يكن حرامًا لصدق النهبى عليه فأقل الأحوال أن يكون مكروهًا . ( السيل الجرار ٢ : ٢٤٨) .

وقد أورد الذهبي هذا الحديث في الميزان ( ١ : ٣١١ ) عند ترجمة بشر بن إبراهيم ، وعدَّه من مناكيره . وعلق عليه في الميزان بقوله : قلت هكذا فليكن الكذب » .

النسل: بنون مفتوحة فسين مهملة ساكنة فلام: الذرية .

ثغت : بمثلثة فغين معجمة مفتوحتين فتاء تأنيث : الغنم صاحت مرة من الثغاء وهو الصياح .

عَتُسود : بعين مهملة مفتوحة ففوقانية مضمومة فواو فدال مهملة : الصغير من أولاد المعز إذا قوى ، ورعى وأتى عليه سنة ، والذكر عتود ، والجمع أعتدة .

الدُّف : بدال مهملة تضم وتفتح ففاء : معروف من آلات الملاهى يضرب به في النكاح.

الحنطة: القمح وقد تقدم.

السمرا: بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء فألف: نوع من الحنطة -

الفتاة: بفاء فمثناتين فوقيتين بينهما ألف: الجارية.

الكراع: تقدم.

الإهاله السنخة : تقدم الكلام عليها في جماع أبواب صفاته المعنوية .

الثُّلُمة: بمثلثه مفتوحة فلام ساكنة فميم فتاء تأنيث ، موضع الكسر من الإناء ونهى عن الشرب منها لأنه لا ينالها التنظيف التام .

عضادتى الباب: بعين مهملة فضاد معجمة فألف فدال مهملة فتاء تأنيث: جانباه اللذان بهما يقوى.

القرام : بقاف مكسورة فراء فألف فميم .

الموشى: [المخطط والمنقوش بألوان شتى].

الفسطاط: تقدم.

الط الر: بطاء مهملة فألف فهمز فراء: الحَظ .

الميمون : بميم مفتوحة فتحتية ساكنة فميم فواو فنون .



### البساب الرابيع

فى طلاقه ﷺ ورجعته وإيلائه وهجره نساءه والعدة والاستبراء وفيه أنواع الأول . في طلاقه ورجعته .

روى أبو يعلى والبزار والحاكم عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله ﷺ ، حين طلق حفصة ، أمر أن يراجعها ، فراجعها (١) .

وروى أبو يعلى والبزار برجال ثقات عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: دخل عمر على حفصة وهى تبكى ، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله ﷺ طلقك مرة ، ثم راجعك من أجلى ، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدًا (٢).

وروى الطبرانى بسند فيه ضعف ، عن الهيشم أو أبى الهيشم ، أن النبى ﷺ طلَّق حفصة تطليقة ، فجلست فى طريقه ، فلما مرَّ سألته الرَّجعة ، وأن تهب قسْمَها منه لأى أزواجه شاء رجاء أن تُبعثَ يوم القيامة زوجته ، فراجعها وقبل ذلك منها .

وروى الطبرانى برجال ثقات \_ إلاّ عَمْرو بن صالح الحضرمى \_ فيحرر حاله \_ عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله ﷺ طلّق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فوضع التراب على رأسه (٣) وقال : ما يَعْبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها ، فنزل جبريل على النبى ﷺ فقال : إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة ، ثم راجعها .

## الثاني : في إيلائه ﷺ من نسائه وهجره لهنَّ .

روى البخارى والنسائى عن أنس والإمام أحمد والشيخان والترمذى عن أم سَلَمة ، ومسلم عن جابر ، والبخارى والنسائى عن ابن عباس ، والإمام (٤) أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة عن الزهرى وابن ماجة عن عائشة (٤) والإمام أحمد عن ابن عمر .

وروى أبو داود والنسائى وابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله ﷺ ، طلق حفصة (٥) [ثم راجعها] .

والطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم . قال ابن

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١: ٦٥٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) مجمع آلزوائد ( ٩ : ٢٤٤ ) والخبر مروى فيه بلفظه .

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه مجمع الزوائد (٩: ٢٤٤) عن عقبة الجهني . والمعجم الكبير للطبراني ١٧/ ٨٤ مكتبة ابن تيمية .

<sup>(</sup>٤) - (٤) ما بين الرقمين سقط في م .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (١: ٦٥٠) وما بين المعكوفين منه .

عباس : كنت أريد أن أسـأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجـل ( و إنْ تَظَاهرًا عليه )(١) فكنت أَهَابُه حتى حَجَجْنا (٢) معه حجة ، فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة لا أسأله . فلما قضينا حجنا أدركناه وهو [ ببطن مرو (٣) قد ] تخلُّف لبعض حاجته ، فقال : مَرْحبًا بك يا ابن عم رسول الله عَلِيْر ، ما حاجتك ؟ قال : شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين فكنت أهابُك . فقال : سَلْني عما شئت ، فإنا كنا لم نعلم شيئًا حتى تعلَّمنا ، فقلت : أخبرني عن قول الله تعالى ( و إنْ تَظَاهـرَا عليه ) ، من هما ؟ قال لا تسأل أحدًا أعلم بذلك منى . كُنَّا(٤) بمكة لا يكلِّم أحد منا امرأته ، إنما هي خادم البيت . فإذا كان له حاجة سفَع برجليها فقضى حاجته ، فلما قدمنا المدينة تعلَّمن من نساء الأنصار فجعلن يكلِّمننا ويراجعننا، وإنى أمرت غلمانًا لي ببعض الحاجة ، فقالت امرأتي بل اصنع كذا وكذا، فقمت إليها بقضيب فضربتها به، فقالت : يا عجبًا لك يا ابن الخطاب !! تريد أن لا تكلُّم ، فإن رسول الله ﷺ يُكلِّم نساءَه، فخرجت فدخلت على حفصة فقلت : يا بُنيَّة : انظرى لا تكلميّ رسول الله عَلَيْة ولا تسأليه ، فإن رسول الله عَلَيْة ليس عنده دينار ولا درهم يُعطيكهنّ ، فما كانت لك من حاجة حتى دُهْنَ رأسِك فَسَليني ، وكان رسول الله عَلَيْ إذا صلَّى الصبح جلس في مُصَلاَّه وجليس الناس حولَه حتى تطلع الشمس . ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يُسلم عليهن ويدعو لهنَّ، فإذا كان يومُ إحداهن جلس عندها ، وإنها أُهدِيت لحفصة بنت عمرُ عكَّةُ من عسل الطآئف ، أو من مكة ، وكان رسول الله ﷺ إذا دخل يُسلِّم عليها حبسته حتى تَلعقه منها أو تسقيه منها، وإن عائشة أنكرت احتباسه عندها، فقالت لجُوَيْرة عندها حبشية يقال لها خَضْراء ، : إذا دخل على حفصة فادْخُلى عليها ، فانظرى ماذا يصنع ، فأخبرتها الجارية بشأن العسل ، فأرسلت عائشة إلى صواحبها فأخبرتهن ، وقالت : إذا دخل عليكن فقلن : إنا نَجد منه ريح مَغَافير (٥) . ثم إنه دخل على عائشة ، فقالت : يا رسول الله أَطَعِمْت اليوم شيئًا منـذ اليوم ؛ فإنى أجِد منك ريح مَغَـافِير ؟ وكان رسول الله ﷺ أَشدَّ شيء عليه أن يُوجِدَ منه ربح شيء ، فقال : هو عَسَلٌ ، والله لا أطعَمُه أبدا . حتى إذاكان يوم حفصة قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجةً إلى أبي . إن نفقةً لي عنده فأذَن

<sup>(</sup>١) الآبة ٤ من سورة التجريم -

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٥:٨) وصحيح مسلم (٢: ١١٠٨).

<sup>(</sup>٣) في ز « وهو ينظر من وصل تخلف » تحريف والنّصويب من مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٤) يروى الخبر والحديث مطولاً في صحيح البخاري ( ٨ : ١٨١ ـ ١٨٥ ) وصحيح مسلم ( ٢ : ١١٠٨ وما يعدها ) . وما رواه مؤلف الكتاب هنا ، فيه كثير من الاختلاف بين ماأورده ، ومارواه البخاري ومسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٥) جاء في اللسان (غفر) "والمغافير صمغ يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطيَّة".

لى أن آتيه ، فأذن لها ، ثم (١) أرسل إلى جاريته مارية ، فأدخلها بيت حفصة ، فَوقَع عليها ، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا ، فجلست عند الباب ، فخرج رسول الله على وهو فزع ووجهه يقطر عَرَقا ، وحفصة تبكى فقال ما يبكيك؟ قالت : إنما أذنت لى من أجل هذا ، أدْخَلْت أمّتَك بيتى ، ثم وَقعْت عليها على فراشى ، ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن ، أما والله لا يحل لك هذا يا رسول الله ، فقال : والله ما صدقت ، أليست هى جاريتى قد أحلها الله تعالى لى ؟ أشهدك أنها على حرام ، ألتمس بذلك رضاك ، أنظرى ، لا تخبرى بهذا امرأة منهن ، فهى عندك أمانة (١).

فلما خرج رسول الله على قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة ، فقالت : ألا أبشرى ، فإن رسول الله على قد حرَّم أمّته ، فقد أراحنا الله منها ، فقالت عائشة : أمّا والله إنه كان يريبنى ، إنه كان يقبل من أجلها ، فأنزل الله تعالى في يا أيها النبي لم تحرَّمُ ما أحلَّ الله لك في الله عائشة وحفصة وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى شيئًا .

\* \* \*

وكان لى أخ<sup>(۳)</sup> من الأنصار إذا حضرت وكان فى بعض ضيعته حدثته بما قال رسول الله على ، وإذا غبت فى ضيعتى حدثنى ، فأتانى يومًا وقد كنا نتخوف جَبَلة بن الأيهم الغسّانى قد مر فقال : ما دريت ما كان ؟ وما ذاك ؟ لعله جبلة بن الأيهم الغسانى تذكر قال : لا، ولكنه أشد من ذلك . إن رسول الله على صلى صلاة الصبح فلم يجلس كما كان يجلس ، ولم يدخل على أزواجه كما كان يصنع ، وقد اعتزل فى مَشْرُبته ، وقد تُرك الناس يموجون لا يدرون ما شأنه ، فأتيت والناس فى المسجد يموجون ولا يدرون ، فقلت يأيها الناس كما أنتم ، ثم أتيت رسول الله على وهو فى مَشْرُبته ، قد جُعلت له عَجَلة (٤) فرقى عليها ، فقلت لغلام له أسود وكان يحجبه استأذن لعمر بن الخطاب ، فأذن لى ، فدخلت ورسول الله على فى مَشْرُبته ، فيها حصير وأُهُبٌ معلقة ، وقد أفضى بجنبه إلى الحصير ، فأثر الحصير على مَشْرُبته ، فيها حصير وأُهُبٌ معلقة ، وقد أفضى بجنبه إلى الحصير ، فأثر الحصير

<sup>(</sup>١) - (١) ما بين الرقمين لم يرد في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢)الآية ١سورة التحريم.

<sup>(</sup>٣) - (٣) ما بين الرقمين ساقط من م. لفظ عمر في صحيح مسلم (وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن

حيننذ ننخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. . . ). (٤) في اللسان ( عجل ) وفي الحديث حديث عبد الله بن أنيس . فأسندوا إليه في عجلة من نخل . قال القتيبي : المجلة درج من النخل نحو النقير أراد أن النقير سُوِّى عجلة يتوصل بها إلى الموضع قال ابن الأثير : هو أن ينقر الجزع ويجمل فيه شبه الدرج ليصعد فيه إلى الغرف وغيرها .

فى جنبه، وتحت رأسه وسادة من أدّم محشوة ليفًا، فلما رأيته بكيت، قال: ما يبكيك ياابن الخطاب؟ قلت: يا نبى الله، ما أرى . . . (١) فقال: « إنهم عُجّلت لهم طيباتهم، والآخرة لنا». ثم قلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ فإنى قد تركت الناس يموج بعضهم فى بعض، فعن خبر أتاك؟ فقال: أعتزلهن ؟ فقال: لا ، ولكن كان بينى وبين أزواجى شىء فأحببت أن لا أدخل عليهن شهرًا، ثم خرجت على الناس فقلت: ياأيها الناس ارجعوا، فإن رسول الله كان بينه وبين أزواجه شىء فأحب (٢) أن يعتزل، ثم دخلت على حفصة، فإن رسول الله كان بينه وبين أزواجه شىء فأحب (٢) أن يعتزل، ثم دخلت على حفصة، يكرهه، ثم دخلت على أم سلمة وكانت خالتى فقلت لها كما قلت لحفصة، فقالت: عجبًا لك ياعُمر بن الخطاب!! كل شىء تكلمت فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله تشير وبين أزواجه ، وما يمنعنا أن نَفَار على رسول الله تشير (٢) وأزواجكم يَغرن عليكم ، فأنزل الله تعالى هياأيها النبي قل لأزواجك إن كُنتُنَ تُرِدُن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمَتَّعكن وأسرّحكُن سراحًا جميلا (٣) حتى فرغ منها.

وروى الطبرانى وأبو داود بسند جَيّد ، واللفظ له ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله على سفر ، وفى رواية فى حجة الوداع ، ونحن معه ، فاعتل بعير بصفية ، وكان مع زينب فضل ، فقال لها رسول الله على : إن بعير صفية قد اعتل ، فلو أعطيتها بعيرا لك ، قالت : أنا أعطى هذه اليهودية ؟ فغضب رسول الله على ، وهجرها بقية ذى الحجة ، ومحرم ، وصفر وأيامًا من شهر ربيع الأول ، حتى رفعت متاعها وسريرها ، فظنت أنه لا حاجة له فيها ، فبينما هى ذات يوم ، قاعدة نصف النهار إذ رأت ظلّه قد أقبل ، فأعادت سريرها ومتاعها ().

وروى الإمام أحمد بسند لا بأس به ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . قال : هجر رسول الله على الله على عنه . قال شعبة : أحسبه قال شهرًا ، فأتاه عمر بن الخطاب ، وهو فى غرفته ، وهو على حصير قد أثر الحصير بظهره ، فقال يا رسول الله : كسرى يشربون فى الذهب والفضة وأنت هكذا ؟ فقال « رسول الله عَيْنَة : إنهم عُجِّلت لهم طبباتهم فى الحياة الدنيا »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم (٢: ١١٠٨).

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) ما بين الرقمين في مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup> ٤ ) مجمع الزوائد ( ٤ : ٣٢٣ ) بلفظه .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٥:٧) وصحيح البخاري (٨:١٨٤).

ثم قال رسول الله ﷺ: « الشهر (۱) هكذا وهكذا ، وكَسَر في الثالكة الإبهام (۲) » . وروى الحاكم والبيهقى والحارث ، واللفظ له ، عن أنس رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله ﷺ استبرأ صفية بحيضة ، قيل له : أمن أمهات المؤمنين أم من غير أمهات المؤمنين ؟ قال : لمن أمهات المؤمنين .

### تنبيهات

الأول: سبب نزول قول الله تعالى ﴿ يَا أَيِهَا النبي قل لأزواجك إِن كنتن تُرِدن الحياة الدنيا ﴾ أن نساء النبي على سألنه في عَرَض الدنيا ومتاعها أشياء ، وطلبن منه زيادة في النفقة ، وآذيننه بغيرة بعضه ن بعضا ، فهجرهن رسول الله على ، وآلَى \_ أى حَلَفَ \_ لا يقربُهُنَّ شهرًا ، ولم يخرج إلى أصحابه ، فقالوا : ما شأنه ؟ وكانوا يقولون : طلّق رسول الله على ، فقال عمر : لأعلمنَّ لكم شأنه ، فاستأذن عليه على كما تقدم .

الثاني: قال في زاد المعاد (٣): طلّق رسول الله ﷺ وراجع وآلَى إيلاءً مؤقّتًا بشهر، ولم يُظاهِرُ أبدًا ، وأخطأ من قال: إنه ظاهَر خطأ عظيمًا ، وإنما ذكر هنا تنبيهًا على ذكر خطئه ونسبته إليه ما برُّأه الله تعالى منه .

## الثالث: في بيان غريب ما سبق

سَفَعَ برجلها: بسين فعين مهملتين ، بينهما فاء مفتوحتان : أخذ .

القضيب : بقاف مفتوحة فضاد معجمة فمثناة تحتية فموحدة : الغصن والجمع قضبان بضم القاف وكسرها .

العُكِّــة : إناء من جلد للسمن والعسل .

تَلْعق ـــه : بفوقية مفتوحة فلإم ساكنة فعين مهملة مفتوحة ، فقاف فهاء : تلحسه .

ريح مغافير: تقدم.

<sup>(</sup>۱) يروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أقسم رسول الله على أن لا يدخل على نسائه شهرًا ، فمكث تسعة وعشرين يومًا حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل على فقلت : إنك أقسمت ألا تدخيل علينا شهرًا . فقال : الشهر كذا ، يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات والشهر كذا ، وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعًا واحدة في الثالثة (سنن ابن ماجة (١: ١) عرائظ مجمع الزوائد (٥: ٧).

<sup>(</sup>٢) معنى (كسر في الثالثة الإبهام) : أي ثناها وعطفها وحناها .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١: ٣٨).

ضيعستى : بضاد معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة فعين فتاء تأنيث يكون فيه معاش الرجل كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك .

العُرجون : بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة فواو فنون : العود الأصفر الذي يكون فيه شماريخ .

جَبَلَـة : بجيم فموحدة فلام مفتوحتان فتاء تأنيث .

الأيهم: بهمزة مفتوحة.



# الباب الخامس في محبته على النساء

روى النسائى والطبرانى ، عن أنس رضى الله تعالى عنه ، قال ، قال رسول الله ﷺ: حُبب إلى من دنياكم ثلاث : «النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة ».

وروى الإمام أحمد ـ وفيه راو لم يسم ـ وبقية رجاله من رجال الصحيح ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان يعجب رسول الله على من الدنيا ثلاثة أشياء : الطعام والنساء والطيب، ولم يصب الطعام .

وقال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين ، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان يعجب رسول الله على من الدنيا ثلاثة أشياء: النساءُ والطيبُ والطعامُ (١) ، فأصاب اثنتين ولم يصب واحدة ، أصاب النساء والطيب ولم يُصب الطعام .

وروى أيضًا عن سَلَمة بن كهل قال: لم يصب رسول الله ﷺ شيئًا من الدنيا أحب إليه من النساء والطيب.

وروى أيضًا عن الحسن قال ، قال رسول الله ﷺ : ما أصبت من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء .

#### تنبيسه

وقع فى بعض الكتب حبب إلى من دنياكم ثلاث ، قال الحفاظ ابن القيم والزركشى والحافظ فى تخريج أحاديث الكشاف ، وأبو زُرعة العراقى فى أماليه وغيرهم : إن لفظ ثلاث لم يقع فى شىء من طرق الحديث ، وإنها زيادة مفسرة للمعنى ، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا .

<sup>(</sup>١) جاء فى زاد المعاد (١: ٣٩) « حُبب إلى من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عينى فى الصلاة » هذا لفظ الحديث . ومن رواه (حبب إلى من دنياكم ثلاث) فقدوهم . ولم يقل ﷺ ثلاث . والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليها . مكان النساء والطيب أحب شىء إليه .

### الساب السادس

## في عدله ﷺ بين نسائه وقسمه لهن

روى أبو داود والنسائى وابن ماجة ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله عَيْكُمْ يَقْسِمُ بين نسائه ، فيَعدُل ، ويقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك ، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » (١) ، يعنى القلب .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عنها أيضًا ، قالت : كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القَسْم من مُكْثِه عندنا ، وكان قلَّ يبومٌ يأتى إلا وهو يطوف علينا جميعًا ، فَيَدْنُو من كل امرأة من غير مَسِيْس (٢) حتى يبلغ إلى التَّى (٣) هو يومُها ، فيبيت عندها ، ولقد قالت سَوْدَة بنتُ زَمْعَة حين أَسَنَّت وفَرِقَتْ (٤) أن يفارقها رسول الله ﷺ ، فقالت : يا رسول الله يومى لعائشة ، فقبل رسول الله ﷺ ذلك منها .

وروى الشيخان عنها قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا ، وفي لفظ إذا أراد أن يخرج أَوْرَعَ بين نسائه فأيّتُهن خرج سهمها خرج بها معه (٥).

وفى لفظ زاد البخارى: وكان يقسم لكل امرأة منهن يـومها وليلتها، غير أن سـودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة (٦) زوج النبي ﷺ، تبتغى بذلك رضاء رسول الله ﷺ.

وروی الشیخان عنها أن رسول الله علی کان یسأل فی مرضه الذی مات فیه : أین أنا غدًا ؟ أین أنا غدًا ؟ مرتبن ، یرید یسوم عائشة ، فأذن له أزواجُه یکون حیث یشاء . فکان فی بیت عائشة ، حتی مات عندها ، قالت عائشة : مات فی الیوم الذی کان یدور عَلَیَّ فیه فی بیتی (۷).

وروى مسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان لرسول الله علي تسعُ نسوة ، وكان إذا

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود (٣: ٦٣) والسيل الجرار (٢: ٣٠٢).

<sup>(</sup> ٢ ) بلوغ المرام لابن حجر ( ص ٢٦٤ ) . وسنن أبي داود (٢ : ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ( التي ) رواية سنن أبي داود وبلوغ المرام . وفي ز ، م " إلى من هو يومها » .

 <sup>(</sup> ٤ ) فَرق فرقا ( كتعب ) خاف .

<sup>(</sup>٥) مختصر سنن أبي داود (٣: ٦٤) . والسيل الجرار (٢: ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٨: ١٩٢) ومختصر سنن أبي داود (٣: ٦٤) وزاد المعاد (١: ٤٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٨: ١٩٤٤). (ويدور عليَّ فيه): أي اليوم الذي فيه نوبة التمبيت عندي.

قَسَم بينهن لاينتهى إلى المرأة الأولى إلا في تِسْع (١) ، فكُنَّ يجمعن في بيت التي يأتيها فيه ، في بيت عائشة ، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت : هذه زينب ، فكفَّ رسول الله عَيْد منه فقاولنا حتى اسْتَخْبَتا (٢) وأقيمت الصلاة ، قمر أبو بكر على ذلك ، فسمع أصواتهما ، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب ، فخرج رسول الله عَيْد فقالت عائشة : الآن يقضى رسول الله عَيْد صلاته ، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل ، فلما قضى رسول الله عَيْد صلاته ، وقال أتصنعين هذا (٣) .

وروى الشيخان عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو (٤) من إحداهن وفي لفظ ، فيدنو منهن .

وروى أبو يعلَى والطبراني ـ بسند جيد ـ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ، فأصابت القرعة عائشة في غزوة بني المصطلق .

وروى مسدد برجال ثقات عن جعفر بن محمد رحمه الله تعالى عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ يُحمل إلى نسائه وهو مريض ، فيعدلُ بينهنَّ في القَسْم .

وروى محمد بن يحيى بن أبى عمر عن عمر بن (٥) أبى سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله علي الله عنها أن ره أسلمة قال : إن شئت سبعت لك وسبّعت لنسائى (٦).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس ، رضى الله تعالى عنه قال : لما أخذ النبي ﷺ أم سلمة أقام عندها ثلاثة أيام ، وكانت ثيبا .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢: ١٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢: ١٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى (٨: ١٩٤) ومعنى (يدنو) يجلس بجوارهن ويتعرف على شئونهن دون مسيس كما في حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) — (٥) ما بين الرقمين سقط من م .

<sup>(</sup>٦) مختصر سنن أبى داود (٣: ٥٦) وابن ماجة (١: ١١٧) ولفظه ( إن شئت سبعت لك وإن سبعت لـك سبعت لنك سبعت لنسائي).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٨: ١٩٣).

وروى مسلم عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله على لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبّعت لك ، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائى (١) . وإن شئت ثلاثة .

ثم ردَّت، قالت: ثلاثة.

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة رضى الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها (٢) ويوم سودة .

وروى الإمام أحمد عن صفية بنت حُين (٣) زوج رسول الله على ، أن رسول الله الله حج بنسائه حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن يعنى النساء فأسرع ، فقال رسول الله على : كذاك سوقُك بالقَوَارير ، يعنى النساء ، فبينما هم يسيرون بَرك بصفية جملُها ، وكانت من أحسنهن ظَهُرًا ، فبكت ، فجاء رسول الله على حين أخبر بذلك ، فجعل يمسح دموعها ، وجعلت تزداد بكاء ، وهو ينهاها ، فلما أكثرت زَجَرها وانتهرها ، وأمر الناس فنزلوا ، ولم يكن يريد أن ينزل ، قالت : فنزلوا وكان يومى ، فلما نزلوا ضُرب خباء النبى على ودخل فيه قالت ، فلم أدر على ما أهجم من رسول الله على ، وخشيت أن يكون فى نفسه شىء ، فانطلقت إلى عائشة فقلت لها : تعلمين أنى لم أكن [لأبيع]يومى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء عائشة] خمارًا لها ثَرَدته (٤) بزعفوان ورشَّته بالماء ليُذْكى ريحَه ثم لبست ثيابها ، ثم انطلقت إلى رسول الله على فسل الله يؤتيه من يشاء ، فقال لها : مالك يا عائشة ؟ إن هذا ليس يومك ، قالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، قال مع أهله ، فلما كان عند الرواح قالت لزينب بنت عحش : أفقرى (٥) لأختك صفية جملاً ، وكانت من أكثرهن ظهرًا فقالت: أنا أفقر يهوديتك ؟! فغضب رسول الله يحتى حين سمع ذلك منها ، فهجرها فلم يكلمها ، حتى قدم مكة وأيام منى من سفره ، ثم رجع إلى المدينة [ومضى] (٢) المحرم وصفر ، فلم يأتها ولم

<sup>(</sup>١) مختصر السنن (٣: ٥٦) ورواه بلفظه وسنن ابن ماجه (١: ٦١٧) والسيل الجرار (٢: ٣٠٣) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۸: ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤: ٣٢٠) وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) يقال: ثوب مثرود أي مغموس في الصبغ وفي الحديث «فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران)» (اللسان-ثرد).

<sup>(</sup> ٥ ) أفقرى : أعيرى يقال : أفقرني ناقته أو بعيره : أعار لى ظهره للحمل أو للركوب . فأفقرى وأعيرى معنى واحد . وفي الحديث « ما يمنع أحدكم أن يفقر البعير من إبله أي يعيره للركوب . وفي م « أعيرى » . وانظر اللسان ( فقر ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاضرين زيادة يستقيم بها المعنى . وانظر ما سبق في رواية أخرى ص ٩٠ من هذا الكتاب .



<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر العبارة لم يرد في مجمع الزولئد.

<sup>(</sup>٢) بعد هذا وردت بعض أخبار وأحاديث موضوعة وقد قرزت اللجنة حذفها .

### البساب السابع

# فى حسن خلقه ﷺ معهن ، ومداراته لهن ، وحثه على بِرهن ، والصبر عليهن ، ومحادثته لهن ، وصبره معهن رضى الله تعالى عنهن

روى الشيخان والترمذى والنسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن أم سلّمة : أرسلت إلى رسول الله على في صَحْفة أو في قَصْعة وهو في بيت عائشة ، وفي لفظ رواية ، رمت الصحفة بفهر فانفلقت فجمع رسول الله على في فلّق الصحفة ثم جعل يجعل فيها الطعمام الذى كان في الصحفة ويُقول : غارت أمكم مَرّتين ، ثم أخذ رسول على صحفة عائشة فبعثها إلى أم سلمة ، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة (1).

وروی الشیخان والترمذی عن عائشة رضی الله تعالی عنها ، قالت : دخل عَلیّ رسول الله (۲) علی فی یوم عید فطر أو أضحی ، وفی لفظ أیام مِنیّ ، وعندی جاریتان تغنیان بما تقاولت به الأنصار یوم بُعاثِ قالت : ولیستا بمغنیتین تدفّغان ، فاضطجع علی فراشی وحوّل وجهه و دخل أبو بكر فانتهرنی وقال : مِزمارة الشیطان عند وفی روایة مزمورة (۳) الشیطان فی بیت رسول الله علیه رسول الله علیه رسول الله علیه و قال : دعهما لكل قوم عیدها وهذا عیدنا ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا ، وکان یوم عید یلعب السودان بالدرقِ والحِراب فامًا سالتُ رسول الله علیه و إمّا قال : تشتهین تنظرُین ؟ ، فقلت : نعم ، فأقامنی ، وراء هُ خدّی علی خدّه و یقول : دونكم بنی أرفیدة ، فزجرهم عمر ، فقال رسول الله علیه : أمناً یا بنی

<sup>(</sup>١) لحديث في صحيح البخاري (٨: ١٩٧) ولم يصرح بأن الرسول كان في بيت عائشة . كان النبي على عند بعض نسائه فضربت التي النبي على بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة . وبمثله في سنن أبي داود (٣: ٢٩٨) .

فسقطت الصحفة . وبمثله في سنن أبي داود ( ٣ : ٢٩٨ ) .

ثم روى أبو داود رواية أخرى تشير إلى أن النبي على كان في بيت عائشة وأنها هي التي كسرت الإناء . قالت عائشة : ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية صنعت للرسول طعامًا . . . . . وسيأتي الحديث .

<sup>(</sup>٢) الحديث في صحيح البخاري (٥: ٩٧) وسنن ابن ماجة (١: ٦١٢) .

<sup>(</sup>٣) في ابن ماجة « أبمزمور الشيطان » وفي البخاري (مزمارة).

أرفدة (١) حتى إذا مَللْتُ ، قال حَسْبُكِ ، قلت نعم قال : «فاذهبي»(٢) . قالت : فاقدُرُوا قَدْر الجارية الحديثة السِّن تسمع اللهو (7) .

وروى ابن أبى أسامة والخرائطى وابن عساكر وأبو الحسن بن الضحاك عن عَمْرة بنت، وروى رحمهما الله تعالى قالت: سألتُ عائشة رضى الله تعالى عنها كيف كان رسول الله على إذا خلا مع نسائه ؟ قالت: كان كرجل منكم نسائكم ، إلا أنه كان أكرم الناس (٤) خلقًا وأبين الناس ضحاكًا بسًاما على .

وروى أبو داود والطيالسى والإمام أحمد وابن عساكر عن أبى عبد الله الجدلى رحمه الله تعالى قال : قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها ، كيف كان خلق رسول الله تعلى في أهله قالت : كان أحسن الناس خلقًا ، لم يكن فاحشًا ، ولا متفحشًا ولا سخّابا في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح .

وروى النسائى وأبو بكر الشافعى وأبو يعلى ـ وسنده حسن ـ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : زارتنا سَودة يومًا فجلس رسول الله على وبينها حريرة ، فقلت لها : كُلى ، فأبت ، فقلت لتأكُلنّ وإلا لطخت وجهك فأبت ، فأخذتُ من القصعة شيئًا فلطخت به وجهها ، فأخذتُ من القصعة شيئًا فلطخت به وجهها ، فأخذتُ شيئًا من القصعة فلطخت به وجهى ورسول الله على عجرها وقال لها : لطخى وجهها ، فأخذتُ شيئًا من القصعة فلطخت به وجهى ورسول الله على يضحك ، فمر عمر فنادى يا عبد الله يا عبد الله ما فظن النبى على أنه سيدخل فقال : قومًا فاغسلا وجهكما (٥) ، فمازالت أهاب عمر لهيبة رسول الله على .

وروى ابن سعد عن ميمونة رضى الله تعالى عنها قالت : خرج رسول الله على ذات ليلة من عندى فأغلقت دونه الباب فجاء يستفتح الباب ، فأبيت أن أفتح له ، وقال : أقسمت عليك إلا فتحت لى ، فقلت له : تذهب إلى بعض نسائك في ليلتى ؟ قال : ما فعلت ولكن وجدت حَقْنا من بول .

<sup>(</sup>١) بنو أرفدة: جنس من الحبس يرقصون. وفي اللسان (رفد) وفي الحديث أنه قال للحبشة: دوونكم يابني أرفدة،

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الخبر والحديث في البخاري.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة وردت في موضع آخر في صحيح البخاري (٨: ١٨١) ولفظه (عن عائشة قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترنى رسول الله ﷺ وأنا انظر . فمازلت انظر حتى كنت أنا انصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو). وفي الأصل فاقدروا الجارية العربية العديثة السن ٢.

<sup>(</sup>٤) لفظه في صحيح البخاري " كان أحسن الناس خلقًا " وفي رواية أخرى « كان الشاحسنالناسوأجودالناس وأشجع الناس».

<sup>(</sup>٥) رواه مجمع الزوائد (٤: ٣٢٢) مع بعض الاختلاف في لفظه .

وروى الطبرانى وابن مردوية عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: نزل عذرى من السماء (١)، وكادت الأمة تهلك فى سَبّى فلما أُسرى برسول الله على وعرج الملك، قال رسول الله على لأبى: اذهب إلى بُنيتك فأخبرها أن الله تبارك وتعالى قد أنزل عُذرها قالت: فأتانى أبى وهو يعدو يكاد أن يعشر، فقال؟ أبشرى يا بنيّة إن الله عز وجل قد أنزل عذرك من التسماء، قلت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك الذى أرسلك، ثم دخل رسول الله على فتناول ذراعى، فَعَلَت (٢) بيده هكذا، فأخذ أبو بكر النعل ليعلونى به فمنعه وضحك وقال: أقسمت عليك لا تفعل.

وروى الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود ـ برجال ثقات ـ عنها قالت : بعثت صفية (٣) إلى رسول الله ﷺ بطعام قد صنعته له ، وهو عندى ، فلما رأيت الجارية أخذتنى رغدة حتى استقبلتنى أفكل (٤) فضربت القصعة فرميت بها ، فعرفت الغضب فى وجه رسول الله ﷺ ، فقلت : أعوذ برسول الله ﷺ أن يغلبنى (٥) اليوم .

وروى الطبراني بسند حسن عن عمرو بن حُريث رضى الله تعالى عنه قال: كان زِنْج يلعبون بالمدينة فوضعت عائشة منكِبها (٦) على منكب رسول الله على فجعلت تنظر إليهم .

وروى أبو يعلى بسند لا بأس به وأبو الشيخ بن حبان بسند جيد قوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان في متاعى (٧) خف وكان على جمل ناج ، وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثقال يتبطأ بالركب ، فقال رسول الله على حوّلوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضى الركب . قالت : فلما رأيت ذلك قلت : يالعباد الله ، غلبت هذه اليهودية على رسول الله على قالت : فقال رسول الله على إلى أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف وكان متاعصفية فيه ثقل فأبطأ بالركب ، فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها وقال : أو في شك ، قالت : فقلت ألست تزعم أنك رسول الله على أن فتسم رسول الله على وقال : أو في شك ،

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٩: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) الرواية في مجمع الزوائد ( فجلس عند رأسي فأخذ بكفي فانسرعت يدى منه فضربني أبو بكر وقال : أتنزعين كفك من رسول الله ، أو برسول الله تصنعين هذا فضحك رسول الله . قالت : فهذا كان أمرى) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في سنن أبي داود (٣: ٢٩٨). ومجمع الزوائد (٤: ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) الأفكل : الرَّعدة من برد أو حوف . قال في اللسان : وفي حديث عائشة : فأخذني أفكل فارتعدت من شدة الغيرة .

<sup>(</sup>ه) في سنن أبي داود ، فقلت : يا رسول الله ما كفارة ما صنعت ؟ قال : «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق ص ٩٨ حيث كان الزنج يلعبون بالدون والحراب .

<sup>(</sup>٧) الخِف : كل شيء خف محمله ، والخِفُّ : الخفيف (السان) .

أنت يا أم المؤمنين ، يا أم عبد الله ؟ قالت ، قلت : ألست تزعم أنك رسول الله على فهلا عدلت ، وسمعنى أبو بكر وكان فيه غَرْب أى حدة ، فأقبل على فلطّم وجهى ، فقال رسول الله على الله على فلطّم وجهى ، فقال رسول الله على الله على : « مَهْلا يا أبا بكر ، فقال : يا رسول الله أمّا سمعت ما قالت ، فقال رسول الله على " إن الغيرى لا تُبصر (١) أسفل الوادى من أعلاه » ، ورواه الإمام أحمد بسند لا بأس به عن صفية رضى الله تعالى عنها .

## تنبیسه فی بیان غریب ما سبق

الصَّحْفة: بصاد مفتوحة فحاء ساكنة مهملتين ففاء فتاء تأنيث: إناء دون الجفنة.

الفيهسر: بفاء مكسورة فهاء ساكنة فراء: الحجر ملء الكف.

القصعة: بقاف مفتوحة فتاء تأنيث: الصحفة.

مُغَنِّيتين : تقدم .

تُدِفِّفَان : تقدم .

مِزْمارة الشيطان : بميم مكسورة فزاى ساكنة فميم فألف فراء فتاء تأنيث : الآلة التي يُزْمَر بها .

بني أرفده: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة ففاء فدال مهملة:

الرِّعدة : بكر الراء وسكون العين وبالدال المهملتين : الاضطراب

المنكِب : بميم فنون فكاف فموحدة . الكتف والعضد .



<sup>(</sup>١) أورده مجمع الزائد (٤: ٣٢٢) ثم عقب عليه بقوله: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلِّس، وسلمة بن الفضل، وقد وثقته جماعة وضعَّفه جماعة.

### البساب الشامن

### في آدابه ﷺ عند النكاح والجماع وفي حياته ﷺ

وروى ابن أبى شيبة والقاضى أبو بكر المروزى بسند عائشة رضى الله عنها قالت : ما أتى رسول الله على أحدًا من نسائه إلا مُتَقَنّعا ، يُرخى الشوب على رأسه حياء ، وما رأيت من رسول الله على قرارة منى .

وروى البيهقى عن عائشة قالت : كان رسول الله على إذا دخل الخلاء غطى رأسه ، وإذا أتى أهله غطى رأسه .

وروى الإمام أحمد وبَقِيّ بن مَخْلَد وابن أبي شيبة وابن الضحاك عنها قالت: ما رأيت عورة رسول الله ﷺ، وفي لفظ فَرْج رسول ﷺ قط (١):



<sup>(</sup>١) بعد هذا وردت أخبار وأحاديث موضوعة اشتهر وضاعها بالضعف والكذب والتدليس . وقد قررت اللجنة حذف هذه النقول والأحاديث المكذوبة ، تنقية لنص الكتاب من كل شائبة تنبو عنها عيون القراء وتسىء إلى الأفهام .

# جُمّاع أبواب سيرته ﷺ في الصيد والذبائح

. 

# الباب الأول فَى آدابه ﷺ فى الذبائح وما أرشد إليه منها

روى أبو داود عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله على لما قدم المدينة نحر جَزُورًا أو بقرةً (١).

وروى عن عبد الرحمن بن سابط رحمه الله تعالى ـ قال: كان رسول الله على وأصحابه ينحرون البُدُن مَعْقولة اليُسرى قائمة على ما بقى من قوائمها.

ورواه أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه ، وعن الزُّبير عنه .

وروى عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ مَرَّ بغلام يذبح شاة، وما يحسن ، فقال رسول الله ﷺ ([دع أذنها وخذ بسالفتها » (٢)].

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: مر رسول الله عَنْه برجل وضع رجله على صَفْحة شاة وهو يحد (٣) شَفْرته وهى تَلْحظ إليه ببصرها قال: أَفَلا قبل هذا؟ ، أتريد أن تُميتها ميتنين (٤).

وروی ابن ماجة عن أنس ــ رضی الله تعالى عنه ـ قال : لقد رأیت رسول الله علی یذبح أضحیته بیده واضعًا قدمه على صِفَاحهما (٥).

وروى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار \_ رضى الله تعالى عنهم \_ أن رسول الله علي أضجع ضحِيته ليذبحها فقال له (٢): « أُعِنّى على أضحيّتي فأعانه » .

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبي داوود ( ٥ : ١٢٢ ).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢: ١٠٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق وأمر النبي بحد الشفار.

<sup>(</sup>٤) ز: موتتان ( تحریف ) .

<sup>(</sup>٥)الحديث في ابن ماجة ( ٢ : ٣٣ ٤ ) عن أنس أن الرسول ﷺ كان يضحى بكبشين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما " وصفح كل شيء جانبه . والصفحان : الخدان ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٦) في مجمع الزوا. (٤ : ٢٥) (فقال الرسول للرجل).

وروى عن النعمان بن أبي فاطمة أنه اشترى كبشًا أقرن (١) [ أملح ] (٢) وأن النبي عَلَيْ رآه فقال كأنَّ هذا الكبشَ الذي ذبحَ إبراهيمُ ؟ فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي عَلَيْ كبشًا [على] هذه الصفة فأخذه النبي علي وضحّى به .



<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ٢٣). (٢) الأملح: الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر.

# الباب الثانى في صيد البر والبحر والسهم والحيوان

روى ابن مردويه عن عمر بن سعيد عن أبيه عن جده وابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي هريرة ، وعبد الرزاق عن أنس وعن سليمان بن موسى مُرسلاً ، وعن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله عليه قال : « البحر ذَكيُّ وماؤه طهورٌ »، وفي لفظ ، « البحر طهور وماؤه حلال » ، وفي لفظ ، « الطهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُه » (١).

وروى أبو داود ــ وضَعَفه ـ وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : «الجراد من صيد البحر » (٢)

وروى ابن ماجة عن أنس وجابر أن رسول ﷺ قال : « الجراد من حوت في البحر ».

وروى أبو يعلى عن القاسم بن مخول البهزى قال: سمعت أبى يقول نصبت حَبائل لى فوقع فى الحبل منها ظبى فانقلب بالجبّل ، فخرجت أَقْفُوه فإذا رجل قد سبقنى إليه فأخذه ، فاختصمنا فيه إلى رسول الله عليه وهو نازل بالأبواء تحت شجرة يُظلُّ عليه من الشمس ينطع فجعله رسول الله عليه عنه نقلت هذا حبّلى فى رجله يا رسول الله ، قال: هو ذاك (٣).

وروى الشيخان عن عدى بن حاتم أن رسول الله ﷺ. قال: «إذا أرسلت (٤) مِخْلبك المعلَّم فَقتَل فَكُلْ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت أرسل كَلْبى فأجد معه غيره كلبا آخر ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سَميت على كلبك ولم تسمّ على كلب آخر »(٥).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢: ١٠٨١) بلفظه والسيل الجزر (٤: ٥٣) والترمذي (١: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) هذه إحدى روايتين في ابن ماجه ( ٢ ٠ ١٠٧٤ ) والرواية الثانية ( إن الجراد نثرة الحوت في البحر ٢ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣: ١٥٢٩ — ١٥٣٠) بروايات عدة عن عدى بن حاتم مع اختلاف في اللفظ . والسيل الجرار (٤: ٥) صحيح مسلم (٣: ٢٥٢) والترمذي (٦: ٢٥٢) والترمذي (٦: ٢٥٢) والترمذي (٦: ٢٥٢) والترمذي (٢: ٢٥٠) والترمذي (٢: ٢٠٠) والترمذي (٢: ٢٠٠) والترمذي (٢٠ ٢٠) والترمذي (٢٠

<sup>(</sup>٥) عن صحيح مسلم (٣: ١٥٣١).

وروى الإمام أحمد والنسائى عن أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك المكلَّب، وإن قتل، وإن أمسكه عليك كلبك المكلَّب، وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلَّب وأدركت ذكاته فكل (١)، وكُلْ ما ردَّ عليك سَهْمُك وإن قتل، وسمَّ الله».

وروى الستة عن عدى بن حاتم أن رسول الله على قال: «إذا المكلّبة وذكرت اسم الله عليها] فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن [إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل] فإنى أخاف أن يكون إنما [أمسكه] على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فإنك (٢) لا تدرى أيها قتل».

وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.

وروى مسلم والساعدى عنه أن رسول الله على قال: «إن أرسلت (٣) كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركت فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكُله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره قد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدرى أيهما قتل».

« وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثىر سهمك فكل إن شئت ، وإن وجدت عريقًا (٤) في الماء فلا تأكل ، فإنك لا تدرى ، الماء قتله أو سهمك (٥)».

<sup>(</sup>١) النسائي (٧ : ١٨١) مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) الحديث في صحيح مسلم (٣: ١٥٢٩) وسنن ابن ماجة (٢: ١٠٧٠) وألفاظ الحديث متطابقة في الكتابين وما بين المعكوفين عنهما. وانظر مختصر السنن للمنذري (٤: ١٣٤، ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣: ١٥٣١) وانظر السيل الجرار (٤: ٥٥، ٥٥) وسنن ابن ماجة (٢: ١٠٧٠) ومختصر سنن أبي داود (٤: ١٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) الرواية في مختصر السنن « إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل »

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٦: ٢٥٧).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال: إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن أرسلت فقتل ولم يأكل فكُل فإنما أمسك على صاحبه (١).

وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عدى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: « إذا (٢) إذا رميت الصيد بسهمك وغاب ثلاثة أيام وادركته فكُله ما لم يُنتِنْ».

وروى أبو داود عنه أن رسول الله ﷺ قال : إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم يُنتن .



<sup>(</sup>۱) النسائى (٧: ١٨٤) ولفظه «إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك».

<sup>(</sup>٢) نظر صحيح مسلم (٣: ١٥٣٢) بروايتين عن أبي ثعلبة برواتيين مع اختلاف يسير في لفظيهما.

## الباب الثالث فيما أباح ﷺ من كلب الصيد والحراسة (\*\*)

114 114 114

#### الباب الرابع

#### فيما أباح ﷺ قتله من الحيوانات وما عفا عن قتله

وروى الحكيم والطبراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله علي قال: «اقتلوا الحية والعقرب و إن كنتم في الصلاة».

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال « اقتلوا (١) الحيات واقتلوا ذا الطُّفْيَتَين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويُسقطان الحبل » .

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْ قال: « اقتلسوا ذا الطُّفيتين ، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحَبَل » (٢).

وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه والطبراني عن عثمان بن أبى العاص أن رسول الله عليه قال : اقتلوا الحيات كلها ، من تركها خشية ثأرها فليس منا ؟

وروى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « اقتلوا الحيات والكلاب ، واقتلوا ذو الطُّفيتين والأبتر ، فإنها يلتمسان البصر ويستسقطان الحَبلَ » (٣).

وروى ابن أبى شيبة وأبو داود والترمذى ، وقال : حسن صحيح وابن حبان والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عليه قال : "اقتلوا الأسودين فى الصلاة والحية والعقرب» .

<sup>(\*)</sup> لم يرد في النسخ عن هذا الباب شيء .

<sup>(</sup>١) الترمدذي (٦: ٢٧٦) وابن ماجه (٢: ١١٦٩) ولفظه (ويلتمسان) أى أنهما إذا نظرا إلى إنسان ذهب بصره بالخاصية فيهما. وانظر مجمع الزوائد (٤: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ( هداية البارى لترتيب أحاديث البخارى (١٠٦:١) وذا الطفيتين : نوع من الحيات خيبث على ظهره خطان أبيضان .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ثانية للبخاري، ورواها مسند أحمد (٦ ح ٥٥٧).

وروى أبو داود والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله عليه قال : « اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف تأرهن فليس منى » .

وروى الطبرانى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله على قال: اقتلوا الوَزَغ ولو في جوف الكعبة (١).

وروى الطبرانى عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: « اقتلوا المحيات فمن وجد ذا الطَّفْيتين (١٠) والأبتر فلم يقتلهما فليس منا ، فإنهما يخطف ان البصر ويسقطان ما في بطون النساء » .

وروى الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «اقتلوا الحيات فإنا لم نسالمهن منذ حاربناهن».

وروى الحكيم والطبرانى أن رسول الله على قال (٢): «اقتلوا الحيات ، صغيرها وكبيرها ، وأسودَها وأبيضها ، فإن من قتلها من أمتى كانت له فداء من النار ، ومن قتلته كان شهيدا» . وروى عبد الرزاق عن الحسن مُرسلا قال : اقتلوا العقرب والحية على كل حال .



<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤ : ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر الهوامش ١، ٢، ٣ في الصفحة السابقة.

## الباب الخامس في سيرته ﷺ في الهدى وفيه أنواع

الأول في إشعاره ﷺ، وتقليده هديه ، وما أهداه

روى الإمامان الشافعي وأحمد ومسلم والأربعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على الله تعلى عنها الأيمن وسَلَت الدم عنها بيده (١) وفي لفظ بإصبعيه وقلَّدها نعلين .

وروى الشيخان عن غائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أهدى رسول الله ﷺ مرة إلى الله عنما فقلَّدها (٢).

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عبن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه أهدى عام الحدّيْنِية مائة بدَنَة ، فيها جمل أحمر لأبى جهل فى أنفه بُرةٌ من فِضّة (٣) ليغيظ به \_ وفى لفظ \_ « بذلك المشركين » و

وروى الإمام أحمد والبزار برجال عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : أهدى رسول الله على الله إلى البيت غنما (٤) [فقلدها] .

وروى الشيخان عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : دخل علينا يوم النحر أى فى حجة الوداع بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : « ذبح رسول الله عليه عن أزواجه (٥)» .

وروى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن جابر رضى الله تعالى عنه \_ ذبح رسول الله عن عائشة بقرة يوم النحر .

وروى أبو داود وابن ماجه والنسائى عن عائشة ، ومسلم عن جابر رضى الله عنهما ، أن رسول الله على ضحى وفي لفظ نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة (٦).

<sup>(</sup>۱)سنن ابن ماجه (۲: ۱۰۲٤) ومختصر سنن أبى داود (۲: ۲۹۰). والإشعار أن يطعن في سنامها بمبضع أو نحوه ليعرف أنه هدى .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣: ١٧٨ ، ١٧٩ ) وصحيح مسلم (٢: ٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢: ١٠٣٤) . وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٥) هذا من حديث في صحيح البخاري (٣ : ١٨٢ ، ١٨٨) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣ : ١٤٥). وسنن ابن ماجة (٢ : ١٠٤٧) :

روى أبو داود والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على « ذبح عمَّن اعتمر (١)عن نسانه [ في حجة الوداع ] بقرة بينهن » .

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: « فتلْتُ قلائد بُدُن رسول الله ﷺ بيدى » (٢) ثم أشْعَرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت، ثم أقام بالمدينة، فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلاً (٣).

الثانى: في أمره - ﷺ - بركوب الهَدى.

روى الإمام مالك وأحمد وأبى هريرة والستة إلا أبا داود عن أنس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله على أن رسول الله على رأى رجلا يسوق بدنه (٢)، فقال: اركبها قال: إنها بَدَنة، قال: اركبها ثلاثا وقال في الثالثة: اركبها ويُلك، أو قال اركبها ويُحَك» (٧).

قال أبو هريرة: ولقد رأيته راكبها يُسَايُر النبي عَلَيْ النعل في عنقها (٨).

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن ابن ماجه ( ٢ : ٤٧ ) بلفظه وما بين الحاضرتين منه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣: ١٧٦) وصحيح مسلم (٢: ٩٥٧) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣: ١٧٦) ﴿ فما حرُّم عليه شيء كان أُحلُّ له ».

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣: ١٧٨) وصحيح مسلم (٢: ٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣: ١٧٥ ) وسنن ابن ماجه (٢: ١٠٣٥ ) بلفظه وقديد قرية في بوادي مكة، غزيرة الماء.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ۲ : ٩٦٠ ) وصحيح البخاری ( ۳ : ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٧) هذه رواية مسند احمد وابن ماجه (٢: ١٠٣٦).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٣: ١٨٠ ) .

الثالث: في سيرته ﷺ فيما يعطب من الهدى ومن كان على هديه زاده الله تعالى شرفا وفضلا (١).

روى مسلم عن ابن عبّاس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن ذؤئيبًا (٢) أبا قبيصة حدثه أن رسول الله عليها موتا فانحرها الله عليها موتا فانحرها في دمها، ثم اضْرِب به صفحتها، ولا تطعمها، وفي رواية ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك (٣)

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى، وصححه عن ناجية الخزاعى، وكان صاحب بُدُن \_ وفى لفظ \_ صاحب هَـدْى رسول الله ﷺ قال: قلت [يا رسول الله] كيف أصنع بما عطب من البُدن، قال انحرها واغنس نعلها فى دمها واضرب به صَفْحتها، وخلً بين الناس وبينها فيأكلوها (٤).

روى الإمام أحمد والأربعة عن الأسلمي ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عني بعث معه بهدى فقال: إن عَطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خَلِّ بينه وبين الناس.

وروى الإمام احمد عن عمر \_ رضى الله عنه \_ وابن خارجة الثَّمالي \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: بعث البنى على معى هديا، وقال: « إذا عطب منها شيء فانحره ثم اضرب نعله في دمه ثم اضرب به صفحته، ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك (٥).

الرابع في إرساله عِلَيْ الهَدى وهو مقيم بالمدينة.

روى الإمامان مالك وأحمد والستة عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: «كان رسول الله عَلَيْ يُهْدِى من المدينة فَأَفْتل قلائد هديه من عِهْن كان عندنا ولا نجتنب شيئًا مما يجتنب المُحْرِم (٢) يأتى ما يأتى الحلال من أهله (٢).

وروى الإمام أحمد برجال ثقات، والبزار عن جابر والإمام أحمد برجال الصحيح، عن

<sup>(</sup>١) عن نسخة م .ُ

<sup>(</sup>٢) سقطت الكلمة من م.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ( ٢ : ٢٠٣٦ ) عن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدث ... ٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( ٢ : ١٠٣٧ ) والسيل الجرار ( ٤ : ٧٩ ) ويروى الحديث فيهما عن ناجية الخزاعى . ولعل الرجلين كان كل منهما صاحب بدن رسول الله على .

<sup>(</sup>٥) أنظر ما سبق عن هذا الحديث في الهامشة ٣.

<sup>(</sup>٦) ... (٦) سنن أبي داود (٢ : ١٤٧) وانظر صحيح مسلم (٢ : ٩٥٧) وصحيح البخاري (٣ : ١٧٧).

عطاء بن يسار عن سلمة أن رسول الله ﷺ كان جالسا فَقَدَّ وفي لفظ عطاء \_ فَشَقَّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجلية (١)، قال جابر: فنظر القوم إلى رسول الله ﷺ انتهى. فقال رسول الله ﷺ إنى أُمرت ببُدنى التي بعثت أن تقلد اليوم، وتُشْعر على ماء كذا وكذا فليست قميصًا ونسيت فلم أكن أخرج قميصى من رأسى وكان بعث ببُدنه وأقام.

الخامس: في نحره - عَلَيْكُ و بيده.

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ أهدى (٢) فى «حجة الوداع مائة بُدْنة ، نحر منها ثلاثين بدنة بيده. ثم أمر عليا فنحر ما بقى منها وقال: «اقْسِمْ لحومَها وجِلالها (٣) وجلودها بين الناس ولا تعطين جزارا منها شيئًا، وخُذُلنا من بعير حذية (٤) من لحم، ثم اججِلها فى قدر واحدة حتى تأكل منها ونحسوا من مرقها ففعل.

وروئ (٥) أبو داود عن على رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ لما نحر بيده ثلاثين بدنة وأمرنى فنحرت سائرها (٥).

#### تنبیسه فی بیان غریب ما سبق

الاشعار: تقدم.

صَفْحة السنام: تقدم.

السيرة: بموحدة مضمومة فراء مفتوحة فتاء تأنيث: حلقة تجعل في لحم الأنف ولذا كانت من شعر . من البعير لترويصه وتذليله .

البُدن : بموحدة مضمومة فدال مهملة ساكنة فنون : جمع بَدَنة وهي العظيمة من الإبل. العهن : بعين مهملة مكسورة فهاء ساكنة فنون .

قدُيد كزيير: اسم موضع [قرب مكة].

<sup>(</sup>۱) الخبر والحديث في صحيح البخاري (٩: ١٥٩) عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي على ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشي حتى تواري عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه إلاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣: ١٨٥، ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) الجلال: أكسيته تجعل على ظهور البدن واحدها جل.

<sup>(</sup>٤) الحذية (بضم الحاء وسكون الذال): القطعة من اللحم تقطع طولا.

<sup>(</sup>٥) \_ (٥) ما بين الرقمين عن نسخة م. وهو الحديث السابق وقد رواه مسند أحمد وسنن أبي داود.

## الباب السادس في النواع في الأضحية وفيه أنواع

#### الأول: في مداومته ﷺ على فعلها وحثه عليها

روى الترمذي وصححه عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال : أقام رسول الله عليه المدينة عشر سنين يُضَحِّى .

ورواه ابن سعد بلفظ ، قالوا : أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحى كل عام ولا يحلق ولا يقصر .

وروى الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله عَلَيْة قال : من كان له دَرَّة ولم يُضَعِّ فلا يقربن مُصلاً نا (١)» .

### الثانى: فيماضحي به رسول الله علي وما استحبه في صفاتها.

روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أمُّلحين أَقَرنين ، فرأيته واضِعًا قدَمه على صَفحتهما (٢) يُسَمِّى ويكبِّر ، فذبحهما بيده .

وروی الأربعة وصححه الترمذی عن أبی سعید الخدری ـ رضی الله تعالی عنه ـ قال: كان رسول الله علی یضحی بكبش (۳) أقرن فحیل ، ینظر فی سواد ویا كل فی سواد ویمشی فی سواد (٤)» .

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين جَذَعين موجوءين (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ( ۲ : ۱۰٤٤ ) وفيه ا سعة » في موضع « درة » .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢ : ١٠٤٣ ) ومختصر سنن أبي داود ( ٤ : ١٠٠ ) والسيل الجرار ( ٤ : ٨٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢: ٣٤ ، ١) والسيل الجرار (٤: ٨٣) ومختصر السنن (٤: ١٠١). وفحيل: لم تقطع أنثياه أي غير

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبى داود (٤: ١٠١). في هامش سنن ابن ماجه (يمشى في سواد) اى في رجليه سواد (ويأكل في سواد) اى في بطنه سواد. (وينظر في سواد) اى مكحول في عينيه سواد.

<sup>(</sup>٥) موجوءين : تثنية موجوء اسم مفعول من وجأ اي منزوعتين ، قد نزع عرق الأنثيين وذلك أسمن لهما .

وروى ابن أبى شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى عنه قال : أُهدى لرسول الله ﷺ كبشان جَذَعان أُمُلحان فضحى بهما .

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ: «لدم عَفْراء أحب إلى الله تعالى من دم سَوْدَاوين » (١).

وروى الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه ألف بين نسائه في بقرة (٢).

وروى البيهقى من طريق عبد الله بن نافع وفيه يقال عن ابن عمر رضى الله عنهما \_ قال : كان رسول الله علي يضحى بالمدينة بالجزور أحيانا ، وبالكبش إذا لم يجد جَزورا .

وروى الطبرانى عن أبى هريرة ــ رضى الله تعالى عنه ـ قال « ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ، أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته» (٣).

الثالث فيما كرهه ﷺ من صفاتها .

روى عن البرّاء \_ رضى الله عنه \_ قال: قام فينا رسول الله عنه الله عنه ويدى المراء \_ رضى الله عنه \_ قال: هكذا بيده، ويدى أقصر من يده (٤) أربع \_ واأشار بأربع أصابعه \_ لا تجزىء الآضاحى: «العَوراء البيّن عورها، والمريضةُ البيّن مرضُها، والعَرجاء البيّن ظلَعُها، والكسيرة التي لا تُنقى » .

الرابع في أي مكان كان ﷺ يذبح أضحيته ، وبيانه لوقتها .

روى البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله عنهما ـ أن رسول الله عنهما . كان يذبح وينحر (٥) بالمُصلى .

وروى الإمام أحمد والترمذي والدارقطني عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: شهدت مع

<sup>(</sup>١) الحديث في اللسان (عفر).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠٤٧ ) ولفظه عن عائشة «نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة . وفي رواية أخرى عن أبي هريرة « ذبح رسول الله عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن » ومثله في سنن أبي داود (٢ : ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٤: ٨٢) وسنن ابن ماجه (٢: ١٠٤٣) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ١٠٥٠) . واللسان (نقا) وقية: النَّقُيُّ: المخ . (والكسير التي لا تُنْقِي ) أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها . (٥) سنن ابن ماجة (٢ : ١٠٥٥) .

رسول الله على الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبت نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر وقال [هذا عنى وعمّن لم يضحّ من أُمتى الحديث (١).

وروى ابن ماجة عن سعد القررظى ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عنه أضحيته عند [طرف] الزُّقاق ، طريق بنى زُريق ، بيده ، بشَفْرة (٢) .

### الخامس في أكله علي من الأضحية بعد ثلاث وترخيصه في ذلك .

روى الشيخان والنسائى عن عابس بن زَمعة قال: قلت لعائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_: أنهى رسول الله علي أن يؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث (٣)؟.

قالت : ما فعله إلا في عام حين جاع الناس فيه فأراد أن يُطعم الغنيُّ الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع (٤) فيؤكل بعد خمس عشرة ليلة .

قالت : وما اضطركم إليه ؟ فضحكت ، وقالت : ماشبع آل محمد من خبز وأدم ثلاثة أيام حتى لَحِق بالله عز وجل .

السادس في وصيته على الله عنه أبي طالب رضى الله تعالى عنه أن يضحى عنه بعد موته.

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى عن حَنَش ـ رحمه الله تعالى ـ قال : رأيت عليا رضى الله تعالى عنه ضحى بكبشين ، وقال : أحدهما عنى والأخر عن رسول الله على فقلت له : ما هذا؟ فقال : أوصانى رسول الله على أن أضحى (٥) عنه .

<sup>(</sup>١) مختصر السنن (٤: ٩٠٩) وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الحديث في سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠٥٤ ) بسنده عن عبد السرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موذن رسول الله 選 عن المديث في سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠٥٤ ) بسنده عن عبد السرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موذن رسول الله 選 عن عبد المديث في سنن ابن ماجة ( ٢ : ١٠٥٤ ) بسنده عن عبد السرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موذن رسول الله الله عن عبد السرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موذن رسول الله الله عن عبد السرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موذن رسول الله الله عن عبد السرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موذن رسول الله الله عن الله ع

<sup>(</sup>٤) الرواية في الترمذي (٣: ٣١٠) د ... فتأكله بعد عشرة أيام ، وفي ابن ماجة (٢: ١١٠١) دفيأكله رسول الله علله بعد خمس عشرة من الأضاحي ، والكراع من البقر والغنم مستدق الساق .

<sup>(</sup>٥) الحديث في مختصر سنن أبي داود (٤: ٩٥) عن حنش ( وهو ابو المعتمر الكناني الصنعاني ) ثم قال: وحنش تكلم فيه غير واحد. وقال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار مما لا يحتج به.

وروى ابن أبى شيبة عن على ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال : أمرنى رسول الله ﷺ أن أضحى عنه بكبشين، فأنا أفعله .

### السابع في تضحيته ﷺ عن أمته .

وروى ابن ماجة وعبد الرزاق عن عائشة وأبى هريرة - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله على عنهما - أن رسول الله كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين سمينين عظيمين أقرنين أملحين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد (١)

وروى أبو يعلى وابن شيبة والطبراني عن أبى طلحة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين ، فقال عند ذبح الأول : عن محمد وآل محمد . وقال عندما ذبح الثانى : عمن آمن بى وصدق بى من أمتى .

وروى أبو يعلى والإمام أحمد بسند حسن عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه أن رسول الله وروى أبو يعلى والإمام أحمد بسند حسن عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه أن رسول الله والمحتلى المترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجُوءين خصيين ، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو فى مُصَلاَّه فذبحه بنفسه بالمدينة ، «قال هذا عن أمتى جميعًا ، من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ» (٢) . ثم يؤتى بالثانى وهو فى المصلى فذبحه بنفسه .

ثم قال: «اللهم هذا عن محمد وأهل بيته» فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منها .

وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله أكبر. ويَّنَيُّ أَتَى بكبشين أقرنين أمْلحين (٣) موجوءين ، فاضجع أحدهما ، فقال : «بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد اللهم عن محمد وآل محمد . ثم أضجع الآخر ، فقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ » .

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٤: ٨٢) وسنن ابن ماجة (٢: ١٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) السبل الجرار (٤: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود (١٠١:٤).

وروى الطبراني عن حذيفة بن أسِيد قال: كان رسول الله ﷺ يقرب كبشين أملحين فيذبح أحدهما فيقول: «اللهم هذا عن أمتى لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ» (١).

وروى أبو يعلى والطبرانى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على ضحى بكبشين أملحين أقرنين فقرب أحدهما فقال: «بسم الله، اللهم منك و إليك، هذا عن محمد وأهل سته» (٢).

وقرب الآخر وقال: «بسم الله اللهم هذا منك وبك، هذا عمَّن وحدك من أمتى ».

الثامن: في تفريق واستقامته على أصحابه وشرائه هَدْيه في الطريق واستقامته على ضحيته.

روى الشيخان والترمذى والنسائى وابن ماجة عن عقبة بن عامر [ الجُهنى] رضى الله تعالى عنه قال: قَسَم رسول الله على أصحابه ضحايا وفى لفظ أنه أعطاه غنما يقسمها على أصحابه، فبقى عَتود وفى لفط جَذَع فذكرته لرسول الله على فقال: ضحّ به [أنت] (٣).

وروى الترمذي عن بكرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ آتى جُوزيعة (٥) من الغنم فقسمها فينا.

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲: ۱۰ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢: ١٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ١٠٤٨) والترمذي (٦ : ٢٠٠) وروايته « جذعة » فقال : « ضح بها أنت » .

<sup>(</sup>٤) في النهاية لابن الأثير «وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شابا فتيا . . . وهـ و من البقر والمعز ما دخل في الثانية . . . ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل ، أقل منها » .

<sup>(</sup>٥) الجزيعة: القُطيعة من الغنم. قال في اللسان ( وفي الحديث - ثم انكفا إلى كبشين أملحين فذبحهما و إلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا ) وجزيعة: تصغير جِزْعة ( بالكسر وهو القليل من الشيء ( اللسان - جزع ) .

قسم غنما يوم النحر في أصحابه ، وقال: اذبحوها لعُمْرتكم ، فإنها تجزىء عنكم ، فأصاب سعد بن أبي وقاص تَيْسًا (١).

وروى الطبرانى برجال الصحيح عنه أن رسول الله ﷺ بعث إلى سعد بن أبى وقاص بغنم فقسمها بين أصحابه ، وكانوا يتمتعون ، فبقى منها تيس (٢) فضحى به سعد في تمتُّعه .

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن عبد الله بن يزيد \_ رضى الله عنه \_ أنه شهد رسول الله على عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله على ضحايا ، فلم يصبه ولا صاحبه شيء . وحَلَق رسول الله على رجال ، وقلم أظفاره ، فأعطاه ثانى شعرة (٣) غير المخضوب بالحنا والكتم .

وروى ابن ماجة والترمذي وصَحِّح وقفه على ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ اشترى هديه من قديد (٤).

#### تنبيهات

الأول: اختلف في اختيار الصفة التي في الأحاديث السابقة ، فقيل لحسن منظرة ، وقيل لتشحمه وكثرة لحمه .

الثانى: المراد بقوله في حديث البراء: فقد فعل سنتنا.

السنة : الطريقة أو السنة: التي تقابل الوجوب ، والطريقة أعم من أن تكون للنَّذب أو للوجوب ، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقى الندب .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) التيس : الذكر من ولدا لمعز إذا أتى عليه حول ، وقبل الحول هو جَدْى (المصباح المنير ) . وانظر مجمع الزوائد (٢) (٢) . (٢٧١ : ٣)

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم (٢: ٩٤٧) ومختصر السنن (١: ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ١٠٠ من هذا الكتاب ، وقديد من بوادى مكة وهي كثيرة الماء .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٤ : ٢٥) وما بين الحاصرتين منه .

#### فى بيان غريب ما سبق

الأملح: بالمهملة: الذى فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأملح: الأصمعى وزاد الخطابى، هو الأبيض الذى فى خلال صوفه طاقات سود. ويقال: الأبيض الخالص.

[الكبش] الموجُوء: بضم الجيم وبالهمز: منزوع الْأُنْثَيين، والوجا: الخصاء.

الجامية : بجيم فذال معجمة مفتوحتين وعين مهملة : من الإبل: ما دخل في السنة الخامية ، ومن البقر ما دخل في السنة الثانية ، وقيل البقر في الثالثة ، والضأن ما أوفي سنة ، وقيل أقبل منهما ومنهم من خالف في بعض هذا التقديد .

العفراء: الشهيرة.

التوحيد: جعله تعالى واحدا.

اللهم منك وبك . . . . .

العتود : بعين مهملة مفتوحة فمثناة فوقيه فواو فدال مهملة : الحولي من ولد المعز .

# الباب السابع في العقيقة وقيه أنواع

### الأول: في كراهته ﷺ العقيقية إن صح الخبر.

روى الإمامان مالك وأحمد عن زيد بن أسلم \_ رحمه الله تعالى \_ عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه قال: سئل رسول الله عن العقيقة، قال: «لا يحب الله العُقوق» \_ وكأنه كره الاسم وقال: «من ولد له مولود فأحبّ أن يَنْسك عنه فليفعل» (١). [عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة].

## الثاني في عَقِّه ﷺ عن نفسه.

روى أبو يعلى والترمذى والطبراني برجال الصحيح خلاالهيثم بن جميل وهو ثقة وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله عن نفسه بعدما بعث نبيا.

## الثالث: في عقه على عن الحسن والحسين ومحسن \_ رضى الله تعالى عنهم.

روى أبو يعلى والطبرانى برجال الصحيح عن أنس وعن على وعن بُريدة وأبو يعلى والطبرانى عن جابر وأبو يعلى برجال الصحيح خلا شيخه إسحاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى بإسناد حسن عن جابر، والطبرانى بسند جيد من طريق آخر عنه وأبو داود وابن أبى شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى والنسائى فى الكبرى عن بُريدة بن الخصيب وأبو يعلى والبزار بسند صحيح عن أنس بن مالك والنسائى عن ابن عباس والحاكم عن ابن عمر وابن أبى شيبة وأبو يعلى وابن أبى شيبة وأبو يعلى وابن أبى شيبة وأبو يعلى عن أبى رافع على وابن والحاكم والبيهقى عن عائشة، وابن أبى شيبة وأحمد وأبو يعلى عن أبى رافع على وابن عنهم - « أن رسول الله يَسَيْحُ عَق عن الحسن والحسين، قالت عائشة وابن

<sup>(</sup>۱) النسائى: (۷: ۱۹۳) والسيل الجرار (٤: ٨٥، ٨٥) ومختصر سنن أبى داود (٤: ١٣٠) وما بين الحاصرتين تكملة الحديث منه. والعقيقية ما تذبح في سابع المولود.

هباس، بكبشين (١) كبشين، مِثْلين متكافئين، زادت عائشة، كما عند ابن أبى شيبة يوم السابع، وأمر أن يُماط عن رءوسهما الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه، وقولوا: «باسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان».

وكانوا في الجاهلية تؤخذ قُطْنةٌ فتجعل في دم العقيقة ، ثم توضع على رأسه ، فأمر رسول الله على أن يجعل مكانه خَلوقا(٢) .

قال أبو رافع ، وقال رسول الله ﷺ لما ولد (٣) . . . . . «احلقى شعره وتصدقى بزنته على المساكين ، من وَرق أو فضة».

زاد الطبراني عن جابر وختنهما لسبعة أيام

وروى الطبرانى من طريق عطية العوفى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال: أما حسن وحسين ومحسن (٤) فإنما سماهم رسول الله على، وعقّ عنهم، وحلق رءوسهم، وتصدق بوزنها، وأمر بهم فَسُروا وخُتِنوا.

### تنبیسه فی بیان غریب ما سبق

العقيقة : ما يذبح في سابع المولود.

الخيتن: بخاء معجمة مفتوحة فمثناه فوقية ساكنة فنون: قطع الجلدة الساترة للحشفة، وهي على رأس الذكر.

يَنْسُكَ: [... يقال: نسك لله ينسك: تطوع بقربة، والنسك: العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى].

<sup>(</sup>١) في النسائي: قال أبو داود : سألت زيد بن أسلم عن المتكافيتين قال: هما المتشابهتان تدبحان جميعًا (٧: ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٤: ٨٧)

<sup>(</sup>٣) هنا بياض بالأصول ولفظ حديث أبى رافع كما نقل فى الحاشية ٣ من الصفحة ٨٧ فى السيل الجرار "أن حسن بن على رضى الله عنهما لما ولد أرادت أمة فاطمة رضى الله عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله على عنه، ولكن احلقى شعر رأسه فتصدقى بورنه من الورق. ثم ولد حسين رضى الله عنه فصنعت مثل ذلك. قال البيهقى: إنه تفرد به يعنى ابن عقيل.

<sup>(</sup>٤) ورد الخبر بلفظه هذا عن على بن أبي طالب في مجمع الزوائد (٤: ٩٥).

جُماع أبواب سيرته ﷺ في الأيمان والنذور

|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  | · |   | - |  |
|  |   |   |   |  |

## ألباب الأول

## فى الفاظ حلف بها رسول الله ﷺ وتحذيره ﷺ من اليمين الفاجرة والفاظ حلف هو بها، ومانهى عن الحلف به وفيه أنواع

## الأول: في ألفاظ حلَّف بها ﷺ غيره

روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال الرجل: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندى شيء، يعنى للمدّعي.

وروى عن البرّاء بن عازب \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على دعا رجلا من علماء اليهود فقال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه الحديث.

#### الثانى: في تحذيره ﷺ من اليمين الفاجرة

روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمران بن حُصين ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْ «من حلف على يمين كاذبة مَصْبُورة متعمدا فَلْيتَبوأُ مقعده من النار (١)».

#### الثالث: فيما كان على يعلف به

روى الإمام أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: أكثر ما كان رسول الله على يحلف به «لا ومقلّبِ القلوب (٢)»، ولفظ ابن ماجه «لا ومُصَرّف القلوب» (٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله \_ أن

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبى داود (٤: ٣٥٥) ورواه اللسان (صبر). والمصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أ أجلها أي يحبس. وأصل الصبر الحبس.

<sup>(</sup>۲) مختصر سنن أبي داود (٤ : ٣٦١)

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (١ : ٧٧٧) والنسائي (٧ : ٣)

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود (٤ : ٣٦١) عن أبي سعيد الخدري .

وروى أبو داود وابن ماجة وعن رفاعة الجُهنى قال: كان رسول الله ﷺ إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده (١٠)».

وروى أبو دواود وابن ماجة قال: كانت يمين رسول الله علي لا وأستغفر الله » (٢).

ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

وروى الشيخان عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قالت : قال رسول الله ﷺ: «ياأمَّة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحتكم قليلاً »(٣).

وروى البخارى عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: بعث رسول الله على بعثًا وأمّر عليهم أسامة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله \_ عليهم أسامة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله \_ عليهم أسامة فطعنون في إمارة أبيه من قبل . وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لَمِنْ أحب الناس الى من بعده »(٤).

## الرابع: فيما نَهى عن الحلف به

روى الإمام أحمد والشيخان ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنى أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن خُلف له بالله فليرض بالله، ومن فم يرض فليس من الله (٥).

وروى الإمام أحمد والنسائى وابن ماجه عن عبد الله بن سَمُرَة قال: قال رسول الله على: لاتحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم (٦).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن بُريدة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي قال: «من حلف بالأمانة فليس مِنّا»(٧).

<sup>(</sup>١) سنن ابن مأجة (١ : ٦٧٦) ومختصر سنن أبي داود (٤ : ٣٦١)

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (١ : ٦٧٧)

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ١٤٠٢) والترمذي (٩ : ١٩٥) وهداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري (٢ : ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧ : ١٠٨) ومسند أحمد (جـ ٦ حديث ٢٠٤١). والموطأ (١ : ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (١ : ٧٧٧)، (١ : ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣: ١٢٦٨) وابن ماجة (١: ١٧٨)

<sup>(</sup>٧) مختصر سنن أبي داود (٤ : ٣٥٨) والسيل الجرار (٤ : ٧).

وروى الإمام أحمد والستة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله على قال: «من حلف بمِلّة سوى الإسلام كاذباً وفي لفظ متعمداً ، فهو كما قال» (١).

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة عن بُريدة رضى الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله ﷺ من حلف أنه برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً »(٢).

وروى ابن ماجة عن أنس\_رضى الله تعالى عنه\_أن رسول الله ﷺ [سمع رجلا] يقول: أَنَا إذن لَيهودى ، «فقال رسول الله ﷺ وجبت »(٣).

#### تنبيهات

### الأول: قال في زاد المعاد:

حلف رسول الله ﷺ فى أكثر من ثمانين موضعا ، وأمره الله تعالى بالحلف فى ثلاثة مواضع ، فقال تعالى بالحلف فى ثلاثة مواضع ، فقال تعالى : ﴿وَيَسْتَنبِتُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّى إِنَّه لَحَقٌ ﴾ (٤) وقال تبارك وتعالى ﴿ وقال الذّين كَفَرُوا لاَتَأْتِينا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ (٥) وقال عز وجل : ﴿ وَعَم الذِين كَفُرُوا أَن لن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنبَونً بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ (٦) وكان كَفُروا أن لن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنبَونً بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ (٦) وكان يَسْتنى فى يمينه تارة ، ويكفرها تارة ، ويمضى فيها تارة .

الثانى : روى أبو داود في قصة الأعرابي قال عليه : « أفلح وأبيه إن صدق »(٧):

قال السهيلى (٨) رحمه الله تعالى: ربَّ كلمة تُرك أصلُها واستعملت كالمثل في غير ما وضعت له أولا ، كما إذا جاءوا بلفظ القَسَم [في غير موضع القسم] إذا أرادوا تعجباً

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۱ : ۲۷۸) . . .

<sup>(</sup>٢) مختصر السنن (٤ : ٣٥٨) . ولفظه في ابن ماجة (١ : ٢٧٩) «لم يعد إليه الإسلام سالما».

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١ : ٦٧٩) وما بين الحاصرتين تكملة من سنن ابن ماجة وبها يستقيم الكلام . وقد سقطت العبارة من ز ، م فاضطرب الكلام واختل معناه .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٣ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ مِن سورة التغابن .

<sup>(</sup>٧) قصة الأعرابي في صحيح البخاري (١ : ٤٥) ومختصر سنن أبي داود (٤ : ٣٥٨) . وقد سأل النبي على عن الإسلام فقال له « خمس صلوات في اليوم والليلة . . . . » .

<sup>(</sup>٨) انظر الروض الأنف (٦ : ٨٤٥) وما بين المعكوفين منه .

واستعظاماً الأمر . كقوله عليه السلام في حديث الأعرابي من رواية إسماعيل بن جعفر : «أفلخ وأبيه إن صدق »

ومحال أن يقصد على القسم بغير الله تبارك وتعالى ، ولاسيما برجل مات على الكفر ، وإنما هو تعجب من قول الأعرابي ، والتعجب منه هو مستعظم ، ولفظ القسم في أصل وضعه لما يعظم ، فاتسع في اللفظ حتى قيل على هذا الوجه وقال الشاعر :

## فإن تَكُ ليلى استودعتنى أمانةً

#### فلا وأبى أعدائها لا أخونها

لم يرد أن يُقْسِم بأبى أعدائها ولكنه ضرب من التعجب . قال: وقد ذهب أكثر شراح الحديث [إلى النسخ في قوله: (أفلح وأبيه) قالوا: نسخه قوله عليه السلام «لا تحلفوا بآبائكم»].

#### في بيان غريب ما سبق

أنشدك بالله : بهمزة مفتوحة فنون ساكنة فمعجمة مفتوحة ودال : أسألك .

فليتبسوأ : يتحتية ففوقية فموحدة فواو مفتوحتان فهمزة ساكنة : يلتزم .

أيسم الله: قسم.

الشالث:

لخليق المجاء معجمة مفتوحة فلام فتحتية فقاف : جدير وحقيق .

الطوافى : بطاء مهملة فواو مفتوحتين فألف معجمة : جمع طاغية وهو ما كانوا يعبدونه من الأصنام ونحوها .

المسلة: بميم مكسورة فلام مفتوحة فتاء تأنيث: الدين كله: الإسلام واليهودية والنصرانية، وقيل هو معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل.

#### الساب الثاني

### في استثنائه على في يمينه ونقضه يمينه ورجوعه عنها وكفارته وفيه نوعان

#### الأول: في استثنائه ﷺ في يمينه

روى عن أبى داود والطبرانى برجال الصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال يوما: «والله لأغزون قريشًا، ثم قال: «إن شاء الله»، ثم قال: «والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله» (١).

وعن ابى موسى الأشعرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : أتيت رسول الله على في رهط من الأشعريين . [نستحمله . فقال رسول الله على « والله ماأحملكم . وماعندى ماأحملكم عليه » قال فلبثنا ماشاء الله ، ثم أتى بإبل ، فأمر لنا بشلاثة إبل ذود غُرِّ الذُّرى . فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : أتينا رسول الله على نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا . ارجعوا بنا ، فأتيناه فقلنا : يارسول الله! إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ، ثم حملتنا فقال : «والله ماأنا حَمَّلتكم . بل الله حمّلكم . إنى والله! إن شاء الله ، لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفَّرتُ عن يمينى وأتيت الذى هو خير » أو قال : «أتيت الذى هو خير وكفَّرت عن يمينى »](٢) .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى ﴿وَاذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (٣)، الاستثناء ، فاستثنى إذا ذكرت ، قال : هى خاصة لرسول الله ، وليس لأحدنا أن يستثنى إلا فى صلّة يمينه .

الثانى : فى أنه على إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفَّر عن يمينه وأتى التى هى خير

روى البزار والإمام أحمد ورجاله ثقات، عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن أبا موسى استَحْمل رسول الله ﷺ فوافق منه شُغلا، فقال: والله لاأحملك، فلما قضى دعاه فحمله. فقال يارسول الله إنك حلفت ألا تحملنى، قال: «فأنا أحلف لأحملنك».

<sup>(</sup>١) مختصر السنن للمنذري (٤: ٣٦٩)

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (١: ١٨٦) وما بين الحاصرتين منه وهو تكملة الحديث، وموضعه بياض بالخطيات. وانظر صحيح مسلم (٣: ١٢٦٨).

واستحملته : سألته أن يحملني. فأصحاب أبي موسى الأشعري أرسلوه إلى النبي على يطلبون شيئا يركبون عليه.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من سورة الكهف.

وروى الطبرانى عن عمران بن حصين \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: أتيت (١) رسول الله عنهما في الطبرانى عن عمران بن حصين \_ رضى الله لاأحْمِلُك (٢) والله ماعندى ماأحملك عليه، مرتين . فأتى النبى \_ عَلَيْهُ \_ بثلاثة أَجْمالٍ غُرِّ الذُّرى، فأرسَل إلينا فحمَلنا، فلما مضينا (٣) ولنا لايبارك الله لنا أتينا رسول الله نستحمله فحلف] . ألاَّ يحملنا ثم حملنا .

فرجعنا إليه فأخبرناه بيمينه، فقال: «لم أنس يميني، ولكني إذا حلفت على يمين (٤) فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني».

#### تنبيسه

#### في بيان غريب ما سبق

الرهط: براء مفتوحة فهاء ساكنة فطاء مهملة: من الرجال مادون العَشْرة، وقيل إلى الأربعين، ولايكون فيهم امرأة، ولاواحد له من لفظه.

غُــِرٌ : بغين معجمة فراء : بيض سمان .

النُّدرى: بذال معجمة فراء: جمع ذِرْوةً وهي أعلى السَّنام، أي بيض الأسنمة



<sup>(</sup>۱) هذا الحديث وما سبق في هذا (الباب الثاني) يروى بسنده في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعرى، وكذلك ابن ماجة يرويه عن أبي بُردة عن أبيه أبي موسى، ولم يرد فيهما رواية عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>Y) في ز ، م «أحملك» وفي مسلم وابن ماجة «ما أحملكم».

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين تصويب من صحيح مسلم وسنن ابن ماجة. والعبارة في ز ، م «ما أراه يبارك لنا فيها قد حلف رسول الله . . . »

<sup>(</sup>٤) ﴿ على يمين ﴾ سقطت من م .

## الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان، وفيه أنواع

الأول: في قوله على في النبة في اليمين وإنها على نبة المحلِّف

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والدارقطنى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على قال: «يمينك على ما يُصدِّقُكَ به صاحبُك» (١).

ولمسلم وابن ماجة: «اليمين على نية المُسْتَحْلِف»(٢).

### الثانى: في أمره على بإبرار القسم.

روى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : أَهْدَت إلى امرأةٌ تمراً في طبق فأكلت بعضه ، قالت : أقسمتُ عليهكِ إلا أكلِت بقيَّته ، فقال رسول الله على المُحْنِث ، (٣)

وروى الطبراني عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال: أمرنا بإبرار القسم.

الثالث في حكمه على أن المكرّ الإحنث عليه.

روى البيهقى عن واثلة بن الأسقع وأبى أمامة \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على الله على المقهور يمين».



<sup>(</sup>١) الحديث بهذه الرواية في صحيح مسلم (٣: ١٢٧٤) وسنن ابن ماجة (١: ٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣ : ١٢٧٤) وأبن ماجة (١ : ٦٨٥) والسيل الجرار (٤ : ١٩).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٤: ٩).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (١: ٦٨٣) بلفظ «المقسم». و(بإبرار المقسِم) هو أن يجعله بارا، مهما أمكن، ولا يجعله حانثا بأن يأتئ بالمحلوف عليه. وفي ز،م «القسم».

## الباب الرابع في سيرته ﷺ في النذور ، وفيه أنواع.

### الأول: في نهيه ﷺ عن النذور.

روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجة عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ، قال: نهى رسول الله على عنهما ، قال: « إنه لا يقدم شيئًا ولا يؤخره (١)، وإنما يستخرج به من البخيل»، وفي لفظ، « من اللئيم (٢٠)».

وروى مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «لاتّندُروا فإن النذر لايغني عن القَدَر شيئاً، وإنما يُستخرج من البخيل (٣).

#### الثاني في سيرته عَلَيْهُ في نذر الطاعات والمباحات.

روى الحارث بسند ضعيف عن فاطمة بنت قيس ـ رضى الله تعالى عنها ـ أن رسول الله عليه عنها ـ أن رسول الله عليه عنه جيشا فقال: «إن أتانى منه خبر صالح لأحمدَنَّ الله حقّ حَمْده»، فأتاه منه خبر صالح فقال: «اللهم لك الحمد شكْراً ولك المن فَضْلاً »، فقال له عمر: إنك قلت لئن أتانى منه خبر صالح لأحمدن الله حق حمده. قال: قد قلت: «اللهم لك الحمد شكْراً ولك المن فضلا»، ورواه الطبرانى عن كعب بن عَجْرة بذلك.

وروى الطبرانى عن أنس النّواس بن سَمعان \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سُرقت ناقة رسول الله عَلَيْ الجدعاء (٤)، فقال رسول الله عَلَيْ لشن ردها الله على لأشكرن ربّى عزّ وجلّ ، فوقعت فى حى من أحياء العرب فيه امرأة سلّمة ، فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحّدة ، وإذا بركت الإبل بركت متوحّدة ، واضعة بجرانها [قالت المرأة]: فركبتُها وقدمتُ بها على رسول الله عَلَيْ فلما رآها قال: «الحمد لله» ، فانتظرنا هل يُحدث رسول الله على لأشكرن الله تعالى ؟ فقال: «أولم قد نَسِى ، قالوا: يارسول الله إنك قلت: لئن ردّها الله على لأشكرن الله تعالى ؟ فقال: «أولم أقل الحمد لله؟» (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣: ١٢٦١) وفي رواية أخرى «. . . . من الشحيح)

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (١ : ٦٨٦) بسند عن عبد الله بن عمر وسنن أبي داود (٣ : ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٧ : ٢١) ومختصر السنن للمنذري (٤ : ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الكبرى لابن سعد (١: ٤٩٢) في ذكر أسماء إبل الرسول ﷺ قال: القصواء من نعم بنى الحريش ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمانمائة درهم، وأخذها منه رسول الله بأربعمائة، فكانت عنده حتى نفقت وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم رسول الله المدينة رباعية، وكان اسمها القصواء والجدعاء والعطباء. اهد.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٤ : ١٨٧).

وروى أبو داود عن على \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن امرأة قالت: يارسول الله ، إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، قال: «أوفى بنذرك»(١).

وروى أبو داود والإمام أحمد واللفظ له عن جابر - رضى الله تعالى عنه - أن رجلا جاء رسول الله على النبى وعلى المسلمين مكة لأصلين في بيت ثم قال: يارسول الله إنى نذرت إن فتح الله على النبى وعلى المسلمين مكة لأصلين في بيت المقدس وإنى قد وجدت رجلا من أهل الشام ههنا في نفر يمشى مقبلا معى ومدبراً، فقال النبى على «ههنا فَصلَ «ههنا فَصلَ »، فقال الرجل مقالته ثلاث مرات، كل ذلك يقول رسول الله على همنا فصلَ (٢)، ثم قالها الرابعة مقالته هذه، فقال النبى على اذهب فصلَ فيه . فوالذي بعث محمداً بالحق لو صليت ههنا لقضى عنك (٣) كل صلاة في بيت المقدس.

#### الثالث في سيرته عَلَيْةٍ في نذر المعاصى.

روى البخارى وأبوداود والدارقطنى عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال بينما رسول الله ﷺ يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولايقعد، ويَصُومَ ولا يُفطر بنهار، ولايستظل ولايتكلم، فقال رسول الله ﷺ: مُروه فليستظل وليتكلم وليتكلم وليتكلم وليتم صومه (٤).

وروى الجماعة عن عُقْبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: نَذَرت أختى أن تمشى إلى البيت الحرام حافية غير مُخْتَمرة، فأمرتنى أستفتى لها رسول الله ﷺ، فاستفتيته فقال: «لِتمش، ولتركب ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام، إن الله لغنى عن تعذيب أختك نَفْسَها»(٥).

وروى أبو داواد عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل رسول الله ﷺ فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال رسول الله على الله عن نذر أختك فلتركب ولتُهدِ بَدَنَة (٦).

وروى الإمام أحمد والخمسة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ رأى شيخا

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳ : ۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) مختصر سنن أبي داود (٤ : ٣٧٩) في إيجاز . ومجمع الزوائد (٤ : ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤ : ١٩٢) وسنن أبي داود (٣ : ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث في السيل الجرار (٤ : ٤٠) وفي سنن أبي داود (٣ : ٢٣٥) وسنن ابن ماجة (١ : ٦٩٠) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣ : ٣٣٣) والسيل الجرار (٤ : ٤٠).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣ : ٢٣٥) ومسند أحمد (حديث: ٢٢٧٨). والسيل الجرار (٤:٤٠).

يُهادَى بين ابنيه، فقال مابال هذا؟ قالوا: إنه نذر أن يمشى، فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على وجل غنى عن تعذيب هذا نفسه وليركب (١)».

روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك وابن ماجه عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهم ـ أن رجلانذر على عهد رسول الله على أن ينحر إبلاً ببُوانَـة . . ، فأتى رسول الله على فأخبره . قال ابن عباس ، فقال رسول الله على «هل فى نفسك شىء من الجاهلية؟» قال: لا. فقال رسول الله على «فهل كان فيها وثَن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» . قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، فقال رسول الله على «أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء فى معصية الله ولافيما لايملك [ابن آدم]»(٢).

وروى الإمام أحمد عن على رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إنى نذرت ناقتى وكيت قمن الشيطان».

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله ﷺ قال: «لانذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (٣).

وروى الإمامان: الشافعي وأحمد والستة إلا مُسْلمًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله عنها . «من نذر أن يطيع الله فَلْيف به وفي لفظ فلطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يَف به (٤).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣: ٣٥٠) وسنن الترمذي (٧: ٢١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٧ : ٤) والسيل الجرار (٤ : ٣٣) وسنن أبي داود (٣ : ٢٣٨) ومابين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣)سنن الترمذي (٧ : ٤). ومختصر السنن (٤ : ٣٧٢).

 <sup>(</sup>٤) (فليف به . . . . فلايف به) هذه رواية الأصلين ز، م .
 وفي السيل الجرار (٤ : ٣١) عن عائشة برواية (فليطعه . . . . فلا يعصه) .

وروى الدارقطنى عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: قال رسول الله على: «لانذر إلا فيما أطيع فيه، ولايمين في غضب ولاعتاق فيما لايملك».

وروى الدارقطني عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن رسول الله ﷺ قال: «من جعل لله عليه نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين»(١).

وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عُقْبة بن عامر قال: «كفارة النذر كفارة يمين» (٢). والله أعلم.



<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٤: ٣٢).

<sup>(</sup>٢) حديث عقبة في السيل الجرار (٤ : ٣٣) وصحيح مسلم (٣ : ١٢٦٥).

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## جُمّاع أبواب سيرته ﷺ في الجهاد

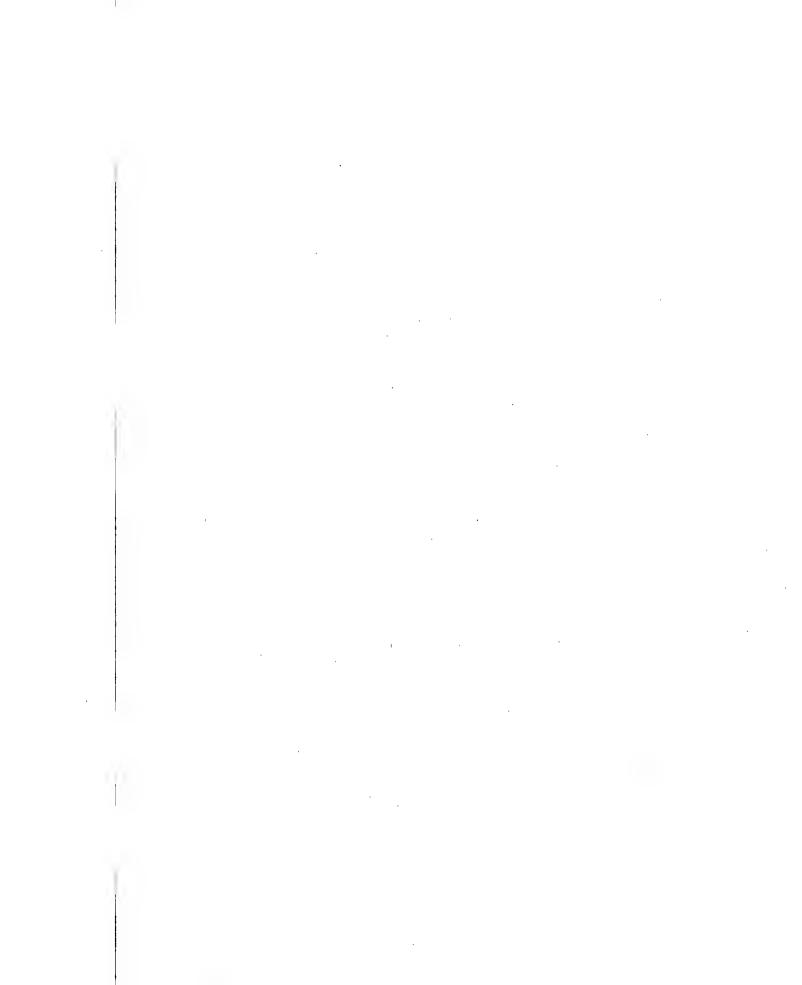

#### الباب الأول

#### في آداب متفرقة تتعلق به وفيه أنواع

الأول : في عرضه على المقاتلة وردِّه من لم يصلح للقتال .

روى الطبرانى برجال ثقات \_ وهو مرسل \_ عن عبد الحميد بن جعفر \_ رحمه الله تعالى \_ ، أن رسول الله ﷺ كان يَعْرض غلمان الأنصار في كل عام، فمن بلغ منهم بَعثَه، فعرض ذات عام، فمرَّ به غلام فبعثه في البَعْث، وعُرض عليه سَمُرة من بعده فردَّه، فقال سمُرة: يارسول الله : أَجَرْتَ غلاماً وردَدْتنى، ولو صارعنى لصرعته، فقال: فدُونك فصارِعْه فصرغتُه، فأجازنى في البعث.

وروى الطبرانى عن رافع بن خَدِيج - رضى الله تعالى عنه - قال: جئت أنا وعمى إلى رسول الله عليه وهو يسريد بدراً فقلت: يارسول الله، إنى أريد أن أخرج معك، فجعل يعتصر يده ويقول: إنى أستصغرك ولاأدرى ماتصنع إذا لقيت القوم؟ فقلت: أتعلم أنّى أرمى من رَمَى (١)، فردنى فلم أشهد بدراً.

وروى الأثمة إلا مالكا عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال: «عرضنى رسول الله تعالى عنهما - قال: «عرضنى رسول الله تعليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْنى وعَرَضَنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى»(٢).

## الثانى فى رده ﷺ من لم يستأذن أبويه .

روى أبو داود غن أبئ سعيد الخدرى ـ رضى الله تعالى عنهما ـ ، أن رجلا هاجر إلى رسول الله على من اليمين ، فقال: «أَذِنا لك؟» قال: لا. قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فَبرَّهُمَا » (٣).

وروى الإمام أحمد والنسائي عن مُعاوية بن جَاهِمة السُّلَمي أن جاهمة جاء إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٤: ٢٤٠ ج - ٤٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى (٤ : ٣٧٧) بلفظه . وزاد . قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣ : ١٨) والسيل الجرار (٤ : ٤٨٦) .

وروى البخارى والنسائى ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد (٢).

وروى الطبرانى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أريد أن أبايعك على الجهاد، فقال: أحى والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد.

وروى الطبراني برجال الصحيح قال: إذا كان الغزو على باب البيت فلا تـذهب إلا بإذن أبويك.

### الثالث : في أنه ﷺ كان إذا أراد الغزو إلى موضع ورَّى بغيره .

روى الشيخان عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله على قلّما يُريد غزوةً يَغْزُوها إلا وَرَّى (٣) بغيرها حتى كانت غزوةُ «تَبوك» فغزاها رسول الله على في حَرِّ شديد واستقبل سفراً بعيداً ومَفَازًا ، واستقبل غزو عَدُوّ كثير (٤) ، فَجَلّى للمسلمين أمر (٥) هذه ليتأهبوا أهبة عَدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد .

الرابع: في آدابه ﷺ إذا لم يغز بنفسه.

روى الإمام أحمد عن ابن عباس\_رضى الله تعالى عنهما\_قال: مشى معهم رسول الله ﷺ إلى بقيع الفرقد (٦) ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، ثم قال: اللهم أعنهم، يعنى النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٤ : ٤٨٦) وسنن ابن ماجة (٢ : ٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٤: ٥٨٥) وصحيح البخاري (٥: ١٤٦) وسنن أبي داود (٣: ١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥: ١٢٠) وسنن أبي داود (٣: ٤٣).

<sup>(</sup>٤) في ز، (عدد) وما اثبتنا لفظ البخاري ، والخطية م.

<sup>(</sup>٥) أي هذه الغزوة، ولفظ البخاري « أمرهم ».

<sup>(</sup>٦) في م « البقيع قد تم وجههم » وهو تحريف عن « الفرقد ثم ... » .

وروى الإمام أحمد برجال ثقات، والطبراني عن جبلة بن حارثة \_ رضى الله عنه \_ قال: كان رسول الله عليه إذا لم يغز أعطى سلاحا عليا وأسامة.

وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: كان رسول الله على إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا في سبيل الله [ فقاتلوا ](١) من كفر بالله، لا تَغُدروا، ولا تَعُلُّوا ولا تُمثِّلُوا، ولا تقتُّلوا الولدان ـ وفي لفظ ـ وليدا ولا شيخا، ولا أصحاب الصوامع (٢).

وروى البزار برجال ثقات عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله على أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسَرية أمَّره عليها فأصبح وقد اعْتَم بعمامة كرَابيس سوداء، فدعاه رسول الله على فنقضها، فعممه، وأرسل من خلفه أربع أصابع، فقال: هكذا يا ابن عوف فاعتم، فإنه أعرب وأحسن ثم أمر رسول الله على بلالا أن يدفع إليه اللواء فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلُّوا ولا تغدروا ولا تمثُّلوا ولا تقتُلوا ولا تقدروا ولا تمثُّلوا ولا تقتُلوا ولا تقدروا ولا تمثُّلوا ولا تقتُلوا (٣) وليدا، فهذا عهد رسول الله على منتشر فيكم».

وابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله على: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن تُغلب اثنا عشر ألّفا من قِلّة (٤).

#### الخامس: في اتخاذه ﷺ الرايات والألوية.

روى الطبرانى برجال ثقات غير ابن حبان بن عبيد الله - فيحر رجاله - عن ابن عباس وبريدة - رضى الله تعالى عنهم - أن راية رسول الله - على الله عنهم - وروى الطبرانى برجال الصحيح خلا ابن حبان السابق عن ابن عباس - رضى الله عنهما وروى الطبرانى برجال الصحيح خلا ابن حبان السابق عن ابن عباس - رضى الله عنهما قاتل: كانت راية رسول الله على سوداء، ولواؤه أبيض، مكتوب عليهما: لا إله إلا الله محمد رسول الله وروى الطبرانى برجال ثقات غير شريك النخعى وثقه النسائى وغيره، وفيه ضعف .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۲: ۹۰۳) وسنن أبى داود (۳: ۳۷) وفيه رواية أخرى عن أنس (.. لاتقتلوا شيخا فاتيا ولاطفلا ولاصغيرا ولا امرأة ولاتغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٤ ح ٢٧٢٨) والسيل الجرار (٤: ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤ حديث ٢٧٢٨ ) وسنن ابن ماجه (٢: ٩٥٣ ).

<sup>(</sup>٤) مسند الترمذي (٧: ٤٥) وسنن أبي داود (٣: ٣٦). ومسند أحمد (٤: ٢٧١٨).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢: ٩٤١) ومختصر السنن (٣: ٤٠٦) والترمذي (٧: ١٧٨).

عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كانت راية رسول الله ﷺ سوداء (١)، ورواه عن جابر وقال: كانت بيضاء.

وروى الطبراني برجال (٢) ثقات غير محمد بن الليث الهداوى فيحر رجاله عن مريد العبدى ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله عقد رايات الأنصار، فجعلهن صُفرا.

وروى الطبراني عن كريز بن أسامة أن النبي على عقد راية بني سليم حمراء (٢).

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح غير عثمان بن وفر الشامى، وهو ثقة عن ابن عباس ـ رضى الله عالى عنهما ـ أن راية رسول الله على سوداء، كانت تكون مع على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا لقى القتال كان رسول الله على ممن يكون تحت راية الأنصار (٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى، وقال حسن غريب، عن البراء بن عازب ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: «كانت راية رسول الله ﷺ سوداء مربَّعةً من نَمِرَة » (٤)،

وروى الترمذى والبيهقى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: « كانت راية رسول الله علي سوداء ولواؤه أبيض » .

وروى الأربعة عن جابر ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: دخـل رسول الله ﷺ مكـة ولواؤه أبيض (٥).

وروى أبو داود عن سماك عن رجل من قومه ، عن آخر منهم قال : رأيت راية رسول الله عليه صفراء (٦).

وروى الإمام أحمد والترمذى والنسائى والبيهقى عن الحارث بن حسان البكرى قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله على المنبر، وبلال قائم بين يديه متقلدٌ بالسيف، وإذا راية سوداء، فسألت ما هذه الراية؟ فقالوا: عمرو بن العاص قدم من الغَزاة (٧) \_ وفي لفظ \_ يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ٢ : ٩٤١).

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) ما بين الرقمين في مجمع الزوائد (٥: ٣٢١) وانظر باب (في الرايات والألوية) في سنن أبي داود (٣: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٥: ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ( ٣: ٣٢ ) ، <sub>.</sub>

<sup>(</sup>۵) سنن ابن ماجه (۲: ۹٤۱).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣: ٣٢) عن سماك.

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه ( ٩٤١ ) ولفظه « متقلد سيفا » .

فائدة: روى الطبرانى برجال ثقات عن محارب قال: كتب معاوية إلى زياد أن رسول الله على الله على الله على قوم ولواؤهم - أو قال ورايتُهم - مع رجل من بنى بكر بن واثل.

السادس: في مشاورته ﷺ في الحرب.

روى الطبرانى برجال وثقوا عن عبد الله بن أبى عبيد الله بن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص أن رسول الله والمساور في الحرب فعليك به (١).

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله علي .

السابع: في مبايعته على عند الحرب.

روى الشيخان عن يزيد بن أبى عبيد رحمه الله تعالى عن سلّمة بن الأكوع \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: بايعت رسول الله على يوم الحُديبية، ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خَفَّ الناس، قال: «يا ابن الأكوع ألا تبايع»، قال، قلت: يا رسول الله قد بايعت، قال: وأيضًا، فبايعته الثانية، فقلت: يا أبا مُسلم (٢)، على أى شىء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت (٧).

<sup>(</sup>١) (فعليك به) رواية وفي م (فعليك ).

<sup>(</sup>٢) روى هذا الحديث مسلم في صحيحه (٣: ٣٠٤١) (١٤٠٤) وانظر تمام الحديث فيه.

<sup>(</sup>٣) نخيضها البحر ): يعني الخيل أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر لفعلنا.

<sup>(</sup>٤) (نضرب أكبادها): كناية عن الركضن. فالفارس إذا أراد ركضن جواده يحرك رجليه من جانبيه ضاربا على موضع كبده.

<sup>(</sup>٥) برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال: وقيل: موضع بأقصى هجر. وفي اللسان موضع باليمن ويقال: الغِماد والغُماد (بالكسر والضم). (اللسان: برك).

<sup>(</sup>٦) أبو مسلم: كنية سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاری (۵: ۱۲۵).

وروى الشيخان عن مجاشع بن مسعود الأسلمى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: «أتيت رسول الله على الهجرة، فقال: «إنَّ الهجرة قد مضت لأهلها، قلت: علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير»(١).

وروى الشيخان عِن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول:

نحن اللذين بايعوا محمدا

## على الجهاد ماحيينا ابددا(٢)

وروى البخارى عن جُويْربة عن نافع قال، قال ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ـ رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها ـ كانت رحمة من الله ـ فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا. بايعهم على الصبر (٣).

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه، وعمر آخذٌ بيدِهِ تحت الشَّجرة، وهي سَمُرةٌ وقال: فبايعناه على أن لا نفرً (٤) ولم نبايعه على الموت.

وروى مسلم عن مَعقِل بن يَسار \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : (٥) لقد رأيتنى تحت الشجرة والنبى عَنَيْ يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربعَ عشْرَةَ مائة، قال : لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نَفِرٌ.

الثامن: في بعثه ﷺ العيون.

روى الإمام أحمد والطبراني عن عمرو بن أُميّة الضَّمْرى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عَنْ بعث عينا (٦) وحده إلى قريش.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣ : ١٤٨٧) وصحيح البخاري (٥ : ١٢٦) مع اختلاف يسير في بعض الفاظه .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥ : ١٢٦) ومسلم (٣ : ١٤٣٢) وأجابهم النبي فقال :

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥: ١٢٤). ويريد بالعام المقبل: الذي بعد صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣: ١٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣ : ١٤٨٥)

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٥: ٣٢١).

وروى الشيخان عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على قال: من يأتينى بخبر يأتينى بخبر القوم؟ يعنى بنى قُريظة، يوم الأحزاب، قال الزبير: أنا، ثم قال: من يأتينى بخبر القوم؟ قال الزبير : أنا، فقال النبي على إن لكل نَبَى حَوَاريًّا وحواريًّ الزَّبير (١).

وروى مسلم عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: بعث رسول الله ﷺ بُسْبِسة عينا ينظر ما صنعت عيرُ بنى سفيان (٢).

التاسع: في استصحابه عض النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة، ومنعه من ذلك بعض الأوقات.

روى الطبراني عن أم عطية الأنصارية (٣) \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: كنت أخرج مع رسول الله ﷺ أداوى الجرحى.

وروى الطبراني برجال الصحيح عن أم سليم (٤) \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: كان رسول الله على يغزو، وأنا معه ونسوة من الأنصار نسقى المرضى، ونداوى الجرحى.

وروى الطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح، عن أم نشية (٥) امرأة من بنى عذرة قضاعة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أنها قالت : يارسول الله اثْذَنْ لى أن أخرج فى جيش كذا وكذا (٢)، قال : لا، قالت : يارسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوى الجرحى، وأسقى المرضى (٦) قال : لولا أن يكون سُنَة ، ويقال : إن فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسى .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد ومسلم والثلاثة عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: كان يغزو بالنساء، فيداوين الجرحي، ويسقين الماء، ويُخذَين من الغنيمة (٧).

وروى أبو داود والترمذى وصححه عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: كان رسول الله عنو بأم سُلَيم (^)ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥: ٦٨، ١٤٣)

<sup>(</sup>۲) سئن أبي داود (۳٪ ۸۸) . .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٥٢) والسيل الجرار (٤ : ٥٠٦) ولفظ الخبر فيهما "قالت: غزوت مع رسول الله سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى". وفي ز، م "ليلي الانصارية" وماأثبتنا عن ابن ماجة والسيل الحدار.

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار (٤: ٥٠٦) وصحيح مسلم (٣: ٣٤٤٢) وفي ز ، م «أم سلمة» وما أثبتنا رواية السيل وصحيح مسلم . وسيأتي الخبر عن (أم سليم) رواية سنن أبي داود في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٥) في ز «كبشة» وفي م «بشة» (٦) - (٦) ما بين الرقمين في م .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في صحيحه (٣: ١٤٤٤) من كتاب لابن عباس يرد فيه على نجدة ومعنى (يحذين): أي يعطين الحذوة وهي العطية.

<sup>(</sup>٨) انظر سنن أبي داود (٣: ١٨) .

وروى الإمام أحمد والبخارى عن الرُّبُيِّع بضم الراء وتشديد الباء بنت مُعَوِّذ قالت: كنا نغْزُو مع رسول الله عَلِيُّ نسقى القوم ونخدمهم ونرد القَتْلى والجرحي إلى المدينة (١).

وروى أبو يعلى برجال ثقات، عن أنس رضى الله تعالى عنه أن أزواج رسول الله على كُنَّ يُدلجن بالقِرَب، يسقين أصحاب رسول الله على المجهاد (٢).

العاشر: فيما كان يقوله علي إذا غزا وفي مسيره.

روى أبو داود والترمذى عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كان رسول الله على إذا غزا قال: «اللّهم(٣) أنت عَضُدِى وأنت نصيرى وبك أقاتل»(٤). وراوه الحارث بسند حسن عن أبى مَخلَد مرسلا بلفظ إذا لقى العدو.

وروى أبو داود عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: كان رسول الله ﷺ هو وجيوشه إذا علوا الثَّنايا كبَّروا (٥)، وإذا هبطوا سبَّحُوا، فوضعت الصلاة على ذلك.

الحادى عشر: في أي وقت كان رسول الله ﷺ يحب أن يقاتل فيه والأوقات التي أمسك عن القتال فيها.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبى أوفى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كان رسول الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عدوه عند زوال الشمس.

وروى الطبرانى بسند حسن عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: كان رسول الله عنهما لله وروى الطبرانى بسند حسن عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: كان رسول الله المعلق العلم النهار أخّر حتى تهب الربح، ويكون عند مواقيت الصلاة، وكان يقول: «اللهم بك أحول وبك أصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

<sup>(</sup>١) حديث الرُّبيع بنت معوذ مروى في السيل الجرار (٤: ٥٠٦) وصحيح البخاري (٥: ٥٥). وابن ماجة (٢: ٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) يروى هذا الخبر عن أنس فى صحيح مسلم (٣: ١٤٤٣) وصحيح البخارى (٥: ٨٤) ولفظه: قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وإنهما لمشتركتان أرى خدم سوقهما "تنقزان القرب . . . . . » وخدم السوق : الواحدة خدمة وهى الخلخال . والنقز : الوثب .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢ : ٦٤) ومختصر السنن للمنذري (٣ : ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣ : ٤٢) وروايته «وبك أصول وبك أقاتل» .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٣ : ٣٣) بلفظه . وصحيح البخارى (٥ : ١٤١) ولفظه «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا» يرويه عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد (٢: ٦٢) وصحيح البخاري (٥: ١٢٧).

وروى الطبراني عن عتبة بن غَزُوان ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: كنا نشهد مع رسول الله ﷺ القتال، فإذا زالت الشمس قال: « احملوا فحملنا».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن النعمان بن مُقَرِّن ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: «شهدت مع رسول الله علي الم الله عنه عنه الله علي و الشمس وتهب الرياح وينزل النصر»(١).

وروى البخارى عنه قال: شهدت القتال مع رسول الله على كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر (٢) الصلاة.

وروى البخارى عن عبد الله بن أبى أَوْفى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله ﷺ كان فى بعض أيامه التى لَقِى فيها العدو، ينتظر حتى مالت الشمس، ثم قام فى الناس فقال: «أيها الناس ، لاتتمنوا لقاء العدو، ولكن سَلُوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا (٣). . . ».

وروى الشيخان عن أنس ــ رضى الله تعالى عنه ـ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا غزا<sup>(٤)</sup> قوما لم يُغِزُ حتى يصبح، فإذا سمع آذانا أمسك، وإذا لم يسمع آذانا أغار بعدما يصبح «فنزلنا خيبر ليلا».

زاد مسلم: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله عَلَيْج: «على الفِطْرة»، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال: «خرجت من النار».

وروى الطبرانى عن خالد بن سعيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: بعثنى رسول الله ﷺ إلى اليمن فقال: من لقيت من العرب فسمعت فيهم الآذان فلا تَعرض له، ومن لم يَسمع فيهم الآذان فادعهم إلى الإسلام.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن النعمان بن مقرِّن ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: غزوت مع رسول الله ـ ﷺ غزوات، فكان إذا طلع الفجر أمسك عن القتال حتى تطلُع الشمس، فإذا طلعت قاتل، حتى إذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت قاتل حتى العصر (٥)، ثم أمسك حتى يصلى العصر (٥)، ثم قاتل. وكان يقول: عند هذه الأوقات تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنين لتحرسهم (٦) في صلاتهم.

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود (٤ : ٧) وهداية الباري (٢ : ٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥ : ١٢٧) وانظر تمام الحديث فيه.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣ : ٤٢) وصحيح البخاري (٥ : ١٢٧) بلفظه.

<sup>(</sup>٤) هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري (٢: ٥٤) وصحيح البخاري (٥: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) \_ (٥) ما بين الرقمين عن م وسقط في ز.

<sup>(</sup>٦) في م «لتجريفهم» وهو تحريف .

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن أنس بن مالك \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: «كان رسول الله عليه إذا طلع الفجر، وكان يسمع للآذان، فإذا سمع (١) الآذان أمسك وإلا أغار».

وروى الإمامان، مالك، والشافعي والشيخان عنه رضى الله تعالى عنه أن رسول الله وروى الإمامان، مالك، وكان إذا أتى قوما بليل لم يُغِرُ حتى يصبح، فإذا سمع آذانا أمسك، وإلا أغار حين يصبح، فلما أصبح ركب وركب المسلمون (٢). وذكر الحديث.

وروى الإمام أحمد والحارث عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: لم يكن رسول الله علي يعزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْزَى فيغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ.

الثاني عشر : في دعائه ﷺ إلى القتال وما جاء في تركه .

روى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد، رجال، أحدهما رجال الصحيح، عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قوما حتى يدعوهم .

وروى الطبرانى برجال الصحيح غير عثمان بن يحيى القرقشانى وهو ثقة ، عن أنس - رضى الله تعالى عنه - إلى قوم الله تعالى عنه - إلى قوم يقاتلهم ، ثم بعث إليه رجلاً فقال: «لاتَدْعه من خَلْفه ، وقل له: لايقاتلهم حتى يدعوهم».

وروى الإمام أحمد والترمذى وحسّنه عن أبى البَخْترَى - رحمه الله تعالى - أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان حاصروا قصراً من قصور فارس - وفى لفظ - حصنا أو مدينة ، فقال المسلمون ألا نَنْهَد (٣) إليهم ، فقال : دعونى أدعوهم كما سمعت رسول الله عليه يدعو ، فأتاهم فقال : إنما أنا رجل فارس منكم ، فهدانى الله عز وجل للإسلام ، وترون العرب يُطبعوننى ، فإن أسلمتم فلكم مثل الذى لنا ، وعليكم مثل الذى علينا ، وإن أبيتم

<sup>(</sup>١) انظر الهامشة (٤) في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي (ص ٣١٨) وذكره بعده (وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله على قالوا: محمد والخميس فقال رسول الله على الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين).

<sup>(</sup>٣) في (م) (نشهد) تحريف. والمناهدة في الحرب: المناهضة. وفي المحكم: المناهدة في الحرب أن ينهض بعض إلى بعض. ونهد القوم إلى عدوهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله. وفي الحديث: أنه كان ينهد إلى عدوه حين تزول الشمس أي ينهض (اللسان).

إلاَّ دينكم، تركناكم عليه، وأعطُونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ـ ورطن بالفارسية ـ وأنتم غير محمودين، وإنْ أبيتم نَابَذْناكم على سواء، إن الله لايحب الخائنين. قالوا: مانحن بالذى يُعطى الجزية، ولكنا نقاتلكم، قالوا: ياأبا عبد الله ألا نَنْهَد (١) إليهم؟ قال: لا، فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، فلما كان اليوم الرابع، قال للناس: انهضوا إليهم، ففتحوا القصر.

الشَّالَث عشر: في لبسه ﷺ الدرع والمغفر والبيضة وسيفه ودَرَقَته وقِسيّه ورمحه وحَحَفَته (١)

روى البخارى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله عَلَيْ قال \_ وهو فى قبّة : اللهم إنيِّ أَنْشُدك عهدَك ووعدك (٢) . . . الحديث . وفيه وخرج وهو فى الدرع يقول شيهُزَمُ الجمع ويُولُونَ الدُّبُرُ (٣) .

وروى الإمام أحمد والنسائى والبيهقى والترمذى فى الشمائل وأبو داود عن السائب بن يزيد رضى الله عنه أن رسول على ظاهر بين درعين يوم أحد (٤). وروى الترمذى وقال: حسن غريب. عن الزبير ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: كان للنبى على درعان يوم أحد. الحديث.

وروى الشيخان عن سهل بن سعد\_رضى الله تعالى عنه\_أنه سئل عن جرح رسول الله ﷺ يوم أحد فقال: جرح وجه رسول الله ﷺ وكسرت رَبَاعيّته وهُشِمَت البيضة على رأسه(٥). الحديث.

وروى الشيخان عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على دخل عام الفتح على رأسه المغفر (٦)، الحديث.

وروى الشيخان عن أنس\_رضى الله تعالى عنه\_قال: «كان رسول الله عليه أحسن الناس وأجود الناس، قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة، سمعوا صوتاً فخرجوا نحو

 <sup>(</sup>١) - (١) ما بين الرقمين سقط في ز .

الحجفة: الترس وتتخذ من جلود الإبل والجمع حَجَف (اللسان حجف).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى (٥: ٣٠٠) وتمام الحديث «اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يارسول الله، فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع فخرج وهو يقول ﴿سيهزم الجمع . . . . ﴾ الآية .

<sup>. (</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣ : ٣٢) وزاد (. . . أو لبس درعين). وفي ابن ماجه (٢ : ٩٣٨) «أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى (٥ : ١٠٠) وتمام الحديث «فكانت فاطمة عليها السلام - تغسل الدم وعلى يمسك. فلما أن رأت اللدم لايزيد الاكثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٥: ١٦٩) وسنن ابن ماجة (٢: ٩٣٨).

الصوت فاستقبلهم رسول الله على وقد استَبْرا الخبر، وهو على فرس لأبى طلحة عُرى، وفي عنقه السيف، وهو يقول: «لم تُراعُوا، لم تُراعُوا ثم قال: وجدناه بحراً أو قال إنه لبحر»(١).

وروی أبو داود والترمذی وقال: حسن غریب. والنسائی وقال منکر. عنه رضی الله تعالی عنه ـ قال: کانت قبیعة سیف رسول الله ﷺ فضة (۲).

وروى الإمام أحمد والترمذى عن ابن سيرين ـ رحمه الله تعالى ـ قال: صنعت سيفى على سيف سمرة يعنى ابن جُنْدب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله ﷺ وكان حنفيا (٣).

وروى الترمذى \_ وقال حسن غريب \_ عن بُريدة البصرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ، فسئل عن الفضة ، فقال: «كانت قبيعة السيف فضة »(٤).

وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وقال: حسن غريب \_ والبيهقى عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله \_ على \_ تنفّل سيفه ذا الفِقار (٥) يوم بدر .

وروى الإمام أحمد موصولا عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال ، قال رسول الله عنهما تال ، قال رسول الله عنهما تال و بعد الله تبارك وتعالى ، لاشريك له ، وجُعل رزقى تحت ظل رمحى » . الحديث . «وجُعِلَ الذِّلَةُ والصَّغَار على من خالف أمرى » . ومن تشبه بقوم فهو منهم .

ورواه البخارئ تَعْليقا بلفظ، ويُذْكَر عن ابن عمر عن النبي ﷺ «جعل رزقى تحت ظل رمحى» (٢) . الحديث .

وروى البيهقى عن على رضى الله تعالى عنه \_ قال: «كانت بيد رسول الله كَالَةُ قوس عربية: فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: «ما هذه؟ أَلْقِهَا، وعليكم بهذه وأشباهِها ورماحِ القَنا»(٧). [فإنهما يزيد الله لكم بها في الدين ويمكِّن لكم في البلاد].

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥: ٩٩)، (١٣٠) بمثله وسنن ابن ماجة (٢: ٩٢٦).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود (۳: ۳۰) ولسان العرب (قبع) وروى الحديث بلفظه وقال: قبيعة السيف رأسه الذى فيه منتهى اليد إليه. وقيل: قبيعته ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد. وفي ز، م «قبضة» مكان «قبيعة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٧: ١٨٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٧: ١٨٥) واللسان (قبع).

<sup>(</sup>٥) السبل الجرار (٤ : ١٣ ٥) وسنن ابن ماجة (٢ : ٩٣٩) وسمى ذا الفقار لفقرات كانت فيه وهي خرزات الظهر .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٥: ١٠٢) .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٣٩) وما بين المعكوفين منه. وهي تمام الحديث فيه.

وروى مسلم عن سَلَمة بن الأكْوع ـ رضى الله تعالى عنه ـ ، قال: رآنى رسول الله على يوم المحدّيبية عُزلاً، يعنى ليس معه سلاح، فأعطانى رسول الله على حَجَفَة أو دَرَقة (١).

الرابع عشر: في ترتيبه عليه الصفوف ، والتعبئة عند القتال.

روى أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه ، قال: عَبّ أَنا رسول الله عليه بدر ليلا.

روى الإمام أحمد عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه قال: صَفَفْنا يـوم بدر، فَبَدرت مُبادرة أمام الصف، فنظر رسول الله علي فقال: مَعِى مَعِى.

وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه (٢).

الخامس عشر: فيما نهي ﷺ عنه ووعظه العسكر.

روى ابن أبى شيبة عن أيوب قال: حدثنى رجل حدم النبى على قال: نهانا رسول الله على عن الرضعاء والضعفاء .

وروى أبو داود عن أبى موسى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كان رسول الله علي يكره الصوت عند القتال (٣).

وروى أبو داود عن قيس بن عُبادٍ رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عند القتال (٤٠).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على نهى أن يَبِيت الرجل وحده أو يسافر وحده (٥).

<sup>(</sup>١) الدرقة: الحجّفة وهي ترس من جلود (اللسان ـ درق).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢ : ٦٤).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢ : ٦٤).

<sup>(</sup>٤) مختصر السنن للمنذري (٤ : ٧) وسنن أبي داود (٣ : ٥٠) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥: ٣٤) ولفظ الحديث فيه «لو يعلم الناس ما في الوّحدة ماأعلم، ماسار راكب بليل وحده».

وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازى رسول الله على الله على الله عنهما والصبيان (١)، وفي لفظ: نَهي (٢).

وروى الإمام أحمد وابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ، كان رسول الله عنهما قال : « إخرجوا باسم الله ، تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تَعُلُوا ، ولا تُمثِّلُوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع (٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، غريب.

عن سَمُرة بن جُنْدب \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال رسول الله على: اقتلوا شيوخ المشركين واستَبْقُوا شرخهم » (٤).

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن صفوان بن عسال ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: بعثنا رسول الله عنه من الله عنه ولا تَمثلوا الله عنه من كفر بالله ولا تَمثلوا ولا تَقتُلوا ولا تقتُلوا وليدًا (٥).

وروى الإمام أحمد عن ثَوْبان\_رضى الله تعالى عنه\_أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من قتل صغيرًا أو كبيرًا، أو حرق نخلا، أو قطع شجرة ثمرة، أو ذبح شاة لإهابها، لا يرجع كفّافا (٦).

وروى الشيخان عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على حرّق نخل بنى النّضير (٧) وقطع أشجارهم .

وروى أبو داود والبيهقى عن أسامة بن زيد \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على كان عهد إليه فقال: أغِرْ على أُبْنَى صباحا وحَرِّق (٨).

<sup>(</sup>١) مختصر السنن (٤ : ١٢) وصحيح مسلم (٣ : ١٣٦٤) وصحيح البخاري (٥ : ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) السبل الجرار (٤: ٢٠٥) ولفظه «نهي عن قتل . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤: ٥٠١) وسنن أبي داود (٣: ٣٧).

<sup>(</sup>٤) مختصر السنن للمنذري (٤: ١٦٠) والسيسل الجرار (٤: ٢٠٥) وروايته و واستحيوا شرخهم ا والشسرخ: جمع شارخ وهو حديث السن وسنن أبي داود (٣: ٤٥).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢: ٩٥٣) وروى الحيث بلفظه عن صفوان.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥: ٢٧٦) ط صادر .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٥: ١٥٦) وصحيح مسلم (٣: ١٣٦٥) وزاد (وهي البويرة) والبويرة: موضع نخل بني النضير.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود (٣: ٣٨) وسنن ابن ماجه (٣: ٩٤٨) ولفظه: ﴿ إِيتَ أَبْنَى ﴾ وأَبنى (بضم الهمزة وسكون الباء) موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة. وإنظر اللسان (ابن).

وروى الامام أحمد عن كثير بن السائب قال: حدثنى، أبناء قريظة (١) أنهم عُرْضُوا على رسول الله ﷺ زمن قريظة (١) فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل، وإلا فلا.

وروی الطبرانی عن سعد بن أبی وقاص \_ رضی الله تعالی عنه \_ قال: حَرَّق رسول الله ﷺ نَخْلَ بنی النضیر (۲).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبى ثعلبة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كان الناس إذا نزل رسول الله على منزلا فعسكر، تفرقوا عنه فى الشّعاب والأودية، فقام فيهم، فقال: "إنَّ تفرقكم فى هذه الشّعاب والأودية، إنما ذلكم من الشيطان»، قال: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلى بعض، حتى إنك لو بسطت عليهم كساء لعمّهم (٣) أو نحو ذلك.

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: أمَّا بعد فإن رسول الله على سمى خيلنا(٤) خيل الله، إذا فزعنا، وكان رسول الله على يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.

وروى البخارى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : بعثنا رسول الله على في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما(٥) بالنار»، ثم قال على حين أردنا الخروج: «إنى أمرتكم أن تُحرقوا فلانا وفلانا، وإنه لا يُعذّب بالنار إلا الله عز وجل». [فإن وجدتموهما فاقتلوهما](٢).

السادس عشرفى استنصاره ﷺ بضعفة المسلمين عند القتال، ودعائه، وامتناعه من قتال المشركين معه، واستعانته وقتاله عن أهل الذمة

روى الطبرانى عن أبى طلحة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كنا مع رسول الله على في غزاة فلقى العدو، وسمعته يقول: «يامالك يوم الدين»، «إياك نعبد وإياك نستعين»، قال: فلقد رأيت الرجال تُصرع تضربها الملائكة، من بين أيديها ومن خَلْفها.

<sup>(</sup>١) س (١) ما بين الرقمين عن م وسقط في ز.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥ : ١٥٦) ومسند أحمد (٧ : حديث ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣: ٤١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣ : ٢٦) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى (٥ : ١٥٣) و وما بين الحاصرتين منه وبنحوه في مختصر سنن أبي داود (٤ : ١٥) عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه .

<sup>(</sup>٦) عن صحيح البخاري .

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أَسِيْد بوزن أمير ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله عليه كان يستفتح بصعاليك المسلمين.

وروى مسلم عن عبد الله بن أبى أو فى ـ رضى الله تعالى عنهما ــ أن رسول الله على قال يدعو على الأحزاب: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم (٢)».

وروى مسلم عن عائشة عن رسول الله على أنها قالت: خرج رسول الله (ص) قِبَلَ بدر فلما كان بحَرَّة الوَبَرَة (٢) أدركه رجل، قد كان يُذْكَرُ منه جُرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله عليه الصلاة على حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله: لأتَّبعك وأُصيب معك، فقال له عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالله وبرسوله قال: لا، قال: «فارجع فلا أستعين بمشرك».

قالت: ثم أدرك بالشجرة فقال له كما قال أول مرة، فرجع. ثم قال له في الشالثة: أتؤمن بالله ورسوله فقال: نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام: فانطلق(٤).

وروى أن رسول الله ﷺ قال يوم بدر: ﴿سَيُهزمُ الجمعُ ويولُّون الدُّبر، بل الساعةُ موعدُهم والساعةُ أَدْهَى وأَمَرَ ﴾ (٥).

وروى ابن أبى شيبة وابن جَرير عن البَراء \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله على نزل يوم خُنين، ودعا، واستنصر وهو يقول: «أنا النبيُّ لاكذِب \* أنا ابن عبد المطلب»، وقال: «اللهم أنزل نصرك» (٦).

وروى الإمام أحمد والترمذي \_ وقال حسن غريب \_ والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧). . .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥: ٩٢) وفيه (هل في موضع إنما).

<sup>(</sup>٢) هداية البارى إلى ترتيب صحيح البخارى (١: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) حرة الوبرة : موضع على نحو أربعة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣ : ١٤٤٩) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٦ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣) (١٤٠١) .

<sup>(</sup>٧)بياض.

عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: كان رسول الله على إذا لَقِى العدو قال: «اللهم أنت عَضُدى وأنت نصيرى (١)، بك أقاتل».

وروى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات عن حبيب بن يَساف \_ رضى الله عنه \_ قال: أتيت رسول الله على وهو يريد غَزُواً، أنا ورجل من قومى، ولم نُسُلم، فقلنا: إنا نستحيى أن يشهد قومنا مشهدا لانشهد معهم، فقال: إذَنْ أَسُلمتُما؟ قلنا: لا، قال: إنا لانستعين بالمشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين المشركين على المشركين المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين على المشركين المشركين على المشركين على المشركين على المشركين المشركين على المشركين المثل المشركين المشركي

وروى الطبرانى عن أبى حميدالساعدى، عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ﷺ خرج يوم أحد، حتى إذا جاوز ثَنيّة الوداع فإذا هو بكتيبة خشنة، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: عبد الله بن أُبَى في ستمائة من مواليه من اليهود، من نبى قيتقاع، فقال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يارسول الله ، قال: « مُرُوهُ م فليرجعوا، فإنا لانستعين بالمشركين على المشركين » (٣).

وروى أبو داود فى مراسيله عن الزهرى رحمه الله تعالى أن رسول الله المتعان بناس من اليهود فى حربه فأسهم لهم .

السابع عشر في سيرته عليه في الشعار في الحرب.

روی أبو يعلى بسند جيد عن على رضى الله تعالى عنه قدال: كان شعار رسول الله على « يا ، كُلّ خير » (٤).

وروى الطبراني عن عتبة بن فرقد ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ولا أي في أصحابه تأخرا فنادى: « يا أصحاب سورة البقرة » (٥).

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: «كان شعار المهاجرين عبد الله ، وشعار الأنصار عبد الرحمن» (٦).

وروى مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المهلب بن أبي صفرة \_ رحمه الله تعالى قال: أخبرني من سمع رسول الله ﷺ يقول: « إنْ بُيتُم فليكن شعاركم \_ حم الينصرون(٧).

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (۲: ۶۶).

<sup>(</sup>۲) السبل الجرار (٤ : ٤٩١) وسنن ابن ماجة (٢ : ٩٤٥) . ومجمع الزوائد (٥ : ٣٠٣) وزاد: (قال: قال: فأسلمنا وشهدنا).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٥: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٥: ٣٢٧) وفي الأصل « يأكل خبزا » تحريف .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٥: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣ : ٣٣) ومختصر السنن للمنذري (٣ : ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٣ : ٣٣) ومختصر السنن للمنذري (٣ : ٤٠٧) .

وروى الإمام أحمد وابن عدى عن البراء بن عازب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال انا رسول الله علي الله العدو غدا فإن شعاركم \_ حم لاينصرون».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سَلَمة بن الأكوع ـ رضى الله تعالى ـ عنه قال: «غزونا مع أبى بكر زمن رسول الله علية فكان شعارنا: أمِت أمِتْ (١) مرتين».

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن رجل من مُزَينة أوجُهينة قال: سمع رسول الله على قوماً يقولون في شعارهم ياحرام فقال رسول الله على ياحَلال.

وروى النسائى عن رجل من أصحاب رسول الله على قال: قال رسول الله على ليلة الخندق: إنى لا أرى القوم: إلا سيبيّتونكم (٢) الليلة و إن شعارهم حم لاينصرون.

الثامن عشر في سيرته على ألى رسل الكفار واستحبابه على الإقامة في موضع النصر ثلاثا وسيسرته على في العتق وسيرته في إتيان بعض أمرائه على برءوس بعض أكابر القتلى وامتناعه من بيع جيفة المشرك

روى الإمام أحمد بسرجال ثقات عن [أبى وائل عن ابن مغير السعدى] قال: [خرجت أسقى فرساً لى فى السَّحَر]، فمررت بمسجد بنى حنيفة وهم يقولون! إن مسيلمة رسول الله، فأتيت ابن مسعود فأخبرته [فبعث الشرطة فجاءوا بهم] فاستتا بهم فتابوا، فخلَّى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النوّاحَة، فقالوا: آخَذْت قوما فى أمر واحد، فقتلت بعضهم، وتركت بعضهم، فقال: إنى سمعت رسول الله على وقدم عليه هذا وابن أثال بن حجر، فقال: «أتشهدان أنى رسول الله ورسله، ولو رسول الله ؟ فقال النبى على آمنتُ بالله ورسله، ولو كنت قاتلا وفداً لقتلتكما. قال: فلذلك قتلته».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سلّمةبن نعيم عن أبيه ــ رضى الله تعالى عنه ـ قال ،

<sup>(</sup>١) مختصر السنن (٣: ٤٠٧) وسنن أبي داود (٣: ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث في سنن أبي داود (٣: ٣٣) ﴿إِن بُيُّتُم فليكن شعاركم حم الينصرون ١٠

<sup>(</sup>٣) الحديث في مسند أحمد (٥ : حديث ٣٨٣٧) وجميع ما بين المعكوفين منه وبها تتم معانى الحديث . وقد ذكر هـــذا الحديث في المســند في مواضع كثـــيرة موجزا مع اختلاف في بعض الألفاظ . وانظر مختصر سنن أبي داود (٤ : ٦٥) .

وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى بسند حسن ورواه أبو داود عن أبى واثل قال: قال حبد الله بن مسعود، وحيث قتل ابن النواحة [إن هذا] وابن أشال كانا أتيا رسول الله وسولي رسولي مسيلمة الكذاب فقال لهما رسول الله وشرات أتشهدان أنى رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال (٤): «فجرت السنة أن رسول الله؟ قال (٤): «فجرت السنة أن رسول الله؟ قال (٤): «فجرت السنة أن الرسل لاتقتل»، وأما ابن أثال فكفاناه الله عز وجل، وأما هذا فلم يزل ذلك في نفسى حتى أمكن الله منه الآن.

وروى الشيخان عن أنس بن مالك عن أبى طلحة \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على الله على عنهما \_ أن رسول الله على إذا ظهر على قوم أقام بالعَرضة (٥). ورواه أبو داود بلفظ، اإذا غلب قوما أحب أن يقيم بعَرصتهم ثلاثا».

وروى الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين، وفي رواية، «قال، قال رسول الله على : «من خرج إلينا من العبيد فهو حر، فخرج إليه عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله كلي »(٦).

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن أبى بكرة \_ رضى الله تعالى عنه (٧) \_ أنه خرج إلى رسول الله علي وسول الله عليه وهمو محاصر أهمل الطائف بشلاثة وعشرين عبدا. فاعتقهم رسول الله عليه . (الحديث).

وروى الطبرانى بسند جيد عن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي أن نافعا (٧) كان عبدا لغيلان ففر إلى رسول الله علي وغيلان مشرك ، فأسلم غيلان فرد رسول الله علي له ولاء ه .

<sup>(</sup>١) في ز، م "تقول" والتصويب من مختصر السنن .

<sup>(</sup>٢) الحديث في مختصر سنن أبي داود عن نعيم بن مسعود الأشجعي (٤: ٩٤) وسنن أبي داود (٣: ٨٤) والسيل الجرار (٤: ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) سيل الجرار (٤ : ٥٣١) ولفظه (لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما» .

<sup>(</sup>٤) القائل هو ابن مسعود. السيل الجرار (٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) هداية البارى إلى ترتيب صحيح البخارى (٢: ٥٣) ولفظه (أقام بالعرصة ثلاث ليال». والعرصة: كل بقعة واسعة ليس بها بناء. ومعنى ظهر: غلب وانتصر.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٥ : ٢٢٣٠) عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٧) ــ (٧) ما بين الرقمين من م وسقط في ز .

وروى الطبراني عن سَلَمة بن الأكوع \_ رضى الله تعللي عنه \_ قال: كان لرسول الله ﷺ غلام يقال له : يَسَار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه (١).

وروى النزار برجال ثقات عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن عبدًا أسلم، فلما هاجر رسول الله ﷺ خَشِيَ أهلهُ أن يتبع رسول الله ﷺ فقيَّدوه، فكتب إلى رسول الله ﷺ إنك قد علمت بإسلامي فاشترني ، أو خَلَصني ، فبعث رسول الله على الله على بعير ، وقال : لعلكم تجدون في دارِ من يعينكم عليه، فأعتقه النبي عليه .

وروى برجال ثقات عن فيروز الدَّيلمي \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: أتيت رسول الله \_ ﷺ \_ برأس الأسود العنسى . وحديث ابن عمر ماحمل لرسول الله على رأس قط، رواه الطبراني من طريق زُمْعة بن صالح، وهو ضعيف.

وروى محمد بن يحيي بن أبي عمرو البيهقي والترمذي عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما \_ قال: لما كان يوم الأحزاب قُتل رجل من عظماء المشركين فبعثوا إلى رسول الله عليه أن ابعثوا إلينا بجسده ، ولكم اثنا عشر ألفا ، فقال رسول الله على «لا خير في جسده ولا في ثمنه» (۲)

وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_، أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبي رسول الله ﷺ أن يبيعهم.

## تنبيه في بيان غريب ما سبق

المفَازة: بميم ففاء فألف فزاء: البَرّية.

الغَدوة : بغين معجمة فدال مهملة فواو وتاء تأنيث : المرة من الغُدُوّ .

الرَّوحة : براء مفتوحة فواو ساكنة فحاء مهملة فتاء تأنيث . [من الرواح وهو الرجوع].

<sup>(</sup>١) في ز «فنظر إلى الصلاة» وما أثبتنا رواية م . (٢) مسند أحمد (٤ : ح ٢٢٣٠) ولفظ الحديث فيه «إدفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدية فلم يقبل منهم

وفي هامش الصفحة قال المحقق : ونقله ابن كثير في التاريخ (٤ : ١٠٧) ونسبه للبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطأة وفيه : أنهم عرضوا اثني عشر ألفا فقال الرسول على الاخير في جسده ولا في ثمنه ،

استحرّ القتال: بهمز فسين مهملة ساكنة فتاء فحاء مهملة فراء: كثر وإشتد.

بَرُك الغماد : بموحدة مفتوحة فراء ساكنة فكاف : موضع أوهو أقصى معمور الأرض .

الحَواري : بحاء مهملة فواو مفتوحتين فألف فراء فتحتية مشددة : الخاصة والأنصار .

النَّمرة : بنون مفتوحة فميم مكسورة فراء ساكنة فتاء تأنيث: شملة مخططة .

أجول : بهمزة مفتوحة فجيم مضمومة فواو : أصول ؟ .

الترس: [ما كان يتوقى به في الحرب. والجمع: أتراس وتروس ](١).

الدرع: [من القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السلاح](٢).

المِغْفر: [زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة و (ج) مغافير] (٣).

القبيصة: تقدم الكلام عليها.

كرابيس : بكاف فراء مفتوحتين فألف فموحدة فتحتية فسين مهملة : جمع كرباس وهو القطن .



<sup>(</sup>١) بياض بالأصول وما أثبتناه عن اللسان والمعجم الوجيز.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول وما أثبتناه عن المعجم الوجيز.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصول وما أثبتناه عن المعجم الوجيز.

#### البساب الشاني

#### في مصالحته عليه المحاربين وهدنته ووفائه بالعهد لهم

روى أبو داود عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: صَالَح رسول الله ﷺ أهل نجران على أَلْفَى حُلَّة. النَّصف فى صفر، والنَّصف فى رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين. وعارية ثلانين درعا، وثلاثين فرسا وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها يَردُّونها عليهم، إن كان باليمن كيدة أو غَدرة على أن لا تُهدم لهم بيعة ولا يُخرج لهم قَسٌ، ولا يُفتنون عن دينهم مالم يُحدثوا حَدثاً أو يأكلوا الربا(١).

وروى أبو يعلى عن على بن أبى طالب ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: شهدت رسول الله وروى أبو يعلى عن على بن أبى طالب ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: فإن فعلوا فقد برئت منهم الله صَالَحَ نصارى بنى تَغْلِب على دينهم لأيْنَصَرُوا أبناءهم، قال: فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة، وأنهم قد نقضوا ، وإنه يتولى الأمر لأقتلن [المقاتلة] ولأسبين ذراريهم (٢).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبى رافع مولى رسول الله على قال: بعثتنى قريش إلى رسول الله على فلما رأيت رسول الله على وقع الإسلام فى قلبى فقلت: يارسول الله لاأرجع إليهم أبداً قال: «إنى لا أخِيْسُ بالعهد ولاأخبِسُ البردة، [ولكن ارجع]، فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الذى فى نفسك الأن فارجع» فذهبت إليهم، ثم أتيت رسول الله على فأسلمت (٣).

<sup>(</sup>١) الخبر بتمامة في زاد المعاد (٢: ٧٩) وسنن أبي داود (٣: ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود هذا الخبر عن زياد بن حدير قال: قال على: لئن بقيت لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية . فإنى كتبت الكتاب بينهم وبين النبي على أن أن لا ينصروا أبناءهم . . . .

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود (٤ : ٦٣) وما بين الحاصرتين منه ، وفي زَّ، م (فان كان الذي في قلبك الذي فيه الآن) .

<sup>(</sup>٤) الخفارة: الذُّمة والأمان. يقال: خفرتُ الرجلَ: أَجَرَته وحفظته وأمنَّته وكنت له حاميا وكفيلا. (اللسان).

وروى الطبرانى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن زينب بنت رسول الله على أجارت أبا العاص بن الرّبيع، فأجّاز رسول الله على جوارها (١).

وروى الطبرانى بسند جيد عن أم سَلَمة \_ رضى الله تعالى عنهما أن زينب بنت رسول الله على حين حرج رسول الله على مهاجرا استأذنت أبا العاص بن الربيع زوجها أن تذهب إلى رسول الله على فأذن لها، فقدمت عليه. ثم إن أبا العاص لحق بالمدينة، فأرسل إليها أن خُذى لى أمّانا من أبيك، فخرجت فأطلعت برأسها من باب حُجرتها ورسول الله على في الصبح يصلى بالناس، فقالت: يأيها الناس إنى زينب بنت رسول الله على ، وإنى قد أَجَرت أبا العاص، فلما فرغ رسول الله على من الصلاة قال: «إنى لم أعلم بهذا حتى سمعتموه وإنه يُجير على المسلمين أَذناهم» (٢).

وروى عبد بن عمران بن حُصين أن رسول الله ﷺ فَادَى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين ،

#### تنبيسه

#### فی بیان غریب ماسبق

البَيْعة: بموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فعين مهملة فتاء تأنيث: المعاهدة، والمعاهدة كأن كل واحد باع ماعنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره.

أُخِيس : بهمزة مفتوحة فخاء معجمة مكسورة فتحتية فسين مهملة . أي : لا أنقصن .

السبُرُد : بموحدة مضمومة فراء ساكنة فدال مهملة : [جمع] بريد وهو الرسول مخفف من برُد كرسُل و إنما خفف ههنا ليزاوج العهد .

تُخفروها : تقدم تفسيره ص ١٧٥ (هامشة ٤).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٥: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥: ٣٣٠) بلفظه .

## الباب الثالث في قسمته على الغنائم بين الغائمين وتنفيله بعضهم.

وفيسه أنسواع

الأول(١): فيمن ولاه عليه قسمة الغنائم.

الثاني: في القسمة بين الغانمين (١).

روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن الْعِرْبَاضِ بن سارية ـ رضى الله تعالى عنه \_قال : «أخذ رسول الله عَلَيْ وَبرَةً من البعير فقال : «مالى منه إلا مثل مالأحدكم، إلا الخُمس وهو مردود فيكم (٢) فأدُّوا الخيط والمخيط، وإياكم والغُلول فيانه عَارٌ وشَنَار (٣)، على صاحبه يوم القيامة».

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى عن مُجمّع بن جارية الأنصارى ـ رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله على قسم خيبر على أهل الحُدَيبية ، وكانوا ألفا وخمسَمائة ، منهم ثلثمائة فارس ، فقسمها على ثمانية عشر سهماً فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً (٤).

وروى أبو داود عن ابن شهاب رحمه الله تعالى عنه قال: خمس رسول الله الله على خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية (٥).

وروى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت الغنيمة تُجزًّا خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله عليها فهو له يتخير .

وروی الطبرانی برجال ثقات غیر کثیرً مولی بنی مخزوم فیحر رجاله عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قسم لثمانین فرسا یوم خُنین سهمین ، سهمین .

<sup>(</sup>١) س (١) ما بين الرقمين ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود (٤ : ٢٢) وفيه: صلى بنا رسول الله على إلى جنب بعير من المقاسم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال «لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس . . . . » وفي الأصول «الغيء مكان البعير» وما أثبتناه عن أبي داود . وابن ماجة ومختصر سنن أبي داود (٤ : ٦٢) مع اختلاف يسير في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢ : ٦٥) وسنن ابن ماجة (٢ : ٩٥٠) وقد روى الخبر مفصلا .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٥٢) والترمذي (٧ : ٤٤) والسيل الجرار (٤ : ١٦٥). ومسند الشافعي (ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>۵) سنن أبى داود (۳ : ۱۶۱) .

وروى الإمامان الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما ـ «أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين وللرجل سهماً» (١).

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن جبير بن مُطعم ــ رضى الله تعالى عنه ـ عن الزبير ــ رضى الله تعالى عنه ـ عن الزبير ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ﷺ أعطى الزبير سهما وابنه سهما وفرسه سهمين . (٢) ورواه أيضًا عن الزبير.

وروى أبو داود عن زيد بن أسلم \_ رضى الله تعال يعنه \_ أن ابن عمر دخل على معاوية ، فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ، قال: عطاء المحرّرين ، فإنى رأيت رسول الله على «أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين »(٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عُمْير مولى آبى اللَّحم (٤) \_ رضى الله تعالى عنهما قال: غزوت مع مولاى خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لى من الغنيمة، وأعطيت من خُرْثِى المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلَّدتُه (٥).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: كان رسول الله علي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش.

وروى الترمذي عن الزهري مُرْسَلا أن رسول الله ﷺ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۷: ۲۱۲ه) و يتحوه عن نافع عن ابن عمر في المسند (۷: ۲۹۹۹) ولفظه (اسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه (وبمثله في سنن ابن ماجه (۲: ۹۵۲). وانظر الشافعي (ص ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) روى مسند الشافعى عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب فى المغتم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم فى ذوى القربى سهم صفية أمه ... (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٣)سنن أبي داود (٣ : ١٣٦). ومختصر السنن للمنذري (٤ : ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) آبى اللحم (بمد الهمزة: اسم فاعل من أبى واسمه الحويرث بن عبد الله الغفارى. قتل يوم حنين فى السنة الثامنة للهجرة. وقيل له ( آبى اللحم ) لأنه كان لا يأكل اللحم ...

<sup>(</sup>٥) السيل الجرار (٥: ٥١٥) ومختصر سنن أبى داود (٤: ٥٠). وخرثى المتاع: أردأ المتاع. ومعناه أنه لم يسهم له ولم يظفر بشيء.

الشالث في النَّفل.

روى أبو داود [أن النبى ﷺ نَفَّل في البدأة الرابع (١)]. والثلث في الرجعة، وفي رواية أن رسول الله على النبي ﷺ كان ينفَّل الثلث بعد الخُمس وفي أخرى كان ينفَّل الربع بعد الخمس إذا نَفِّل، ورواه الإمام أحمد بلفظ: نفَّل الرُّبع بعد الخمس، في بدأته ونَفَّل الثلث بعد الخُمس في رجْعَته (٢).

وروى الإمام أحمد عن أبى موسى - رضى الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله - يُنفِّل أنه مغاذ به .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: نقَلنى رسول الله عليه يوم بدر سيف أبى جهل.

وروى الإمام أحمد والطبراني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ كان ينفِّل في مغازيه.

وروى الطبراني عن السَّائب بن يزيد عن أبيه - رضى الله تعالى عنهما قال: نَقَّلنا (٣) رسول الله عَيْدُ نَفَلًا سِوى نصيبِنا من الخُمس فأصابني شَارفٌ. [والشارف (٤): المسن الكبير](٤).

## تنبیسه فی بیان غریب ما سبق

خُرِثي: بخاء معجمة مضمومة فراء ساكنة مهملة فتحتية: أثاث البيت ومتاعه.

المتاع: تقدم.

النفِّل: الغنيمة.



<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۲: ۹۰۱) ومختصر السنن للمنذري (٤/ ٥٧ ، ٥٨) - ورواه الترمذي عن عبادة (٧: ٥٢) ولفظه (وفي القفول الثلث).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٤: ١١٥) ولفظه « نقّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونقّل الثلث بعد الخمس في رجعته ، وذكر رواية ابن ماجه أيضًا.

<sup>(</sup>٣) الحديث بلفظه في صحيح مسلم (٣: ١٣٦٩) وما بين المعكوفين منه.

<sup>(</sup>٤) \_ (٤) ما بين الرقمين سقط من م وأكملنا من صحيح مسلم.

# الباب الرابع في صرفه على النّفل والخُمس

روى أبو دادو عن عمرو بن عَبَسَة \_ رضى الله تعالى عنه \_قال: « صلى بنا رسول الله على إلى جنب بعير من الغنم»، فلما صلى أخذ وبعرة من جنب البعير ثم قال: «لا يحلُّ لى من غنائم مثل هذا إلا الخُمس، والخمس مردود فيكم»(١).

ورؤاه الإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى بسند ضعيف عن عبادة بن الصاهت.

وروى الإمامان الشافعى وأحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه عن جُبير بن مُطعم - رضى الله تعالى عنه - قال: لما كان يومُ خيبر وضع رسول الله على سهم ذوى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب وترك بنى نَوْفل وبنى عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان [حتى أتينا النبى على ] فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا نُنِكر فضلهم فى الموضع الذى وضعك [الله به منهم] فما بال: إخوتنا بنى المطلب أعطيتهم من الخمس وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله على «أناوبنو عبد المطلب أعطيتهم من الخمس وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال وسول الله على «أناوبنو عبد المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم كشىء واحد وشبك أصابعه (٣).

وروى الإمام أحمد برجال الصخيح عن عوف بن مالك ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: «كان رسول الله ـ عَلَيْ ـ إذا أتاه الفيء قسمـ ه يومه فأعطى الأهـل حظين والعَزب حظا ـ [ زاد بن المصفى ]: فدعينا، وكنت أُدْعَى قَبْلُ عمَّار، فَدُعِيتُ فأعطانى حظين، وكان لى أهل، ثم دُعى [ بعدى ] عمّار بن ياسر فأعظاه حظًا واحدًا (٤)».

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود (٤: ٦٢) وانظر ما سبق في الباب الثالث (قسمة الغنائم حاشية ٢).

 <sup>(</sup>٢) وانظر مسند الشافعي (٢: ٤٢٣) ولفظه (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. . . .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (٥: ٢٢٦). وانظر سنن ابن ماجة (٢: ٩٦١) ومسند الشاقعي (ص ٣٢٤) مع اختلاف في بعض الألفاظ. وانظر سنن أبي داود (٣: ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه سنن ابن أبي داود (٤ : ١٣٦) بلفظه وما بين المعكوفين منه.

روى الطبرانى بسند لا بأس به عن ثابت بن الحارث الأنصارى ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قسم رسول الله على عيبر لسهلة بنت عاصم ولابنة لها ولدت.

وروى الطبراني برجال الصحيح عن زينب امرأة عبد الله الثَّقفَية \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن رسول الله عَلَيْ أعطاها بخيبر خمسين وسُقًا تمرًا وعشرين وسُقًا شعيرًا بالمدينة.

وروى الإمام أحمد عن أبى الزبير - رحمه الله تعالى - قال: سئل جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما - كيف كان رسول الله عنهما - كيف كان رسول الله عنهما الله ثم الرجل ثم الرجل.



#### الباب الخامس

فى نهيه ﷺ عن الغُلول وترك ما أخذ مغلولا من الغَالَ إذا أجابه بعد القسمة وتركه الصلاة على الغَالَ وإحراقه متاع الغَال وإكفائه قدورهم التى نهبت من الغنيمة وفيسه أنسواع

الأول: في نهيه عن الغلول وإخباره بأن الغال في النار.

روى البخارى عن عبد الله بن عمرو \_رضى الله عنه \_قال: كان على ثَقَل رسول الله عَلَيْ الله عنه \_قال: كان على ثَقَل رسول الله عَلَيْ «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا كِسَاءً أو عباءة قد غَلّها»(١).

وروى مسلم عن عَدِى بن عَمِيْرَةً ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مِخْيَطاً فما فوقه كان غُلُولاً يأتى به يوم القيامة»، قال: فقام إليه رجل أسودُ من الأنصار، كأنّى أنظر إليه، فقال: يارسول الله أقْبَلْ عني عملك، قال: «ومالك»؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقوله الآن: «من استعملناه منكم على عمل فَلْيَجىء بقليله وكثيره، فما أُوتي منه أُخَلَى منه أُخَلَى عنه انتهى عنه انتهى هنه.

ورُوى أيضا عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: لما كان خيبر، أقبل نفر من أصحاب رسول الله على رجل فقالوا: من أصحاب رسول الله على رجل فقالوا: فلان شهيد، ختى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبى عَلَيْمُ: «كلاً إنى رأيته في النار في بُردة غلّها أو عباءة (٣)، إن الشّملة التي غَلّها يوم أُحُد لتلتهب عليه ناراً».

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري (٥ : ١٨٨) و سنن ابن ماجة بلفظه (٢ : ٩٥٠) ومعني (غلَّها) أي سرقها من المغنم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣: ١٤٦٥).

<sup>(</sup>٣)صحيح مسلم (١: ٧٠١) والعبارة (إن الشملة . . . نارا) لم ترد في صحيح مسلم . وقد وردت في مختصر السنن للمنذري (٤: ٣٨).

#### الباب السادس

## في أخذه ﷺ الجزية ممن أبي الإسلام

روى الطبرانى برجال الصحيح عن الحسن بن سَلَمة أبى كبشة وهو ثقة عن السائب بن يزيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على أخذ الجزية من مجوس هجر (١)، وأخذها عمر من مجوس فارس، وأخذها عثمان من بربر والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود (۲ ، ۲۲۸) : «شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 義 أخذها من مجوس هجر، وبلفظه هذا في صحيح البخاري (٥ : ۲۳۸) وانظر الترمذي (٧ : ٨٤) . ومسند الشافعي (ص ١٧٠).

جُماع أبواب سيرته ﷺ في العلم وذكر بعض مروياته

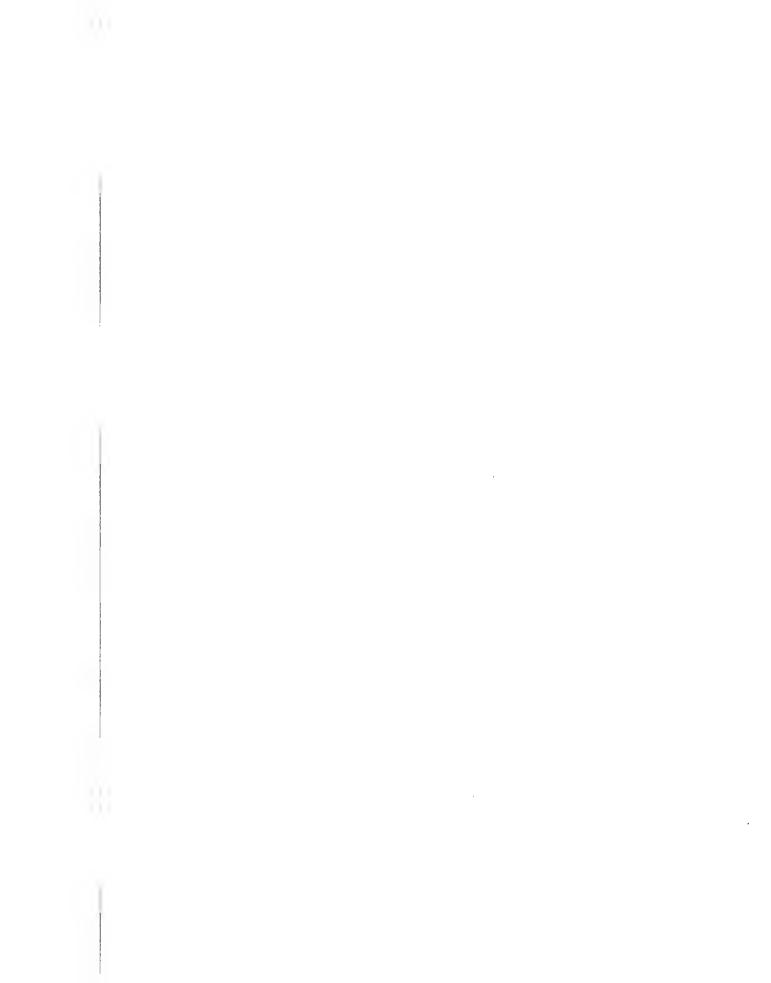

## الباب الأول في آدابه ﷺ في العلم وفيه أنواع

الأول : في قوله عليه الأدرى أو الله أعلم إذا سئل عن شيء لايعلمه

روى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى، والإمام أحمد عن جُيبر بن مُطعِم ـ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا أتى رسول الله على فقال: أي البلاد شر؟ فقال: «لا أدرى»، فلما أتى جبريل رسول الله عليه ، قال: ياجبريل أي البلاد شر؟ قال لا أدرى حتى أسأل ربى تبارك وتعالى، فانطلق جبريل فمكث ماشاء الله، فقال: يامحمد : إنك سألتني، أي البلاد شر؟ قلت: لا أدرى وإنى سألت ربى تبارك وتعالى فقلت: أي البلاد شر؟ فقال: أسواقها (١).

وروى أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله، أي البقاع خير؟ قال لا أدرى أو سكت، فقال له: أي البقاع شر؟ فقال لا أدرى أو سكت، فأتاه جبريل فسأله، فقال: لا أدرى، فقال: سَلْ ربك، قال: مانسأله عن شيء، أو انتفض انتفاضةً كاد يَصعق منها محمد ﷺ، فلما صعد جبريل عَلَيْ قال، قال الله عز وجل: سألك محمد: أي البقاع خير ؟ فقلت: لا أدرى؟ قال: نعم، قال: فَحدِّثه إن خير البقاع المساجد، وإن شر البقاع الأسواق(٢).

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا ؟ وما أدرى الحدودُ ، كفاراتُ لأهلها أم لا (٣) ؟ وما أدرى عُزَير نَبِيُّ (٤)هو أم لا؟.

وروى الشيخان عن أبي هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سئل رسول الله ﷺ عن أطفال المشركين، ممن يموت منهم وهو صغير ؟ فقال: « الله أعلم . بمما كانوا عاملين »(٥) .

وروى الحاكم عن أبي هزيرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ ما أدرى ذا القرنين كان نبيا أم لا ؟ وما أدرى ، الحدودُ كفارات لأهلها أم لا ؟ (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى (١٣ : ٤٠٠ حديث ٧٤٠٣) وفيه (البلدان في موضع البلاد). ومجمع الزوائد (٤: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٤ : ٧٦) بإيجاز .

<sup>(</sup>٣) انظ المستدرك للحاكم (٢: ١٤).

<sup>(</sup>٤) غير موجوده في المستدرك .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٤ : ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر الهامش ٣ السابقة.

أعْلَم الله تعالى رسوله ﷺ بعد ذلك أن الحدود كفارات وأن تُبَّعا أسلم، كما روى الإمام أحمد والبخارى والدارقطني عن خزيمة بن ثابت مَرْفُوعاً: لاتسبوا تُبَّعاً فإنه قد أسلم.

## الثانى : في تَصُويبه يَكُلِينُ النظرَ إلى من مال عن شيء أعجبه

روى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات عن أبى تَعْلبة الخُشنى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قلت: يارسول الله، أخبرنى مايحل لى، ومايحرم على ؟ قال: فصَعَّد النبى الله وصَوَّب فى البصر فقال رسول الله عَلَيْهُ: «البرُّ (۱) ماسكنت إليه النفسُ واطمأن إليه القلب، والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتالك المفتون».

## الثالث: في طرحه على المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم

وروى البخارى عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: كنا عند النبى الله فأتى بجُمّارة، فقال: فإن من الشجر شجرة لايسقط ورقها \_ وفى لفظ \_ وإنهًا مَثَلُ المُسلم. حدَّثُونى ماهى؟ فوقع الناس فى شجر البوادى \_ وفى لفظ \_ البادية \_ قال عبد الله: فوقع فى نفسى أنها النخلة فاستحيينت، فقالوا: يارسول الله أخبرنا \_ وفى لفظ حدثنا \_ ماهى؟ قال: همى النخلة (٢).

قال عبد الله: فحدثت أبى بما وقع فى نفسى، فقال: لأن تكون قلتها أحبُّ إلى من أن يكون لى كذا وكذا.

## الرابع : في تخوّله ﷺ في الموعظة والعلم كي لا ينفّروا

روى عن ابن مسعود\_رضى الله تعالى عنه\_قال: «كان رسول الله على يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا» (٣).

#### الخامس : في فتياه على وهو واقف على الدابة وغيرها

روى البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على وقف في حجة البوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ،

<sup>(</sup>١)مجمع الزوائد (١: ١٧٥)، (٥: ٢٩٤).

وجاء في اللسان (صيد) وفي الحديث المعد فيَّ النظر وصوَّبه: أي نظر إلى أهلاي وأسفَلِي بتأملني.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱ : ۵۸) ، (۱ : ۲۹).

<sup>(</sup>۲) صعيع البخاري (۱: ۲۸).

فقال: «اذبح ولاحَرَج»، فجاءه آخـر فقال: لم أشْعُـر فنَحَرْت قبل أن أرْمـي، قال: «ارْمِ ولا حَرَج»، فما سئل البني ﷺ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج» (١).

## السادس: في إجابته عليه بإشارة اليد والرأس

عن ابن عباس\_رضى الله تعالى عنهما\_أن رسول الله الله الله مثل في حجة الوداع فقال: ذبحت قبل أن أرمى، فأوما بيده ، «قال: ولاحَرَج» (٢).

وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله على قال: «يُقْبَض العلمُ ويظهر الجهلُ والفِتنُ ويكثر الهَرْج»، قيل: يارسول الله وما الهرْجُ؟ فقال «هكذا بيده فحرَفُها» كأنّه يريد القتل (٣). رواها البخارى .

#### السابع: في ترحيبه ﷺ بمن جاءه يطلب الخير

روى البخارى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ «أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله على فقال: «مَن الوفد أو بالقوم غير خَزايا ولا ندامى» (٤) . . . الحديث . وتقدم بتمامه في وفودهم على رسول الله على في الوفود .

## الثامن : في غضبه على في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه

عن أبى مسعود الأنصارى ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: جاء رجل للنبى ﷺ فقال: لاأكاد أدرك الصلاة مما يُطَوِّل بنا فلان، فما رأيت رسول الله ﷺ فى موعظة أشدُّ غضباً منه من يومئذ، فقال: «أيها الناس : إنكم مُنفِّرون، وفى رواية إن منكم مُنفِّرين، فمن صلى بالناس فَلْيُخفِّف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» (٥).

وعن زيد بن خالد الجُهنى ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على سأله رجل عن الله قطة ، فقال: «أعرِف وِكَاءَها، أو قال وعاءها وعِفَاصها، ثم عرّفها سَنَهُ ثم استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدَّها إليه»، قال: فَضَالَّة، الإبل، فغضب حتى احمرّت وجُنتاه ـ أو قال أحمرً وجهه ـ فقال: «مالك؟» ـ وفي لفظ ـ «فَما كك ولها؟» معها سِقاؤها وحذاؤها، تود الماء وترعى الشجر، فَذَرُها حتى يلقاها ربُّها»، قال: فضالَّة: الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب (٢).

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري (١: ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١ : ٧٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١ : ٨٠) وانظر تكملة الحديث فيه .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١ : ٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١: ٨٤,٨٣).

وعن أبى موسى ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: سئل رسول الله على عن أشياء كرهها، فلما أُكْثِرَ عليه غَضِبَ، ثم قال للناس: «سلونى عما شئتم (١)، قال رجل: مَنْ أَبِى؟ قال: أبوك حُذافه، فقام آخر فقال: من أبى يارسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة».

فلما رأى عمر مافى وجهه (٢) برك على ركبتيه وقال: رَضِينا بالله رَبَّا، وبالإسلام ديناً وبمحمد الله رَبِّا، وبالإسلام ديناً وبمحمد الله الله إنا نتوب إلى الله عز وجل فسكت. رواه البخاري .

وروى مسدّد و إسحاق وابن أبى شيبة عن أبى ذر ـ رضى الله تعالى عنه قال: قلت يانبى الله أخبرنى عن ليلة القدر، أفى رمضان أم فى غير رمضان؟ قال: «بل هى في رمضان»، قلت: تكون مع الأنبياء إذا كانوا، فإذا تُبضوا رُنعِت؟ قال: «بل هى إلى يوم القيامة».

قلْت: في أيَّ رمضان؟ قال: «التَّمِسوها في العشر الأوسط أو العشر الأواخر (٣). لاتسألوني (٤) عن شيء بعدها».

ثم حدَّث رسول الله عَلَيْ وحدث . ثم اهتبلت (۵) غفلة فقلت : يارسول الله . أقسمت بحقى عليك لما أخبرتنى في أي العشرين هي؟ فغضب غضبا مارأيته غضب مثله فقال : «التمسوها في السبع الأواخر الباقين لاتسألوني عن شيء بعدها» .

## التاسع : في إعادته ﷺ الحديث ثلاثاً ليفهم عنه

عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ عن النبى ﷺ «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى ليُفهم عنه، وأنه إذا أتى على قوم فسلَّم عليهم، سلَّم عليهم ثلاثاً»(٦).

وعن عبد الله بن عَمْرو قال: تخلف (٧) عنا رسول الله على مفر سافرناه فأدركنا وقد أرهَقْنا الصلاة صلاة العصر، ونحن نتوضاً، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً (٨)، رواه البخارى .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١ : ٨٤) .

<sup>(</sup>٢) من هذا إلى آخر الحديث من حديث آخر عن أنس بن مالك رواه الصحيح (١: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخارى (٣ : ٣٦٠ وما بعدها من الصفحات في تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تروى عن عائشة رضى الله عنها وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في ز «تسألني».

<sup>(</sup>٥) اهتبلت : اغتنمت .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١: ٨٦).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١ : ٥٥، ٨٦) . (وقد ارهقنا الصلاة) : أخرناها حتى قرب وقت مابعدها . وفي رواية «أرهقتنا» أي غشتنا .

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري (۱: ۹۰).

العاشر: في جعله على الله الله الله العلم .

عن أبى سعيد الخدُرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قالت النساء للنبى عَلَيْ غَلَبنا (١) عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعده في يوماً لَقِيهن فيه فوعظهن، وأمرَهُن ، فكان فيما قال لَهن : مامنكن امرأة تقدم ثلاثة من وَلَدها إلا كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين، فقال: واثنين (٢).

وفي لفظ (ثلاثةٌ لم يبلغوا الحِنْثَ)(٣) . رواه البخاري .

## الحادى عشر: في تخصيصه على العلم قوماً دون قوم كراهة ألا يفهموا

عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن النبيّ عَيَّلِيّ ومعاذٌ رديفُه على الرَّحْل، فقال: يامُعاذُ بنَ جَبَل، قال: لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثاً، قال: «مامن قال: لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثاً، قال: «مامن أحد يشهد أن لاإله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صِدْقاً من قلبه إلا حرَّمه الله على النار». قال: يارسول الله أفكر أخبرُ به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذًا يتَّكلُوا». وأخبر بها مُعاذُ عند موته تَأَثُما(٤).

وفى لفظ: «أن النبى ﷺ قال لمعاذ: من لقى الله لايشرك به شيئا دخل الجنة»، قال: ألا أُبَشِّرُ الناس؟» قال: «لا، إنى أخاف أن يتكلوا» (٥).

## الثاني عشر: في إجابته على السائل بأكثر مما سأله .

عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رجلا سأل النبي على مايلبس المحُرِمُ؟ فقال: «لايَلْبَس القميصَ ولا العمامة ولا السراويلَ، ولا البرنُس ولا ثوباً مسَّه الورْسُ أو الزَّعفران، فإن لم يجد النَّعلين فليلبس الخُفَّين وليقطَعْهُما حتى يكونا تحت الكعبين»(٦). رواه البخارى.

#### الثالث عشر: في أخذه ﷺ بيده بعض من سأله .

روى الحلوث وابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قَتادة وأبي الدرداء، قالا: أتينا على

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱: ۹۰).

<sup>(</sup>٢) اللفظ (أو اثنين) رواية م. ولفظ البخاري (قالت امرأة واثنتين فقال واثنتين) .

<sup>(</sup>٣) اللفظ «ثلاثة لم يبلغوا الحنث؛ أورده البخاري (١: ٩١) عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخاري (١ : ١٠٩) بلفظه .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١: ١١٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١ : ١١٣) .

رجلمن أهل البادية ، فقال: أخذ رسول الله عَلَيْ بيدى ، فجعل يعلمنى مما علمه الله ، فكان مما حفظت ، أن قال: «لاتَدَعُ شيئا اتّقاء اللهِ إلا أبدلك الله تعالى خيراً منه » .

## الرابع عشر: في قعوده لاستماع قاص يقُص.

روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبى أمامة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: خرج علينا رسول الله على عنه \_ قال: خرج علينا رسول الله على عنه فقال له النبي على: الله على عماعة له، وقاص يقص، فلما رأى رسول الله على أمسك، فقال له النبي على: قُص. ثم قال: «لأن أقعد هذا المقعد، غذوة حتى تشرق الشمس أحبُّ إلى من أعِثق أربع رقاب» (١).

#### الخامس عشر: في اتخاذه عَلَيْ مُمُليا ليعبر عنه .

روى مُسدِّد برجال ثقات عن هلال بن عامر المُزَنى عن أبيه - رضى الله عنه - قال: رأيت رسول الله على بمنى يخطب على بغلة وعليه بُردٌ أحمر وعلىُّ أمامه يعبر عنه مايقول، فجئت حتى أدخلت بين شِراك النبى على قدمه، فجعلت أعجب من بَردها.

وروى الإمام أحمد وأبو داود مختصراً، [لما وقف النبى ﷺ] (٢) بعرفة، أمر ربيعة بن أمية ابن خلف فقام تحت يدى ناقته وكان رجلا صَيِّناً (٣) ، فقال: اصرخ: أيها الناس، أتدرون أى شهر هذا؟ فصرخ، فقال الناس: الشهر الحرام، فقال: اصرخ: أى بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام، قال: اصرخ فقل: إن رسول البلد الحرام، قال: اصرخ فقل: إن رسول الله ﷺ قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا، أو كحرمة بلدكم هذا (٤). الحديث.

## السادس عشر في إجابته على الأول من السائلين .

روى سعيد بن منصور وابن حبان عن ابن عمرو أبى الوليد عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله كلمات أسأل عنهن، قال: اجلس، وجاء رجل من ثقيف فقال: يارسول الله كلمات أسأل عنهن، فقال رسول الله ﷺ سبقك الأنصارى، فقال الأنصارى: إنه رجل غريب حقاً، فابدأ به، فأقبل على الثقفى فقال: إن

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبى داود (٥: ٢٥٦) وسنن أبى داود (٣: ٣٢٤) «ولفظه لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر الغد حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولـد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة» .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكونين زيادة توضح المعنى. من مجمع الزوائد (٣ : ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٣: ٢٧١).

<sup>(</sup>٤)روى ابن ماجة هذه الخطبة (٢ : ١٠١٦) بروايتين عن ابن مسعود وعن ابن عمر. ولفظه ( ألا وأن أموالكم . . . ؟ . كما رواها البخارى (٣ : ١٩٤ ومابعدها) . ولفظه (قال: فإن الله حرم عليكم دمائكم وأموالكم وأحراضكم . . . ؟ .

شئت أخبرنى عما كنت تسأل، وإن شئت فأنبئنى وأخبرك. فقال: يارسول الله أخبرنى عما كنت أسألك، قال: جئت تسألنى عن الركوع والسجود والصلاة والصوم فقال: والذى بعثك بالحق ما أخطأت عما أكننتُ في نفس شيئا، فذكر الحديث، ويأتى بطوله في المعجزات.

## السابع عشر: في إدنائِه السائل إليه عَيْق

روى أبو يعلى عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: جاء شاب إلى رسول الله على قال: علمنى دعاء أُصيب به خيراً، قال: اذن . فدنا حتى كادت ركبته تمس ركبة النبى عَلَيْ فقال: «قل: اللهم إنك عَفُو تحب العفو، وأنت عفو كريم».

#### تنبيهات

الأول: قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وجه التشبيه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق، مارواه الحارث بن أبى أمامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عُمر، ولفظه، أن مثل المؤمن كمثل شجرة لاتسقط<sup>(۲)</sup> لها أنملة، أتدرون ماهي؟ قالوا: لا، قال: هي النخلة لاتسقط لها أنملة، ولايسقط للمؤمن دعوة.

ووقع عند المصنف في باب الأطعمة من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر، قال: بينما نحن عند النبي على إذ أتى بجُمّار فقال: «(٣) إن من الشجر لَمَا بركتُه كبركة المسلم»، وهذا أعم من الذي قبله، وبركة النخلة موجود في جميع أجزائها، مستمر في جميع أحوالها، فمن حين يطلع إلى أن تيبس تؤكلُ. ثم بعد ذلك يُنتقع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلك [مما لايخفي]، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، [وغيرها] ونفعه مستمر له ولغيره، حتى بعد موته، ثم قال: قال القرطبي: موقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن مايصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لايزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ماصدر منه، حيا وميتا، انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) الحافظ هنا هو الإمام ابن حجر العسقلانى. وابتداء من هنا فإن مؤلف سبل الهدى والرشاد ينقل عن فتح البارى نقلا حرفيا كاملا (ص ۱۱۹ جـ ۱) وقد سبق تخريج الحديث من صحيح البخارى (۱: ۵۸) ومابين المعكوفين من فتح البارى.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث في صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ١: ٥٨) «إن من الشجرة شجرة لايسقط ورقها وأنها مثل المسلم».

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري جـ ١ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) النفل منصل عن فتح الباري (١ : ١٢٠ ، ١٢١) .

وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله، وقبوله.

وروى البزار (١) أيضاً من طريق سفيان بن حسين عن أبى بِشْر، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منه نفعك». هكذا أوْرَدَه مختصراً وإسناده صحيح وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة.

وأما من زعم أن موقع التشبيه من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، ولاتحمل حتى تُلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأنَّ لطلعها رائحة مَنى الأدميين، أو لكونها تعشف (٢) أو لكونها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة، لأن جميع ذلك من المشابهات، مشترك بين الأدميين ولايختص بإلمسلم.

وأضعف من ذلك قولُ من زعم أن ذلك لكونها قد خلقت من فضلة طين آدم، فإن الحديث في ذلك لم يثبت والله أعلم، وقول سيدنا عمر: أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا. زاد ابن حبان في صحيحه ألحسبه قال: حُمْر النعم (٣).

وفى الحديث من الفوائد غير ماتقدم، امتحان العالِم أذهان الطلبة بما يخفى مع تبليغه لهم، إن لم يفهموه .

وأما مارواه أبو داود من حديث معاوية عن النبى على أنه نهى عن الأغلوطات (٤)، قال الأوزاعي أحد رواته هى صِعَابُ المسائل فإن ذلك محمول على مالانفع فيه، أو ماخرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه، وفيه التحريض على الفهم في العلم . . . . ، وفيه دليل على بركة النخلة وماتثمره، وفيه دليل على أن بيع الجُمَّار جائز، لأن كل ماجاز أكله جاز بيعه وفيه دليل على جواز تجمير النخلة، وفيه ضرب الأمثال والأشباه والاتساع لزيادة الإفهام بتصوير المعاني لترسخ في الذهن ، ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة، وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لايلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المؤمن لايماثله شيء، من الجمادات، ولايعادله. وفيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لايبادره بمافهمه، وإن ظن أنه الصواب، وفيه أن العالِم الكبير قد يخفي عليه بعض مايدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب، والله يؤتي فضله من يشاء.

<sup>(</sup>١) الفتح (١ : ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) المعشوف: الشجرة اليابسة (اللسان).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١ : ١٢١) .

<sup>(</sup>٤) قالَ في اللسان (غلط) وفي الحديث أنه ﷺ نهى عن الغلوطات وفي رواية ، الأغلوطات . والأغلوطات : جمع أغلوطة أفعوله من الغلط كالأحدوثة والأعجوبة .

وأراد المسائل التي يغالط بها العلماء فيهيج بذلك شر وفتنة وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين ولاتكاد تكون إلا فيما لايقع.

واستدل به مالك على أن الخواطر التى تقع فى القلب من محبة الثناء على أعمال الخير الأيقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمنى عمر المذكور. ووجه تمنى عمر ماطبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد فى الفهم فى صغره، وليزدادمن النبى عليه من محبة الخير لنفسه ولولده أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة فى الفهم. وفيه الإشارة إلى حَقارة الدنيا فى عين عمر، الأنه قابل فَهُمَ ابنه لمسألة واحدة بحُمْر النّعم، مع عظم مقدارها، وغلاء ثمنها انتهى كلام الحافظ مع تقديم وتأخير (١).

الثانى: قوله (يتخَولنا) (٢) بالخاء المعجمة أى يتعهدنا، والموعظة: النصح والتذكير قال الحافظ، قال الخطابى \_ (الخائل) بالخاء المعجمة \_ هو (القائم) المتعهد للمال، يقال: خال المال يخوله تَخوُّلاً إذا تعهده وأصلحه، والمعنى: كان يراعى الأوقات فى تذكيرنا، ولايفعل ذلك كل يوم لئلا نَمل . والتَّخوُّن بالنون أيضا، وحَكى الهروى فى الغريبين، يتحولنا بالحاء المهملة، أى يتطلب أحوالنا التى تنشط فيها بالموعظة، قلت: والصواب من حيث الوواية الأول.

وقوله علينا، أي [السآمة] الطارئة علينا، أو ضَمَّن السآمة معنى المشقة فَعدَّاها بـ (عَلَى)، والصلة محذوفة، والتقدير من الموعظة.

ولما كانت النِّذَارة هي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النُّفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف مَنْ قَرُب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء، كما أن الزجر عن المعاصى يكون بتلطف ليُقبل، وكذا تعليم العلم ينبغى أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حُبِّب إلى مَنْ يدخل فيه، وتلقَّاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. انتهى (٣).

الثالث: قوله في الفُتيا قال الحافظ (بضم الفاء)، فإن قلت: الفَتوى فتَحتها. والمصادر الآتية بوزن فُتيا قليلة مثل بُقْيا ورُجعَى، وقوله (فجاءه رجل) لم أعرف اسم هذا السائل، ولاالذي بعده.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١ : ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى (١ : ١٣٢) ولسان العرب وقد روى الحديث برواية «يتخولنا (بالخاء) وشرحها كما جاء في فتح البارى ثم أشار إلى الرواية بالنون (التخون) كما ذكر الرواية بالحاء غير المعجمة «وكان رسول الله ﷺ يتحوّلنا بالموصظة» بالحاء غير معجمة وهو الصواب (وانظر اللسان ـ حول) وقد ذكر الحديث رواية أبى عمرو .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهى النقل عن الفتح ص ١٣٣٠.

والظاهر (١) إن الصحابى لم يُسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك. وقوله: ولاحرَج أى لاشىء عليك من الإِثم إلا في الترتيب، ولافى ترك الفديم ، هذا ظاهره، وقسول (٢) بعض الفقهاء: المراد في الإئم فقط، وفيه نظر لأنه في بعض الروايات الصحيحة ولم يأمر بكفارة.

وسيأتي في مباحث ذلك في كتاب الحج.

الرابع: قوله لاأكاد أدرك الصلاة، قال الحافظ: قال القاضى عِياض: ظاهره مشكل إذ التطويل يقتضى الإدراك لاعدمه، قال: فكأنّ الألف زيدت بعد (لا)، وكأن (أدرك) كانت أترك (٣). قلت: هو توجيه حسن، لو ساعدته الرواية.

وقال أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كان به ضعف، وكان إذا طَوّل به الإمام في القيام لايبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلايكاد يتمّ معه الصلاة (٤).

قلت: وهو معنى حسن، لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: إنع لأتأخر عن الصلاة، أى لاأقرب من الصلاة في الجماعة، بل أتأخر [عنها] أحيانا من أجل التطويل.

الخامس: قوله لم يبلغوا الجنث، قال الحافظ: المعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا. الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، فكأنّ السّر فيه أنه لاينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم [أشد].

وفى الحديث، ماكان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعليمهم أمور الدين، وجواز كلام النساء مع الرجال فى ذلك، وفيه جواز الوعد. وأن أطفال المسلمين فى الجنة، وأن من مات له ولدان حَجَباه من النار ولااختصاص (٥) لذلك بالنساء، انتهى، وكذلك لم يبلغ الحنث.

السادس : قول ه صِدْقاً، قال الحافظ : احتراز من شهادة المنافق، قال الطيبي أقيم

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري(١ : ١٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في ز (وقال) ومااثبتنا رواية الفتح .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح (١ : ١٥١) . والعبارة (وكأن أدرك كانت انرك ليست في ز .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في صحيح البخاري (١: ٨٣) وروايته عن أبي مسعود الأنصاري الأكاد أدرك الصلاة ممايطول بنا فلان . . . ٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (١ : ١٥٩) .

(صدقا) هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا به؛ عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعالا عن تحرّى الاخلاق المرضية، كقوله تعالى ﴿والذي جاء بالصّدق وصدّق به﴾ (١) أي حقق مأورده قولا بما تحراه فعلا، انتهى .

\*\*\*

وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضى عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار، لما فيه من التصميم والتأكيد. لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنبة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون، ويخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، ولأجل إخفاء ذلك نهى عن التبشير به.

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبنة أخرى منها: أن مطلقه مقيد بمن قالها تأثماً، ثم مات على ذلك.

ومنها أن ذلك كان قبل نزول أكثر الفرائض (٢) رفيه نظرا لأن مثل هذا الحديث وقع لأبى هريرة كما روى مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض (٢) وكذا أورد نحوه من حديث أبى موسى، رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة.

ومنها أنه خرج مَخْرج الغالب، إذ الغالب أن الموحِّد من يعمل (٣) الطاعات، ويَجتَنبُ المعصية.

ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها، الأصل دخولها.

ومنها أن المراد بالنار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أُفردت لعصاة الموحدين .

ومنها أن المراد بحرق جرم جملته بتحريمه على النار حرمة جملته، لأن المراد أن النار لاتأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله .

وقوله (إذًا يَتَكلوا) بتشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف وهو جواب وجزاء، أي إن أخبرتَهم يَتَّكِلُوا، وللأصيلي والكُشْمَيْهني، (ينْكُلوا) بإسكان النون وضم الكاف، أي يمتنعوا من العمل اعتماداً على مايتبادر من ظاهره.

<sup>(</sup>١) لآية ٣٣ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) ما بين الرقمين عن م .

<sup>(</sup>٣) «الموحد من أجمل» \_ ولعل ما اثبتنا أولى .

وروى البزّار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخُدرى في هذه القصة ، أن النبي عَلَيْهُ أذَنِ لمعاذ في التبشير أولاً فلقيه عمر فقال: لاتَعجَل، ثم دخل فقال: يانَبيَّ الله أنت أفضل رأياً، إن الناس إذا سمعوا ذلك انكلوا عليها، قال: فردَّه، وهذا معدود من موافقات عمر رضى الله تعالى عنه ..

وفيه جواز الاجتهاد، بحضرته على واستدل بعض متكلمى الأشاعرة من قوله: "يتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله ، وقوله (تَأثُّماً) هو بفتح الهمزة وتشديد المثلّثة المضمومة، أى خشية الوقوع في الإثم الحاصل في كتمان العلم، ودل صنيع مُعاذ على أن النهى في التبشير كان على التنزيه لاعلى التحريم، وإلا لَمَا كان يخبر به أصلا، أو عرف أن النهى مقيد بالاتّكال، فأخبر به من لإيخشى عليه ذلك، وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لكونه أقر ذلك إلى وقت موته.

وقال القاضى عياض: لعل مُعاذاً لم يفهم النهى لكن كثر عزمه عما عرض له من تبشيرهم، قلت: والرواية الآتية صريحة في النهى، فالأولى ما تقدم.

وفى الحديث جواز الإرداف، وثبات تواضع النبى على ، ومنزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر. وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، واستئذانه على إشاعة مايعلم به وحده.

وقوله (١) من (لقى الله): أي من لقى الأبجَل الذي قدره الله يعنى الموت (١).

وقوله: (لايشرك به) اقتصر على نفى الإشراك، لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء، ويستدعى إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذّب رسل الله فقد كذب بالله فهو مشرك، انتهى.

#### السابع قوله لايلبس:

قال الحافظ: قال ابن دقيق في الحديث: العدول عما لاينحصر إلى ماينحصر طلبا للإيجاز لأن السائل سأل عما يَلبس فأجيب بمالايلبس، إذ الأصل الإباحة، ولو عدّد له مايلبس لطال، بل كان لايؤمّن أن يتمسك بعض السامعين بمفهمومه، فظن اختصاصه بالمحرّم.

 <sup>(</sup>١) \_ (١) ما بين الرقمين سقط في م .

مُحُث : بالميم وسكون الكاف وبالمثلة: اللَّبث.

البلاد: جمع بلد وهو كل قطعة من الأرض مستحبرة وعامرة.

البقاع : جمع بقعة وهي بضم الموحدة وتفتح وقاف ساكنة فعين مهملة فتاء تأنيث:

القطعة من الأرض .

الأسواق: جمع سوق وهو قد تقدم.

كــاد: قرب.

يُصعَق : يموت ،

صوَّب النظر: [تقدم شرحه هامشة ١ ص ١٥٦].

البوادى: جمع بادية .

مرحبا : تقدم تفسيره في الوفود في باب وفودهم عليه عليه

الوكساء بواو مكسورة ثم كاف ما يربط به .

العِفاص: بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة: هو الوعاء بكسر الواو.

سِقَاثِها: بكسر أوله المراد به أجوافها لأنها تشرب فتكتفي بذلك أياماً.

حِذاؤها : بكسر المهملة ثم زال معجمة : المراد به هنا خفها .

أَرْهِقتنا: أي أدركتنا؟

الْـوَرْس : بواو مفتوحة فراء ساكنة نبت طيب الرائحة في اليمن كان يصبع كالزعفران .



## البساب الثساني

#### فى بعض ما فسره على من القرآن

روى الإمام أحمد والترمذى، وحَسنه، وابن حبان فى صحيحه، عن عدى بن حاتم - رضى الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله \_ عليه - : "إن المغضوب عليهم" هم اليهود، وإن الضالين: النصارى (١).

وروى ابن مَردَويه عن أبى ذر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله \_ الله \_ عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين قال: النصارى.

وروى الشيخان عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ عن النبى ـ ﷺ ـ قال: قيل لبنى إسرائيل ﴿ ادخلُوا الباب سُجَّداً وقولوا حِطَّةٌ ﴾ (٢)، فدخلوا يزحفون على أعقابهم، وقالوا: حَبَّة في شعرة (٣).

وفي تفسير قوله: ﴿ فبدُّلَ الَّذِينَ ظُلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذِّي قِيَل لَهُمْ ﴾ (٤).

وروى الترمذى وغيره بسند حسن عن أبى سعيد الخُدرى عن رسول الله عَيُقَال: (ويل) (٥) واد في جهنم يَهوِي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعْرَه .

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال، قال رسول الله عليه : كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة .

وروى الإمام أحمد والترمذى والحاكم وصححه عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله تعالى ـ عنه قال، قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى ﴿وكذلك جعلناكم أُمةً وسَطاً﴾ (٢) قال: الوسط: العدل(٧). فتُدْعَوْنَ فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم بعدالتكم.

<sup>(</sup>١) يعنى قوله تعالى ﴿غير المغضوب عليهم ﴾ من سورة الفاتحة .

وقال الترمذي (١١ : ٧٥) اليهود مغضوب عليهم .

<sup>(</sup>٢) آية ٥٨ من سورة البقرة . وانظر الترمذي (١١ : ٧٨) وصحيح البخاري (٧ : ١١٥) وفيه ﴿يزحفون على إستاهم، فبدَّلوا﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة البخارى. وفي ز: (حبة في شعيرة).

 <sup>(</sup>٤) الآية ٩٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) يعنى في تفسير قوله تعالى ﴿فويل لهم مما كسبت أيديهم ﴾ الآية ٧٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) ذكره البخارى (٧ : ١٢١) والترمذي (١١ : ٨٤) .

وروى أبو الشيخ والديلمى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ــ قال، قال رسول الله عنهما ــ قال، قال رسول الله عنهما ــ قال، قال رسول الله عنهما في قول في قو

وروى الطبرانى عن أبى أُمامة قال، قال رسول الله على في قوله تعالى ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (٢) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة (٣).

وروى الترمذى وابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود والإمام أحمد والترمذى وصححه عن سَمُرة بن جُندُب، عن أبى هريرة وعن ابن مالك الأشعرى ــرضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على قال: بلصلاة الوسطى: (٤) صلاة العصر.

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبى أمامة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال ، قال رسول الله ﷺ فى قوله ﴿ فَأَمَّا الَّذَيَن فَى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ (٥) قال : هـم الخوارج ، وفى قـوله : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ (٦) . قال : هم الخوارج .

وروى الحاكم وصححه عن ابن مسعود\_رضى الله تعالى عنه\_قال، قال رسول الله ﷺ في قوله ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (٧) ، أن يطاع فلا يُعصى ويُذكر فلاينسى .

وروى البخارى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال، قال رسول الله ﷺ من آتاه الله مالا (٨) فلم يُؤدِّ زكاتَه مُثِّل لَه [يـوم القيامة] شُجَاعاً أقرع له زَبِيْبَتان يُطوَّقُهُ يوم القيامة فيأخذ بِلهْزِمَيه [يعنى شدقيه] فيقول: أنا مالُك، أنا كَنزُك، ثم تـلا هذه الآية ﴿وَلاَيْحُسَبَّن الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٩) الآية .

وروى الحاكم وصححه عن عياض الأشجعي قال: لما نزلت ﴿فَسَوْفَ بَأْتِي اللهُ بِيقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (١٠) قال رسول الله ﷺ: هم قوم هذا .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٧ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك مجمع الزوائد (٦ : ٢١٧ ، ٢١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر الترمذي (١١ : ١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (الآية ٧).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران (الآية ١٠٦) .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠٢ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٣: ٨) وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٩) الآية ١٨٠ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٥ من سورة المائدة .

وروى الطبرانى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله على قال فى قوله ﴿ أَوْكُسُوتِهِمْ ﴾ (١) . قال : عباءة لكل مسكين .

وروى الإمام أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلِم ﴾ (٢) شَقَّ على الناس فقالوا: يارسول الله، وأَيُّنا لايظلم نفسه، قال: إنه ليس الذِّى تعنون، ألم تسمعوا ماقال (٣) العبد الصالح؟ ﴿ إِن الشَّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤) إنما هو الشِّرك .

وروى ابن مردويه والبخارى في تاريخه عن أبى سعيد الخُدرى ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله \_ عَلَيْهُ ـ قال في قوله تعالى ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (٥). قال: ماسقط السنبل.

وروى الطبرانى وغيره بسند جيد عن عمر بن الخطاب والطبرانى بسند صحيح عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً ﴾ (٦) هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن البَراء بن عازب أن رسول الله - عَلَيْ - ذكر العبد الكافر إذا تُبضت روحه قال: فيصعدون بها فلايمرون بها على ملأ من الملائكة إلاقالوا: ماهذا الروح الخبيث حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلايُفتح له، ثم قرأ رسول الله - عَلَيْ - ﴿ لا تُفَتَّح لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ ﴾ (٧). فيقول الله : اكتبوا كتابه في سِجيِّن في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ رسول الله - عَلَيْ - ﴿ وَمَنْ يُشِرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَهُ السَّمَاءِ فَي سَجيِّن في الرَّيمُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ (٨).

وروى أبو الشيخ من طريَّت جعفر بن محمد قال: الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سِدْر الجنة ، كان طول اللوح اثنا عشر ذراعاً .

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ عن رسول الله ـ على قوله ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قليل مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُون أَنْ يَتَخطّفكُم النَّاسُ ﴾ (٩). قيل: أهل فارس .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٩ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) في الترمذي (١١ : ١٨٨) : ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣ من سورة لقمان . وانظر تفسير الآية في صحيح البخاري (٧ : ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٩ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٨) الآية ٣١ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٦ من سورة الأنفال .

وروى مسلم وغيره عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَيَالِيَّة يقول وهو على المنبر ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (١). ألا إن القوة الرَّمْيُ (٢).

وروى أبو الشيخ من طريق المهدى عن أبيه عمن حدَّثه عن النبي ﷺ وروى الطبراني من حديث يحريد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده مرفوعاً في قوله ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ﴾ (٣). قال: هم الجن .

وروى ابن جرير عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال، قال رسول الله على: ﴿ السَّائِحُونَ ﴾ (٤) الصائمون . . . .

وروى مسلم عن صهيب أن النبي على قال في قوله ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ﴾ (٥) الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى ربِّهم.

وروى ابن مَردوَيْه عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ عن رسول الله على ﴿لِلَّذِينَ الْحَسنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ ، الحسنى قال: شهادة أَنْ لاإله إلا الله. الحسنى : الجنة ، وزيادة : النظر إلى الله .

وروى أبو الشيخ وغيره عن أنس قال، قال رسول الله على قول الله على فعل بِفَضلِ اللهِ وبرحمته الله على ال

وروى ابن مردويه عن جابر بن عبد الله بن رومان عن النبي ﷺ في قوله ﴿يَمْحُو اللهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ (٧) قال: يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه.

وروى الترمذى والنسائى والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أنس والإمام أحمد وابن مردويه بسند جيد عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنه ـ عن النبى ﷺ فى قوله ﴿ضرب الله مَثلاً كَلِمةً طَيّبةً ﴿ فَرَبُ قَالَ هَى النّخلة ، وفى لفظ ـ هى التى لاينفض ورقها ، هى النخلة ، وفى لفظ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ (٩) قال : هى الحنظل .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) في الترمذي (١١ : ٢١٣) : ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٠ من سورة الأنفال . وانظر مجمع الزوائد (٧ : ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) يعني قوله تعالى ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون﴾ الآية ١١٢ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٨ من سورة يونس . وانظر التفسير في مجمع الزوائد (٧ : ٣٦) .

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٩ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٤ من سورة إبراهيم وانظر مجمع الزوائد (٧ : ٤٤) .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٦ من سورة إبراهيم .

وروى الستة عن البراء بن عازب أن النبي قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن الإله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَبَّتُ الله الَّذِيَانِ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ (١).

وروى الطبرأني في الأوسط والبزار وابن مردويه والبيهقي في الشُّعب عن ابن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ ﴿ يَوْمَ تُبِّدُلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ (٢) أرض بيضاء كأنها فِضّة (٣)، لم يسفك فيها دم حرام، ولم يعمل فيها خطيئة .

وروى البخارى والترمذى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال رسول الله على : «أم القرآن هي السبع المثانى والقرآن العظيم (٤) [ الذي أوتيته]» .

وروى الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ عن النبى عَيَّا لَهُ قَوْرَ بِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُون (٥) قال: عن قول الإله إلا الله .

وروى الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال، قال رسول الله على في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله على في التاريخ والقد كرَّمْنا بَنِي آدَمَ الله الكرامة الأكل بالأصابع .

وروى ابن مردويه عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله تعالى عنهما \_ عن النبي عَيْلِ ﴿ ولقد كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ قَالَ: الكَرامَةُ الأكل بالأصابع .

وروى ابن مردويه عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - عن النبي على ﴿ أَقَمُ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (٧) قال: لزوال الشمس .

وروى البزار وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال، قال رسول الله عليه: دُلُوكِ الشَّمْسِ: زوالها .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) الآية. ٤٨ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) انظر مجمع الروائد (٧ : ٥٥) وفي الترمذي (١١ : ٢٨٦) عن الشعبي عن مسروق (تلت عائشة رضي الله عنها هذه الآية «يوم تبدل الأرض» قالت: يارسول الله : فأين يكون الناس؟ قال: « هم على الصراط» .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى ﴿ آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ﴾ وهي الآية ٨٧ من سورة الحجر . وانظر صحيح البخاري (٧: ١١١) ومابين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٩٢، ٩٣ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٠ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٨ من سورة الإسراء .

وروى الإمام أحمد والترمذى وصححه والنسائى عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ عن النبى عَلَيْ فَى قوله تعالى هُ إِنَّ قُرُاَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاً ﴾ (١) قال : تَشْهَدُهُ مَلائِكةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكةُ النَّهَارِ .

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ عن النبى على ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (٢) قال: هـ و المقام الذي أشفع فيه لأمتى، وفي لفظ، هـ و الشفاعة.

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد\_رضي الله تعالى عنه\_عن رسول الله ﷺ في قوله ﴿كَالْمُهْلِ ﴾ (٣) كَعَكَر الزيت، فإذ اقربه إليه سقطت فروة وجهه .

وروى الإمام أحمد عن النبي ﷺ قال: ﴿والبَاقِيَاتُ الصَّالِجَاتُ التَكبير والتهليل والتهليل والتسبيح والحمد ولاحول ولاقوة إلا بالله .

وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بَشير مرفوعاً: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، هي الباقيات الصالحات.

وروى البزار بسند جيد عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ عـن النبى ﷺ فى قوله ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ (٥) قال: القبر .

وروى الإمنام أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي عَيَّاتِ قال ﴿ وَهُمْ فِيَهَا كَالْحُونَ ﴾ (٦) قال: تشويه النار فتتقلّص شفته العليا حتى تبلع وسط رأسه، وترتخى شفته السفلى حتى تضرب سرته (٧).

وروى ابن جريس عن معاذ بن جبل عن النبي الله وروى ابن جريس عن المضاجع (^) قال: قِيَامُ العبد من الليل.

وروى الطبراني عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ عن النبي علي في قوله ﴿ فَلاَ تَكُنُ فِي مِرْ يَةٍ مِنْ لِقَائِه ﴾ (٩) قال: من لقاء موسى ربّه .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٨ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٦ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٢٤ من سورة طه .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٤ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>۷) ذكر ذلك الترمذي (۱۲ : ۲۱) .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٦ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٣ من سورة السجدة . وانظر مجمع الزوائد (٧ : ٩٠) .

وروى الترمذي عن معاوية \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سمعت رسول الله و يقول: طلحة : ممّن قضى نَحْبَه (١).

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه - عن النبى على يقول، قال الله ﴿ ثُم أُورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، فَمَنْهُم ظَالِمٌ لِنَفَسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٢) ، فأمّا الَّذِين سَبَقُوا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحاسبون بطول المحشر، ثم هم الذين تلقاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحَزَن» (٣).

وروى الطبرانى وابن جرير عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن النبى عَلَيْ قال: (٤) «إذا كان يوم القيامة قيل: أين ابن الستين؟ » وهو العمر الذى قال الله ﴿أَوَلَم نُعَمّركُمْ مَا يَتَذَكّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكّرُ ﴾ (٥).

وروى النسائى والبزار وأبو يعلى وغيرهم عن أنس - رضى الله تعالى عنه - قال: قرأ رسول الله عَلَيْ علينا هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَاموا ﴾ (٦) قد قالها أناس من الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها .

وروى الإمام أحمد عن على - رضى الله تعالى عنه - أَلاَ أُخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدثنا به رسول الله علي قال: ﴿وماأَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٧) وسأفسرها لك ياعلى، ماأصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أعظم من أن يثنى عليه العقوبة في الآخرة، وماعفى الله عنه في الدنيا فإنه أكرم من أن يعود بعد عفوه.

وروى إبن جرير عن شُريح بن عُبيد الحضرمي قال، قال رسول الله ﷺ: من مات مؤمناً في غُرْبة غابت عنه فيها بواكيه إلا بَكَت عليه السماء والأرض، ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاء والأَرْضُ ﴾ (٨) قال: إنهما لايبكيان على كافر.

<sup>(</sup>١) يريد بذلك تفسير قوله تعالى ﴿ فمنهم من قضى نحبه ﴾ الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٣) هذا الشرح بتمامه في مجمع الزوائد (٧: ٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر مجمع الزوائد (٧ : ٩٧) .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٧ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٠ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٩ من سورة الدخان .

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عَنهما ـ عن النبى ﷺ قال ، فى قوله ﴿ أُو أَثَارِةٍ مِنْ عِلْم ﴾ (١) قال : الخط .

وروى الترمذي وابن جرير عن أُبَى بن كعب أنه سمع رسول الله على يقول في قوله ﴿ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوى ﴾ (٢) قال: لاإله إلا الله (٣).

وروى البزار عن ابن عمر بن الخطاب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً ﴾ (٤) وهى الرياح ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً ﴾ (٥) هن السفن ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً ﴾ (٦) هى الملائكة، ولولا أنى سمعت رسول الله ﷺ يقوله ما قلته.

وروى الإمام أحمد في زوائد المسند عن على \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال، قال رسول الله على إن المؤمنين وأولادهم في النار، ثم قرأ رسول الله على المؤمنين وأولادهم في النار، ثم قرأ رسول الله على المؤمنين وأولادهم في النار، ثم قرأ رسول الله على المؤمنين آمَنُوا واتَّبَعَتْهمُ ذُريَّتُهم بإيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُريَّتُهُمْ (٧).

وروى ابن أبى حاتم والبخارى فى التاريخ وابن ماجة وابن أبى عاصم والبزار وابن حبان عن أبى الدرداء عن النبى على أنه قال فى قوله تعالى ﴿كلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنِ ﴾ (٨) قال: شأنه أن يغفرَ ذنباً ويفرجَ كُرْبا، ويرفعَ قوماً، ويضَعَ آخرينَ (٩).

وروى الحسن بن سفيان وأبو داود والإمام أحمد وابن جرير عن عبد الله بن منير قال: تَلاَ عليه الله بن منير قال: تَلاَ علينا رسول الله ﷺ هـذه الآية ﴿كُلِّ يَوْمٍ هُـوَ فِي شَأْنِ﴾ فقلنا: يارسول الله، وماذلك الشأن قال: يغفرُ ذنباً، ويُفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين.

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الأحقاف . (وفي اللسان أثر) «أو أثارة من علم»، إنه علم الخط الذي كان أوتي بعض الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٣) انظر الترمذي (١٢ : ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الآية ١ من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ من سورة الذاريات .

<sup>· (</sup>٧) الآية إ ٢ من سورة الطور .

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٩ من سورة الرحمن .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في تفسير سورة الرحمن (٨: ٣٧) بلفظه . وأورده مجمع الزوائد (٧: ١١٧) .

أَنَا أَهُلُّ أَن أُتَّقَى، فلايُجعل معى إلّه آخر. فمن اتَّقى أن يجعل معى إلّها آخر، فأنا أهلُ أن أغفر له»(١).

وروى الإمام أحمد والترمذى والحاكم وصححاه، والنسائى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قبال، قال رسول الله ﷺ إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرَّانُ (٢) الذى ذكره الله ﴿ كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُون﴾ (٣).

وروى ابن جرير عن أبى مالك الأشعرى قال، قال رسول الله \_ ﷺ \_ ﴿ اليومِ المَوْعُودِ ﴾ (٤) يوم القيامة، و ﴿ شَاهِدِ ﴾ يَوم الجمعة . ﴿ ومَشْهُودٍ ﴾ (٥): يوم عَرَفة، وله شواهد .

وروى الطبرانى عن ابن عباس أن رسول الله على قال: إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حبراء، قلمه من نور، وكتابه نور الله فيه من كل يوم ستون وثلثمائة لحظة، يخلق، ويرزق، ويميت، ويحيى، ويعزُّ، ويذل، ويفعل مايشاء.

وروى البزار عن جابر بن عبد الله عن النبى ﷺ فى قوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ مِن تَزَكَّى ﴾ (٦) قال: من شهد أن لاإله إلا الله، وخلع الأنداد، وشهد أنى رسول الله ﴿وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ (٧) قال: هُنّ الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها.

وروى البزار عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى ﴾ (٨) ، قال النبي يَجَالِيُهُ : كان هذا، أو كلَّ هذا في صحف إبراهيم وموسى .

وروى الترمذى عن عمران بن حُصين أن رسول الله عَيْقِيَّ سنل عن الشَّفْعَ والْوَتْرِ؟ قال: الصلاة بعضها شَفْع، وبعضها وتر.

<sup>(</sup>١) انظر سنن ابن ماجه (٢ : ٧٤٣٧) والأحاديث القدسية (١ : ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢ : ٢٣٤) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ من سورة المطففين .

<sup>(</sup>٤)، (٩) الآيتان (٣, ٢) من سورة البروج . وفي الترمذي (١٢ : ٢٣٨) وفي رواية ، الشاهد محمد ﷺ (وجئنا بك علمي هؤلاء شهيدا) وقيل : الملك الذي يكتب الصحائف .

وفي مجمع الزوائد (٧: ١٣٥) وفي رواية: «الشاهد محمد ع النهاود يوم القيامة» .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤ من سورة الأعلى .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥ من سورة الأعلى .

<sup>(</sup>٨) الآية ١٨ من سورة الأعلى .

وروى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله ﷺ قال: «جَّنتان من فضة آنيتهما و مافيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما» (١).

وروى الشيخان عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ عن النبى ﷺ «أن فى الجنة شجرة يسير فى ظلها الراكب مائة عام لايقطعها» (٢)، واقرءوا إن شئتم ﴿وَظِلَّ مَمْدُودٍ ﴾ (٣).

وروى الترمذي والنسائي عن أبى سعيد الخدري عن النبى على في قول فوفرُشٍ مَرْفُوعَةٍ النبي على النبي على النبي على السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسائة عام .

وروى ابن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ (عُرُباً)(٥) كلامُهنَّ عربي .

وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي جرير عن أم سلمة عن رسول الله ﷺ في قوله ﴿ وَلاَيْعُصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ (٦) قال: النَّوْحُ ٧).

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ قال: الصَّعُود (^) جبل من نار يتصعد فيه [الكافر] سبعين خريفا ثم يهوى به كذلك.

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي عن أنس ــ رضى الله تعالى عنه ـ قال، قال رسول الله على الله عنه ـ قال الله عنه وجل:

特特特

<sup>(</sup>١) هذا التفسير في صحيح البخاري بلفظه (٨: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) هداية الباري إلى ترتيب صحيح الخاري (١ : ١٩٧) والحديث بلفظه في سنن ابن ماجة (٢ : ١٤٥٠) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٠ من سورة الواقعة. وانظر الحديث في صحيح البخاري (٨: ٢٩).

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٤ من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى الآية (عربا أترابا) ( الآية ٣٧ من سورة الواقعة) :

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢ من سورة الممتحنة .

<sup>(</sup>٧) في الترمذي (١٢ : ١٩٥) حدثتنا أم سلمة الأنصارية، قالت امرأة مين النسوة ماهذا المعروف الذي لاينبغي أن يعصينك فيه. قال: «ألاَّ تَنُحْنَ».

<sup>(</sup>٨) يشير بذلك إلى تفسير «صعوداً» في قوله تعالى ﴿سأرهقه صَعُوداً﴾ (من سورة المدثر - الآية ١٧) .

وقد ذكر الترمذي الحديث عن أبي سعيد، ومابين الحاصرتين منه .

وجاء في اللسان (صعد) (سأرهقه صعودا): يقال: جبل في النار من جمرة واحدة يكلف الكافر ارتقاءه ويضرب بالمقامع فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل وركه ثم تعود مكانها صحيحة.

<sup>(</sup>٩) الآية ٥٦ من سورة المدثر .

وروى ابن أبى حاتم عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (١) أفلحت نفسٌ زكاها الله .

وروى ابن أبى حاتم بسند ضعيف عن أبى أُمامة قال: قال رسول الله علي ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرِّبِهِ لَكَنُودَ ﴾ (٢) الكنود: الذي يأكل وحده، ويضرب عبده، ويمنع رفده.

وروى عَن زيد بن أَسلم قال، قال رسول الله على ﴿ الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ عن الطاعة، ﴿ حتى زُرَّتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ (٣) حَتَى يأتيكم الموت.

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله على وأبو بكر وعمر رطباً، وشربوا، فقال رسول الله على هذا من النعيم الذي تُسألون عنه .

وروى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى ﷺ ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْدُ عَنْ النَّعِيمِ ﴾ (٤) قال: الأمن والصحة.

وروى ابن مردويه عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ﷺ ﴿إِنهَا عليهم مُؤْصَدَة ﴾ (٥) قال: مُطبقَه .

وروى الإمام أحمد والترمذى وصححه ، والنسائى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: أخذ رسول الله على الله من شر هذا الغاسق إذا وقَب (٦).

وروى أبو يعلى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال رسول الله علي إن الشيطان واضع خَطْمه (٧) على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خَنس (٨)، وإن نسى التقم قلبه، فذلك الْوَسُوَاسُ الْخَنَّاسُ.

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الشمس

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة العاديات. وفي صحيح البخاري في تفسير سورة العاديات (٨ : ٨٨) الكنود: الكفور.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢,١ من سورة التكاثر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ من سورة التكاثر .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨ من سورة الهمزة .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢: ٢٦١) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه وهو يشير إلى قوله تعالى ﴿من شر غاسق إذا وقب﴾ (الآية ٣ من سورة الفلق) أي دخل في كل شيء وأقبل ظلامه .

<sup>(</sup>٧) الخطم من الطائر ومن كل شيء منقاره. وأصل الخَطْم في السباع مقاديم أنوفها وأفواهها، فاستعارها للناس .

<sup>(</sup>٨) خنس: أي انقبض وتأخر . (اللسان) .

قال الشيخ: صرح ابن تيمية أن النبى على فَسَرَ لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه، ويؤيد هذا ما خرجه أحمد وابن ماجه عن عمر أنه قال: من آخر مانزل آية الربا وقُبض قبل أن يفسرها. دَلَّ فَحُوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل مانزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه وأما ما أخرجه البزار عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ماكان رسول الله على يفسر شيئا في القرآن إلا آيات بعدد ماعلمه إياهن جبريل، فهو حديث منكر كما قال ابن كثير، وأوّله ابن جرير على أنها إشارة إلى آيات مشكلات أشكلت عليه، فسأل الله علمهن، فأنزل الله عليه على لسان جبريل على .



#### الباب الثالث

## فى بعض مروياته عن ربه عز وجل ويسمى الأحاديث القدسية وهى أحاديث يرويها عن ربه

الأول: روى الإمام أحمد وهَنّاد والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على عند الله على عند رجلا به حُمّى، فقال على الله عنه الله على عبدى المؤمن في الدنيا لتكون حظّه من الناريوم القيامة (١).

الثانى: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على: «أبشروا يامعشر المسلمين، أبشروا هذا ربكم، قد فتح عليكم باباً من أبواب السماء، يباهى بكم الملائكة»، يقول: «انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى»(٢).

الثالث: روى الطبراني عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله عَلَيْ قال: «قال الله تعالى: ياابنَ آدم اركع (٣)لى ركعتين من أول النهار أَكْفِكَ آخِرهَ».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن نُعيم بن عمار والطبرانى فى الكبير عن النَّواس بلفظ «لاتُعِجْرنى من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»(٤).

ورواه الإمام أحمد عن أبى مرة الطائفى والترمذى عن أبى الدرداء بلفظ (ياابن آدم صلِّ أربع ركعات) (٥).

الرابع: روى عبد الرزاق وأحمد ، والترمذي وحَسّنه والطبراني عن مُعاذ بن جبل والطبراني وابن مردويه عن أبي رافع ، والطبراني وابن مردويه عن أبي رافع ، والطبراني وابن مردويه عن

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية (١ : ٢١٧) ولفظه «لتكون حظه من النار في الآخرة» .

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية (١ : ١٦٣) وأخرجه ابن ماجه (١ : ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في باب صلاة الضحى. عن رسول الله عن عن الله عز وجل ولفظه قال: «ابن آدم أركع لى من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرِه» وكلمة «اركع» عن الأحاديث القدسية والترمذي وفي الأصل (اضمن).

وانظر الأحاديث القدسية (١ : ١٥٢ ، ١٥٣) . (٤) الأحاديث القدسية (١ : ١٥٢ ، ١٥٣) .

ومعنى لا تعجزنى من أديع ركعات) أي لاتترك أربع ركعات في أول النهار عجرا منك عن عبادتي، فلا تفوت على نفسك ثواب هذه الركعات، أكفك شر آخر النهار.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (باب صلاة الضحي) (١: ٣٥٧).

طارق بن شهاب، والطبراني في الستة وابن مردويه عن جابر بن سمُرة، والحكيم الترمذي والطبراني في الستة عن تُوبان قالوا: قال رسول الله على "آتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال: أحسِبُه في المنام قال: كذا في الحديث فقال يامحمد، أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا، فوضع يده بين كَتِفَيَّ حتى وجدت بَرْدَها بين تُدْييّ أو قال في نحرى، فعلمت مافي السموات ومافي الأرض، فقال: يامحمد هل تدرى (١) فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، قال: في الكفارات والدرجات، والكفارات: المكثُ في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء على المكاره، (قال صدقت يامحمد) (٢)، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من المكاره، (قال صدقت يامحمد) إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات خطيئته كيوم ولدته أمُّه، وقال: يامحمد: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحبَّ المساكين، وأن (٣) تغفر لي وترحمني، وتتوب على (٣)، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، قال: وللدرجات، إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام».

الخامس: روى الإمام أحمد والطبراني عن أبى واقد الليثى \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على الله تعالى عنه ولو كان رسول الله على قال: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد (٤) لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولايملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب (٥).

السادس: روى الطبرانى عن أبى مالك الأشعرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على قال : «قال الله من انتدبت (٦) خارجاً فى سبيلى غازيا ابتغاء وجهى وتصديق وعدى وإيمانا برسلى، فهو ضامن على الله عز وجل إما أن يتوفاه بالحَيْن بأى حَتفِ شاء فيدخله الجنة، وإما أن يصبح فى ضمان الله عز وجل، وإن طالت غيبته حتى يرده إلى أهله مع مانال من أجر وغنيمة » (٧).

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية وقد ورد الحديث بروايات ثلاث (١ : ١٥٨ , ١٦٠ , ١٦٠ ) والاختلاف في الألفاظ يسير .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه العبارة في ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٣) ــ (٣) ما بين الرقمين لم يرد في رواية الحديث.

<sup>(</sup>٤) في إحدى روايات مجمع الزوائد (١٠ : ٢٤٣) «واد من مال».

<sup>(</sup>٥) رواه المصدر السابق عن أبي أمامة ثم قال: رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف كذاب .

<sup>(</sup>٦) في ز، م «أنشدت» تحريف ولعل ماأثبتناه هو الصواب كما جاء في رواية (انتدب الله لمن خرج في سبيله . . )

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب الجهاد والسير وهو في الأحاديث القدسية في ست روايات في الصفحات (٧) هذا الحديث تغاير في الألفاظ كما جاء بعضها مختصراً .

السابع: روى البحارى عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله تعالى قال: من عَادَى لى ولياً فقد آذنته بالحرب، وماتقرّب إلى عبدى بشيء أحبّ إلى مما افترضته عليه، ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبْصِرُ به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألنى لأعْطِينَة ، وإن استعاذني لأعيذنّه (١). . . ».

الثامن: وروى أيضا عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ عن النبى على عن ربه عزَّ وجل قال: «إذا تقرب إلى العبد شبراً تقربت منه ذراعاً، وإذا تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة . . . »(٢).

التاسع: روى البزار بسند لا بأس به والبيهقى والخطيب عن الضحاك بن قيس – قال الحافظ المنذرى لكن الضحاك مختلف فى صحبته – قال: قال رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى يقول: «أنا خير شريك فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى»(٣)، ياأيها الناس: أخلصوا أعمالكم فإن الله تعالى لايقبل من الأعمال إلا ماخلص له، ولاتقولوا: هذا لله وهذا للرحم، فإنها للرحم، فإنها للرحم، وليس لله منها شىء، ولاتقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شىء، ولاتقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شىء، ورواه البغوى والدارقطنى وابن عساكر والضياء.

العاشر: وروى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله عنهما الله تعالى تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بَيَّن ذلك، فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى [له] عنده حسنة كاملة، فإن هو هَمَّ بها فَعَمِلها كتبها الله [له] عنده عَشْرَ حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة . وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة»(٤).

وزاد في رواية أخرى أو محاها الله ولايهلِكُ على الله إلا هالكٌ.

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية (١: ٨١) وأخرجه البخاري في (باب التواضع) وانظر شرح الحديث في القسطلاني (٩: ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث جزء من حديث يروى في الأحاديث القدسية (١ : ٥٧) وقد ورد في عدة روايات أخرى في الصفحات (٢) هذا الحديث بعض الاختلاف .

<sup>(</sup>٣) رواية الحديث في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة (٢: ١٤٠٥) أن رسول الله على قال الله عز وجل : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك.

<sup>(</sup>٤) يروى عن ابن عباس في الأحاديث القدسية (١ : ٥٣) وما بين الحاصرتين منه .

الحادى عشر: رُوى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه قال: يقول الله عز وجل: «إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها (١) عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد عبدى أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف».

وفى لفظ لمسلم، قال رسول الله ﷺ: «من هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ومن هَمَّ بحسنة فعملها، كتبت له إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة [ ولم يعملها] لم تكتب عليه وإن عملها كتبت».

وفى لفظ له «قال: عن محمد على قال الله عز وجل (٢): «إذا تحدَّث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدَّث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له يمثلها» (٣).

الثانى عشر: روى البيهقى فى الشُّعب وابن النجار عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـ قال: "إن الله تعالى يقول: إنِّى لأهُم بأهل الأرض عـذابا، فإذا نظرت إلى عُمَّار بيوتى والمتحابين فيَّ، والمُسْتَغْفِرين بالأسحار، صرفت عذابى عنهم» (٤).

وروى حمزة السهمى وابن النجار أن رسول الله على قال: «إن الله تعالى يقول: إنى لست على كلام الحكيم آتيك، ولكن أقبل على كلمة وهواه فإن كان همه وهواه فيما يحب الله ويرضى جعلت همته حمد الله».

<sup>(</sup>۱)، (۲)، (۳)، (٤) انظر الأحاديث القدسية (الصفحات من ٥٣ - ٥٦) وجميعها مما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظه في الأحاديث القدسية (١: ٥٥) مما أخرج مسلم، كما روى بروايات في صحيح مسلم بسند إلى أبي هريرة وإلى ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) بعد هذه الكلمة زيادة يتم بها الحديث « ... وقال رسول الله على: قالت الملائكة : ربِّ عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال : أبصر به فقال : أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جَرَّاى ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة م « بجهم » وهو تحريف.

الثالث عشر: روى ابن النجار عن أبى أمامة \_ رصى الله عنه \_ أن رسول الله على قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: «لا إلّه إلا أنا خلقت الخير وقدّرته، فطوبى لمن خلقته للخير، وخلقت الخير له، وأجريت الخير على يديه. أنا الله لا إلّه إلا أنا، خلقت الشر وقدرته فويل لمن خلقته للشر وخلقت الشر له وأجريت الشر على يديه».

الرابع عشر: روى الطبرانى عن أبى موسى ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله عَلَيْ قال: إن الله عز وجل يقول: «يا عبادى (١) كلكم ضال إلا من هديته [فسلونى الهدى أهدكم] وضعيف إلا من قويته، وفقير إلا من أغنيته فسلونى أرزقكم ... فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم، وجنكم، وحيّكم وميّتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادى ما زاد فى ملكى جناح بعوضة (٢)، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم ومتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أأشقى قلب عبد من عبادى] ما نقص من ملكى جناح بعوضة».

الخامس عشر: روى الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية عن وائلة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: إن الله عز وجل يقول: « أنا عند ظن عبدى بى إن ظن خيراً فخير وإن شرا فشر (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر الأحاديث القدسية (حديث يا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسى) ورواية الحديث هنا بألفاظ قريبة مما رواه كتاب الأحاديث القدسية من صحيح مسلم وما بين المعكوفين منه.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية (١: ٢٦٤) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحة عن أبعى ذر ورواه عن الترمذي أيضًا (١: ٢٦٦) وفي كلتا الروايتين تغاير في الألفاظ وتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث كما جاء في الأحاديث القدسية (١: ٦٤, ٦٣, ٦٢) «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ـ وفي رواية ـ إذا ذكرني في ملاء خير منهم».

<sup>(</sup>٤) جاء في لسان العرب (نصح): وفي الحديث: «إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم»... ومعنى النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته..».

السابع عشر: روى ابن عساكر عن مكحول مرسلا أن رسول على قال: إن الله تعالى يقول: ويا ابن آدم قد أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تبصر بهما وجعلت لك غطاءهما فانظر إلى ما أحللت لك، فإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما وجعلت لك لسانا، وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك، وأحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترًا، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك، فإن عرض لك ما حرمت عليك، ولا تطبق لك ما حرمت عليك فأذخ عليك سترك. يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطى، ولا تطبق انتقامى .

الثامن عشر: روى الطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة عن أبى مالك الأشعرى أن رسول الله وسول الله عز وجل يقول: ثلاث خصالي غَيبَّتهن عن عبادى، أولاهن: رجل ما عمل سُوءًا أبدًا، لو كشفت غطائى فرأى حتى يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا أمَتَّهم، وقبضت السموات بيدى، ثم قبضت الأرض ثم الأرضين، ثم قلت: أنا الملك، من ذا الذى له الملك من دونى. ثم أريهم الجنة، وما أعددت لهم فيها من كل خير فيسكنونها، وأريهم النار وما أعددت لهم غيها من كل شر، ولكن عهد ذلك غُيب عنهم، لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم.

التاسع عشر: روى الإمام أحمد وعبد بن حميد ومسلم والنسائى عن على وابن خزيمة أن رسول الله على قال: « إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لى وأنا أجزى به (١)» الحديث.

العشرون: روى أبو داود والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإن خان خان خرجت (٢) من بينهما».

<sup>(</sup>۱) انظر الأحاديث القدسية (حديث الصيام وأنا أجزى به) في الصفحات من (۱: ۱۷۱ ـ ۱۷۵ ) أخرجه البخاري ومالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي دادو ( ٣: ٢٥٦ ).

الحادى والعشرون: روى الترمذى وقال: حسن غريب - عن أنس رضى الله عنه - إذا أخذت كريمة (١) عبدى قلى الدنيا ثم صبر ، يكون له جزاء عندى.

الثانى والعشرون: روى الإمام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على قال: إن الله تعالى يقول: « أنا مع عبدى ماذكرنى وتحركت بى شفتاه » (٢).

الثالث والعشرون: روى أبو سعيد والترمذي وضعفه والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن عمار بن زكوه، أن رسول الله على قال: إن الله تعالى يقول: إن الله يذكرنى وهو ملاق قرنه عند القتال...

الرابع والعشرون: روى أبو يعلى عن خبّاب وأبو يعلى والسراج والبيهقى وابن حيان والضياء عن أبى سعيد أن رسول الله على قال: إن الله تعالى قال: إن عبدًا أصححت له جسمه وأوسعت عليه فى الرزق، وفى لفظ، ووسّعت عليه فى معيشته فأتى عليه خمس حجج لا يأتى إلى فيهن، وفى لفظ يقضى عليه خمسة أعوام لا يغدو إلى لمَحروم.

السادس والعشرون: روى الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية عن أبى أمامة أن رسول الله على قال: إن الله تعالى يقول: من أهان لى وليا فقد بارزنى بالعداوة، يا بن آدم لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت عليك ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل (٣) حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ولسانه الذى ينطق به ، وقلبه الذى يعقل به ، فإذا دعانى أحببته وإذا سألنى أعطيته وإذا استنصرنى نصرته ، وأحبُّ ما تعبَّد لى به عبدى النصح لى ».

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية (١: ٢١١، ٢١٢) في روايتن عن أنس ولفظه ﴿ إِذَا ابتليت عبدى بحبيبتيه قصبر، عوضته عنهما الجنة » وبنحو هذا الترمذي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) الأحاديث القدسية (١: ٦٤) أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة باتفاق في لفظه.

<sup>(</sup>٣) الأحاديث القدسية ( ١ : ٨١ ) والحديث مختصر من حديث أخر للبخارى في ( باب التواضع ) وفيه تقديم وتأخير واختلاف في بعض ألفاظه .

السابع والعشرون: روى الطبراني عن على ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله علي قال: إن الله تعالى يقول: «إن العزَّة إزَارِي، والكبرياء ردائي (١)، فمن نازعني فيهما عذَّبته»(٢).

وروى الإمام أحمد والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ، أن رسول الله عنه ـ، أن أموج الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه أنا أموج من بين جسمه .

#### تنبيهات

الأول: قوله أتانى ربى، وقوله فوضع يده وأمثال ذلك، فيه مذهبان: فمذهب السلف: الإيمان به كما ورد وتفويض أمره إلى الله تعالى. ومذهب الخلف التأويل بما يليق به تعالى مع اتفاقهم على استحالة ظاهرها عليه. تعالى عن ذلك عُلُواً كبيراً فيقولون الإتيان بمجىء أمره ونهيه واليد بالنعمة، وماأشبه ذلك من التأويلات اللائقة به تعالى.

الثانى: قوله إلبى ستمائة، وفى لفظ إلى سبعمائة ضعف، المضاعفة: التكثير قال الجوهرى، وذكر الخليل أن التضعيف إنما يزاد على أصل الشيء فيُجعل مِثْلين.

والحسنة ما يحمد الإنسان بها شرعا، والمراد بمضاعفتها مضاعفة أجرها في الآخرة لمن جاء بها خالصة مقبولة، لأن الله تعالى قال: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾(٣) ولم يقل: من عمل حسنة، وقد تكون الحسنة لامضاعفة فيها، كمن نوى حسنة ولم يفعلها، وكان رجوعه عنها لعذر لارغبة عنها.

وللمضاعفة مراتب: الأولى: إلى مِثْلين، وهو من أدرك نبيين فآمن بهما جميعا، وعبد أطاع الله ونصح سيده، وامرأة أطاعت الله وأحسنت عشرة زوجها.

الثانية: لمن عمل حسنة .

الثالثة: إلى خمسة عَشر، ففي الحديث أنه عَلَيْ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صُمْ يومين ولك مابقي من الشهر، فالحسنة بخمسة عشر.

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية (١: ٢٧٠) حديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري . . .

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق «قذفته في النار» وفي رواية «ألقيته في جهنم» وفي رواية ابن ماجه (فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار) .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦٠ من سورة الأنعام.

الرابعة : إلى ثلاثين، ففى الحديث نفسه صُم يوماً ولك بها مابقى من الشهر فالحسنة بثلاثين .

<u>الخامسة:</u> إلى خمسين، ففى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ القرآن فاعتبربه فله بكل حرف خمسون، لاأقول: ألم حرف، ولكن الألف حرف، [واللام حرف]، والميم حرف.

السادسة: إلى سبعمائة، وهي النفقة في سبيل الله، قال تعالى ﴿مثل الذين يُنفقون أموالَهم في سبيل الله كَمَثُلَ حبَّة أُنبتت سَبْعَ سنَابِلَ في كل سُنبلة مائةُ حبَّةٍ ﴾(١).

السابعة: إلى ما لايتناهى، وهو الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام عما يرويه عن ربه عز وجل: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى، وأنا أجزى به»، والصبر لقول تعالى ﴿إنّمَا يُوفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) وهو يتعدد إلى الصبر على الطاعة، وإلى الصبر عن المعصية، وإلى الصبر على المصيبة.

الثالث: ليس المراد بالحسنة أجزاء العبادات، فإن الصلاة بكمالها حسنة فمن أتى ببعض صلاته لم يدخل في هذا.

## فی بیان غریب ما سبق

الملاً: بميم فلام مفتوحتين فهمزة مضمومة.

الجَوْف: بجيم مفتوحة فواو ساكنة ففاء: البطن.

آذَنْته: أعلمته أني محارب له.



الىرابىيغ:

<sup>(</sup>١)الأية ٢٦٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة الزمر.

# جُمّاع أبواب أحكامه ﷺ وأقضيته وفتاويه



## الباب الأول

## في أحكامه ﷺ وأقضيته في المعاملات ومايلتحق بها

## وفيه أنواع :

الأول : في تحذيرة على من القضاء بين الناس :

روى الإمام أحمد والدارقطني والأربعة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال، قال رسول عنه أبي الأمام أحمد والدارقطني والأربعة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال، قال رسول عنه الماس فقد ذُبِحَ بغير سِكِّين (١).

وروى الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال ، قال رسول الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ملكاً يُسدِّده».

## الثانى: في تقسيمه القضاء إلى ثلاثة أقسام:

روى أبو داود والبيهقى عن بُرَيدة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على قال: القضاة ثلاثة: «واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحقّ فقضى به،

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٤٧٤) ومختصر السنن للمنذري (٥ : ٢٠٥) والسبل الجرار (٤ : ٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) يروى في الأحاديث القدسية (١ : ١٦٩) وفيه (إلا جاء يوم القيامة ). في موضع "إلاَّ حشر" وانظر سنن ابن ماجة (٢ : . ٧٧٥) ,

<sup>(</sup>٣) (حتى يقف على جهنم) لم ترد في المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) في الأحاديث القدسية وابن ماجة «يرفع رأسه إلى السماء» .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٧٤) ولفظه «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جُبر عليه نزل إليه ملك فسدَّده، وبنحوه في السيل الجرار (٤ : ٢٥٤).

فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به، وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس فهو في النار»(١).

## الثالث: في نهيه عليه عن الحكم في حال الغضب والجوع.

روى البخاري عن رسول الله ﷺ قال: لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان (٢).

وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله تعالى عنه \_، أن رسول الله على قال: لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان .

## الرابع: في وعظه ﷺ الخصمين.

روى الطبرانى عن ابن عمر \_رضى الله عنهما\_قال: اختصم رجلان إلى رسول الله على فقال: "إنما أنا بشر(٣) مثلكم، إنما أقضى بينكم بما أسمع ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، وفي لفظ، بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار»، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقى لك، فقال لهما رسول الله على : "أمّا إذْ فعلتما ذلك فاقتسماه بوجه الحق». شم استَهما (٤) ثم تحالاً.

روى أبو داود والحاكم عن معاوية بن حَيدَة رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله علي حبس رجلاً في تُهمَة (٦).

روى النسائي والترمذي: وزادا ثم خلّي عنه (٧)، سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢: ٢٧٦) والسيل الجرار (٤: ٢٥٢) ومختصر السنن للمنذري (٥: ٢٠٥) مع اختلاف يسير في الألفاظ بين تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة (۲: ۷۷٦) ومختصر السنن للمنذري (٥: ۲۱۱). ولفظه في سنن ابن ماجة «الايقضى القاضي»... «وفي رواية: الاينبغي للحاكم ...» وفي هداية الباري لترتيب صحيح البخاري (لا يقضين حكم ..).

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح مسلم (٣: ١٣٣٧) وصحيح البخاري (٤: ٣٨٥) وسنن ابن ماجة (٢: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣ : ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٧٧) .

<sup>(</sup>٦) مختصر سنن أبي داود (٥ : ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٧) اثم خلّى، وردت هذه الزيادة في حديث الترمذي والنسائي (حبس في تهمة) .

روى أبو يعلى والحاكم عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ «أن رسول الله على «حبس رجلاً في تُهمَة يوماً وليلة »(١) استِظْهاراً واحتياطاً .

ورواه الطبراني، ولم يقل يوماً وليلة، وروى الطبراني عن نُبَيْشة أن رسول الله علي حبس في تُهمَة .

وروى ابن أبى شيبة، والحاكم مُرسَلاً عن أبى مُجْلز رحمه الله تعالى، أن عبداً بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله على حتى باع فيه غُنيَمة له .

وروى أبو داود عن معاوية بن حَيْدَة أن أخاه (٢) أو عمَّه قام إلى رسول الله وهو يخطب، فقال: جيرانى بما أخذوا فأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئاً، «فقال رسول الله الله الله الله عن جيرانه» (٣).

## السادس: في أمره على رجلًا بملازمة غريمه.

روى أبو داود وابن ماجة (٤) عن الهرماس بن حبيب ـ رجل من أهل البادية ـ عن أبيه ، عن جدّ ه (٥) ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: (أتيت عمرو بن خَلَدة) قال (٥): أتيت إلى رسول الله عليه بغريم لى ، فقال: «الْزَمْهُ . ثم مرّ بى آخر النهار، فقال: ماتريد أن تفعل بأسيرك؟ وفي لفظ، مافعل أسيرك ياأخا بنى تميم؟ (٦).

## السابع : في نفيه ﷺ أهلَ الرّيب .

روى أبو داود والدارقطنى عن أبى هريرة درضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله الله أتى بِمُخَنَّث قد خضَبّ يديه ورجليه بالحنَّاء، فقال: مابال هذا؟ فقالوا: يارسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فَنُفِى إلى النَّقِيع، قالوا: يارسول الله ألا نقتله؟ قال: «إنى نهيت عن قتل المصلين»(٧).

النقيع بالنون: ناحية عند المدينة، وليس بالبَقيع بالباء.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٤: ٥٥٥) والحديث بلفظه.

<sup>(</sup>٢) في زدأن أباه أرغمه وقام، وهو تحريف والتصويب من مختصر السنن (٥: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود (٥ : ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ٨١١) ومختصر السنن للمنذري (٥ : ٧٣٧) .

<sup>(</sup>٥) ــ (٥) ما بين الرقمين لم يرد في ابن ماجة ولا في مختصر السنن .

<sup>(</sup>٦) هذه عبارة ابن ماجة .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٤ : ٢٨٢) ومختصر سنن أبي داود (٧: ٢٤٠).

## الثامن : في امتناعه عليه عن كلام المجرمين وأهل المعاصى .

روى البخارى عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه لما تخلف عن رسول الله على غزوة تبوك، فذكر الحديث، قال: ونهى رسول الله على المسلمين عن كلامنا، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، وأعلم رسول الله على بتوبته علينا(١).

## التاسع: في سيرته الملية في التحكيم.

روى الطبرانى بسند ضعيف، عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: كان بينى وبين رسول الله ﷺ كلام، فقال: اجعلى بينى وبينك عمر، فقلت: لا، فقال: اجعلى بينى وبينك أباك، قلت: نعم.

## العاشر: في حجره ﷺ على المُفْلِس.

روى الطبراني عن كعب بن مالك ـ رضى الله تعالى عنه ـ، أن رسول الله و حكم على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه .

روى الطبرانى من طرق عن كعب بن مبالك ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: «كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً، من خير شباب قومه، لأيسال شيئاً إلا أعطاه، حتى أدّان ديناً أغلق ماله، وفى لفظ، أحاط ذلك بماله، فقال معاذ: يارسول الله، ماجعلت في نفسى حتى أسلمت أن أبخل بمال ملكته، وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام، فأبقى على ذلك مالا عظيماً، فادع غرمائى فاسترفقهم، فإن أرفقوني فبسبيل ذلك، وإن أبوا فلهم من مالى، فدعا رسول الله على غرماءه فعرض عليهم أن يرفُقوا به، فقالوا: نحن نحب أموالنا، وفى لفظ، فكلم رسول الله على غرماءه فلم يَضعُوا له شيئاً، فلو تُرك لأحد بكلام أحد لتُرك لمعاذ بكلام رسول الله على يرح حتى باع مَالَه كلّه وقسمه بين غرمائه، فقام معاذ لامال له، فلما حج بعثه رسول الله على اليمن، وفى لفظ، حَجَر رسول الله على عاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر حدیث کعب بن مالك و تخلفه عن رسول الله ﷺ فی غزوة تبوك فی باب المغازی (جـ ۷ فی الصفحات ۸۹ ـ ۸۹) من صحیح البخاری وجاء فیه «. . . فلما صلبت صلاة الفجر صبح خمسین لیلة وأنا علی ظهر بیت من بیوتنا . . . سمعت صوت صارخ أو فَی علی جبل سلع یا کعب بن مالك أبشر فخررت ساجداً وعرفت أن قـد جاء فرج ، وآذن رسول الله ﷺ بتوبة الله عین حین صلی صلاة الفجر . . . » .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٨٩) ولفظه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ خلع معاذ بن جبل من غرماته، ثم استعمله على اليمن. فقال معاذ: ان رسول الله ﷺ استخلصني بمالي ثم استعملني .

الحادي عشر: في سيرته في المعاملات.

روى الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة \_ رضى الله تعالى عنهم \_ أن رسول الله على الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار» (١).

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، عن عُبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله على عنه، أن رسول الله على قضى بين أهل المدينة «لا يُمنعُ نَقْعُ ٢٠) بئر» وقضى بين أهل البادية «ألا يُمنع فضلُ ماء ليمنع به الكلاً (٣)».

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: نهى رسول ﷺ أن «يمنع نقعُ البئر» (٣).

وروى مسدِّد مُرْسلاً برجال ثقات عن ابن المسّيب رحمه الله تعالى أن رسول الله على قال: حَرِيم البئر العادية خمسون (٤) ذراعاً وحريم قَلِيب البئر خمسة وعشرَون، قال معبد: ولم يرفعه.

وروى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: اختصم إلى رسول الله علي في خريم نخلة . قال ابن عمر: قال رسول الله علي «حريم النخلة مدُّ جريدها»(٥).

وروى النسائى عن سعيـد بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «من أحيا أرضاً مَيْتَةً فهى له (٢)، وليس لعرقِ ظالم حق». وللبخارى نحوه .

وروى أبو داود عن عروة بن الزبير قال: أشهد أن رسول الله على قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مَوَاتاً فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي على النبي الدين جاءوا بالصلوات عنه (٧).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۲: ۸۲۳) ومختصر سنن أبى داود (٥: ۱۲۳) والرواية فيهما (المسلمون شركاه..) ورواه اللسان - (شرك) وقال: قال أبو منصور: ومعنى النار: الحطب الذى يستوقد به فيقلع من عفو البلاد، وكذلك الماء الذى ينبع، والكلأ الذى منبته غير مملوك والناس فيه مستوون قال ابن الأثير: أراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار الذى لامالك له، وأراد بالكلأ: المباح الذى لايخص به أحد. وأراد بالنار: الشجر الذى يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٢٨) .

<sup>(</sup>٣) \_ (٣) المصدر السابق (٢ : ٨٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في سنن ابن ماجة (٢ : ٨٣١) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على "حريم البئر مدُّ رشائها". وفي رواية "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته".

<sup>(</sup>٥)ابن ماجة (٢ : ٨٣١) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤ : ١٦٣) وسنن أبي داود (٣ : ١٧٨) ولسان العرب (حيا) ولفظه «من أحيا مواتاً فهو أحق به».

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود (۳: ۱۷۸).

وروى ابن ماجه عن ثعلبة (١) رضى الله تعالى عنه ، وابن ماجة عن ابن عمر وابن ماجه عن عُبادة بن الصامت قالوا: قضى رسول الله على في سبيل مَهزور، الأعلى فوق الأسفل ، يسقى الأعلى إلى الكعبين ، ثم يُرسل إلى من هو أسفل منه » ، «وكذلك (١) حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء» (١).

وروى البخارى عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، أن رجلاً خاصم الزبير في شراج الْحَرَة التي يسقون منها النخل، فقال الأنصارى: سَرِّح الماء يَمُرُّ فَأَبَى عليه، فاختصما عند النبي عليه، فقال النبي عليه للزبير: اسق يازُبير (٢)، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصارى، فقال: يارسول الله، أَنْ كان ابنُ عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول الله عَلَيْ ، وقال: يازبير اسق، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجَدْر، قال الزبير: والله إنه لأحسِبُ أن هذه الآية نزلت في ذلك فيما شَجَرَ بينهم (٣).

وروى الإمامان الشافعى وأحمد والبخارى وأبو داود والنسائى والدارقطنى عن مصعب بن حيان \_ رضى الله عنه \_، «أن النبى على قال: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» (٤). وفي رواية عكسه (٥).

وروى البخارى تعليقاً وأسنده الـدارقطني عن عثمان ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن رسول الله عنه ـ أن ا

وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: نهى رسول الله الله عنهما وروى ابن ماجه عن بيع الطعام حتى يَجْرِي فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى (٧).

<sup>(</sup>۱) في سنن ابن ماجة (۲: ۸۳۰) روايتان: أولاهما عن عمر بن شعيب عن أبيه صن جده ولفظه «أن رسول الله ﷺ قضى في سيل مهزوز أن يمسك حتى يبلخ الكعبين ثم يرسل الماء». وبمثله في مختصر سنن أبي داود (٥: ٢٤٢). وثانيتهما عن عبادة ولفظه «.. قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل إلى . . . . . .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى (٤: ١٧٦) وشراج الحرة: مسايل الماء من جبال الحرة التي تقع على جانبي المدينة، والجُذُر (بالدال): ما يجعل من الحواجز بين مشارب النخل كالجدار ليحبس الماء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود (٥ : ١٣) عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) ذكر المصدر السابق رواية وزن المدينة ومكيال مكة (٥: ١٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤ : ٤٧) .

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٥٠) .

وروى الشيخان عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله يَكُلُوقال: «من (٢) اشترى طعاماً فلايبغه حتى يَستوفيه».

وروى ابن ماجه عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله ﷺ قال: «لايحل بيعُ ماليس عندك، ولاربحُ مالم يُضمُن» (٣).

وروى الأئمة والشيخان عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على الله عن ابيع الثمار حتى يَبْدو صلاحُها، نهى البائع والمشترى» (٤).

وروى الترمذي واستَغر به عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على الله عنه عن بيع العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد» (٥).

وروى البخارى عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: «لعن (٢) رسول الله تعالى الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهده»، وقال: هم سواء .

وروى الإمام مالك وأبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله علي عن بيع اللحم بالحيوان (٧).

وروى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: نهى رسول الله عَلَيْ وَ عنه لا الله عَلَيْ وَ الله عنه الله عنه الله عنه المعلمسة عن « بَيْعتين ولِبستين » (^) نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ، لا يُقلِّبه .

<sup>(</sup>۱) روی مختصر سنـن أبی داود (٥ : ١٢٦) هذا الحدیث عن أبی مسعود . وكنذلك رواه مسلم هنه فی صحیحه (٣ : ١١٩٩ ) وابن ماجه (٢ : ٧٣٠) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٤٩) وصحيح البخاري (٤ : ٥١) ولفظه "من ابتاع . . . وحتى يقبضه،

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٣٨) وسنن أبي داود (٣ : ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود (٥ : ٤) عن ابن عمر بلفظه وسنن أبي داود (٣ : ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٤٧) بلفظه وسنن أبي داود (٣ : ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٦) مختصر سنن أبي داود (٥ : ٩) وسنن ابن ماجة (٢ : ٢٧) ولفظه (وشاهدِيه . . . » .

<sup>(</sup>٧) انظر موطأ مالك ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٤: ٥٦) برواية عن أبي هريرة وثانية عن أبي سعيد .

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى رجل بشوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما بلانظر ولاتراض. هكذا في مسلم. والبخاري، «والملامسة: لمس الثوب لاينظر إليه، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى آخر، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه» (١).

وروى البخارى عن آبن عمر \_ رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله ﷺعن عسبِ الفحل» (٢).

ورواه الدارقطني عن أبي سعيد وزاد فيه، وعن قَفِيز الطحان.

وروى النسائى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه مأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وعَسْب الفحل (٤).

وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «نهى عن بَيعتين في بيعة» (٦). وروى عن أبي هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ «نهى عن بيع الحَصاة (٧) وعن بيع الغَرر».

<sup>(</sup>١) هذه رواية صحيح البخاري عن أبي سميد (٤: ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) مختصر سنن أبي داود (٥ : ٧٦) .

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٣ : ٣٩) .

<sup>(</sup>٤) يروى في المصدر السابق (٣ : ٣٨ ، ٣٩) .

<sup>(</sup>٥) السيل الجرار (٣ : ٤٠) بلفظه والنسائي (٧ : ٣١٠) ومختصر سنن أبي داود (٥ : ٧٦) .

<sup>(</sup>٦) مختصر سنن أبى داود (٥ ٠٩٠٠) وقال (فى اللسان-بيع): وفى الحديث نهى عن بيعتين فى بيعة وهو أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيشة بخمسة عشر، فلايجوز، لأنه لايدرى أيهما الثمن الذى يختاره ليقع عليه العقد. ومن صوره أن تقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعنى ثوبك بعشرة، فلايصح للشرط الذى فيه، ولأنه يسقط بسقوطه بعضُ الثمن فيصير الباتى مجهولا، وقد نُهى عن بيع وشرط وبيع وسلف وهما هذان الوجهان . ا ه.

مختصر سنن أبى داود (٥: ٥٤) وجاء في (اللسان حصى): وفي الحديث نهى عن بيع الحصاة. قال: هو أن يقول المشترى أو البائع إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع. وقبل هو أن يقول بعتك من السلع ماتقع عليه حصاتك (٧) إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك. والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية وكلها ظرر لما فيها من الجهالة.

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود\_رضى الله عنهما\_أن رسول الله ﷺ قال: «لاتشتروا السمك في الماء فإنه غَرَر» (١).

وروى أبو بكر بن أبى عاصم عن عمران بن حُصين ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْ عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْ نهى عن بيع الجنين في بطون الله عَلَيْ نهى عن بيع الجنين في بطون الأنعام (٢)، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح وحَبَل الحبَلة (٣).

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ ، قال: كان أهل الجاهلية يتباعون لحم الجَزور إلى حَبَل الحبَلة .

وحَبَلِ الحبلة: أَن تُنتَج الناقة ثم تحمل التي نُتِجت، فنهاهم رسول الله ﷺ.

وروى النسائى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن كل ذى ناب من السباع »(٤).

وروى الدارقطني عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع تمر حتى يُطعم (٥)، أو صوفٍ على ظهر، أو لبن في ضَرع (٦)، أو سمن في لبن .

وروى البخاري عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة.

والمزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل تمر بِخُرصه، وفي رواية عن بيع الزرع بالحنطة .

وروى الإمامان مالك وأحمد، وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (٣ : ٤٤).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٣: ٤٦)، (٣: ٧٥).

والموطأ (١: ٢٥٠) بيع الغرر ويرويه عن سعيد بن المسيب والمضامين: مافي بطون الإناث من الإبل. والملاقيع: مافي ظهور الجمال الفحول.

<sup>(</sup>٣) انظر مسند أحمد (٦: ج ٤٤٩١) ومختصر سنن أبي داود (٥: ٤٦) وصحيح البخاري (٤: ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في سنن أبي داود (٣ : ٢٥٥) عن ابن عمر ان الرسول ﷺ (نهى عن بيع حبل الحبلة) النسائي (٧ : ٣٠١) وقد روى الحديث بتمامة .

<sup>(</sup>٥) السيل الجرار (٣ : ٤٧) ولفظه: (حتى تزهَى) قيل يارسول الله (وما تـزهى) قال: «حتى تحمر» وانظر روايته كذلك في النسائي (٧ : ٢٦٣) وصحيح البخارى (٤ : ٥٠) ولفظه «حتى تزهو وحتى تزهى».

<sup>(</sup>٦) السيل الجرار (٣ : ٤٦).

قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان (١) «قال مالك (٢): وذلك فيما نرى ـ والله أعلم ـ أن يشترى الرجل العبدَ أو يَتَكَارى الدابة ثم يقول: أعطيتك ديناراً على أنى إن تركت السّلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك».

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سالم بن أبى أمية أبى النضر قال: جلس إلى شيخ من بنى تميم فى مسجد البصرة، قال: قدمت المدينة مع أبى وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبى صديقاً لطلحة بن عبد الله التميمى، فنزلنا عليه، فقال أبى: اخرج معى فبع لى إبلى هذه، فقال: إن رسول الله عليه قد نهى أن يبيع حاضر لباد

وروى عبد الرزاق عن الأسلمى عن عبد الله بن دينار قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الكالىء بالكالىء وهو متروك، كان يُرمى بالكذب، وقال بعضهم: وثقه الدارقطنى من حديث موسى ابن عُقبة عن عبد الله بن دينار أنه عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع الكالىء بالكالىء)، وموسى بن عُقبة مولى آل الزبير ثقة، روى له الجميع وفى رواية عن ابن عمر بضى الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ (عن الكالىء بالكالىء).

وروى الترمذي وقال حسن صحيح. والإمام أحمد، والحاكم عن أبى أن رسول الله عليه قال : من فَرّق بين والدة وولدها فُرّق بينه وبين أحبابه يوم القيامة .

وروى البخارى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على قال: «لا تُتلقّى (٥) الرُّكبُان للبيع، ولايبيع بعضكم على بيع بعض، ولاتناجشوا (٦) ولايبيع حاضر لباد (٦)، ولاتصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بِخَيْر النَّظَرَيْن بعد أن يَحْلُبَها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردِّها وصاعاً من تمر ».

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٣٨) وانظر مختصر سنن أبي داود (٥ : ١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) عقد مختصر سنن أبى داود بابا فى بيع العربان (٥: ١٤٢) وماذكره المؤلف هنا من قول مالك مطابق لما نقله مختصر السنن عنه .

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبى داود (٥ : ٨٢) وصحيح البخارى (٤ : ٦٣, ٦٢, ٦١) وانظر النسائى (٧ : ٢٥٦) وابن ماجة (٢ : ٥) مختصر سنن أبى داود (٥ : ٨٤) وابن ماجة (٢ : ٥) وليه ـ قلت لابن عباس ما قوله (حاضر لباد) قال : لابكون له سمسارا) .

<sup>(</sup>٤) ذكر اللسان الحديث (كلاً) وقال: قال أبو عبيدة: يعنى النسيئة بالنسيئة .

<sup>(</sup>٥) هداية الباري (٢ : ٢٠١) والنسائي (٧ : ٢٥٣) ومختصر سنن أبي داود (٥ : ٨٤) ولفظه فيها الاتلقُّوا . . . ٢ .

<sup>(</sup>٦) ـ (٦) ما بين الرقمين لم يرد في المختصر.

وفي لفظ « من اشترى (١) شاة [مُصرَّاة ] فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردّها وصاعًا من طعام لا سمراء .

وروى مسلم عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسدوا ولا تناجشُوا (٢) ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تقاطعوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» (٣).

النجش: بنون فبميم فمعجمة: أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغر غيره.

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: لا تتلقى الركبان للبيع (٤).

وروى مسلم أن رسول الله ﷺ قال: « لا تتلقوا الجلّب، فمن تلقاهِ فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار (٥).

وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه أن رسول الله علي الله عنه أن رسول الله علي قال: البيعان (٦)، وفي لفظ ، المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقاً وبيناً بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

وروی أبو داود عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما « أن رسول الله علی نهی أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٧).

وروى عنه قال: « كنا نشترى الطعام من الركبان جُزافا (^)، فنهانا رسول الله على أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه » (٩).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣ : ٢٧٠) ومختصر سنن أبي داود (٥ : ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن ماجه لفظا واحدًا (٢: ٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢: ٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) صنعيع البخاري (٤: ٤٠)

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ( ٢ : ٧٣٥ ).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٤: ٢٣) . والموطأ (٢٥٢) ( وروايته كرواية الصحيح في ص ٤٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاری ( ٤ : ٥٥ ).

<sup>(</sup>٨) في اللسان (جزف) والجُزاف (ضم الجيم) والجِزاف (بكسرها) بيعك الشيء واشتراؤه بلا وزن ولا كيل، وهو يرجع إلى المساهلة وهو دخيل.

تقول: بعتك بالجُزاف والجُزافة والقياس جزاف.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم (٣: ١١٦١) وسنن ابن ماجه (٢: ٧٥٠).

وروى الإمام أحمد والبيهقى والنسائى وابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله علي قال «من (١) ابتاع طعامنا فلا يبعه حتى يستوفيه » زاد أبو داود ، إلا ما كان من شركة أو توليه .

وروى النسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: «إذا اختلف المتبايعان (٢) وليس بينهما بَيّنة فهو ما يقول ربُّ السلعة أو يتركها».

وروى الشيخان أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار فقال: «أُسلِفوا في كيل معلوم ووزن معلوم» (٣).

وروى أبو داود والنسائي أن «النبي عَلَيْ نهى عن بيع ما ليس عندك» (٤).

وروى البخارى عن كعب بن مالك كان له على عبد الله بن حَدْرد دَيْنٌ، فَلَزِمه حتى ارتفع صوتهما فأمر رسول الله ﷺ أن يضع الشَّطر ففعل، وأحاديث الصلح كثيرة.

وروى أبو يعلى الموصلى وابن أبى الدنيا بسند ضعيف فى العزلة والبزار، والبيهةى عن القاسم بن محول الهُزلى ثم السلمى قال: سمعت أبى ـ وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام ـ يقول: نصبت حبائل لى بالأبواء، فوقع فى حبل منها ظبى، فانقلب بالحبل (٥) فخرجت فى أثره [أقفوه] فوجدت رجلا قد أخذه، فتنازعنا فيه إلى رسول الله على فوجدناه قائلاً بالأبواء تحت شجرة يستظل بنطع. فاختصمنا إليه فقضى فيه بيننا نصفين (٢)، الحديث.

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها «أن رجلا اشترى غلاما فاستغله، فأقام عنده ما شاء الله أن يُقيم، ثم وجد به عيبا ، فخاصمه إلى رسول الله فردَّه بالعيب، فقال البائع: غَلّة عبدى؟ فقال الرسول عَلَيْةُ الغَلّة ـ بالضمان» (٧).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ( ٢ : ٧٣٧ ) ولفظه « فالقول ما قال البائع أو يتردَّان البيع » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤: ٩٨).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ۲ : ۷۳۷ ) روایة عــن حکیم بن حزام و یرویه عن عمرو بــن شعیب ( ۲ : ۷۳۸ ) وانظر سنن أبی داود ( ۳: ۲۸۳ ) وانظر سنن أبی داود ( ۳: ۲۸۳ ) وانسائی ( ۷: ۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٥) في النسخ (طائر فأفلت) وما اثبتناه عن مجمع الزوائد ويؤيده ( فخرجت في آثره ) (حبائلي في رجله ).

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٤: ١٦٤) وتمام الحديث فيه: قلت يا رسول الله: حبائلي في رجله. قال: ﴿ هو ذاك ، .

<sup>(</sup>۷) « الغلة بالضمان » هـذه إحدى روايتين رواهما السيل الجرار ( ۳: ۱۱۱) ويروى في سنن ابن ماجه ( ۲: ۷۰٤) والنسائي ( ۷: ۲۰۵) والسيل الجرار ( ۳: ۱۱۲) بلفظ «الخراج بالضمان» وجميع هـذه الروايات من حديث حائشة رضى الله عنها وقال الشوكاني. ومعنى قوله « الخراج بالضمان» أن فوائد المبيع يملكها المشترى بسبب ضمانه للبيع إذا تلف عنده، وظاهر الحديث أن الميب الذي حصل به الرد هو عيب كان عند البائع ... ( السيل الجرار ۳: ۱۱۲).

وروى الإمام الشافعى والترمذى وابن ماجة ، واللفظ له ، والدارقطنى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله على الشعرى من رجل من الأعراب حِمْلَ خَبَط ، فلما وجب البيع ، «قال رسول الله على المعرف الله على الأعرابي : عَمْرَكَ اللّه بَيّعًا من أنت ، قال : امرؤ من قريش .

وروى الأثمة الثلاثة والشيخان والنسائى وابن ماجة عن أبى سعيد والنسائى عن أبى هريرة وأحمد والبخارى عن ابن عباس، والأثمة الثلاثة والستة، والدارقطنى عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عليه عن المزابنة والمحاقلة» (٢).

والمزابنة بيع وفي رواينة واشترى.

وروى الجماعة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «قضى رسول الله على بالشفعة في كل ما لم يُقْسم، فإذا وَقعَتْ الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة» (٣).

وروى الطبرانى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى قال: قضى رسول الله على بالشفعة بالشفعة بين الشركاء (٤).

وروى الإمام مالك مرسلا أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ، «فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها» (٥).

وروى الدارقطنى عن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي على قال: ما أصابت الإبل بالليل ضَمِنه أهلها وما أصابت بالنهار (٦) [فعلى أهل الحوائط].

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ( ٢ : ٧٣٦ ) وعمرك الله : أي أطال عمرك أو أصلح حالك . وبيَّما تمييز أي من بيِّع .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ( ٢: ٧٦٢) والمحاقلة: كراء الأرض للزراعة، والمزابنة وبيع الرطب على رءوس النخل بالتمر كيلا (اللسان).

<sup>(</sup>٣) السيل الجرار (٣: ١٧٢ ، ١٧٣ ) وسنن أبي داود (٣ : ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( ٢: ٣٤٤) وفيه حديثان: رواية الأول « الشريك أحق بسقبه ما كان » والثانى: « أن الرسول ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يُقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وفي لفظ « إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ... » وانظر مسند الشافعي ( ص ١٨٠ ) . (و باب الشفعة ) في صحيح البخاري ( ٤: ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة ( ٢ : ٧٨١ ) ومختصر سنن أبي داود ( ٥ : ٢٠٢ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من مسند الشافعي (١٩٥) «قضى رسول الله على أهل الحوائط حفظها بالنهار».

#### تنبيــهات

الأول: إنما قال النبى على ثانيا للزبير: واسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجَدْر، لأنه على ندب الزبير أولا إلى إسقاط بعض حقه رَعْيًا للمجاورة، وليس على وجه الحكم، فلما تكلم الأنصارى بما تكلم استوفى على للزبير حقه، فقضى على أن يمسك الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسله إلى الأسفل.

الثانى: إنما نهى عن عَسْب الفحل لأنه إجارة مجهولة، إذ قد تحمل فى زمن قريب فيغبن صاحب الأنثى، وقد لا تحمل فيغبن صاحب الذَّكَر، واختلف فى العسيب والعَسْب، فقال القاضى عياض: عَسِيْب الفحل المنهى عنه: هو كراء ضرابه، والعَسْبُ نفسه هو الضراب، قاله أبو عبيدة، وقال غيره: لا يكون العسب إلا الضراب، والمراد الكراء عليه، وقيل: العَسْب: ماؤه، وقال الجوهرى: العَسْب: الكراء الذى يؤخذ على ضراب الفحل، يقال: عسب فحله يعسبه أى أكراه وعَسْبه (١) أيضًا ضِرابه، وقيل: ماؤه.

والعسيب يقال بالياء مع الباء الموحدة ، ويقال بالباء الموحدة فقط .

الثالث: المراد ببيعتهين في بيعة أن يبيعهما بعشرة نقدًا أو عشريس إلى أو يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد على سبيل اللزوم.

الرابع: قال المازرى في المُعْلِم (٢) اختلف في تفسير بيع الحصاة، وقيل معناه أي ثوب وقعت عليه الحصاة فقد وجب البيع، فقيل: المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة.

وقيل: معناه: ارم بالحصاة، فما خرج فلك بعدده دراهم أو دنانير.

الخامس: قال في الموطأ: المضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الفحول (٣).

<sup>(</sup>١) في اللسان (عسب) العسب: ماء الفحل، أو الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل. وانظر مختصر السنن للمنذري (٥: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) المعلم بفوائد مسلم للمازرى وهو العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن على المعروف بالمازرى المالكى، ولد عام ٤٥٣هـ.

<sup>(</sup>٣) في م « البطون » .

السادس; قوله: أن يبيع حاضر لباد لأن سلعهم ليس لها غالباً عليهم مشقة، وهم جاهلون في الأشعار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «دعُ الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(١).

السابع: الكالىء مهمون من الكِلاَ الكالىء وإنما الكالىء وإنما الكالىء صاحبه، لأن كلاَ من المتبايعين اللّين مجاز، لأنه لايكلاَ الكالىء الكالىء، وإنما الكالىء صاحبه، لأن كلاَ من المتبايعين يكلاُ صاحبه، أى يحرصه لأجل ماله قبله، ولهذا وقع النهى عنه لأنه يؤدى إلى كثرة المنازعة، والمشاجرة. وقد ورد فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى ﴿من ماء دافِق﴾ (٢) أى مدفوق، ويحتمل أن يكون الممجاز في الإسناد إلى مُلابس الفعل، أى كالىء صاحبه، كعيشة راضية، ويقدر الإضمار في الحديث، أى نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع مال الكالىء بمال الكالىء، وحقيقته: أن يكون لشخص على آخر دين فيطالبه به، فلايجد معه شيئا، أو يجد معه ولكن يبيعه شيئا يتأخر قبضه، كأن يبيعه داراً غائبة، أو أن يبيع الدين بمنافع دابة معينة، ونحوها، أو أن يبع ماله من الدين لشخص بدّين لذلك الشخص على آخر، أو بدين على ذلك الشخص نفسه، أو أن يؤخّر رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام.

الثامن: إنما خص التفرقة بين الأم وولدها لأن الولـد لايستغنى عنها في أكله وشربه ومنامه وقيامه، وهو خاص بالآدميات، وينتهي زمن الافتقار، ومنتهاه عشر سنين.

التاسع: اختلف في علة النهى عن التَّلقى، فقال الشافعى: لحق الجالب، وقال مالك: الحق منه لأهل السوق، وقال ابن العربي لهما.

واختلف فى حد القَدْر المنهى عنه إذا زاد عليه فى البعد لايتناول النهى عن التلقى، فقيل: لاحدَّ فى القرب والبعد، لافى الزمان ولافى المكان، وقيل: الميلُ. وقيل الفرسخان. وقيل: اليومان، والنَّجش: الزيادة لِيَغُرَّ غيره.

<sup>(</sup>۱) رواية الحديث في ابن ماجة (۲: ۷۳٤) عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «لايبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ومثله في مسند الشافعي (ص ۱۷۳) (ولـم يرد فيها لفـظ في غفلاتهم) وفي ز، م وردت رواية الحديث هكذا «دع الناس ـ في غفلاتهم ام عليها ـ يرزق . . . » ومابين كلمتي الناس . . . ويرزق، زيادة وتحريف .

<sup>(</sup>۲) في ز،م «لانه يكلوا الأكالى» وهو تحريف.

وقد جاء فى المصباح المنير "نهى النبى ﷺ عن بيع الكالىء بالكالىء أى بيع النسيئة بالنسيئة. قال أبو حبيد صورته أن يسلم الرجل دراهم فى طعام إلى أجل فإذا حلَّ الأجل يقول الذى عليه الطعام ليس عندى طعام ولكن بعنى إياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالثا بكالىء». وبنحو هذا (فى اللسان ـ كلاً) والسيل الجرار (٣ : ١٦).

المُخنث: بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة: المتَعَطَّف.

حَريم البئر: بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية فمثناة تحتية فموحدة .

القسليب: بقاف مفتوحة فلام مكسورة: [البئر قبل أن تطوى. وقيل: هي البئر القديمة مطوية كانت أو غير مطوية](١).

رَشـــا: براء فشين معجمة مفتوحتين ممدود: الذي يتوصل به إلى الماء.

الكعب : كل مفصل، والعظم الناشز فوق القدم، والناشز من جانبها.

المزابنة: بميم مضمومة فزاى فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث: هي بيع الرطب باليابس في رءوس النخل من الزَّبن وهو الدفع، كأن نخل واحد من المتتابعين يزبن صاحب بما عوَّضه مما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغرر والجهالة.

الملاقيح: كمفاعيل: الأمهات ومافي بطونها.

الجَـزور: بجيم مفتوحة فزاى فواو فراء: البعير أو خص بالناقة المجزورة، والجَزْر: القطع.



<sup>(</sup>١) (لسان العرب \_ قلب) وفي الأصل (هو المحيط بها الذي يلقى فيه بر) والعبارة محرفة .

# الباب الثاني في الوصايا والفرائض في أحكامه وأقضيته على الوصايا والفرائض

روى الطبرانى عن عمران بن حُصين وسمُرة بن جُندُب \_ رضى الله تعالى عنهما \_ «أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ، ولم يكن له مال (١) غيرهم ، فجزأهم رسول الله على أثلاثاً ، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » (٢).

وروى الطبراني عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ قال: أعتق رجل في وصيته ستة رُوس، ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، ثم أسهم فأخرج ثلثهم.

وروى الإمام أحمد برجال ثقات عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على «قضى، قال: العَقْل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم».

وروى الشيخان عن سعد بن أبى وقاص\_رضى الله تعالى عنه \_ قال: «عادنى (٣) رسول الله ويقي عنه \_ قال: «عادنى (٣) رسول الله ويقي عنه على الموت، فقلت: يارسول الله والمع ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولايرثنى إلا ابنة لى واحدة والثانث والثلث عثير أو كبير (٥). الحديث والشَّطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ والثلث كثير أو كبير (٥). الحديث .



<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٨٦) ومسند الشافعي (ص ١٩٤، ١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٣: ٣٧٤). وقال الشوكانى: «فهذه القرعة فعلها رسول الله ﷺ في ستة أعبد قد وقع عتق المالك على كل واحد منهم ثم لم ينفذ إلا الثلث كان كل واحد منهم قد عتق ثلثه بيقين. ثم حكم الصادق المصدوق بالقرعة فأرق من أرق وأعتق من أعتق على حسب ما اقتضاه الإقراع بينهم. وهذا شرع واضح جاء به، الدى جاءنا بما شرعه الله كنا..».

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٠٤) والسبل الجرار (٤ : ٤٦٤) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٤) في ابن ماجة «أشفيت».

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح البخاري (٥: ٥) وصحيح مسلم (٣: ١٢٥٠).

وتمام الحديث «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم . . . . ؟ .

# الباب الثالث

# فى أحكامه وأقضيته ﷺ فى النكاح والطلاق والخُلع والرجعة والإيلاء والظهار واللّعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر وفيه أنسواع

# الأول: في النكاح.

وروى البيهقي عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن النبي على قال: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال» (١).

وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نُعيم في الحلية والبيهقي والضياء عن ابن الزبير - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «أعلنوا النكاح».

وروى البيهقى وضعَّف عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله على قال: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه فى المساجد (٢)، واضربوا عليه بالدُّفوف، وليولم أحدُكم ولو بشاة، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خَضَّب بالسواد فليُعْلمها لايَغُرَّبها».

وروى الترمذى، وقال: حسن غريب، قال، قال رسول الله المعلق المعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» (٣).

وروى مسلم «أن رسول الله على عبد الرحمن أثر صُفْرة، قال: ماهذا؟ قال: يارسول الله، إنى تنزوجتُ امرأةً على وزن نواة من ذهب، قال: «بارك الله لك، أولِم ولو بشاة»(٤).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۱: ۲۱۱) بلفظه . وقال: في الزوائد في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوى اتفقوا على ضعفه . بل نسبه الحاكم وابن حبان إلى الوضع .

<sup>(</sup>٢) لم يرو الحديث في صحيح البخاري . وانظر الهامشة (٣) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب وقد رواه من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري وهو يضعف في الحديث وأخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث .
وفي السبل الجرار (٢٤٧: ٢٤٧) قال الشوكاني: أقول: إن انتهض حديث واجعلوه في المساجد، للحجية فأقل أحوال

وفي السبل الجرار (١٠٠٧) فإن السوى من المولى المولى الله والصلاة . فلايجوز فيها غير ذلك إلا بدليل الخصص هذا الأمر النَّدب وإلاَّ فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة . فلايجوز فيها غير ذلك إلا بدليل الخصص هذا الأمر النَّد الله الله المناطقة المنا

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢ : ١٠٤٢) وعبد الرحمن هو عبد الرحمن عوف .

وروى الإمام مالك عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على قال: «لايخطب أحدُكم على خِطبة أخيه» (١).

وروى البخارى عن الحسن قال: حدثنى معقِل بن يَسار: أن قوله تعالى ﴿فلا تعضُلُوهُنَّ ﴾ (٢) نزلت فيه، قال: زوجت (٣) أختاً لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وقربتك (٤) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، قال: لا والله لاتعود إليك أبدا. و[كان رجلا لابأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه] (٥)، فأنزل الله تعالى الآية ﴿فلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فقلت الآن أفعَل يارسول الله، قال: فزوّجها إيّاه.

زاد البزار: فأمرني أن أكفر عن يميني وأُزوِّجها .

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «لاتزوج (٦) المرأة المرأة ، ولاتزوج المرأة بفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها ».

، وروى أبو داود وأحمد وابن أبى شيبة والتّرمذى وابن حِبّان والطبرانى والحاكم فى المستدرك، والبيهقى عن أبى موسى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله الله قال: «لانكاح إلا بولى» (٧)، وفى رواية وصَدَاق، وشاهِدَى عدل (٨). ورواه أبو يعلى والخطيب وأيضا المقدسى عن جابر، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، والطبرانى عن أبى أمامة وابن عساكر عن أبى هريرة والطبرانى عن أبى موسى، بلفظ، «لانكاح إلا بإذن ولى».

وروى أبو بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ ، بلفظ ، الانكاح الا بولى وشاهدي عدل . فمن يُزوج بغير ولى وشاهدي عدل (٩) أبطلنا نكاحه » .

وعن أبي موسى والخطيب وابن عساكر عن على : لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل (٩).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١ : ٦٠٠) . وموطأ مالك (١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری (۸ : ۱۵٤).

<sup>(</sup>٤) لفظ الصحيح (وفرشتك).

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين عن الصحيح.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١ : ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (١ : ٦٠٥) ثم قال وفي حديث هائفة «والسلطان وليّ من لا وليّ له» .

<sup>(</sup>٨) السبل الجرار (٢: ٢٦٩) .

<sup>( ) = ( )</sup> ما بين الرقمين سقط في م وانظر ابن ماجة ( ) : ( ) = ( ) .

وابن ماجة والبيهقى وابن عساكر عن عائشة وأحمد والطبرانى عن ابن عباس « لا نكاح إلا بولى (١)». « والسلطان ولي من لا ولي له » ـ «لا نكاح إلا بولى ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » .

والبيهقى وابن حبان  $(^{Y})$ عن عائشة: « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل ، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى  $(^{(P)})$ له». والبيهقى عن ابن عباس «لا نكاح إلا بولى وشاهدَى عدل» ، فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل .

والبيهقي في الحلية عن أبي هريرة «لانكاح إلا بولي وخاطب، وشاهدي (٤) عدل».

والخطيب والبيهقى عن أبى هريرة: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، والسلطان ولى من لا ولى له».

والبيهقى والخطيب عن عائشة فى القضاة وعن أنس وابن عمر والطبرانى والبيهقى عن عمران بن حُصين «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل».

والطبراني عن ابن عباس: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح له ولا مستهزئ بكتاب الله ما لم يذق العُسَيْلة.

والبيهقى عن عائشة: «لا نكاح إلا بولى (٥) فإن لم يكن ولى فاشتَجَروا فالسطان ولى من لا ولى له».

والبيهقى عن ابن عباس: « لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد (٦) أو سلطان »، والديلمى عن أبى هريرة: لا نكاح إلا بولى. « والزانية هى التى تنكح نفسها بغير ولى (٧) »، والحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة: لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ( ۱: ۹۰۵ ) ويرويه بروايات ثلاث، عن ابن عباس وعن أبي موسى وعن حائشة رضى الله عنها. ورواه مسند أحمد بلفظه عن ابن عباس ( ٥ حديث ٢٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية زوفي م « والبيهقي عن عائشة».

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة عن عائشة مع اختلاف في بعض الفاظه.

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار (٢: ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر هوامش الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٦) مسند الشافعي (٢ : ٢٢٠) برواية عن ابن عباس. ولفظه (بولي مرشد وشاهدي عدل).

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (١ : ٦٠٦).

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عنها أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى بخِدْرها فقال: إن فلاناً يذكر فلانة ، يسمِّيها ويسمِّى الرجل الذى يذكرها ، فإن هى سكتت زوجها وإن هى كرهت نَقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها (١).

وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى على قال: «البكر يستأمرها أبوها».

روى البخارى عنه أن رسول الله على قال: «النَّيب أحق بنفسها، والبكر تُسْتَأْمرُ، وإذنُها سكوتها» (٢).

وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «الثَّيب أحق بنفسها والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها» (٣).

وروى أبو دواد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: تُستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٤)».

وروى البخارى عن عثمان رضى الله تعالى عنه أن رسول الله قال: « لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخْطب (٥)».

وروى الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها قالت: سئل رسول الله على عن رجل زنى بامرأة فأبى أن يزوجها أو ابنتها فقال: «لا يُحرّم الحلالَ الحرامُ ، إنما يحرم ما كان من نكاح».

وروى أيضًا عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: « أن رسول الله على قال: لا يُحرِّم الحرامُ الحَلاَلَ » (٦).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤: ٢٧٨) باب الاستثمار. والحديث بروايات ثلاث: عن عائشة رضى الله عنها، وعن أبي هريرة وعن أب

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨: ١٥٧) وسنن ابن ماجة (١: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢ : ٢٠٢ ) ومختصر سنن أبي داود ( ٣ : ٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار ( ٢: ٢٧٣ ) وسنىن أبي داود ( ٢: ٢٣١ ) ومجمع الزوائد ( ٤: ٢٨٠ ) عن طريق أبي موسى، ولفظه (فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٢: ١٠٣٠ ) ومسند الشافعي ( ١٨٠ ). وابن ماجة (١: ٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١: ٦٤٩).

وروى عن ابن عُمر أن غَيلان بن سَلَمَة الثقفى أسلم وتحته عَشرُ نسوة فى الجاهلية فأسلَمْنَ معه، فأمره رسول الله ﷺ «أن يتخير الربعا منهن» (١) والأكثرون على ضعفه، ومنهم من صححه.

وروى أبو داود بسند ضعيف عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندى ثمانِ نسوة فذكرت ذلك للبني عَلَيْ فقال: « اختر منهن أزبعا (٢)».

وروى (٣) الإمام مالك والشيخان أن رفاعة طلق زوجته في عهد رسول الله والله الله والله عبد الرحمن بن الزبير، فأعرض عنها ولم يمسّها ففارقها، وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله: « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا. حتى يذوق عُسَيلتك وتذوقي عُسيلته»(٣).

وروى مسلم (٤) أن فيروز الديلمي أسلم على أختين فأمن النبي على أن يختار واحدة.

وروى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: لا شغار في الإسلام(٥).

وروى أيضًا أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح (٦) الشّغار.

وروى النسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن (٧).

وروى أبو داودو عنه أن رسول الله علي قال: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» (^).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١: ٦٢٨) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواها ابن ماجة (١: ٦٢٨) عن قيس بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) \_ (٣) ما بين الرقمين عن م وسقط في ز. والحديث في صحيح البخاري ( ٨: ٢١٢ ) ومستد الشافعي ( ص ٢٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) الحديث في سنن ابن ماجه عن الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه ولفظه « قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتى أختان قال رسول الله ﷺ لي « طلَّق أيتهما شئت » ( ابن ماجه ( ١ : ٩٢٧ ).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ( ١ : ٦٠٦ ) وصحيح مسلم ( ٢ : ١٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (١: ٦١٩).

<sup>(</sup>٨)سنن أبي داود (٢ : ٢٤٩ ).

وروى النسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دُبرها » (١).

الثاني: في الطلاق.

روى أبو داود وعن البيهقى والحاكم وابن عدى والطبراني والبيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: « أبغض الحلال إلى الله (٢) الطلاق ».

وروى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه أن رسول الله على قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (٣)».

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن النكاح والطلاق والرجعة (٤).

وفي لفظ، والعتق.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: «الاطلاق فيما الا يملك» (٥) وفي لفظ أبى داود، «إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك (٦) والا وفاء نذر إلا فيما يملك».

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا طَلَقَ الرَجُلُ امْرَاتُهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحْلُ لَهُ حَتَى تَنكِح زُوجًا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه (^^).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١: ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١: ٦٥٠).

<sup>(</sup>٣)المصدر السابق (١: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) السبل الجرار ( ٢ : ٣٤٤ ) وابن ماجة ( ١ : ٦٥٨ ) ولفظ الحديث (ثلاث جدهن جد . . . ).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١: ٦٦٠).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢ : ٢٥٨) ولفظه (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك. . .).

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (١: ٦٦٠) وصحيح البخاري (٨: ٢١٦).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ( ٨: ٢١٢ ). مع اختلاف يسير في اللفظ.

وروى الدارقطنى عن الحسن بن على وابن عساكر عنه عن أبيه وضى الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله على يقول: أيَّما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الإقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وروى الدارقطنى وضعّفه عن على رضى الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله على رجلا طلق امرأته البتة ألزمناه طلق امرأته البتة الزمناه المرأته البتة الزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ». وروى أيضًا مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، وقال: إنه أصح وضعف الأول عن عكرمة.

عن ابن عباس عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم، عن النبى الله أنه جعل الحرام يمينا (١).

وروى الأثمة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله على أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يُمهلها حتى تطهر من حيضتها، قال: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العِدّة التي أمر الله أن تطلق بها النساء (٢).

وفى رواية لمسلم « فراجعها وحسبت لها التطليقة (٣) » وعند البخارى (حُسِبَتُ عليَّ تطليقة)(٤).

وما رواه أبو داود عن الزبير أنه سمع ابن عمر قال: فردها رسول الله على ولم يرها شيئًا (٥)، قال عُقبة والأحاديث على خلافه.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱: ۲۷۰) عن ابن عباس «في الحرام يمين» أي فيما إذا حرم الحلال على نفسه. وانظر حديث عائشة في ابن ماجة (١: ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨: ٢٠٨) وسنن ابن ماجة (١: ٦٥١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢: ١٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٨: ٢٠٩) ولفظه: عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في سنن أبي داود (٢ : ٢٥٦) وقال (إذا طهرت فليطلق أو ليمسك).

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على: ( كل طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ».

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على على عقله حتى عنها أن رسول الله على على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم (١).

ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقى والدارقطنى وعمر بلفظ، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم.

وروى البيهقى عن أبى ذر والطبرانى والبيهقى والدارقطنى فى إفراد والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما: , أن رسول الله ﷺ قال: « إن الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُكْرِهُوا عليه » (٢).

وروى الطبراني عن ثوبان أن رسول الله على قال: «إن الله تجاوز عن أمتى ثلاثة: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ».

وروى الإمام أحمد والبخارى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: «إن الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم » (٣).

وروى الطبرانى عن أبى الدرداء أن رسول الله على قال: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى تَجَاوِزُ لَأَمْتَى عَنَ النسيان وماأكُرهوا عليه»(٤).

وروى الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن أبى هريرة والطبرانى (٤) وتمام وابن عساكر وابن النجار عن عمران بن حُصين، والعقيلى عن عائشة قالت، قال رسول الله وابن الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدِّثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل (٥).

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود ( ٥ : ٢٢٩ ) بلفظة وبنحوه في صحيح البخاري ( ٨ : ٢١٧ ) وسنن ابن ماجه ( ١ : ٦٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (١٠: ٢٥٩) بلفظه.

<sup>(</sup>٤)\_(٤) ما بين الرقمين سقط في م .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (١ : ٢٥٨) وصحيح البخاري (٨ : ٢١٨) .

وروى ابن ماجة والبيهقى عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: «إن الله تجاوز لأمتى عما توسوس به صدورها مالم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه»(١).

وروى (٢) الدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : سمعت رسول الله على يقول «لا طلاق ولا عَتاق في إغلاق (٢).

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله عليه قال: «طلاق الأُمّة تطليقتان، وقُرُوها حيضتان»(٣).

وروى ابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: قال رسول الله على الله عنهما \_ قال: قال رسول الله على الله الأمّة اثنتان وعدّ تها حيضتان (٤).

وروى البيهقى والدارقطنى عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله على قال: إذا ادَّعت امرأة (٥). . .

وروى الدارقطنى عن المُغِيرة بن شُعبة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قال رسول الله عليه المُفقود حتى يأتيها الخبر» (٦).

وروى الطبرانى برجال الصحيح، وأبو داود مختصراً عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان زوج بَرِيْرة عبداً أسود يقال له مُغيث، كنت أراه فى سكك المدينة يعصر عينيه، فقضى رسول الله عليها أربع شروط فأبى مواليها عليها الولاء فقضى رسول الله عليها الولاء لمن

<sup>(</sup>١) انظر ابن ماجة (١ : ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲)\_(۲) عن م وسقط فى ز. والحديث رواه ابن ماجة (۱: ٦٦٠). ويروى الحديث فى لسان العرب (غلق) وقال: أى فى إكراه، والإغلاق: الإكراه، لأن المغلق مكروه عليه فى أمره ومضيق عليه فى تصرفه كأن يغلق عليه للله الباب ويحبس حتى يطلق.

<sup>(</sup>٣) السبل الجرار (٢: ٣١٣) وابن ماجة (١: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصول.

<sup>(</sup>٦) جاء في باب حكم المفقود في أهله وماله في صحيح البخاري (٨: ٣٢٥) قال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند الفتال تَربَّصُ امرأته سنة . .

وقال الزهرى في الأسير: يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسُتَّه سُنَّة المفقود.

أعتق ١(١) وخَيِرها فاختارت نفسها، وأمرها أن تفتدى. وتُصُدِّقَ عليها بصدقة فأهدت إلى عائشة منها، فسألت عائشة رسول الله عليها رسول الله عليها صدقة ولنا هدية (٢).

# الثالث: في الخُلْع.

روى البخارى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى عن ابن عباس والأثمة الثلاثة وأبو داود والنسائى عن حبيبة بنت سهل وأبو داود عن عائشة والإمام أحمد عن سهل بن أبى خيثمة وابن ماجة عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهم \_ أن رسول الله على خرج لصلاة الصبح فوجد حبيبة بنت (٣) سهل عند بابه فى الغلس، فقال عليه الصلاة والسلام: «من هذه؟» فقالت: حبيبة بنت سهل يارسول الله، فقال: «ما شأنك؟» فقالت: لاأنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها «قال له رسول الله على الله أن تذكر»، فقالت حبيبة : هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ماشاء الله أن تذكر»، فقالت حبيبة : المُخذ منها»، فأخذ منها وجلست فى أهلها .

وفي رواية عِكرمة قال لها عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته (٤)؟ قالت: نعم.

الرابع: في الرجعة.

روى الإمام مالك أن بَرِبْرة عَتَقَت (٥)، فخيّرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها، فقال

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر والحديث في صحيح البخارى (٥: ٤٢٠) ومسند الشافعي (ص١٧٤) حين أبي أهل بريرة إلا أن يكون الخبر والحديث في صحيح البخارى (١٠ ٤ ٤٢٠) ومسند الشافعي (ص١٧٤) حين أبي أهل بريرة إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله ﷺ ثم قال النبي «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كنان ماثة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (١ : ٦٧١).

<sup>(</sup>٣) ورد اسم حبيبة بنت سهل في سنن المدارمي (٢ : ١٦٣) وورد الخبر عنها في ابن ماجة (١ : ٦٦٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس».

وفي البخارى ورد الخبر عن ابن عباس ولفظه «أن اصرأة ثابت بن قيس . . . » دون ذكر اسمها . ( A : ۲۱۹) ورواية الخبر هنا في سبل الهدى والرشاد تطابق في لفظها ما جاء في مسند الشافعي ص ۲۲۲ مطابقة تامة .

<sup>(</sup>٤) رواها البخاري (. . . قال رسول الله ﷺ: " اقْبَل الحديقة وطلُّقها تطليقة".).

<sup>(</sup>٥) جاء فى المصباح المنير (عَتَق العبد من باب ضرب. ويتعدى بالهمزة فيقال أعتقته فهو مُعتَق على قياس الباب . . . وقال فى البارع: لايقال عُتِق العبدُ وهو ثلاثى مبنى للمفعول ولاأعتق هو مبنيا للفاعل . . . ولايجوز عبد معتوق لأن مجىء مفعول من أفعلت شاذ مسموع لايقاس عليه».

لها عليه الصلاة والسلام: لـو راجعتيه، فقالت: يارسول الله، أَفَأَمْرٌ منـك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فقالت لاحاجة (١) لي به .

وروى الإمام مالك والشيخان أن رفاعة القُرَظِى طلق زوجته في عهد رسول الله على ثلاث، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فأعرض عنها ولم يمسَّها، ففارقها. وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله على « لعلَّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى يذوق عُسيلتك، وتذوقى عُسيلتك، وتذوقى عُسيلتك، عُسَيلته (٢٠)».

وروى الدارقطنى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت : قال رسول الله ﷺ : «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق كل منهما عُسَيلة صاحبه (٣). وتقدم قول النبي ﷺ «مُرْهُ فليراجعها » .

السادس: في الظهار.

روی أبو داود والإمام أحمد عن خَوْلة بنت ثَعلبة، ويقال بنت مالك بن ثعلبة، أنها أتت إلى رسول الله على رسول الله على تشكو زوجها (٥) وتقول: ظاهَرَ منى زوجى أوس بن الصامت، وجَادَلت النبى عَلَيْ، وهو يقول لها: «اتقى الله فإنه ابن عمك». فما برحت حتى نزل قول الله تعالى ﴿قَدْ سَمِع اللهُ قولَ اللّهِ قولَ اللّهِ عَالَى وَوجها﴾ (١) الآية. فقال رسول الله على: لِيُعتق رقبة، قالت: لايجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين»، قالت: يارسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فيطعم ستين مسكينا»، قالت: ماعنده من شيء يتصدق به، قال: فإنى سأعينه بِعَرَق (٧) من تَمر، قلت: يارسول الله وأنا سَأُعينه بعَرَق آخر، قال: «قد أحسنت، فاذهبي فاطعمي ستين مسكينا وراجعي ابن عمك».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨: ٢٢٢) وابن ماجة (١: ٦٦٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨: ٢١٢) والسبل الجرار (٢: ٣٧٥) ومسند الشافعي ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری (۸: ۲۱۲) حدیث ۲۰۱۹ .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف شيئا في هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (١ : ٦٦٦) مع اختلاف في بعض ألفاظه، ومختصر سنن أبي داود (٣ : ١٤٠) .

<sup>(</sup>٦) الآية آلأولى من سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٧) المَرَق (بفتح العين) قال في اللسان: قال ابن الأثير: هو زبيل منسوج من نسائج الخوص).

وفي الحديث «إنه أتى بعَرق من تمر » وفي مختصر السنن وفي الأصل (فأتي ساعتثذ) .

ويروى في حديثها أنها قالت: (إنه أكل شبابي وفرشت له بطني، فلما كبرت سني ظاهَرَ مني)(١) ولي صبية صغار، إن ضَمَمتُهم إليه جاعوا(١)، وإن ضمَّهم إليَّ جاعوا؟

وروى الأربعة والدارقطني عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رجلا ظاهر من امرأته (٢) [فغَشيَها قبل ان يُكفِّر. فأتى النبيَّ عَلَيُ ، فذَكر ذلك له . فقال : «ما حَمَلك على ذلك؟ فقال : يارسول الله رأيت دبياض حِجْلَيها في القمر، فلم أملك نفسى أن وقعت عليها . فضحك رسول الله \_ عَلَيْها وأمره ألا يَقْربها حتى يُكفِّر] .

#### السابع: في اللعان.

روى الشيخان أن رسول الله ﷺ لا عَن بين عُويمر العجلاني وزوجته، وبين هلال بن أمية وزوجته أيضا حين رماها بشَريك بن سَحْماء، وفرّق بين الزوجين فيهما وألحق الولد بأمه (٣).

وروى النسائي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبي على أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة (٥).

وروى مسلم عن عبد الله بين مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: ذهبت لِتَلتَعن فقال رسول الله عليه : مَهُ فَأَبَت فلعنت .

#### الثامن : في إلحاق الولد وغير ذلك .

روى ابن ماجة عن ابن عمر والنسائي عن ابن مسعود والشافعي وأحمد والستة إلا أبا داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه والأثمة إلا الترمذي عن أبي أمامة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ أن رسول الله عليه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»(٦).

<sup>(</sup>١) رواها ابن ماجة في الحديث (١ : ٦٦٦) وانظر مختصر السنن (٣ : ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) بعدُ هذه الكلمة سقط في النسخ أكملناه بين معكوفين من سنن ابن ماجة (١ : ٦٦٧) وهو تمام الحديث بلفظه .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الخبر وما بعده في سنن ابن ماجة (١ : ٦٦٨) وصحيح البخاري (٨ : ٢٣١) ومسند الشافعي (ص ٢٥٦) وقد ورد الخبر فيها تفصيلا .

 <sup>(</sup>٤) آية اللعان هي قوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنقسهم . . . ﴾ (سورة النور الآيات : ٦ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٦ : ١٧٥) وابن ماجة (١ : ٦٦٨) وسنن أبي داود (٢ : ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١ : ٦٤٧) ومسند أحمد (١٤ حديث ٧٧٤٩) وسنن الدارمي (٢ : ١٥٢) .

وروى الإمامان الشافعي والحميدي وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي ـ رضى الله عنهم ـ قال رسول الله عليه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١).

﴿ وروى الأئمة إلا الترمذى عن عائشة ، والإمام أحمد والنسائى والدارقطنى عن عبد الله بن الزبير قال: قالت عائشة : كان عُتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص : أن ابن وليدة وَمْعَة (٢) [مِنِّى فاقبضه . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبى وقاص وقال : ابن أخى ، قلا عهدَ إلى فيه . فقام عبد بن زَمْعَة ، فقال : أخى ، وابن وليدة أبى ولد على فراشه . فتساوقا إلى النبى عَلَيْمَ ، فقال سعد : يارسول الله ، ابن أخى . كان قد عهد إلى فيه . فقال عبد بن زمْعَة : أخى وابن وليدة أبى . ولد على فراشه . فقال الرسول الله على عام الفراش ، وللعاهر الحجر » . ثم قال السودة بنت زمْعة زوج النبى عَلَيْمَ : «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » . ثم قال السودة بنت زمْعة زوج النبى عَلَيْمَ : «احْتَجِبِى منه » ، لِمَا رأى من شَبَهه بُعْتَبة . فما رآها حتى لَقِىَ الله] .

وروى الأئمة إلا الدارقطنى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_، أن رجلا أتى رسول الله على ، فقال: يارسول الله، وُلد لى (٣) غلام أسود، وهو يُعرِّض بأن يَنْفيهَ (٤)، فلم يرخص له فى الانتفاء فقال: «هل لك من إبل؟» [قال(٥): نعم، قال: ماألوانها؟ قال: حُمرٌ. قال: هل فيها من أورَق؟ قال: نعم، قال: فأنَّى ذلك. قال: لعلّه نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق].

وروى أبو داود عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: قام رجل فقال: يارسول الله، إن فلانا ابنى عاهرُت بأمه فى الجاهلية، فقال رسول الله على لا دعوة فى الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(٦).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية يرويها الشافعي في مسنده (١ : ١٨٨) . وفي الخطيتين (لنا الولد) .

<sup>(</sup>۲) من هنا يبدأ سقط في ز، م أكملناه من صحيح البخارى (٤: ٨ ط المجلس الأعلى) وهذه القصة، قصة اختصام عبد بن زمعة وسعد بن أبى وقاص في ابن أمّة زمعة ذكرت موجزة في ابن ماجة (١: ١٤٦) وبمثلها في مسند الشافعي (١: ١٨٨) وصحيح مسلم (٢: ١٠٨٠) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

والرواية فى ابن ماجة «عن عائشة قالت: إن ابن زمعة وسعدا اختصما إلى النبى ﷺ فى ابن أمة زمعة، فقال سعد: يارسول الله أوصانى أخى إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. وقال عبد بن زمعة أخى وابن أمة أبى. وُلد على فراش أبى. فرأى النبي شَبَهه بعتبة فقال: هولك ياعبد بن زمعة. الولد للفراش واحتجبى عنه ياسودة».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۸: ۲۳۰) .

<sup>(</sup>٤) يقال: نفى الشيء نفيا: حجده وانتفى منه: تبرًّا. ويقال: انتفى فلان من ولده إذا نفاه عن أن يكون له ولدا.

<sup>(</sup>٥) ما بين الممكوفين تكملة لسقيط بالخطيتين ز، م. أكملناه من صحيح البخارى (٨: ٢٣٠) ومسئد الشيافمي (٢: ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١: ٦٤٧) وسنن أبي داود (٢: ٢٨٣).

وروى أبو داود عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله على قال: «لا مُسَاعاة فَى الإسلام»(١).

روى الشافعى وأحمد والأربعة عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن امرأة أتت رسول الله وقل نقالت: يارسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد نفعنى وسقانى من عذب الماء، وفى لفظ، من بشر أبى عتبة، فقال رسول الله عليه: استهما عليه. فقال زوجها من يحاقنى فى ولدى. فقال رسول الله عليه هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به (٢).

وروى الشيخان عن أم عطية - رضى الله تعالى عنها - أن رسول الله على قال: «الأتُحِدُّ المرأة على ميّت فوق ثلاث إلا [امرأة تُحِدُّ] على زوج أربعة أشهر وعشرا، والاتلبس ثوبا مصبوغاً إلا قُوبَ عَصْب، والاتكتحلُ والا تَمسُّ طِيبا إلا إذا طهرت بنبُذة من قُسْط أو أظفار (٣).

وفى لفَظ، لايحل لامرأة تـؤمن بالله واليـوم الآخر أن تُحِدَّ على ميَّت فوق ثـلاث إلا على زوج(٤).

وروى النسائى وابن ماجه عن عائشة والإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهم ـ أن رسول الله على قال في سبايا أوطاس (٥): «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولاحائض حتى تحيض».

وروى الإمام أحمد والبيهقى وأبو داود أن رسول الله على قال: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»(٦).

<sup>(</sup>١) قال في اللشان «المساعاة: مساعاة الأمة إذا ساعي بها مالكها فضرب عليها ضريبة تـودي بالزنا، وقيل: لا تكون المساعاة إلا في الإماء خاصة، وذكر الحديث وانظر سنن أبي داود (٢: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٣ ح ٢٩٣١) ومختصر سنن أبي داود (٣ : ١٨٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١: ٦٧٤) وما بين الحاصرتين منه . والنبذة: القليل من الشيء . و(قسط وأظفار) قبال النورى: القسط والأظفار نوصان معروفان من البخبور، خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب . وقال في اللسان (قسط) القسط: ضرب من الطيب وقيل: هو العود .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١: ٦٧٤) ومسند الشافعي (٢: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٢ : ٢٨) ومختصر السنن (٣ : ٧٧) وفيه ان النبى 激素 بعث يـوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا هدوهم فقا تلوهم فظهر عليهم وأصابوا منهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله تحرّجوا من فشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ فهنّ حلال إذا انقضت عدتهن ثم قال في الشرح عقب هذا. و إلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قسم السّبي وأمر «أن لا توطأ حامل حتى تضع ولاحائض حتى تحيض».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١ : ٦٢٣).

وروى البخارى عن عقبة بن الحرث أنه تزوج بنتا لأبى إهاب بن عزير فأتته امرأة، فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تَزوَج، فقال لها عقبة: ماأعلم أنك أرضعتنى، ولاأخبرتينى فأرسل إلى أبى إهاب فسألهم فقالوا: ماعلمنا أنها أرضعت صاحبنا، فركبت إلى النبى عَلَيْهُ بالمدينة فسألته، فقال النبى عَلَيْهُ : كيف وقد قيل؟ ففارِقها، فنكحت زوجا غيره، وفى لفظ، إنها كاذبة، قال «كيف بها؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دهها عنك»(١).

وروى الشيخان عن هند بنت عتبة أنها قالت: يارسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفى بَنِيَّ إِلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليٍّ في ذلك جُناح؟ فقال: رسول الله ﷺ: «خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»(٣).

روى البخارى عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على قال: «ابدأ بمن تعول» تقول المرأة إما أن تعطمنى وإما أن تطلّقنى. ويقول العبد: أطعمنى واستَعْمِلنى. ويقول الولد: أطعمنى إلى من تَدَعُنى؟ قالوا ياأبا هريّرة. هذا من رسول الله على سمعته؟ قال: لا. هذا من كيس أبى هريرة (٤).

ورواه النسائى: ابدأ بمن تعول: فقيل: من أعبول يارسول الله؟ قال: امرأتك تقبول: أطعمنى أو فارقنى. وخادمك يقول: أطعمنى واستعملنى. وولدك يقول: إلى من تتركنى؟.



<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى (٨: ١٤٣) باب شهادة المرضعة وهي امرأة وصفها عقبة نفسه بأنها سوداء. وانظر الصحيح (١: ٨).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (١: ٨٤٨) والنسائي (٦: ٧٠١) ورواه اللسان (غيل) ولفظه "ثم أخبرت أن فارس والروم تفعل ذلك فلا يضرهم" وقال: يقال: أضرت الغيلة بولد فلان إذا أتيت أمه وهي ترضعه. وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه.

<sup>(</sup>٣) سنن أبن ماجة (٢ : ٧٦٩) بلفظه . ومعنى (بالمعروف) أي بالقدر الذي يتحمل في العرف أخذه.

<sup>(</sup>٤) يروى في صحيح البخاري (٩: ٨) بلفظه.

#### نبيسه

#### في بيان غريب ما سبق

(فلاتعضلوهن): تمنعوهن.

الخِـدُر : (بخاء معجمة مكسورة فدال مهملة ساكنة فراء: ناحية اليت عليها ستر فتكون فيها الجارية .

الشغار: بشين مكسورة فغين معجمتين فألف فراء. قال القاضى عياض: هو فى اللغة الرفع من قولهم: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول: ثم استعملوه فيما يشبههه فقالوا: شغر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع.

وشغرت هي أيضا إذا فعلته، ثم استعملوه في النكاح بغير مهر.

البتَّـة: بموحَّدة ثم مثناتين من البتة، وهو القطع لقطعه العصمة.

الحديقة: بحاء مفتوحة فدال مكسورة مهملتين فتحتية فقاف فتاء تأنيث: كل ماأحاط به البناء من البساتين وغيرها.

ويقال للقطعة من النخل حديقة وإن لم يكن محاطا بها .

الغُسَيْلة : بعين مهملة مضمومة فسين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية .

فسَّرهُ مالك بالإيلاج .

شريك بن سحماء: تقدم.

العاهر: بعين مهملة وآخره راء: الزانية.

النَّبذة: بضم النون وسكون الموحدة وبالذال المعجمة: القطعة.

سَبَايَا : بسين مهملة فموحدة مفتوحتين فألف فتحتية فألف: جمع سبية : المرأة .

الغيلة : بغين مهملة مكسورة فمثناة تحتية ، وطء المرضع . وقيل : إرضاع الحامل .



#### الباب الرابع

# في أحكامه وأقضيته ﷺ في الحدود وفيه أنواع

الأول (١) .... . . . . . .

الثاني في الشفاعة في الحدود أ

روى الإمام أحمد والستة عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_، أن قريشا أهمهُم شأنُ المخزومية التى سرقت (٢). [فقالوا: من يُكلِّم فيها؟ تعنى رسول الله الله قالوا: ومن يجترى الأ أسامة بن زيد، حِبُّ رسول الله عليه؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله عليه: ياأسامة. أتشفع في حدِّ من حدود الله. ثم قام فاختَطَب فقال: "إنما هلك الذين من قبلكم". إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدِّ. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها]».

وروى أبو داود عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: سمعت رسول الله على عنهما وروى أبو داود عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى فقد حارب الله تعالى .

وروى الشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى والدارقطنى عن صفوان بن أمية ـ رضى الله تعالى عنه ـ، أنه تَوسّد رداءه فى مسجد النبى على فجاء سارق فأخذ رداءه [من تحت رأسه]، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله على أد هذا يارسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على «فَهَلا قبل أد هذا يارسول الله ، هو عليه صدقة، فقال رسول الله على «فَهَلا قبل أن تأتينى به» (٣).

وروى أبو داود والنسائى والدارقطنى عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله على قال: «ادْرأُوا الحدودَ ما وجدتم له مَدْفَعاً» (٤).

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف شيئا.

<sup>(</sup>٢) من هنا يبدأ سقط بالخطيات، وقد أكملناه من سنن ابن ماجة (٢: ٨٥١) بلفظه، وكذلك مختصر سنن أبي داود (٦: ٨٠١) عن عائشة رضى الله عنها. وقد روى السبل الجرار هذا الحديث في المجلد الرابع ص ٢٨٩ مع بعض الاختلافات في اللفظ وذكر قطع يد المخزومية.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي (١: ٣٣٥) بلفظه وما بين المعكوفين منه \_ والموطأ ص ٢١٧ ومختصر سنن أبي داود للمنذري (٦: ٣٦٧) والسبل الجرار (٤: ٣٢٤) وسنن ابن ماجة (٢: ٥٦٥) .

<sup>(</sup>٤) روى ابن ماجة الحديث بلفظه (٢: ٥٥٠) عن أبى هريرة كما رواه السبل الجرار (٤: ٢٩٥) عن صائشة رضى الله عنها ولفظه (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة).

الثالث في ردِّه الحدود وسترها إذا أقيم الحد على الجاني، كأن قال: «تعافوا عن الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدفقد وجب»(١).

وروى (٣) ابن ماجه عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مَدْفعاً» (٤).

وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى قال: بلغنى أن رسول الله وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيّب رحمه الله تعلى قال: بلغنى أن رسول الله والله والله

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة (٦).

وروى أيضا عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ عن رسول الله على قال: «من ستر عورة أخيه المسلم كشف الله عورته عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته» (٧).

<sup>(</sup>١)السبل الجرار (٤: ٢٩٠)..

<sup>(</sup>٢) مختصر سنن أبي داود (٢ : ٢٥٤) وما بين المعكوفين منه .

<sup>[</sup>وشكت عليها ثيابها] يعنى شُدَّت. حكاها أبو داود عن الأوزاعي.

<sup>(</sup>٣) \_ (٣) ما بين الرقمين لم يرد في «م» .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ١٥٥) .

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك (ص ٢٢٣) ورواه مختصر سنن أبى داود (٦: ٢١٤) عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال . . . » .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٥٠) عن أبي هريرة ولفظه «من ستر مسلما. . . » .

<sup>(</sup>٧) روى ابن ماجة الحديث (٢ : ٨٥٠) عن ابن عباس بلفظه.

وروى الترمذى وابن ماجه والدارقطنى عن على وابن ماجه عن عُبادة بن الصامت، وأحمد والدارقطنى عن خُزيمة بن ثابت \_ رضى الله تعالى عنهم \_ «أن رسول الله على قال: من أصاب فى الدنيا ذنبا فعُوقبَ به، فالله أعدلُ من أن يُثنّى عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا فى الدنيا فستره الله تعالى عليه \_ قال على \_ فالله تعالى أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه»(١).

وقال عُبادة: فأمره إلى الله عز وجل (٢).

# الرابع في حكمه علية في التعزير.

روى الإمام أحمد والنسائى ومسلم وأبو داود عن هانىء بن نِيَارْ ـ رضى الله تعالى عنه ـ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لايجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله عز وجل» (٣).

وروى ابن ماجه عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «لاتُعزِّرُوا فوق عشرة أسواط» (٤).

#### الخامس في نهيه ﷺ عن إقامة الحدود في المساجد .

روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطنى وابن حِزام وابن ماجه عن ابن عباس وابن ماجه عن ابن عباس وابن ماجه عن ابن عمر \_ رضى الله عنهم \_ أن رسول الله ﷺ قال: «لاتقام الحدود في المساجد» (٥).

السادس فيمن ذكر عليه أنه لايجب عليه حدّ.

روى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القُرَظِيّ - رضى الله تعالى عنه - قال: عُرِضنا على رسول الله ﷺ يوم قُريظة (٦). [فكان من أَنْبَتَ قُتِل، ومَن لم يُنْبت خُلِّى سبيلُه، فكنتُ فيمن لم يُنْبت، فخُلِّى سبيله.

<sup>(</sup>١) بهذه الرواية ورد الحديث في سنن ابن ماجة (٢ : ٨٦٨) عن علىّ رضى الله عنه . ورواه مختصرا برواية ثانية عن عبادة ابن الصامت.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من الحديث الذى رواه عبادة ولفظه، «قال رسول الله ﷺ: من أصاب منكم حدا، فعجلت له عقويته فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله». (ابن ماجة: ٢٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث بهذه الرواية في سنن ابن ماجة (٢: ٧٦٨) والسيل الجرار (٤: ٣٥٤) عن أبي بردة بن نيار (وأبي بردة هو هانيء بن نيار الأنصاري) كما في مختصر سنن أبي داود (٦: ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٦٧). و (لا تعزروا ) التعزير : هو التأديب دون الحدّ .

<sup>(</sup>٥) مختصر سنن أبى داود (٦ : ٢٩٢) والسبل الجرار (٤ : ٢٨٨) ورواه ابن صاجة (٢ : ٨٦٧) بروايتين عن ابن عباس بلفظ «لا تقام الحدود . . . » وعن عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده بلفظ انهى عن إقامة الحد فى المساجد».

<sup>(</sup>٦) بعد هذا سقط بالخطيتين ز،م ، أكملناه من سنن ابن ماجة (٢ : ٨٤٩) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ أن رسول الله كَلِيْقِ قال : «رُفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن المُبْتلَى, حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر » (١).

# السابع في كيفية إقامته على الضعيف.

روى ابن منيع والنسائى عن ابن ماجة عن أبى أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد الأنصارى قال: «كان بين أبياتنا رُوَيْجِلٌ ضعيف سقيم مُخْدَجٌ فلم يَرُع الحق إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله ﷺ وكان ذلك الرُّويجل مسلماً فقال رسول الله ﷺ [اضْرِبوه (٢) حَدَّه. فقالوا: يارسول الله إنه أضعف مما نَحْسِب، لو ضربناه مائة قتلناه]. فقال: خذُوا له عِثكالاً فيه مائة شِمْراخ فاضربوه به [ضربة واحدة]» ففعلوا.

# الثامن في إشارته على لمن أتى ما يوجب الحد بالرجوع عن الإقرار أو الانكار.

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على أتى بسارق سرق شملة فقال: سرقت؟ ماإخالك تسرق؟ فقال: بلى يارسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوا يده ثم اخسِموها ثم ائتونى به، فقطعوه ثم حسموه ثم أتوا به، فقال: تب إلى الله، قال اللهم تب عليه (٦).

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق عن هذا الحديث (ص٢٣٣ هامشة ١).

<sup>(</sup>٢) السبل الجرار (٤: ٤٠٣) وما بين الحاصرتين منه لاستكمال المعنى.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٦٦) .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا سقط أكملناه من سنن ابن ماجة .

<sup>(</sup>٥) الحديث في مختصر سنن أبي داود (٦ : ٢١٧) وقد رواه عن أبي أمامة الباهلي باختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٤ : ١٣٥).

## التاسع في عدم إقامته حدا على من اعترف به ولم يذكر ما سبب الحد؟

روى ابن أبى شيبة برجال ثقات عن أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله ﷺ ثم خرج فتبعه رجل فتبعته، فقال: يا رسول الله أقيم على حَدِّى فإنى أصَبْتَه، قال: أليس إذْ خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء، وشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم قال: إن الله غفر لك ذنبك أو حَدَّك (١).

## العاشر: في حكمه عليه في المحاربين والمرتدين.

روى الأثمة إلا مالكا والشافعي عن أنس، وأبو داود والنسائي عن ابن عمر، والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنهم، وأبو داود عن أبى الزناد (بالنون) رحمه الله تعالى، مرسلا، والنسائى عن ابن المسيب رحمه الله تعالى أن ناسا من عُرَينة كان بهم سَقَم قدموا على رسول الله على فاجْتَوَوا المدينة فأمر لهم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا ثم صَحُّوا ثم قاموا على الرعاة (٢).

وروى الدارقطني عن جابر رضى الله عنه قال: ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله عليها أن يعرضوا عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلاً، فعرض عليها الإسلام فأبت أن تسلم فقتلت (٣).

وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله على استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع مرات (٤).

<sup>(</sup>١) مختصر سن أبي داود (٦: ٢١٨) ولفظه « اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك ».

<sup>(</sup>۲) الحديث بروايته هنا غامض لروايته ناقصا وقد رواه مختصر سنن أبى داود (۲: ۲۰۲) عن أنس بن مالك ولفظه «إن قوما من عُكل أو قال من عرينة، قدموا على رسول الله ﷺ فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله ﷺ واستاقوا النَّعم. فبلغ النبى ﷺ خبرهم من أول النهار فارسل النبى ﷺ في آثارهم. فما ارتفع النهار حتى حيىء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون. وانظر الترمذي (١: ٩٤).

ورواه صحيح البخارى ( ٩ : ١٢١ ) موجزا وقال: قال قتادة: فحدثنى مجمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. ومعنى اجتووها: استوبلوها واستوخموها وكرهوا الإقامة فيها.

<sup>(</sup>٣) ارجع إلى السيل الجرار ( ٤: ٣٥٠ ) حيث تحدث كثيرًا عن قتل المرتد وساق الأدلة الدالة عليه.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٦: ٢٦٢) وقال: رواه أبو يعلى.

وروى النسائى وابن ماجة والدارقطنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله قعالى عنهما أن رسول الله قطاع قال : « من بدَّل دينه فاقتُلوه (١٠)» .

وروى الشيخان وأبو داود والنسائى عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عنه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك.

الحادى عشر: في حكمه ﷺ في الزاني.

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زَنى ولم يُحصن بنفى عام وإقامة الحدّ عليه.

روى الإمام أحمد عن سَلمة بن المحبِّق والشافعي، وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله عليه كان إذا نزل عليه الوحى كُرِبَ له فأنزل عليه الله عز وجل ذات يوم، فلما سُرِّى عنه قال: « خُذُوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البِكُرُ بالبِكر جلدُ مائة ونَفَىُ سنة، والقيبُ بالقيب جلدُ مائة والرَّجم (٢)».

وروى الأثمة والنسائى عن أبى هريرة ، والإمام أحمد وابن ماجة عن عائشة ، والدارقطنى عن عمر بن عباد بن تميم والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسى رضى الله عنهم أن رسول الله عليه سُئل عن الأمة تَزْنِى ولا تُحصن ، فقال عليه : "إذا (٤) زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يُثَرِّبُ عليها ، وفي لفظ ، ولا يُعَيَّرها ، ثم إن زنت الثانية فليجدها ولا يُثرَّب عليها ، وفي لفظ ، بضفير من شَعَر .

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن ابن ماجه (٢: ٨٤٨) ومختصر السنن للمنذري (٦: ١٩٤) والسيل الجرار (٤: ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة بلفظه ( ٢ : ٨٥٢ ) والسيل الجرار ( ٤ : ٣٠٩ ) ومختصر سن أبي داود ( ٦ : ٢٤١ ) ولسان العرب وفيه وقد روى الحديث (إذا أتاه الوحى كرب له) ، أي أصابه الكرب . فهو مكروب .

<sup>(</sup>٣) من حديث عمر في باب الرّجم ( ٢ : ٨٥٣ ) والسيل الجرار ( ٤ : ٣٠٨ ) وأورد من خطاب عمر على المنبر ( أن الرجم ثابت بكتاب الله وأنه قد رجم رسولُ الله ﷺ ورجموا بعده » .

<sup>(</sup>٤) رواه الموطأ (ص ٢٢٤) كما رواه مختصر أبى داود بروايتن (٦: ٢٧٨)، (٦: ٢٧٩) وكلتاهما عن أبى هريرة. وابن ماجة (٢: ٨٥٧) برواية عن أبى هريرة وبرواية ثانية عن عائشة رضى الله عنها. مع الاختلاف في بعض الألفاظ.

وفي لفظ، إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها.

وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطنى عن على رضى الله تعالى عنه أن أمَة (١) لرسول الله وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطنى عن على رضى الله تعالى عنه أن أمرنى أن أجلدها، وفي لفظ، أن أقيم عليها الحد، قال علي : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.

# الثالث عشر في حكمه عليه في وَطء الشبهة (\*).

روى عن حبيب بن سالم قال: رُفع إلى النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه رجلٌ أحلّت له امرأته جاريتها. [فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله ﷺ، إن كانت أحلّتها لك جلدتك مائة، وإن لم يَكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلّتها له فجلده مائة. ](٢).

# الرابع عشر في حكمه علي فيمن تزوج امرأة أبيه.

وروى ابن أبى شيبة وأبو يعلى وابن حِبَّان والإمام أحمد والأربعة والدارقطنى عن البَراء بن عازب رضى الله عنهما قال: رأيت خالى أبا بُردة ومعه الراية فقلت إلى أين؟ فقال: أرسلنى رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة (٣) أبيه أن اضرب عنقه، وآتى برأسه (٤).

# الخامس عشر في الذين حَدَّهم رسول الله عَلَيْة .

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي سعيد، والإمام ومسلم وأبو اود والنسائي والمدارقطني عن بُريدة بن الحُصَيْب وأحمد وأبو داود والنسائي عن نُعيم بن هَزّال وأحمد

<sup>(\*)</sup> لم يذكر شيئا عن الثاني عشر.

<sup>(</sup>۱) في مختصر سنن أبى داود (٦: ٢٨٢) أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبى عبد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب قال: خطب على رضى الله عنه فقال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن . فإن أمة لرسول الله على زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس . فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: أحسنت .

<sup>(</sup>٢) ذكر الخبر والحديث في مختصر سنن أبي داود (٦: ٢٦٩) وقد عقد له بابا خاصا (باب الرجل يزني بجارية امرأته) عن حبيب بن سالم (لا صهيب) كما في النسختين ز، م. وما بين الحاصرتين هو تتمة الحديث منه. وانظر ابن ماجه (٢: ٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبى داود ( ٦ : ٢٦٧ ) ولفظه : ( لقيت عمى ومعه راية ) ومن راية . وأخرجه ابن ماجه ( ٢ : ٨٦٩ ) بلفظ ( مربى خالى ( سماه هُشيم ) وقد عقد له النبي ﷺ لواءً . . . . «فأمرنى أن أضرب عنقه» .

<sup>(</sup>٤) في مختصر السنن: « وآخذ ماله » في موضع « وآتي برأسه » .

والشيخان وأبو دادو والترمذى والدارقطنى عن ابن عباس، والإمام أحمد عن أبى بكر الصديق وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائى عن جابر بن سمُرة رضى الله عنهم، وروى أبو داود والدارقطنى عن جابر رضى الله تعالى عنه « أن رجلا زَنَى بامرأة ، فَأمر به رسول الله عليه فَجُلِدَ الحدَّ ثم أُخبر أنه مُحَصنٌ فأمر به فرُجم » (١)

وروى الدارقطنى عن جابر رضى الله عنه أن امرأة أتت النبى عَلَيْ فقالت: إنى زنيت (٢) [... فأمر بها ... فشُكَّتْ عليها ثيابُها، ثم رجمها ثم صلَّى عليها ].

# السادس عشر في حكمه عليه في فيمن عمل عمل قوم لوط.

روى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عباس رضى الله عنهما (٣) [قال: قال: رسول الله عنهما من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»].

# السابع عشر في حكمه ﷺ في القَذْف

روى أبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: «أن رجلا من بَكْر بن لَيث أتى النبى عنهما: «أن رجلا من بَكْر بن لَيث أتى النبى عنهما: «أنّه زنى بامرأة أربع مرات وكان بِكْرًا، فجلده مائة، ثم سأله البيّنة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله فجلد حَدّ القَذف ثمانين (٤).

## الثامن عشر: في حكمه عَلَيْ في حد السرقة.

روى الإمام أحمد والشيخان والأربعة والدارقطني عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » (٥).

<sup>(</sup>١) الحديث في مختصر سنن أبي داود (٦: ٢٥٣) يرويه عن جابر بن عبد الله بلفظه.

<sup>(</sup>٢) تكملة من ابن ماجه ( ٢: ٨٥٨ ) في موضع بياض بالمنسوخ وروايته عن عمران بن الحصين.

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦: ٢٧٣) وسنن ابن ماجه (٢: ٨٥٦) والسيل الجرار (٤: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦: ٢٧٧) وفيه « حد الفرية » بدلا من « ... القذف » .

<sup>(</sup>٥) الحديث عن عائشة رضى الله عنها في سنن ابن ماجه ( ٢: ٨٦٢ ) ومختصر سنن ابي داود ( ٦: ٢١٩ ) والسيل الجرار ( ٤: ٣٣١ ) وقد سرد عدة روايات في قطع يد السارق وانظر مسند الشافعي (ص ٣٣٤).

وروى الشيخان والنسائى عنها قالت: لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ فى ثَمنِ مِجنّ أَو ترس أو حَجَفة، كان كل واحد منها ذا ثمن (١).

وروى الأئمة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على قطع سارقا في مِجن قيمته ـ وفي رواية ـ ثمنه ثلاثة دراهم (٢).

وروى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عليه قال: لا قطع فيما دون عشرة دراهم (٣).

وروى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قطع في قيمة خمسة دراهم.

وروى النسائى عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا قطع في ثمر ولا كُثُو (٤)».

وروى الإمام مالك أن رسول الله ﷺ قال: لا قطع في ثمر معلَّق (٥) ولا في حَرِيْسَةِ حَبلٍ، فإذا آواه المُراح أو الحَرِيْن، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن.

وروى الإمام الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: لا قطع في ثمر مُعَلَّق، فإذا آواه الجَريْن ففيه القطع.

وروى الطبرانى والإمامان الشافعى وأحمد والأربعة عن محمد بن يحيى بن حبّان رحمه الله تعالى أن عبد سرق وَدِيًّا [من حائط رجل فغرسه في حائط سيِّده، فخرج صاحب الوَدِيّ

<sup>(</sup>١) النسائى ( ٨: ٨) ولفظه عن عائشة قالت « لم تقطع يد سارق فى أدنى من حَجَفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن».

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢: ٨٦٢ ) والنسائي ( ٨: ٧٧ ) ومسند الشاقعي (ص ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبى داود (٦: ٢٢٠) ولفظه « قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم ». أ (٤) سنن ابن ماجه (٢: ٨٦٥) والنسائي (٨: ٨٧) والكثر: الجمار وهو شحمه الذي في وسط النخل. .

<sup>(</sup>٥) الحديث بلفظه في الموطأ (ص ٢١٦) وسنن النسائي (٨: ٨٥) والسيل الجرار (٤: ٣٣٥) وفيه أن النبي ﷺ سئل عن الشمر المعلق فقال "من أصاب منه بغيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةٌ فبلا شيء عليه، ومن حرج بشيء فعليه غرامة مثليه والمقوبة. ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤديه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ».

يلتمس وديّه فوجده، فاستعدى على العبد مَروان بن الحكم، وهو أميرا لمدينة يومئذ، فسجن مِروانُ العبدَ، وأراد قطع يده، فانطلق سَيِّد العبد إلى رافع بن خَدِيج يسائله عن ذلك، فأخبره أنه سمّع رسول الله عَيِّد يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر». فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشى معى فتخبره بالذى سمعت من رسول الله عيد، فها من حديج حتى أثى مروان بن الحكم. فقال له رافع: سمعت رسول الله عيد يقول: ولا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل » وفي رواية قال: « فجلده مروان جلدات وخلّى سبيله » ](١).

وروى أبو داود والنسائى والدارقطنى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: جِيىء رسول الله عنه قال: جِيىء رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه [ثم أُتى به فى الثانية فقال اقتلوه قالوا إنما سرق] فقطعوه، ثم أُتى به فى الثالثة والرابعة ففعل به كذلك، فأُتى به فى الخامسة، قال جابر: فانطلقت به إلى مَربِد الغنم، فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدَعت الإبل فحملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة، ثم ألقيناه فى بئر ثم رمينا عليه الحجارة (٢).

قالوا: وهذا الحديث لا يصح، وكذا أحاديث قتل السارق.

وروى البيهقى والحارث بن أبى أسامة عن الحرث بن عبد الله بن أبى ربيعة وابن سابط الأحول، رحمهما الله تعالى، أن رسول الله على أتى بعبد، قيل: هذا سرق وقامت عليه البينة ووُجدت معه سرقته، فقال رسول الله على: هذا عبد لأيتام ليس لهم مال غيره فتركه، ثم أتى به الشانية ثم الشالثة ثم الرابعة فتركه أربع مرات ثم أتى به الخامسة فقطع يده، ثم أتى به السادسة فقطع رجله، قم السابعة فقطع يده، ثم الشامنة فقطع رجله، قال الحارث: أربع بأربع. إعفاؤه أربع وعقابه أربع (٣).

قال البيهقى: كأنه لم ير بلوغه في المراتب الأربع، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع، ثم رآها توجبه في المرَّات الأخيرة.

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين نقلناه من مختصر سنن أبى داود (٦: ٢٢١) عن محمد بن يحيى بن حبان. وموضعه سقط بالنسخ الأصول.

والوديُّ على فعيل: فسيل النخل وصفاره واحدته وديَّه (اللسان).

 <sup>(</sup>٢) الحديث في سنن النسائي مع بعض الاختلاف في اللفظ (٨: ٩٠) وزاد النسائي «قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوى في الحديث والله أعلم».

وبمثله رواه مختصر السنن للمنذرى (٦: ٧٣٧) وأشار إلى ماذكره النسائى عن مصعب فقال: ومصعب بن ثابت ـ هذا حو أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام . . . وقد ضعفه غير واحد من الأثمة ه .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٦: ٢٧٥).

وروى أبو يعلى والنسائى عن الحارث بن حاطب<sup>(۱)</sup> أن رسول الله ﷺ أُتى بِلصَّ فامر بقتله، فقيل: إنه سرق، فقيل: [اقطعوا يده. قال ثم سرق فقطعت رجله] ثم أتى به بعد ذلك إلى أبى بكر<sup>(۲)</sup> وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر<sup>(۳)</sup>: ما أجد لك شيئا إلا ماقضى فيك رسول الله ﷺ يوم أمر بقتلك، فإنه أعلم بك، فأمر بقتله [أُ غيلِمةً] (٤) من أبناء المهاجرين أنا فيهم، فقال ابن الزبير: أمرونى عليكم، فأمرناه علينا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه.

روى الحميدى وأبو يعلى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أول من قُطع فى الإسلام أو من المسلمين رجل من الأنصار أُتى به رسول الله على فقيل: يارسول الله إنه سارق، فقال: اقطعوه فكأنما أسف فى وجه رسول الله على قال يارسول الله: كأنه شق عليك. قال: «ومايمنعنى ؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. إنه ينبغى للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه. إن الله عز وجل يحب العفو وليعفوا وليصفحوا ». (مجمع الزوائدة: ٢٧٥).

وروى أبو يعلى عن على \_ رضى الله عنه \_ قال: أتى رسول الله على برجل قد سرق، فأمر بقطعه، ثم بكى رسول الله على أنه فقيل: يارسول الله تبكى ؟ قال: وكيف لاأبكى وأمتى تقطع بين أظهركم، قالوا: يارسول الله ألا عفوت عنه ؟ قال: ذلك سلطان يسوء الذى يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا الحدود بينكم (٥).

وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ «أن رسول الله ـ على أبو داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ «أن رسول الله ـ على أبي الله ـ على الله عنه ـ «أن رسول الله ـ على الله عنه ـ «أن رسول الله ـ عنه ـ عنه ـ «أن رسول الله ـ عنه ـ «أن رسول الله ـ عنه ـ عنه ـ «أن رسول الله ـ عنه ـ عنه ـ عنه ـ عنه ـ عنه ـ «أن رسول الله ـ عنه ـ عنه

وروى ابن ماجة عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن عبدا من رقيق الخُمُس سرق من الخُمُس فرفع ذلك إلى رسول الله على فلم يقطعه وقال: مال الله عن وجل سَرقَ بَعضُه بعضًا (٧).

<sup>(</sup>١) هذا الخبر والحديث عن الحارث بن حاطب ورد في مختصر سنين أبي داود (٦: ٢٣٦) مع اختلاف في بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>Y) في مختصر السنن «ثم سرق على عهد أبي بكر».

<sup>(</sup>٣) حكم أبى بكر عليه بالقتل كان بعد أن سرق الخامسة كما هى رواية الحارث بن حاطب. ولفظه: «ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أمرونى عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتله ٥».

<sup>(</sup>٤) (أغيلمة) تصغير أغلمة (وأغلمة وغلمان) جمع غلام، وفي الأصل (فقيل إنه سرق غنيمة) وما أثبتنا من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) السبل الجرار (٤٪ ٣٤٣) وما بين الحاصرتين منه. وتمام الحديث «فما بلغني من حد فقد وجب» .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٢: ٨٦٤) ومختصر سنن أبي داواد (٦: ٢٣٩) ولفظه «إذا سرق المملوك . . . » والنَّشُن: نصف أوتيه وهو عشرون درهما .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٢ : ٨٦٤) وقال تعقيبا : في الزوائد : في إسناده جبارة وهو ضعيف .

وروى النسائى والدارقطنى عن عبد الرحمن بن عوف ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَغْرِم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» (١).

وروى الأربعة والدارقطني عن فضالة بن عُبيد (٢) \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: «جِيْي، ورسول الله عَيْنِيُرُ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت (٣) في عنقه».

وروى الإمام أحمد والنسائى والدارقطنى عن أسيد بن حُضير \_ رضى الله تعالى عنه \_ «أن رسول الله على الله على الله على السرقة فى يد رجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك (٤) أبو بكر وعمر وعثمان».

وروى الدارقطني عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن رسول الله ﷺ أُتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى .

## التاسع عشر: في حد السكران.

روى أبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه سد «أن رسول الله عَلَيْمَ «ضَرب فى الخمر بالجريد والنعال» (٥)، «وجلد أبو بكر أربعين»، فلما وَلِى عمر ودنا الناس من الريف والقرى فقال: [ماترون] في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجعلها ثمانين (٦).

ورُوى أن الذي أشار عليه بذلك عمر.

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على أتى برجل فى شراب فضربه بنعلين أربعين . وروى نحوه الترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>١) السبل الجرار (٤: ٤٤٣) ثم قال: بين النسائى بعد إخراجه له أنه منقطع. وقال أبو حاتم: إنه منكر. وقال ابن عبد البر: لاتقوم به حجة.

<sup>(</sup>٢) التصويب من مختصر السنن. وفي الأصل «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود (٦: ٢٣٩) وسنن النسائي (٨: ٩٢) والسبل الجرار (٤: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) السبل الجرار (٤: ٥٤٥) وسنن ابن ماجه (٢: ٧٨١) ولم يرد لفظ "عثمان".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٢ : ٥٥ أم) ومختصر سنن أبى داود (٦ : ٢٨٤) ولفظه "جلد فسى الخمر" ومابين المعكوفين منه وفي زمام (تأمرون) وأثبتنا رواية المختصر.

<sup>(</sup>٦) مختصر سنن أبي داود (٦: ٢٨٥)

وروى الإمام أحمد عنه قال: أتى رسول الله على برجل نشوان قال: إنى لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا وتمرا (١) في ُدبّاءة (٢)، قال: فأمر به فنُهزَ بالأيدى وخُفِق بالنعال، ونهى عن الدباء (٢) وعن الزبيب والتمر يعنى أن يخلطا.

وروى البيهقى والإمام أحمد وأبو داود والدارقطنى عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله على عام خيبر، وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن معاوية والإمام أحمد عن ابن عمر ابن عمر وأحمد والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه -، وأحمد عن ابن عمر وأحمد بن حنبل وابن إدريس الشافعى وأبو داود عن قبيصة بن ذؤيب - رضى الله تعالى عنهم ان رسول الله على قال: «من شرب الخمر فاجلدوه».

وروى الإمامان الشافعى وأحمد وابن ماجه ("كن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ ومسلم وأبو داود والبيهقى والدارقطنى عن أبى ساسان حُضَين بن المنذر قال (""): شهدت عثمان بن عفان (٤) [وأتى بالوليد بن عقبة] فشهد عليه رجلان احدهما حُمران أنه شرب الخمر والآخر شهد أنه تقاياها فقال عثمان إنه لم يتقيّاً ها حتى شربها، فقال: ياعلى، قم فاجلده. فقال على: للحسن قم فاجلده فقال: ولِّ حارها من تولِّى قَارها (٥)، فكأنه وجَدَ عليه فقال [على:] ياعبد الله بن جعفر قم فاجلده [فأخذ السوط] فجلده، وعلى يَعُدُّ، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبى المن البيرة أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين وكلًّ سنة.

وروى البخاري أن النبي ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر «فجلده بجريدتين نحو أربعين».

<sup>(</sup>۱) في مختصر سنن أبي داود (٥: ٢٧٦) أن النبي ﷺ (نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا).

وينحوه ذكر المختصر في ص ٢٧٧ عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه «أنه نهى عن خليط الربيب والتمر» وعن خليط البسر والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الرَّهُو والرطب وقال «انتبدوا كل واحد على حده».

<sup>(</sup>٢) ورد نهى النبى عَلَيْ عن شرب الدباء وأنواع أخرى مثلها في المصدر السابق (٥: ٢٧٤) قال (وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير) والنهز: الدفع. والخفق: ضربك الشيء بالدرَّة أو بشيء عريض.

<sup>(</sup>٣) \_ (٣) ما بين الرقمين سقط في م .

<sup>(</sup>٤) الخبر في مختصر سنن أبي داود (٦ : ٢٨٥) وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٤ : ١٦٣) وقال أبو داود. قال الأصمعي : «ولَّ حارَّها من تولى قارَّها»: ولَّ شديدها من تولَّى هِيِّتها». (وكلِّ سنة).

فى مختصر السنن للمنذرى (٦ : ٢٨٦): يريد أن الأربعين قد عمل بها النبى على الله . والشمانون سنة رآها عمر رضى الله عنه ، ووافقه من الصحابة على ، فصارت سنة .

<sup>(</sup>٦) في السنن بعد هذا «أحسبه قال: وجلد أبو بكر. . . » .

وروى الإمام والبخارى وأبو داود عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله عليه أتى برجل قد شرب الخمر فجلده .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: إن رسول الله عَلَيْ لم يَقِتْ لم

وقال ابن عباس شرب رجل (٢). . . .

#### تنبسه

### فی بیان غریب ما سبق

العِثْكال \_ الشمِّراخ : بشين معجمة مكسورة فميم ساكنة فراء فألف فخاء معجمة : الغِصن .

اجــتوَوْها: بهمزة فجيم فواوين أولهما مفتوحة فهاء فألف: أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وإذا لم يوافقهم هواؤها وكرهوا المقام بها.

سمَل أعينهم: بسين مهملة قُميم فلام مفتوحة.

الحَرّة: أرض ذات حجارة سوداء.

تَرب د: بمثناة فوقية فموحدة فدال مهملة مفتوحات: تغير إلى الغُبْرة وقيل: الربدة لون بين السواد والغبرة.

سُــرِي: بسين مهملة مضمومة فراء مكسورة فتحتية: كُشف.

المجنّ : بميم مكسورة فجيم مفتوحة فنون : الترس لأنه يوارى حامله .

الجرين: [والجُرن: موضع الثمر الذي يجفف فيه] اللسان.

الحَرِيسة: بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية فسين فتاء تأنيث: فعيلة: بمعنى مَعُولة أي إن لها من يحرسها وقيل: السرقة نفسها.

المُراح: [بالضم: حيث تأوى إليه الإبل والغنم بالليل] اللسان.

المربد: (كمنبر): الجرين [وكل شيء حبست فيه الإبل والغنم] اللسان.

<sup>(</sup>١) رواه مختصر السنن للمنذرى (٦: ٢٨٥) عن ابن عباس ورواه اللسان بلفظه هذا عن ابن عباس (مادة وقت) وقال: لم يقت أي لم يُقدِّر ولم يُحدِّد بعدد مخصوص وفي الأصل (يقم) تحريف.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول.

# الباب الخامس في الجراحات في الجراحات والديات والجراحات وفيه أنواع

الأول: في أمره ﷺ في العفو عن القصاص.

روى أبو يعلى عن أنس ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله على لم يُرفع إليه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (١).

الثاني: في أمره عَيَي بالإحسان في استيفاء القصاص. . .

الثالث: في نهيه ﷺ أن يقتص من الجاني قبل برء المجنى عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي، لكل خطأ أرش.

روى الدارقطني عن مسلم بن خالد السنجي أن رسول الله على نهي أن يقتص من الجرح حتى ينتهي .

وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على قال: لا قود إلا السيف (٢)

وروى عن أبى بَكْرة - رضى الله عنه - أن رسول الله على قال: لاقَوَدَ إلا بالسيف (٣). روى البخارى أن رسول الله على رضخ رأس (٤) اليهودى الذى رضَخ رأس المرأة. الرابع: في حكمه على العمد والخطأ.

روى مسدّد بسند ضعيف عن مُجَّاعة قال: حدثنى عريف لجهينة أن ناسا من جُهينة أتَوا رسول الله ﷺ بأسير في الشتاء، فقال: اذهبوا به فأَذْفُوه ، قال: وكان الدفء بلسانهم

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٩٨) ومختصر سنن أبي داود (٦ : ٢٩٨) ولفظه في ابن ماجة (شيء فيه القصاص).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة عن النعمان بن بشير (٢ : ٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق عن أبي بكرة (٢ : ٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة (٢ : ٨٩٨) ولفظه: «أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين». وبمثله في السبل الجرار (٤ : ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) هذا لفظ الحديث كما في اللسان (دفاً) وفي الخطيتين "فادفتوه".
وقال في اللسان: وفي الحديث: أنه أتى بأسير يُرعد فقال لقوم: "اذهبوا به فأدفوه"، فذهبوا به فقتلوه. فَودَاه رسول الله عَلَا .
أراد الإدفاء من الدفء وأن يدفأ بتوب، فحسبوه بمعنى القتل في لغة أهل اليمن. وأراد ادفتوه بالهمزة فخففة بحذف الهمزة. . . .

القتلَ، فذهبوا به فقتلوه فسألهم رسول الله عليه عنه ، فقالوا: يارسول الله أمرتنا أن نقتله قال: كيف قلت لكم؟ قالوا: قلت لنا اذهبوا فأدفئوه ، قال: قد شركتكم . إذًا اعْقِلوه وأنا شريككم . الخامس في حكمه عليه ألا يُقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد .

روى الترمذى وابن ماجة عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله عليه قال: «الأيقتل مسلم بكافر» (١).

وروى البيهقى فى الشعب عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله علي قال: «لايقتل حر بعبد» (٢).

السادس: في حكمه عليه فيمن شتمه.

روى أبو داود عن الشعبى عن على \_ رضى الله عنه \_ «أن يهودية كانت تشتم رسول الله عليه و وقع فيه فخفَقَها رجلٌ حتى ماتت ، فأبطل رسول الله عليه دمها» (٣).

وروى أبو داود والنسائى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ «أن أعمى كانت له أم ولَد تشتُم رسول الله عَلَيْ وتقع فيه فينهاها فلا (٤) تنتهى . [ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كان ذات ليلة جَعَلت تقع في النبى عَلَيْ وتَشْتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتّكا عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ماهناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول الله على فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق، إلا قام. قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدى النبي عليه فقال: يارسول الله! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهى وأزجرها فلا تنزجر، ولى منها ابنان مشل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلت تَشْتمُك وتَقَعُ فيك. فأخذت المِغُول فوضعته في بطنها واتّكات عليها حتى قتلتُها. فقال النبي على «ألا اشهدوا أن دَمَها هَدَر»].

السابع في حكمه ﷺ في القتل بالمثَقَّل والسُّم (٥).

الثامن: في حكمه ﷺ في السرية من الأربعة الذين سقطوا في بئر يتعلق بعضهم ببعض فهلكوا.

<sup>(</sup>۱) روى ابن ماجة الحديث بلفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (۲: ۸۸۷) ورواه عن ابن عباس ولفظه «لايقتل مؤمن مكافر . . . » .

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (٤: ٣٦٦) وقال: قال ابن حجر وفيه جويير وغيره من المتروكين . وجوبير بن سعيد البصرى وأصله من بلخ ضعفه ابن القطان وابـن معين وابن مهدى وقال ابن حبان كان يسروى هن الضحاك أشياء مقلوبة

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود (٦ : ٢٠٠) والخفق: كل ضرب بشيء عريض.

<sup>(</sup>٤) أورد مختصر سنن أبي داود هذا الحديث مطولا (٦ : ١٩٩١) وأكملنا منه موضع السقط في نص الحديث.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف هنا شيئا. وكذلك ما بعده (الثامن والتاسع).

التاسع: في حكمه عليه في قصاص الأطراف والجراح.

\*\*\*

العاشر: في حكمه عَيْكُ في الديات وفيه مسائل.

الأولى: في حكمه في دية الحر المسلم الذكر.

روى أبو مسلم عن ابن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال رسول الله ﷺ : "فى دِيَةِ الخطأ(١) عشرون حِقّة . وعشرون جَذَعة ، وعشرون بنت مَخَاض ، وعشرون بنت لَبُون وعشرون بنى مخاض ذكور» .

الثانية: في دِيَة المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والذِّمِّي والكافر.

روى النسائى عن ابن عمرو بن العاص (٢) قال ، «قال رسول الله ﷺ : عَقْل المرأة مثل عقل الرَّجُل حتى يبلغ النُّلُثَ مِن دِيَتها» (٣).

وروى ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله ﷺ قال: لاتحمل العاقلة (٤) عمدا ولاعبدا في العباد ولا عبدا ولا عبدا في الموضّعة .

النالئة: في حُكْمِهِ عَيْقَ في دِية الأعضاء والجراح.

روى أبو داود والنسائى عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على قال: في الأسنان خمس من الإبل (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن ابن ماجة (۲: ۸۷۹) والسيل الجرار وكالاهما عن ابن مسعود. ورواه ابن ماجة أيضا والنسائي (۸: ۴۳) برواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولفظه «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور. وبهذه الرواية ذكر الحديث في مختصر سنن أبي داود (٦: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٨ : ٤٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس عن ابن عمرو بن العاص كما في زهم.

<sup>(</sup>٣) العقل: الدية. يقال: عقل القتيلَ أدَّى جنايته، وعقلت عنه: غرمت عنه مالزمه من دية وجناية.

ودافع الدية عاقل والجمع عاقلة. «وقضى رسول الله بالدية على العاقلة، أي على عصبة القاتل».

وقد أفاض اللسان (مادة عقل) في ذكر كثير من الأحاديث الخاصة بالعقل كما أفردت كتب الأحاديث كتبا للديات وماقبل فيها من الأحاديث. `

ومعنى أن المرأة تعاقلُ الرجل إلى ثلث الدية أي توازيه وتساويه .

جاء في لسان العرب «وفي حديث ابن المسيَّب: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها. فإن جاوزت الثلث رُدَّت إلى نصف دية الرجل ومعناه أن دية المسرأة في الأصل على النصف من دية الرجل، كما أنها ترث نصف مايرث الذكر فجعلها سعيد بن المسيب تساوى الرجل فيما يكون دون ثلث الدية تأخذ كما يأخذ الرجل إذا جنى عليها».

<sup>(</sup>٤) السيل الجرار (٤) (٤٢٩) ولسان العرب وقد روى الحديث (مادة عقل) وقال: معناه: أن كل جناية عمد فإنها في مال الجانى خاصة ولايلزم العاقلة منها شيء. والموضّحة: الشجّة التي توضّح العظم أي تظهره.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة (٢ : ٨٨٥) عن ابن عباس وعنه موطأ مالك (٢١٠) ولم يرد الخبر في م.

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى عن ابن عمر ــ رضى الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله عنها : في الأصابع (١) عشر عشر [من الإبل].

الرابعة: في حكمه في دية الجنين<sup>(٢)</sup>. . . . .

الخامسة: في تقويمه عَلَيْتُ الدية بالدنانير والدراهم.

الحادية عشرة: في شفاعته ﷺ إلى من استحق القصاص بأخذ الدية وبالصبر ببعضها إلى ميسرة مَنْ هي عليه.

الثانية عشرة: في أحكام متفرقة.

روى البخارى أنه جىء إلى رسول الله على باليهودية التى سَمَّته فى لحم الشاة التى صنعتها له، فسألها عن ذلك فقالت: فعلته لأقتلك فقال: ماكان الله ليُسُلِّطك على ذلك، أو قال تا له، فسألها عن ذلك فقال: ألا نقتلها? قال: لا ، فمازلت أعرفها فى لهوات رسول الله الله الله على على قال: لا ، فمازلت أعرفها فى لهوات رسول الله والله وروى أبو داود عن أبى سلمة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على قتلها (٤)، وأن بشر ابن البراء ممن أكل من لحم تلك الشاة فمات.

الثالثة عشرة: في حكمه عَلَيْتُهُ في القسامة . . .

الرابعة عشرة: في حكمه عَلَيْ في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس.

روى الإمام مالك أن رجلا من بنى مُدْلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فترامى؟ جرحه فمات، فقدِم سراقة بن جَعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: أعدد لى على ماء قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقة وثلاثين جَذَعة وأربعين خَلِفَة (٥) ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: هاأنا، قال: خذها فإن رسول الله على قال: ليس لقاتل شىء، وفى رواية غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه فدفعها إليهما ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: لايرث القاتل شيئا ممن قتل (٢).

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود (٦ : ٣٥٨) وابن ماجة (٢ : ٨٨٦).

وانظر ذلك مفصلا في سنن النسائي (عقل الأصابع (٨: ٥٥) وابن ماجة (كتاب الديات ٢: ٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) يبدو أن هنا نقصا في ز، م فلم يرد فيهما ذكر للمسائل من الرابعة إلى العاشرة، كما لم يرد شيء عن المسألة الحادية عشرة.

<sup>. (</sup>٣) الحديث في مختصر سنن أبي داود (٦ : ٣٠٧) عن أنس ابن مالك رضي الله وصحيح البخاري (٤ : ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك مختصر سنن أبي داود (٣ : ٣٠٩) عن أبي سلمة ولفظه (فأمر بها رسول الله على فقتلت).

<sup>(</sup>٥) الخَلِفة: الحامل من النوق (النهاية ١: ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) روى ابن ماجة الحديث في إبحاز عن عمر بن شعبب (٢: ٨٨٤) ولفظه (ليس لقاتل ميراث).

# الباب السادس في سيرته ﷺ في الدعاوي والبيّنات وفصل الخصومات.

روى الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم والطبرانى برجال ثقات عن عمارة بن حزم والطبرانى عن أبى ثقات عن بلال بن الحارث، والطبرانى بسند جيد عن زيد بن ثابت، والطبرانى عن أبى سعيد، والطبرانى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وروى الترمذى والدارقطنى بسند ضعيف. عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله عليه قال فى خطبته: «البَيِّنَة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعِى عليه» (١).

روى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله . والإمامان الشافعي وأحمد، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة (٢) والدارقطني عن أبي هريرة . والشافعي ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجة . والدارقطني عن على (٢) . والدارقطني عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم «أن رسول الله عضى بالشاهد مع اليمين» (٣) .

وروى الأثمة إلا مالكا. وابن جرير عن ابن عمر عن ابن عباس رضى الله عنهما - أن رسول الله على قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء قوم وأموالَهم، ولكن البَيِّنَة على المُدَّعِى واليمين على المدَّعَى عليه» (٤).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطنى عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ــ قال، قال رسول الله على عنهما ــ قال، قال رسول الله على عنهما ــ قال، قال رسول الله على أخيه»(٦)، «ولا تجوز (٧) شهادة القانع (٨) لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ط المجلس الأعلى (٤: ٣٧٩) عن ابن أبي مليكه قال: كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي على المدعى عليه. وبلفظه هذا رواه مختصر سنن أبي داود (٥: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ـ (٢) ما بين الرقمين لم يرد في م (مضطفى فاضل).

<sup>(</sup>٣) سنن أبنَ ماجة (٢ : ٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) الحديث في سنن ابن ماجة (٢ : ٧٧٨) وفيه «دماء رجال في موضع دماء قوم».

<sup>(</sup>٥) يروى هذا الحديث في مختصر السنن (٥: ٢١٧) مع اختلاف في اللفظ. وبنحوه في ابن ماجة (٢: ٧٩٢).

<sup>(</sup>٦) الْغَمِر: الحقد والعداوة.

<sup>(</sup>٧) لم ترد هذه العبارة في ابن ماجة.

<sup>( ( )</sup> في ز، م «العامل» والتصويب من مختصر السنن والقانع: السائل، وقيل المتعفِّف.

وروی الترمذی والدارقطنی عن عائشة \_ رضی الله تیعالی عنها \_ قالت، قال رسول الله ﷺ الاتجوز شهادة محائن » (۱۱).

وروی أبو داود والدارقطنی عن أبی هریرة ـ رضی الله تعالی عنه ـ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لاتجوز شهادة بدوی علی صاحب قریة» (۲).

وروى أبو سعيده النقاش \_ فى القضاة \_ عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رجلا سأل النبي على عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس على مثلها فأشهد أو دع .

وروى الشيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: أجاز رسول الله علي الله عنه قال: أجاز رسول الله علي شهادة رجل وامرأتين في النكاح (٣).

وروى ابن ماجه عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على «أجاز شهادة أهل الكتاب بعض» على بعض» (٤).

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن عدى بن عدى الكِنْدى ــ رضى الله تعالى عنه ـ أنه أخبرهم، قال: جاء رجلان إلى رسول الله على يختصمان فى أرض، فقال أحدهما: هى أرضى، وقال الآخر: هى أرضى حرثتها فاغتصبتها، أو قال ! وقبضتها، فأحلف رسول الله على الذى بيده الأرض.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وعبد بن حُميد، وابن أبى شيبة، والنسائى، والبيهقى عن أبى موسى \_ رضى الله عنه \_ أن رجلين تنازعا فى أرض. أحدهما من حضرموت فارتفعا إلى

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ٥ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٩٣) ومختصر سنن أبي داود (٥ : ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري (٤ : ٣٦٦) باب شهادة النساء وقوله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٩٤) ثم قال : في الزوائد : في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤ : ٣٨٨) ورواه مختصر سنن أبي داود (٥ : ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ إ من سورة العنكبوت.

رسول الله على معلى يمين أحدهما. فضج (١) الآخر. وقال: تجعلها فيقطع أرضى بيمينه؟ فقال رسول الله على : «إن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما (٢) كان ممن لاينظر الله إليه يوم القيامة ولايزكيه وله عذاب أليم». فقال الآخر: لاأبالي، وتَوَرَّع الآخر عن اليمين.

روى عن أبى أمامة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه أوجب الله له النار ، وحَرَّم عليه الجنة ، فقال [رجل من القوم]: فإن كان شيئا يسيرا يارسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أَرَاك (٣).

وروى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن رجلين اختصما إلى رسول الله ينهما، رسول الله قطر فأتى (٤) كل واحد منهما بشهود عدول في عشرة ، فقسم الرسول على بينهما، وقال: اللهم اقضِ بينهما.

وروى الطبراني عن سَمُرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله على عن سَمُرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه له، فقضى بها (٥) بينهما .

وروى البيهقى عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله على قال: «اليمين على طالب المحق».

وروى أحمد بن منيع، والطبرانى ـ برجال ثقات ـ عن عُرْس بن عَمِيرة ـ رضى الله عنه ـ قال: كان بين الأشعث بن قيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله على فقال للحضرمى: بيَّنتُك و إلا فَيَمِينهُ، فقال: يارسول الله إن حَلَف ذهب بأرضى، فقال رسول الله على الله على الله على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقى الله وهو عليه غضبان (٢٠)، فقال الأشعث بن قيس فما لمن تركها؟ وهو يعلم أنها حق، قال: الجنة، قال: فاشهد أنى قد تركتها.

<sup>(</sup>١) في م «فقبح» تحريف.

<sup>(</sup>٢) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٧٩) ولفظه (و إن كان سواكا . . ) .

<sup>(</sup>٤) في الخطية ز «في أكل» تحريف وما أثبتناه رواية م . .

<sup>(</sup>٥) مختصر سنن أبي داود (٥ : ٢٣٢) ولفظه (فبعث كل منهما شاهدين فقسمه النبي على بينهما نصفين).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٧٨) وصحيح البخارى (ط المجلس الأعلى ٤ : ٣٧٨) . ولفظه: وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم .

فقال: صدَّقت بما جئت به (٢)، وعلمت أنك لاتقول إلا حقا، فقال رسول الله عليه «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه».

روى البخارى من طريق على عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى ﷺ : «البَيِّنَةُ أُوحَدُّ في ظهرك» (٣)، فقال رسول الله ﷺ : «البَيِّنَةُ أُوحَدُّ في ظهرك» (٩)، فقال : يارسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البَيِّنة؟ فأنزل عليه ﴿والَّذِينَ فَقَال : يَرمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ (٤) حتى بلغ ﴿إنْ كَان مَن الصَّادِقِين ﴾ .

وروى مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «من لعب بالنَّرة شِيرِ فكأنما صَبَغ يَده في لَخْمِ خِنْزِيرِ ودَمِه» (٥).

وروى أبو داود عن أبى هـريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ [رأى رجـلاً] يَتْبَعُ حَمامَةً فقال: «شيطان يتبع شيطانة » (٦).

<sup>(</sup>۱) ذكر خبر شراء الفرس هنا فيه كثير من غموض العبارة لوروده مقتضبا. وقد أورده مختصر سنن أبي داود مفصلا (٥: ٣٢٣) وقال:

فبعد أن ابتاع النبى على الفرس أراد أن يقضى الأعرابي ثمن فرسه فأسرع فى المشى وأبطأ الأعرابي، فأخذ رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس ولا يشعرون أن النبى قد ابتاعه (فنادى الأعرابي النبي إن كنت مبتاعا هذا الفرس و إلا بعته. فقال النبى على حين سمع نداءه أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال: لا والله ما بعتك . . . وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا . . . فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد . . . ) .

<sup>(</sup>۲) ذكر مختصر السنن قول ابن قيم الجوزية في شهادة خزيمة قال: «وهذا لأن شهادة خزيمة على البيع ولم يره استندت إلى أمر هو أقـوى من الرؤية، وهو تصديـق رسول الله على البراهين الدالـة على صدقه وأن كل ما يخبر به حق وصدق قطعا. فلما كان من المستِقر عنده أن الصادق في خبره البار في كلامه وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة كان هذا من أقوى التحملات فجـزم بأنه بايعـه كما يجزم لو رآه وسمعـه، بل هذه الشهادة مستندة إلى محصن الإيمان، وهـى من لوازمه ومقتضاه».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ٤ : ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة النور.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (٢ : ١٢٣٨) وفيه (غمس) موضع (صبغ).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (٢ : ١٢٣٨) ومابين الحاصرتين منه، وبها يستقيم المعنى. وقد أورد روايات أخرى وألفاظها: (يتبع طائرا) ــ (رجلا وراء حمامة) ــ (رجلا يتبع حماما).

# الباب السابع في قضايا شتى غير ما سبق

روى أبو بكر أحمد بن عمر بن أبى عاصم عن عِمران بن حُصين - رضى الله عنهما - أن رسول الله عليه نهى عن بَيْع السلاح في الفِتْنة .

وروى البخارى عن معن بن يَزيد الأُخنَس \_ وهو صبى \_ قال: كان أبى يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل فى المسجد فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ماإياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله عَلَيْمَ، فقال: «لك ما نويت يايزيد ولك ماأخذت يامَعْن»(١).

وروى البزار بسند حَسنه الحافظ الهيثمى عن ابن عباس ــ رضى الله عنهما ـ قال: كان رسول الله عليه النخل، فجعل الناس يقولون فيها وَسْق (٢)، فقال رسول الله عليه فيها كذا وكذا فقالوا: صدق الله ورسوله، فقال: «رسول الله عليه: إنما أنا بشر مثلكم فما حدثتكم عن الله فهو حق، وماقلت من قِبَل نفسى فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء».

روى عبد الله بن الإمام عن عُبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه \_ قال: من قضاء رسول الله ﷺ «أن المعدنَ جُبارٌ، والبئر جُبار، والعَجْماء جَرْحُها جُبار» (٣).

والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها، والجُبار: هو الهدر (٤) الذي لايُغَرَّم. وقضى في الركاز الخُمس (٥).

وقضى أن ثمرة النخل لمن أبَّرها إلاّ أن يشترط المبتاع (٦). وقضى «أن الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٧).

وقضى بالشفعة في الأرضين والدور.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۳: ۲۱).

<sup>(</sup>٢)والوسق : ستون صاعا وهو ثلثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.

<sup>(</sup>٣) الحديث في سنن ابن ماجة (٢ : ٨٩١) ومسند أحمد (١٢ ص : ٨٧)، (١٤ : ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) في ز، م ، ي (القدر) تحريف والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٥) الحديث في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة (٢ : ٨٣٩) ومختصر السنن (٤ : ٢٠١١) ومجمع الزوائد (٤ : ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) في لسان العرب (أبر) وفي الحديث: من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط العبتاع،

وبمثله في مجمع الزوائد (٤: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجه (١ : ٦٤٧) .

وقضى لحَمل (١) بن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى.

وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد (٢) أو أمة. قال [فورثها بعلها وبنوها] (٣). وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضى عليه: يارسول الله كيف (٤) يُحرم من الأشرب والأكل والاصاح والااستهال؟، فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله ﷺ: «هذا من إخوان الكهان» من أجل سَجْعه الذي سَجَع (٤).

قال: وقضى فى الرَّحَبَة (٥) تكون فى الطريق، ثم يُريد أهلها البنيان فقضى «أن يترك الطريق مثلها سبعة أذرع»، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء(٦).

وقضى فى النخلتين أو الثلاث فيختلفون  $(^{\vee})$ فى حقوق ذلك، فقضى أن فى كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حَيِّر لها.

وقضى في شرب النخل من السَّيْل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك ينقص حوائطها يعني الماء.

وقضى أن المرأة لاتعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها (^).

وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء (٩).

وقضى أن من أعتق شُركاء في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له،

وقضي «أن لأضرر ولاضرار» (١٠).

وقضى أنه ليس لعزق ظالمٍ حق (١١).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٨٢) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ٨٨٢) وفي ز «عبد او أنه» تحريف.

<sup>(</sup>٣) العبارة (فورثها بعلها وبنوها) عن مجمع الزوائد. وفي الأصول (قولهما لعلمها وثبوتها) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الحديث في سنن ابن ماجة (٢: ٨٨٢) عن أبي هريرة ومسند أحمُّد (١٤: ١٢٠ حديث ٧٦٨٩) مع اختلاف في الألفاظ يسير وسنن أبي داود (٤: ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٥) الحديث في صحيح البخاري (٤ المجلس الأعلى ٤: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) الميتاء: أصله (مثتاء) مفعال من أتيت. آي يأتيه الناس.

وفي نسخة ز «الميت» تحريف .

<sup>(</sup>٧)في الأصل: (فيحدثون).

<sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجة (٢ : ٧٩٨) .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (٢ : ٩١٠).

<sup>(</sup>١٠) المصيدر السابق (٢ : ١٨٤)

<sup>(</sup>١١) العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير جق (سنن أبي داود (٣) ١٧٩).

وقضى بين أهل المدينة في النخل «لايمنع نَقْع بئرٍ» (١). وقضى بين أهل البادية أن لايمنعُ فَضْلُ ماءٍ ليمنَع به الكلاً» (٢).

وقضى في الدية الكبرى المغلظة: ثلاثون بنات لبون (٣)، وثلاثون حِقة وأربعون خلِفَة.

وقضى فى الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون، وثلاثين حِقَّة، وعشرين ابنة مَخَاض وعشرين بنى مخاض ذكور.

ثم غَلَت الإبلُ بعد وفاة الرسول على وهَانَتُ الدراهم فقوَّم عمر - رضى الله عنه - إبل الدية ستة آلاف (٤) درهم، حساب أوقية لكل بعير. ثم غَلَت الإبل (٥) وهانت الورِقُ فزاد عمرُ - رضى الله تعالى عنه - ألفين، حساب أوقيتين لكل بعير.

ثم غَلَت الإبل وهانت الدراهم فأثمنها (٦) عمر ـ رضى الله تعالى عنه ـ اثنى عشر ألفا، حساب ثلاث أَوَاقِ لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا، قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولايكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل من أموالهم (٧).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢: ٨٢٨).

<sup>(</sup>٥) ٢هذه رواية ابن ماجة (٢ : ٨٢٨) وفي ز، م «ألا يمنع فضل التمتع به فضل الكلاً» وهي محرفة.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٤ : ٢٠٤). وانظر مختصر سنن أبي داود (٥ : ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ابن ماجة (٢ : ٨٧٨) .

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة سقطت من م .

<sup>(</sup>٦) في مجمع الزوائد( فأتمها ).

<sup>(</sup>٧) هذا النص بروى كاملا في مجمع الزوائد (٤: ٢٠٤).

## تنبيهات

# الأول: قُولُه ﷺ إنما أنا بشر أصيب وأخطىء

## الثانى: في بيان غريب ما سبق

المعدن : بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة فنون : الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأض كالذهب والفضة .

الجُبار: بجيم مضمومة فموحدة فألف فراء: أي هَدر.

العجماء : بغين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة فميم فألف: الدابة.

الركاز: براء مكسورة فكاف فألف فزاى: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض.

الحِقّة : بحاء مهملة مكسورة فقاف مفتوحة فتاء تأنيث: من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها سمى بذلك لأنه استحق التحميل والركوب .



## الباب الثامن

## في فتاويه ﷺ وفيه أنواع.

الأول: في نهى الصحابة عن سؤال رسول الله عليه .

روى مسلم عن أنس بن مالك \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : نُهينا (١) في القرآن أن نسأل رسول الله ﷺ [عن شيء](٢)، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل (٣) فيسأله ونحن نسمع ، فبينا نحن جلوس مع رسول الله ﷺ في المسجد، إذ دخل رجل على جمل، ثم أناخه في المسجد ثم عَقَله ، ثم قال : أيكم محمد أسأله في مسائل (٤)؟ . . .

الثانى: في مسائل شتى عما بعث به علي وعن حدود الأحكام.

روى عبد الرزّاق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سألت النبى النبى وقلت يارسول الله: ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعى هذه أن لاأبايعك ولاأبايع دينك، وإنى أتيت أمراً لاأعقل شيئا إلا ماعلمنى الله ورسوله، وإنى أسألك بالله بم بعثك ربك؟ قال: الجلس، قال: بالإسلام، فقلت: وما آية الإسلام؟ قال: « تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتفارق الشرك. وإن كُلَّ مسلم عن مسلم مُحْرِم» (٥).

(٢) ما بين الحاصرتين عن صحيح مسلم والنسخة اليمنية.

<sup>(</sup>١)صنحيح مسلم (١ : ٤١).

<sup>(</sup>٣) العاقل: لكونه أعرف بالسؤال وآدابه.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا فالخبر غير تام. وقد رواه البخارى مفصلا في صحيحه (١: ١٠). كما رواه مسلم في صحيحه (١: ١٤). وتمامه «... أيكم محمد؟ والنبي (ص) متكيء بين ظهرانيهم - فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكيء: فقال له الرجل البن عبد المطلب؟ فقال له النبي (ص) قد أجبتك. فقال الرجل للنبي على: إنى سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سُلُ عما بدا لك. فقال: أسألك بربك وربَّ مَنْ قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: اللهم نعم. قال: اللهم نعم. قال: النهم نعم. قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جنئت به. وأنا هذه الصدقة من أغنيا ثنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي على اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جنئت به. وأنا رسول من ورائي من قومي. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر».

رصون من وروى من حروى من حروي من المسلم حل » وما أثبتناه رواية عبد الرزاق عن حكيم بن معاوية (١١ : ١١٠).
وقد ذكر اللسان هذا الحديث مرتين بلفظه كرواية عبد الرزاق . فقال في رواية (ذكر الزجاجي عن اليزيدي أنه قال اسألت عمى عن قبول النبي (كُلُّ مسلم عن مسلم مُحِرم) قال: المحرِمُ الممسك ومعناه أن المسلم ممسك عن مال المسلم وعرضه ودمه . وفي رواية ثانية روى عن النبي عن (كل مسلم عن مسلم مُحرِم أخوان نصيران) قال الأزهري: أراد أنه يحرم على كل واحد منهما أن يؤذي صاحبه لحرمة الإسلام المانعة عن ظلمه . وانظر مجمع الزوائد (١ : ٤٥) ولفظ الحديث (كل مسلم عن مسلم عن مسلم عرام) برواية عن حكيم بن معاوية أيضاً .

روى مسلم عن جابر ـــ رضى الله تعالى عنه ـ قال: جاء أعرابى إلى رسول الله على فقال: يارسول الله مالمُوجِبتان (١٠)؟ قال: «من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار».

روى البخارى عن أبى أمامة أن رجلا قال: يارسول الله، ما المسلم؟ فقال رسول الله على : «من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» (٢).

وروى البيهقى فى الشعب عن عمر - رضى الله تعالى عنه - قال: جاء رجل فقال يارسول الله، أى شيء أحبّ فى الإسلام عند الله؟ قال: «الصلاة (٣) لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين (٤) له، والصلاة عمادُ الدين».

روى مسلم عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رجلا سأل رسول الله على المسلمين خير؟ فقال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٥).

وروى الشيخان، والنسائى، وأبو داود، وابن ماجه أن رجلا سأل رسول الله على أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتَقُرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (٦).

وروى الإمام أحمد، والحاكم وصححه والبيهقى فى الأسماء وابن حبان عن أبى هريرة ورضى الله تعالى عنه قال: قلت يارسول الله إذا رأيتك طابت نفسى، وقرّت عينى، فأنبئنى عن كل شىء . قال: «كل شىء خُلق من ماء». قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة.

قال: «أَفْشِ السلام، وأطعم الطعام، وصِل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام. ثم ادخل الجنة بسلام» (٧).

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة سقطت في م. والحديث في صحيح مسلم (١: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ١: ٢١) ومسند أحمد (١١:٧٨).

<sup>(</sup>۳) في ي ، م «الصلوات» . . . . .

<sup>(</sup>٤) في م «فلا ولي له».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١: ٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١ : ٢٢، ٣٢) وسنن ابن ماجة (٢ : ١٠٨٣) وصحيح مسلم (١ : ٩٠).

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر والحديث بلفظه في مسند أحمد (١٥: ٧٣).

وروى ابن ماجة الحديث (٢ : ١٠٨٣) وهو فيه بصيغة الجمع (أفشوا \_ أطعموا).

وروى الشيخان عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سئل رسول الله على: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا ليس عن هذا نسأل قال: «فعن معادن العرب تسألونى»؟ قالوا: نعم. قال: «خيارهم (١) في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا (١) فقهوا».

#### केंद्र केंद्र केंद्र

\* روى الإمام أحمد، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والبيهقي عن أبي أمامة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا سأل رسول الله على قال: ماالإيمان (٣)؟ قال: «إذا سرتك حسنتك وساءتك سيآتك فأنت مؤمن» (٤). قال: فالإثم؟ قال: إذا حَاكَ (٥) في نفسك شيء فدعه.

وروى الإمام أحمد، والدارمى عن وابصة بن معبد \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: أتيت (٢) رسول الله على الله تعالى عنه \_ قال: أتيت البر رسول الله على فقال: جِئْتَ تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: «استفت قلبك، البر مااطمأن اليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم (٧) ماحاك في القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك».

وروى البخارى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله على بارزاً يوما للناس فأتاه جبريل (^) فقال: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمّة رَبّتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم (في البنيان) (٩)، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي عليه فإنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ﴿ إنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) عن م، ي وسقط في ز.

<sup>(</sup>٢) الحديث في صحيح البخاري (٧: ١٦٢) ولفظه "خياركم. . . . . . خياركم".

<sup>(\*)</sup> من هنا يبدأ سقط في النسخة ز.

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ بمقدار كلمة والمثبت من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (١: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) يروى بمثله في مجمع الزوائد (١ : ١٧٥) ولفظه اوالإثم ماحاك في نفسك ...».

<sup>(</sup>٦) انظر مجمع الزوائد (١ : ١٧٥) ويُروى الخبر فيه عن وابصة .

<sup>(</sup>٧) لفظه في مجمع الزوائد «والإثم ماحاك في نفسك وتردد في صدرك».

<sup>(</sup>٨) رواه صحيح البخاري (١ : ٤٨). وقال في الحاشية ٤ "وعند الأربعة" (فأتاه رجل) وانظر سنن ابن ماجة (١ : ٢٥).

<sup>(</sup>٩) هذه الكلمة عن صحيح البخارى والنسخة اليمنية.

<sup>(</sup>١٠) سورة لقمان الآية ٣٤.

الآية. ثم أدبر فقال: رُدُّوه، فلم يَرَوْا شيئا(١) فقال: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم»(٢).

وروى مسلم عن النُّواس (بنون مشددة فألف فسين مهملة) بن سمعان \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسبول الله ﷺ : «البر حُسن الخلق والإثم ماحاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣).

وروى الشيخان، والإمام أحمد، والترمذى، وابن ماجه، وابن حبان عن معاذ ابن جبل-رضى الله تعالى عنه \_ قال: كنت ردف رسول الله على الرحل على حمار فقال: يامعاذ، هل تدرى ماحَقُّ الله على عباده، وماحَقّ العِبَادِ على الله؟ (٤) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا، وحق العباد على الله (٤) أن يغفر لمن لايشرك به شيئله، فقلت: يارسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال: لاتبشرهم فيتكلوا» (٥).

وروى مسلم عن ابن مسعود ــ رضى الله تعالى عنه ـ قال: سئل رسول الله ﷺعن الوسوسة فقالوا: إنَّ أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يُحرق حتى يصير جمرا أو يَخِرَّ من السماء إلى الأرض أحَبّ من أن يتكلم به أو قال: ذاك محض الإيمان (٦).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: جاء رجل السي رسول الله ﷺ قال: يارسول الله إن أحدنا [يجد في نفسه يُعرِّض بالشيء لأن يكون

4|6 4|6 4|6

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخارى. وبمثله في صحيح مسلم (١: •٤) وفيه «ردُّوه على فالتمس فلم يجدوه». وفي مسند أحمد (١: •٣١٥) «التمسوه فلم يجدوه».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١: ٣١٥) مع اختلاف في بعض الألفاظ، وفيه زيادة في بعض العبارات.

<sup>(</sup>٣) الحديث في اللسان (حيك) وفيه (نفسك) في موضع (الصدر).

<sup>(</sup>٤) ـ (٤) ما بين الرقمين عن اليمنية.

<sup>(</sup>٥) الحديث في هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري (ص ٣٤٠) وسنن ابن ماجة (٢: ١٤٣٥) وبنحو هذا روى البخاري (١٤٠٥) هاتين الروايتين أيضا:

أولاهما «قال يامعاذ . . . مامن أحد يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا . قال : إذن يتكلوا » .

والرواية الشانية: قال لمعاذ "من لقى الله لايشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا. إنى أخاف أن يتكلوا».

<sup>(</sup>٦)رواية مسلم (١ : ١٩ ١) عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه، إنا نجد في أنفسنا سايتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: "وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: "ذاك صريح الإيمان".

وروى مسلم رواية أخرى عن الوسوسة ولفظ الحديث فيها «تلك محض الإيمان» (١:٩١٩).

وقال محقق الكتاب: معناه: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة الإيمان.

حُمَمة] أحبّ إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، [الله أكبر، الله أكبر] الحمد لله الذي ردّ كيدَه إلى الوسوسة (١).

قال قدامة (٢) «ردَّ أمرَه» مكان «كيده»

وروى الإمام أحمد، والشيخان عن ابن مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رجلا قال لرسول الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

وروى مسلم عن جابر \_ رضى الله عنه \_ قال: جاء سراقة بن مالك بن جُعشُم فقال يارسول الله [. . . العمل فيما جَفّ به القلم، وجرت به المقادير، أمْ فى أمْرِ مُسْتَقْبَلٍ؟ قال: «بل فيما جَفّ به القلم وجَرَت به المقادير، وكل ميسَّرٌ لما خُلِق له (٤)].

وروى الإمام أحمد عن أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ قال: قلت يارسول الله: أنعمل على أمر قد فُرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد فُرغ منه . فاعمل ياابن الخطاب فكل مُيسَّر، فإن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة ، وإن كان من أهل الشقاء ، فإنه يعمل للشقاء » (٥).

ورواه الضياء ومسدد إلى قوله: قد فرغ منه: ورواه عبد الرزاق، والبيهقى، وزاد قسم العمل. قال: لايقال إلا بالعمل. قلت: إن يجتهد.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى، وسعيد بن منصور قال: قال رجل من مزينة ـ أو جهينة ـ يارسول الله: فيم نعمل؟ أفى شىء (٦) قد خلا ومضى؟ فقال الرجل أو بعض القوم. ففيم العمل؟ قال: «إن أهل الجنة مسيَّرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار مسيَّرون لعمل أهل النار».

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤ : ٣٢٩) ومابين الحاصرتين عنه . ومعنى (الأن يكون حممة) (أي الأن يكون فحماً) .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة رواها سنن أبي داود مباشرة بعد كلمة (الوسوسة).

وفي الأصل «أحدث في نفسي بالشيء وإن آخر في السماء» وهي عبارة محرفة .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ١٤١٧) بلفظه وصحيح مسلم (١ : ١١١).

<sup>(</sup>٤) العبارة في م "يارسول الله بين ديننا . . . خلقنا الآن فيم العمل» وهي محرفة وما أثبتناه لفظ ابن ماجة (١: ٣٥) بين الحاصرتين .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (١: ٢٤٠) عن ابن عمر عن عمر، وليس عن أبى بكر كما في الخطيات. وقول الرسول الكريم (فاعمل ياابن الخطاب) يرجح ذلك ويؤكده كما روى أيضا في المسند (ح ٤٨١ه جـ٧).

وكلمة (مؤتنف) رواية الأصول ومجمع الزوائد (٧: ١٩٤) يقال: استأنف الشيء وأتنفه: ابتدأه، وقيل: استقبله (اللسان) ولفظ المسند على (أمر مبتدع أو مبتدأ).

<sup>(</sup>٦) في م (أبي) تصحيف. وما آثبته هنا يرجحه عبارة وردت في حديث مثله في مسند أحمد (١٠ حديث ٢٥٦٣) وهي قال أصحاب رسول الله: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه . . .

وروى الشيخان عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: سئل رسول الله الله عن عن أولاد المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين» (١).

وروى الإمام أحمد، والترمذى، عن معاذ ـ رضى الله عنه ـ قال: كنت مع رسول الله على فى سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يارسول الله، أخبرنى عن عمل يدخلنى الجنة. قال النبى على «تعبد الله ولاتشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتَصِل الرحم» (٢).

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: لقيت رسول الله تعالى فاخذت بيده فقلت: يارسول الله أخبرنى بما هو أفضل الإيمان. قال: ياعقبة: «صِلْ مَن قطعَكَ، وأُعْطِ مَنْ حَرمَك، وأُعْرِض عَمَّن ظَلَمَك».

وروى مسلم عن النعمان بن بشير (بوزن أمير) رضى الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر النبي عَيَّيِ فقال رجل: ماأبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام أن أسقى الحاج.

وروى البخارى عن مالك بن أنس عن عمه أبى سُهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جماء رجل إلى رسول الله على من أهل نجد ثَائِرَ (٣) الرأس يُسمعُ دَوِيُ صوته ولاَيْفُقَهُ يقول - حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله على «خمس صلوات فى اليوم والليلة». فقال: هل على غيرهُ ؟ قال: «لا إلا أن تَطَوَّعَ». ثم قال رسول الله على الذه وصيامُ رمضان». قال: هل على غيره ؟ قال: لا إلا أن تَطوع. قال: وذكر له رسولُ الله الذي الزكاة ، فقال: هل على غيرُها ؟ قال: لا . إلا أن تطوع. قال: فأذبرَا الرجلُ وهو يقول: والله لاأزيدُ على هذا ولاأنقُص. قال رسول الله على «أفلح إن صدق» (٤).

#### \*\*\*

(\*)وروى ابن مَنْدة، وابن عساكر، وابن النجار، أن ابن مُرَّة ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: جماء رجلٌ إلى رسول الله على الله عنه ـ قال: بارسول الله شهدت أن لا إلّه إلا الله وأنك رسول الله، وصلّيت الصلوات الخمس، وأدَّيت الزكاة، وصمت رمضان وقمته فممَّن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء ـ وفي لفظ ـ من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤ : ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١: ٤٣).

<sup>(</sup>٣)أي منتشر شعر الرأس قائمه (اللسان).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ١: ٤٥).

<sup>(\*)</sup> إلى هنا ينتهي السقط في النسخة الأزهرية.

وروى ابن أبى شيبة ، والإمام أحمد، ونُعيم بن حمّاد، والطبرانى - فى الكبير - والحاكم، وابن عساكر عن كُرْز بن علقمة الخُراعيى قال: سأل رجلٌ رسولَ الله على : هل للإسلام من مُنتهى ؟ قال: نعم، فى أهل بيت العرب والعجم، أراد الله بهم خيراً، ودخل عليهم الإسلام قال: ثم مه ؟ قال: ثم مه ؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الظلمة - وفى لفظ قال: كأنها الليل المظلم - قال: كلا والله إن شاء الله، قال رسول الله على «والذى نفسى بيده، ثم تعودون يَضرب بعضكم بعضا، فأفضل الناس يومئذ مقتول فى شِعب من شعاب يبتغى ربه ويدع الناس من شره».

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رجلا شكا إلى رسول الله على قسوة قلبه، فقال له: «إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم» (١).

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن حبيش الخثعمى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سئل رسول الله على الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام»، قيل: «فأى الصدقة أفضل؟ قال: «جُهَد المُقِلِّ» (٢).

وروى الإمام أحمد، والشيخان عن عبد الله بن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله على أحب إلى الله ؟ قال: «الصلاة (٣) لوقتها، قلت: ثم أي؟ قال: يرُّ الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». حدثني بهن ولو استزدتُه لزادني.

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله على: مِنْ أين أين أتصدق وليس لى مال؟ قال: إن من ثواب الصدقة التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله.

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رجلا قال: يارسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطُّلع عليه أعجبه، فقال رسول الله عليه أجران (٤) أجرُ السّر وأجر العلانية».

قال: قد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، إذا اطلع عليه وأعجبه، إنما معناه يعجبه ثناء الناس عليه بهذا .

وروى ابن ماجه عن كلثوم الخزاعي \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: أتى رسول الله على وجلٌ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٥ حديث ٧٥٦٦) والترمذي (٨: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٥ : ٥٨) وسنن أبي داود (٢ : ١٢٩) وزاد (وابدأ بمن تعول).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥ : حديث ٣٨٩٠) وصحيح مسلم (١ : ٩٠).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ١٤١٢) .

فقال: يارسول الله، كيف لى أن أعلم إذا أحسنت [أنى قد أحسنت] وإذا أسأت أنى قد أسأت؟ وإذا أسأت، وإذا قال أسأت؟ فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك إنك قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك إنك قد أسأت فقد أسأت، (١).

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود\_رضى الله تعالى عنه\_أن رجلا قال: يارسول الله كيف لى أن أعلم إذا أحسنت فقد أحسنت، لى أن أعلم إذا أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت».

وروى (٢) الإمام أحمد عن البراء \_ رضى الله تعالى عنه ، قال : كنا جلوساً عند رسول الله على فقال : أي عُرَى الإسلام أوثق (٢) . . ؟

الثالث في بعض فتاويه ﷺ في الطهارة وما يتعلق بها.

روى الإمام الشافعي عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: جاء رجل إلى رسول الله على الله ع

وروى أبو داود، والترمذى، والإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى (٤) \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال : قيل يارسول الله، أنتوضأ من بئرِ بُضاعة (٥)، وهى بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال : "إن الماء طهور لاينجسه شيء» (٦) [إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه] (٧).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (٢ : ١٤١١، ١٤١٢) وما بين الحاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) ــ (٢) عن النسخة اليمنية ص ٣١٥ .

وقد ذُكر الخبر في المعجم الصغير للطبراني ص ١٢٩.

كما ذكر جواب الحديث وهذا نصه كما في الطبراني:

دروى عبد الله بن مسعود فقال: دخلت على رسول الله على أنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله والمعلى الله على الله والمعلى المعلى الله والمعلى المعلى المعلى

<sup>(</sup>٣) الحديث بلفظه في سنن ابن ماجة (١ : ١٣٦، ١٣٧) ورواه الموطأ (٤٣) بلفظ (. . . الحلال ميتته) ومسند الشافعي ص (٧).

<sup>(</sup>٤) سند/الحديث في النسخة اليمنية (ي): روى أبو داود والترمذي وقال: حسن. والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وابن أبي شببة والنسائي عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٥) بثر بضاعة: بثر معروفة بالمدينة (اللسان \_ بضع).

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتكي لفظ الحديث في الترمذي (١: ٨٣) ومسند الشافعي ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) مابين الحاصر إتين تكملة الحديث من ابن ماجة (١ : ١٧٤).

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: سئل رسول الله ﷺعن الحياض التى تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن السباع والكلاب تَرِدُ عليها، فقال: "لها ما أخذت فى بطونها، ولنا ما بقى شرابٌ وطهور".

وروى ابن ماجة عن أبى سعيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال سئل رسول الله عنه الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة منها، فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور» (١).

روى الإمام أحمد، وأبو داود وابن أبى شيببة عن عبد الله بن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: سمعت رسول الله ﷺ هو يُسْأَل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض، وفى لفظ بأرض فلاة، ومايَنُو به من الدواب والسباع، فقال رسول الله ﷺ: "إذا بلغ الماء قُلَّتين (٣) لم يحمل الخبث».

وروى الشيخان عن عبد الله بن زيد الأنصارى ـ رضى الله تعالى عنه قال: شُكِى إلى رسول الله ﷺ [الرجلُ] أنه يُخِيَّل إليه أُو أنه قد يجد الشيء في الصلاة، قال: «لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (٤).

3 6 3 6 3 6

<sup>(</sup>١) هذا الحديث في سنن ابن ماجة (١ : ١٧٣) وفيه (ولنا ما غبر) أي ما بقي.

ثم قال: في الزوائد في اسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، قال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه.

<sup>(</sup>٢) مسئد الشاقعي (ص ٨) بلفظه وانظر الترمذي (١ : ٨٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث في سنن ابن ماجة (١: ١٧٢) ومسند الشافعي ص ٧ وفي اللسان (قلل) قال أحمد بن حنيل: قدر كل قلة قربتان. قال: وأخشى على القلتين من البول.

وفي الترمذي (١: ٨٦) قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد، قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء مالم يتغير ربحه أو طعمه وقالوا يكون نحوا من خمس قرب.

وفي مسند الشافعي ص ١٦٥ عن ابن جريج أن رسول الله على قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وفي هذا الحديث بقلال هجر».

قال، ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة ( - : ١٧١) وما بين الحاصرتين عنه . ومسند الشافعي (١: ١١) .

وروى البخارى عن محمد بن الحنفية ، وأبو داود عن على ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال : كنت رجلا مذًا ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ ، فأمرت المِقْدَادَ بن الأسود فسأله فقال : «فيه الوضوء ، وفي رواية ، توضأ واغسل ذكرك» (١).

وروى الإمام الشافعى، والبيهقى وعبد الرزاق عن المِقْداد ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن عليا ـ رضى الله عنه ـ أمَرَهُ أن يسأل النبى عَلَيْ عن الرجل إذا دنا من امرأت فخرج منه المَذْى، ماذا عليه ؟ قال علي : عندى ابنته وأنا استحيى أن أسأله . قال المقداد : فسألت رسول الله عَلَيْ عن ذلك فقال : «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة» (٢).

وروى الإمام أحمد والترمذى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة عن سهل بن حُنيف ـ رضى الله عنه ـ قال: كنت ألقى من المدنى شدة وعناء وكنت أكثر. وفى لفظ فأكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله ﷺ فقال: «إنما يُجزيك من ذلك الوضوء»، قلنا: يارسول الله فكيف بما يصيب ثوبى منه؟ قال: «إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب» (٣).

وروى البخارى عن أبَىّ بن كعب رضى الله تعالى عنه \_ أنه قال: يارسول الله "إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل؟ قال: «يغسل مامس المرأة منه ثم يتوضأ» وفي رواية لمسلم عن أبى موسى أن رجلا سأل النبي علي عن الرجل، وفي لفظ، سألت رسول الله يكي عن الرجل يصيب المرأة ثم يتوضأ ويصلى»(٤).

وروى الإمام أحمد عن أُسَيد بن حُضَير (٥) رضى الله عنه \_ أن رسول الله على سُعْل عن أَلْبان الإبل؟ فقال: لاتتوضاً من أَلْبان الغنم؟ فقال: لاتتوضاً من أَلْبانها»(٦).

وروى الترمذى وصححه عن خُزيمة بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ـ: أن رسول الله عليه الله عنه المسلم على الخفين؟ فقال: «للمسافر ثلاثةُ أيام ولياليهن وللمقيم يوم (٧) وليلة».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱: ۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي (١٢) بلفظه.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١ : ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ١ : ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في م (حصين) والنصويب من ابن ماجة وصحيح البخاري (١: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١ : ١٦٦) مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (١ : ١٨٤) وذكر عدة روايات. وانظر الترمذي (١ : ١٤٤).

وروى ابن أبى شيبة وأبو داود عن أبى عُمارة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أنه قال: يارسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال يوما ويومين، قال: وثلاثة قال: نعم (١).

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: جاء أعرابى إلى رسول الله على فقال: يارسول الله أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟. قال: «عليك بالتراب» (٢).

وروى ابن أبى شيبة، والشيخان، والنسائى عن عمران بن حصين أن رجلا قال: يارسول الله؛ أصابتنى جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (٣).

وروى عبد الرزَّاق (٤) عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن رسول الله عليه سُمُن عن الرجل يطأ بنعليه الأذى ، فقال: «التراب له طهور» (٤).

وروى الدارقطنى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة عن عمار بن ياسر ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: أجنبت وأنا فى الإبل، فلم أجد ماء. فتمعَّكتُ تمعُّك الدابة. فأتيت رسول الله عليه فقال: «إنما يكفيك من ذلك التميم» (٥).

وفى لفظ (٦) عبد الرزاق، كنت بأرض كذا أرعى الإبل فأجنبت فتمعّكتُ فى التراب، فذكرت ذلك للنبى المنتخفية فقال: إنّه كان ليكفيك من ذلك الصعيد، أن تقول هكذا. وضرب بيديه الأرض ثم نفخهما، ثم مسح بهما على وجهه وذراعيه إلى قرب من نصف الذراع (٦).

推推推

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١ : ١٨٥) ومسند الشافعي (١٧).

<sup>(</sup>٢) مستد أحمد (١٤ : ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ١٠: ٢٤٤) وسنن النسائي (١: ٧١).

<sup>(</sup>٤)\_(٤) عن النسخة اليمنية وحدها. وعبد الرزاق: هو ابن همام بن نافع الحميرى مولاهم أبو بكر الصنعائى. ثقة مشهور (المحلى ٧: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) \_ (٦) ما بين الرقمين عن اليمنية (ص ٣١٦) وانظر الخبر والحديث في سنن ابن ماجة (١ : ١٨٨) وصحيح البخاري (٦) \_ (٦) .

وروى ابن ماجة ، والدارقطني عن على ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: انكسرت إحدى زَنْدَى فسألت رسول الله ﷺ؛ فأمرني أن أمسح على الجبائر (١).

وروى أبو داود عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله ﷺ [سُئل عن الرجل] يجد البلل ولايذكر احتلاما قال: «لاغُسْلَ ولايذكر احتلاما قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولايجد بَلَلاً، قال: «لاغُسْلَ عليه» (٢).

قالت أم سلمة. فالمرأة ترى ذلك، أعليها غُسْل؟. قال: نعم. «النساء شقائق الرجال».

#### 416 416 416

وروى الشيخان عن أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ [أنها قالت: جاءت أم سُليم امرأة أبى طلحة] إلى رسول الله ﷺ فقالت يارسول الله . إن الله لايستحى من الحق . فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت . قال النبى : «نعم . إذا رأت الماء» (٣).

وروى أبو داود وابن أبى شيبة عن أبى ثعلبة الخشنى ـ بالخاء والشين المعجمتين ـ رضى الله تعالى عنه ـ: أنه سأل رسول الله علي فقال: يارسول الله ، إنا نغزوا أرض العدُو فنحتاج إلى آنيتهم ، فقال: «استغنوا عنها ما استطعتم ، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا» (٤).

وروى الإمام أحمد، والترمذى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة عن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: قلت يارسول الله، إن بينى وبين المسجد طريقا قذرة. قال: «فبَعُدها طريقٌ أنظف [منها]» قلت: نعم. «قال: فهذه بهذه» (٥).

وروى البيهقى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: قيل يارسول الله . . .

tit tit tit

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١ : ٢١٥).

<sup>(</sup>٢)الترمذي (١ : ١٧٢) يرويه بلفظه وسنن ابن ماجة (١ : ٢٠٠) باختلاف في اللفظ يسير. .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١ : ١٩٩) وما بين الحاصرتين منه والترمذي (١ : ١٧٢) وصحيح البخاري (٩ : ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مختصر سنن أبي داود (٥ : ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (١ : ١٧٧).

وروى (١) الإمام أحمد والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن قدور المجوس (١) فقال: «انقوها (٢) غسلا واطبخوا فيها» (٢).

排排排

وروى (\*) أبو الشيخ في كتاب الفرائض . . .

وروى أبو الشيخ في كتاب الفرائض عن البَراء بن عازب ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: سألت رسول الله عنه عن الكلالة (٣) فقال: لما خلا الولد والوالد .

وروى الطبرانى وغيره عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله على سئل عن (الراسخين في العلم) قال: «من بَرَّتْ (٤) يَمنِيةٌ، وصَدَقَ لسانُه، وَاسْتَقَام قلبُه، ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم».

وروى الحاكم \_ وصححه \_ عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_، قال: سئل رسول الله ﷺ عن (القناطير المقنطرة) قال: القنطار ألف أوقية .

(١) \_ (١) ما بين الرقمين عن ي ، م وسقط في ز.

(٢)سنن الترمذي (٧: ٥٠) بلفظه .

你你你

(\*) من هنا تبدأ زيادات في م (نسخة مصطفى فاضل) وتقع في الصفحات المصورة منها من ٤٣٠ ـ ٤٣٢ . وفي (النسخة اليمنية) وتقع في الصفحات المصورة منها من ص ٣١٧ ـ ٣١٨ وتقع هنا في الصفحات (من ص ٢٨٠ ـ ص ٢٨٠). ،

وما اشتملت عليه هذه الصفحات لايتصل بموضوع الطهارة وإنما هي أحاديث في مسائل وقضايا شتى وتفسير آيات من القرآن الكريم.

وقد عرضت الموضوع على اللَّجنة قبل طبع الكتاب.

فموضوع الطهارة منصل في النسخة الأزهرية ولم يفصل أي جزء منه عن الآخر على حين وردت الزيادة في النسختين (اليمنية ومصطفى فاضل) .

وقد وافقت اللجنة بالإجماع على بقاء الزيادة كما هي في موضعها في النسختين المذكورتين والإشارة إلى ذلك في هوامش الكتاب .

المحقق (حامد عبد المجيد)

(٣) صحيح مسلم (٣: ١٢٣٥) في كتاب الفرائض . والكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد .

(٤) برَّت يمينه: صدقت. وبرُّ في يمينه إذا صدق ولم يحنث (اللسان-برر).

والراسخون في العلم: هم العلماء الذين اتقنوا علمهم وحفظوه حفظا لايداخلهم فيه شك.

وروى الإمام أحمد، وابن ماجه عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال، قال رسول الله عليه: القنطار اثنا عشر (١) ألف أوقية.

وروى الترمذى وصححه عن أبى أُميّة الشعيانى قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له كيف تصنع فى هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى ﴿ياأَيها الذين آمنوا عليكم أَنفسَكُم لا يضُرُّكِم من ضَلَّ إذا اهتديتم ﴾ (٢) قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. قال: سألت عنها رسول الله علي قال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعا وهَوَى متَبعًا ودنيا مُؤثرة، وإعجابَ كل ذى رأى برأيه. فعليك بخاصة (٣) نفسك ودع عنك العوام».

وروى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن أبى عامر الأشعرى قال: سألت رسول الله عليه الله عن هذه الآية قال: «لايضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم».

وروى ابن مردويه عن جابر بن عيد الله \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: سئل رسول الله ﷺ من استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك أصحاب الأعراف».

وروى الطبرانى، والبيهقى، وسعيد بن منصور وغيرهم عن عبد الرحمن المزنى قال: سُئل رسول الله - ﷺ عن أصحاب الأعراف. قال: هم ناس قتلوا فى سبيل الله بمعصية آبائهم. فمنعهم من دخول النار قتلهم فى سبيل الله (٤).

وروى ابن المبارك في النهد، والطبراني والبيهقي في الشعب عن عمران بن حُصين وأبي هريرة - رضى الله تعالى عنهما - قالا سُئل رسول الله - ﷺ - عن هذه الآية ﴿ ومَسَاكِنَ طَيّبةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ (٥) قال: قصر من لؤلؤة. في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوته حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء. في كل بيت سرير على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين. في كل بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لونا من الطعام. في كل بيت سبعون وصيفة. ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك خله.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۲: ۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٢)الآية ١٠٥ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢: ١١٠). وسنن أبي داود (٤: ١٢٤) بلفظه.

<sup>(</sup>٤) الحديث بلفظه في تفسير القرآن العظيم (٢: ٢٢٥) تفسير الآية ٤٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٢ من سورة التوبة.

وروى مسلم وغيره عن أبى سعيد\_رضى الله تعالى عنه قال: اختلف رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد رسول الله على الآخر: مسجد قباء. فأتيا رسول الله على فسألاه عن ذلك فقال: هو مسجدى هذا (١).

وروى ابن مردويه \_ رضى الله تعالى عنه \_ عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: سُئل رسول الله عَنْ قول الله تعالى ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢) قال: الذين تحابُوا في الله .

وروى مثله في حديث جابر بن عبد الله .

وروى الإمام أحمد، وسعيد بن منصور، والترمذى وغيرهم عن أبى الدّرداء \_ رضى الله تعالى عنه \_ أنه سُئل عن هذه الآية ﴿ لَهُمْ الْبُشْرَى في الحيّاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٣) قال: ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت، سألت رسول الله على فقال: «ما سألنى عنها غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو تُرى له» (٤) فهي بشارة في الحياة الدنيا وبشارة في الآخرة بالجنة». وله طرق كثيرة.

وروى ابن جرير، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، والدارقطنى، والبيهقى معاً فى الرواية عن أبى بن كعب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله على عنه ولا الله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ (٥). قال: الذين أحسنوا التوحيد، والحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم.

وروى الترمذي بقية الحديث في الصفحة الآتية.

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قلت يارسول الله ، أوصنى . قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها . قلت يارسول الله أمن الحسنات : (لا إله إلا الله) . قال: هي أفضل الحسنات .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۱: ۲۰۰) ومجمع الزوائد (٤: ۱۰) وانظر كثيرا من الأحاديث في هذا وردت في ابن كثير (٢: ٣٠٣ - ١٠) الترمذي (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) االآية ٦٢ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٣) االآية ٦٤ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن ماجة في باب تعبير الرؤيا (٢: ١٢٨٣) ولسان العرب وانظر تفسير ابن كثير (٢: ٤٢٣ . ط الحلبي) . وصحيح الترمذي (٩: ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس (الآية ٢٦) وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢ : ١٤٤) ط الحلبي .

وروى سعيد بن منصور، وأبو يعلى، والحاكم - وصححه - والبيهقى - فى الدلائل - عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما - قال: جاء يهودي إلى النبي النبي النبي النه فقال: يامحمد: خبرنى عن النجوم التى رآها يوسف ساجدة له، ما أسماؤها؟ فلم يجبه بشىء حتى أتاه جبريل فأخبره بأسمائها، فأرسل إلى اليهودى (١) فقال: جَرْيَان، وطارق، والذبال، وذو الكنفات، وذو الفرغ، ووثاب، وعمودان، وقابس، والضروح، والصبح، والفيلق، والضياء، والنور، يعنى أباه وأمه، ورآها فى أفق السماء ساجدة له. فلما قص رؤياه على أبيه قال: أرى أمراً مُشَتَّتا يجمعه الله تعالى .

وروى الإمام أحمد، والترمذى ـ وصححه ـ والنسائى عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبى على الإمام أحمد، والترمذى ـ وصححه ـ والنسائى عن ابن عباس قال: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من ملائكة الله تعالى موكّل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله تعالى . قال: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: هو صوته .

وروى الترمذى وقال: حسن غريب، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: لما نزلت ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ﴾ (٢) سألت رسول الله ﷺ فقلت: يانبيَّ الله عَلاَم نعمل، على شيء قد فُرغ منه، أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فُرغ منه وجَرَتْ به الأقلام ياعمر. ولكِنْ كُلِّ مَيْسَر لما خلق له».

وروى ابن مردويه عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ : أن رسول الله عَلَيْ الله عن قوله تعالى ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءَ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٣)، قال : ذلك كلّ ليلة قدر يرفع ويجبر ويرزق غير الحياة والموت والشقاء والسعادة فإن ذلك لا يُبدّل .

وروى عن علىِّ أنه سـأل رسول الله ﷺ عن هذه الآية فقال: لأُقِرَّن عينـك بتفسيرها ولأقِرَّنَّ

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٥ من سورة هود والحديث بلفظه في تفسير القرآن العظيم لابسن كثير (ط الحلبي ٢ : ٤٥٩)، (٢ : ٤٧٦ دار المعرفة لبنان).

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة الرعد وانظر تفسير ابن كثير (٢ : ١٨٥). (ط الحلبي)، (ط دار المعرفة لبنان) (٢ : ٣٣٥) وفيه كثير من الأقوال في هذه الآية.

عَيْنَ أُمَّتِى من بعدى بتفسيرها: الصدقةُ على وَجْهِهَا، وَبِرُّا الوالدين، واصطناع المعروف يُحوِّل الشقاء سعادة ويزيد في العمر (١).

وروى مسلم عن ثوبان ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: جاء حَبْر من اليهود إلى رسول الله عَلَيْةِ فقال: أين الناس ﴿يوم تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ (٢) فقال رسول الله عَلَيْةُ «فهم في الظلمة دون الجِسْر» (٣).

وروى مسلم والترمذى وابن حبان وابن ماجه وغيرهم عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: أنا أول الناس يومئذ؟ قال: هم على الصراط (٤).

وروى ابن مردويه عن البرّاء \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن النبي ﷺ سُنل عن قول الله تعالى ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (٥) قال: عقارب أنيابها أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم.

وروى البيهقى فى الدلائل عن سعيد المصرى أن عبد الله بن سلام سأل النبى عَلَيْ عن السواد الذى فى القمر فقال: كانا شمسين فقال الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا الَّلَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ السواد الذى رأيت هو المَحْو.

وروى الشيخان وغيرهما عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قلت يارسول الله أنبثني عن كل شيء . قال: «كل شيء خلق من الماء» .

وروى الشيخان (٧) وغيرهما عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال سالت رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال: «الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»(٧).

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنها

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٨ من سورة إبراهيم وانظر تفسير ابن كثير (٢: ٥٤٣) و(ط دار المعرفة ـ لبنان ـ ٢: ٥٦٢) وذكره صحيح مسلم (في باب البعث والنشور ٤: ٥١٥) وابن ماجة (٢: ١٤٣٠) ولفظه: عملي الصراط».

<sup>(</sup>٣) الحديث مروى في ابن كثير (٢: ٤٣) ط الحلبي ، (٢: ٦٦٥ ط دار المعرفة لبنان).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (٢ : ١٤٣٠) وصحيح مسلم (٤ : ٢١٥٠).

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٨ من سورة النحل. وانظر تفسير ابن كثير (ط الحلبي ٢:١٥٨)، (ط دار المعرفة ـ لبنان ٢٠٣٠). (٦) الآية ١٢ من سورة الإسراء. وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ط الحلبي ٣:٧٧).

<sup>(</sup>٧) ـ (٧) ما بين الرقمين عن النسخة اليمنية .

أنها قالت: يارسول الله ﴿ اللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ (١) هو الذي يسرق ويزنى ويشرب وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا ابنة الصديق ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله».

وروى ابن أبى حاتم عن أبى سَوْرَةَ ابن أخى أبى أيوب قال: قلت يارسول الله هذا السلام فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فسيؤذن أهل البيت».

وروى ابن أبى حاتم عن يحيى بن أُسَيْد يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ أنه سئل عن قوله تعالى ﴿وإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيُقًا مُقَرَّنِينَ ﴾ (٢) قال: «والذي نفسى بيده إنهم يستُكْرَهُونَ في النار كما يُسْتَكُرُهُ الوَتَدُ في الحائط» (٣).

وروى البزار بسند ضعيف وله شواهد موصولة ومرسكة عن أبى ذر ـ رضى الله عنه ـ أن النبى وروى البزار بسند ضعيف وله شواهد موصولة ومرسكة عن أبى ذر ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ويشي شنل أى الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما . قال: وإن سُيِّلتَ أيّ المرأتين تزوج فَقُلْ الصُّغْرَى منهما (٤).

وروى الإمام أحمد والبزار والترمذى \_ وحسنه \_ وغيرهما عن أم هانى = \_ رضى الله تعالى عنه \_ قالت : سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلمُنْكَرَ ﴾ (٥)، قال : كانوا يخوّفون أهل الطريق ويسخرون منهم. فهو المنكر الذي كانوا يأتون.

وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله على عن سبأ، أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل هو رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن ستة وبالشام منهم أربعة (٦).

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة المؤمنون وانظر تفسير ابن كثير (٣ : ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الفرقان وانظر الحديث في ابن كثير (٣ : ٣١١) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣: ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير (سورة القصص ٣ : ٣٨٦، ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) االآية ٢٩ من سورة العنكبوت .

وانظر تفسير ابن كثير (٣ : ٤١٠) وفيه الحديث وغيره من الأحاديث والتفسيرات .

<sup>(</sup>٦) انظر ما جاء في تفسير قوله تعالى ﴿لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان \_ إلخ ﴾ سورة سبأ الآية ١٥ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣: ٣٠.

وروى الشيخان عن أبى ذر - رضى الله تعالى عنه - قال: سألت رسول الله على قوله تعالى ﴿وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لَمِسْتُقَرِ لَهَا﴾ (١) قال: مستقرها تحت العرش. ورويا عنه قال: كنت عند النبى على في المسجد عند غروب الشمس فقال: ياأبا ذر أتدرى أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى ﴿والشَّمْسُ تَجْرِى لمُستقَرِّ لَهَا﴾.

وروى ابن جرير عن أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: قلت يارسول الله أخبرنى عن قوله تعالى ﴿وحُورٌ عِينٌ ﴾ (٢) قال: العِين الضخام العيون شفر الحوراء كمثل جناح النسر. قلت يارسول الله أخبرنى عن قوله تعالى ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ (٣) قال: رقتهن كرقة الجلدة التى فى داخل البيضة التى تلى القشر.

وروى البغوى عن أنس ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قرأ رسول الله على ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ (٤)، وقال: هل تدرون ماقال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة.

وروى أبو بكر النجار عن سليم بن عامر قال: أقبل أعرابي فقال يارسول الله: ذكر الله في الجنة شجرة تؤذى صاحبها. قال وماهى؟ قال «السَّدْر، فإن له شوكاً مؤذياً. فقال رسول الله على عنه عنه عنه أليس يقول الله في سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٥) خضد الله شوكه فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة، ويشهد له مارواه ابن أبى الدنيا في كتاب البعث عن عقبة بن عبد السلمى. رواه الطبراني عن أم سلمة قالت: قلت يارسول الله أخبرني عن قول الله تعالى ﴿حُور عِين﴾ قال:

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٣٨، وانظر تفسير القرآن العظيم ٣: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية ٢٢ وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣٠٨، وتفسير الآية ٢٠ من سورة الطور. وتفسير الآية ٤٠ من سورة الدخان، وتفسير الآية ٤٩ من سورة الصافات. وقد ورد فيه الحديث بسنده.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ٤٩ وانظر تفسير القرآن العظيم ٢/٧.٨.

<sup>(</sup>٤)سورة الرحمن الآية ٦٠ وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة الآية ٢٨ ، وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣٠٩ رفيه الحديث بزيادة عما هنا .

"حبوربيض، عين، ضخام العيون شفرا الحوراء بمنزلة جناح النسر، قلت: أخبرني عن قوله ﴿ فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ (١) قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: أخبرني عن قوله: ﴿ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ (٢) قال: هُنَّ اللواتي قُبضن في دار الدنيا عجائز رمضا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذاري عُربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحد.

وروى الترمذى عن كعب رضى الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله الله على عنه قول الله تعالى ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ الْفُ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٣) قال: يزيدون عشرون ألفا.

وروى أبو داود والترمذى عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى ـ قال: قيل يارسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال: أرأيت إن كان في أخى ما أقول. قال «إن كان فيه ما تقول فقد غِبْتَه. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (٤).

وروى الإمام أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: قال رسول الله ﷺ «من نوقش الحساب عذب "(٦). وفي لفظ عن ابن جرير: ليس يحاسب أحد إلا عُندًب. قلت: أليس الله يقول ﴿فسوف يحاسَبُ حِسَابًا يَسيرًا﴾ (٧) فقال: ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العَرْضُ.

وروى الإمام أحمد وعنها قالت: قلت يارسول الله ﷺ «ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك» (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٧٠، وانظر تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية ٣٧، وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ١٤٧ ، وانظر تفسير القرآن العظيم ٤ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٢٢٨ سورة الحجرات الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج الآية ٤ . وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح البخاري، باب العلم ١ : ٩١، ٩١ . وصحيح مسلم (باب اثبات الحساب) (٢٠٤:٤)

<sup>(</sup>٧) سورة الانشقاق الآية ٨ِ وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٢١، ٥٢١ .

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث في ابن كثير (٤: ٩٨٩).

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: قرأ رسول الله على هذه الآية ﴿ يَوْمَتِذِ تُحَدِّثُ أُخْبَارَها ﴾ (١) قال: «أن اخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمِل كذاوكذا في يوم كذا وكذا.

وروى ابن جرير، وأبو يعلى عن سعد بن أبى وقاص \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله ﷺ عن ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (٢) قال: «الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها».

#### 推推推

وروى (٣) ابن ماجه عن زينب بنت أم سلمة ، والطبراني - في الأوسط - عن نهلة بنت سهيل ، عن أبى هريرة ، والنسائي عن خولة بنت حكيم ، قالت : سألت رسول الله عليه عن المرأة ترى في منامها . قال : «إذا رأت الماء فلتغتسل» .

وروى مسلم عن أنس \_ رضى الله عنه \_ قال: سألت امرأة (٣) رسولَ الله على عن المرأة ترى في منامه الرجل في منامه . فقال: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل . فقالت أم سلمة: يارسول الله أيكون هذا؟ قال نعم . قال: «ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر . فأيهما علا أو سبق يكون منه الشّبه» (٤).

وروى الإمام أحمد، وأبو يعلى عن أم سلمة قال: جاءت أم سليم تسأل النبى على عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل فقال: «الغسل». فقلت لها: تربت يمينك فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال على: «تَربَت يمينك، فبم يشبهها ولدها» (٥).

#### tis tis tis

(\*) وروى الإمام أحمد، والطسراني في الكبير عن أم سلمة فقالت أم سليم : يارسول الله ، المرأة تحتلم؟ قال : «إذا رأت الماء الأصفر (٦) فتغتسل».

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة الآية ٤، وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٧٦، وفيه «قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون الآية ٥. وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٩٢، ٥٩٣ .

<sup>.</sup>  $(\pi)$  ما بين الرقمين عن م ، ى . وسقط فى ز .

<sup>(1)</sup> هي أم سليم كما صحيح مسلم (١ : ٢٥٠) وقد روى روايتين في ذلك مع اختلاف يسير في اللفظ .

<sup>(</sup>٥) هذه عبارة مسلم وفي ز «سبق ـ دع الولد» وهي محرفة .

<sup>(\*)</sup> وإلى هنا ينتهى النقل عن نسختى ( مصطفى فاضل واليمنية) ويبدأ اتصال نسخة ز بعد انفصاله بالريادة التى اشتملت عليها نسخة م (مصطفى فاضل) واليمنية (ى) ابتداء من العبارة (وقال أبو الشيخ فى كتاب الفرائض . . . ) وتسير النسخ الثلاث بعد ذلك متطابقة فى ذكر أخبار وأحاديث تتصل جميعها بموضوع الطهارة .

<sup>(</sup>٦) مسند الشافعي (١: ١٨).

وروى الشيخان عن أسماء بنت أبى بكر \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله عنها \_ قال: «تحتُّه ثم رسول الله عَلَيْ فقال: «تحتُّه ثم تقرصُه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه» (١).

وروى الشيخان وأبو داود عن أسماء قالت: يارسول الله، أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: «تحتُّه ثم تَقْرصُه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه» (٢).

وروى عبد الرزاَق، والإمام أحمد، وأبو داود والنسائى، وابن ماجة، وابن خبان عن أم قيس بنت مِحْصَن ـ بكسر الميم ـ رضى الله تعالى عنها ـ قالت: سألت رسول الله عنه عن دَمِ الحَيْض يكون فى الثوب؟ قال: «حُكِّيه بِضِلَع واغسليه بماء وسدر» (٣).

وروى الدارقطني عن أبي سعيد \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سئل رسول الله على عن الفأرة تقع في السمن والزيت؟ قال: اسْتَصْبِحوا به ولاتأكلوه.

وروى البخارى عن ميمونة \_ رضى الله عنها \_ أنها استفتت رسول الله ﷺ في فأرة سقطت لهم في سمن جامد؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» (٤).

وروى الدارقطنى وابن جرير عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا أتى النبى عليه فقال: يارسول الله، إن فأرة وقعت فى وَدَك لنا، فقال النبى الله : «إن كان جامدا (٥) فاطرحوها وماحولها، وكلوا ودككم»، قالوا: يارسول الله فإنه ما ثع، فقال: انتفعوا به ولآتأكلوه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١: ٢١٣) باختلاف يسير في بعض ألفاظه .

<sup>(</sup>Y) صحيح البخارى (ط المجلس الأعلى ١: ١٦٧) وصحيح مسلم (١: ٢٤٠) والقرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١ : ٢٠٦) والضُّلَع: العود .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١: ١٧٢).

وفي الموطأ (ط المجلس الأعلى ص ٣١٢) رواية أخرى ولفظها: «خذوها وماحولها من السمن فاطرحوه».

<sup>(</sup>٥) جاء فى الموطأ بعد ذكره الرواية السابقة، قال محمد: وبهذا تأخذ إذا كان السمن جامدا أخذت الفأرة وماحولها من السمن فرمى به وأكل ماسوى ذلك. وإن كان ذائبا لم يؤكل منه شىء واستُصبح به، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٦) في سنن أبي داود (٣ : ٣٦٤) .

وروى الدارقطنى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: مرَّ سُرَاقة بن مالك المُذلجى على رسول الله ﷺ فسأله عن التغوط؟ فأمره «أن يتنكب القبلة ولايستقبلها ولايستدبرها، ولايستقبل الريح، وأن يستنجى بثلاثة أحجار ليس فيها رَجِيع»(٣)، أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حَثَيَاتٍ من تراب.

التَّغوط: قضاء الحاجة، يتنكب القبلة ولايستقبلها ولايستدبرها، والرَّجيع الروث والعذرة، يسمى رجيعا لأنه صار الذي رجع إليه بعد أن كان طعاما نجسا.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذى عن لَقيط بن حبرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قلت يارسول الله أسألك عن الصلاة، قال: «أَسْبِغِ الوضوء (٤) وخَلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما».

وروى البيهقي، وابن ماجئة عن عليّ ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) الصفحتان: جانبا المخرج (النهاية ٢: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) المسربة: أعلى الحلقة، وهو مجرى الحدّث من الدبر (اللسان-سرب).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١: ١١٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٤): ح ٧١٢١) وسنن ابن ماجة (١ : ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) بعد هذه الكلمة بياض بالنسخ أكملنا بين الحاصرتين من مختصر سنن أبي داود (٢: ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) «السباحتين» رواية مختصر السنن. وفي سنن ابن ماجة (١ : ١٥١) عن ابن عباس أن رسول الله - الله مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما.

عَلَيْهُ فقال: إنى اغتسلت من الجنابة وصليت الصبح فرأيت قَدْرَ موضع الظُّفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله عَلَيْة: «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» (١).

وروى مسلم، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبة - واللفظ لهما - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: يارسول الله، كيف عنها - قالت: دخلت أسماء بنت شَكَل على رسول الله على، فقالت: يارسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ قال: «تأخذ سِدْرها وماءها وتغسل رأسها وبدنها حتى يبلغ الماء أصول شعرها. ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها، فقلت يتبعى أثر يارسول الله، كيف تتطهر بهنا ﴿قالتُ عَائشة: فعرفت الذي (يكنى عنه) فقلت تتبعى أثر الدّم.

وروى (٢) عبد الرزَّاق، والإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة عن عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غُسل الحَيْض قال: «تأخذ (٣) إحداكن ماءها وسدرها فَتَطْهَر فتحسن الطُّهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدا حتى يبلغ الماء أصول شعرها. ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فِرْصَةً (٤) مُمَسَّكة فَتَطْهُرُ بها» (٢).

#### \*\*\*

وروى الإمام مالك مرسلا عن زيد بن أرقم \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلاة سأل رسول الله على ما يحلُّ لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال رسول الله على : «تَشُدُّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» (٥).

وروى أبو نعيم في الحلية عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - قال: سألت رسول الله يَعَيِينُ عن مُؤاكلة الحائض فقال: «وَاكِلْها» (٦).

وروى الإمام الشافعي والبخاري عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أن أم حَبيبة \_ رضى الله عنها \_ استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله على فقال: «إنما هو عرق وليست

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۱: ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) = (٢) ما بين الرقمين في م، ي وسقط في ز .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في سنن ابن ماجة (١: ٢١٠) مفصلا مع اختلاف في بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٤) الفِرْصة: القطعة من الصوف أو القطن تتمسح بها المرأة من الجيض.

<sup>(</sup>٥) الموطأ (ط المجلس الأعلى ص ٤٩).

<sup>(</sup>٦) في سنن ابن ماجة (١ : ٢١٣) عن عبد الله بن سعد .

بالحيضة» (١) فأمرها أن تغتسل فتصلى. فكانت تغتسل وتصلى، وكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم الماء.

وفى لفظ غن أبى شيبة، وليست بالحيض. اجتنبى الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلى وتوضىء لكل صلاة ثم صلّى ولو قطر (٤) الدم على الحصير.

وروى النسائى والحاكم عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله على فقال: «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلى وصلًى. وإذا أقبلت فاتركم لها الصلاة» (٥).

وروى مسلم والنسائى عن فاطمة بنت أبى حُبيش أنها قالت: يارسول الله إنى استحاض فلاأطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا. إنما ذلك عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى»(٦).

وروى أبو داود، والنسائى بلفظ أنها شكت إلى رسول الله ﷺ الدَّم، فقال: إنما ذلك عرق فانظرى ماذا أتى قُرْنُك فتطهرى ثم صلى مابين القُرْء (٧) إلى القُرْء (٢).

وروى الدارقطنى عن أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أنها سألت رسول الله و كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: «تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك» (٨).

وروى أيضًا عن عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_ نحوه .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١: ٥٠٥) وصحيح البخاري (١: ٢٢٧).

وصحيح مسلم (١ : ٢٦٣) وقال: أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله وتحت عبد الرحمن بن عوف).

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) مابين الرقمين في م، ي وسقط في ز .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١٠: ٢٠٤) وصحيح البخاري (١: ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) في ي «بسط».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١ : ٢٠٣).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٨) سنن ابن ماجة (١: ٢١٣) ولفظه عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله على تجلس أربعين يوما وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف».

الرابع في بعض فتاويه ﷺ في الصلاة وما يتعلق بها .

روى الإمام أحمد عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله ﷺ: «الصلاة». قال: «الصلاة». قال: «الصلاة». قال: «الصلاة». قال ثم مه؟ قال: «الصلاة». فلما غلب عليه قال رسول الله ﷺ: «الجهاد في سبيل الله». قال الرجل: فإن لى والدين، فقال رسول الله ﷺ « آمرك بالوالدين خيرا». وساق الحديث.

وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ قال: جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله، أى شىء أحب فى الإسلام عند الله؟ قال: الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين.

وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله على أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» ، فسكت عن رسول الله على الله الله على الله على الله عن رسول الله على الله على الله عن رسول الله عن الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن رسول الله عن الله

وروى الدارقطنى عن ابن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_ قبال: سألت رسول الله على أي الأعمال أفضل؟ (٢) قال: الصلاة لميقاتها الأول، ورواه أيضا عن ابن عباس.

وروى مسلم عن أبى أُمامة ـ رضى الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله والمسجد ونحن قعود معه، إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله إنى أصبت حَدًا فأقِمْهُ عليّ، فسكت رسول الله والله وووى المسلم والله وووى الشيخان وووى الشيخان وووى عن أنس .

قال النووى: قوله: أصبت حدًّا معناه معصية تـوجب التعزير، وليس المراد الحدّ الشرعى الحقيقى كحد الزِّنا والخمر (٤) وغيرها، فإن هذه الحدود لاتسقط بالصلاة ولايجـوز للإمام تركه(٤).

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح البخاري (ط المجلس الأعلى ١: ٣٤٥). (وانظر ص ٢٩٢).

وعبارة ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال . . . الحديث . ورواه مسند أحمد بلفظه (جـ ٥ حديث ٢٨٩٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤ : ٢١١٧).

<sup>(</sup>٤) ــ (٤) ما بين الرقمين عن م ، ي وسقط في ز.

وروى (١) الإمام أحمد عن سمُرة بن جندب\_رضى الله تعالى عنه\_أن رسول الله ﷺ سُئل عن الصلاة الوسطى قال: «هي العصر» (١).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن أبى شيبة عن البرّاء - رضى الله تعالى عنه -، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: «لاتصلُّوا فيها. وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة» (٢).

وروى الترمذى عنه قال: سئل رسول الله على أنصلى في أعطان الإبل؟ قال: لا، قال: فنصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ورواه ابن أبي شيبة بلفظ، أمرنا رسول الله على أن نصلى في دمن الغنم، ولا نصلى في أعطان الإبل، وفي لفظ، كنا نصلى في مرابض الغنم ولا نصلى في أعطان الإبل. وفي لفظ أمرنا أن نصلى في مرابض الغنم ولا نصلى في أعطان الإبل.

وروى الإمام أحمد والبخارى عن عمران بن حُصين ـ رضى الله عنه ـ قال: كانت بى بواسير [فسألت النبى ﷺ عن الصلاة فقال: صلّ قائما فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنا](٣).

وروى أبو داود، وعبد الرزَّاق، واللفظ له، عن عبد الله بن أوفَى ـ رضى الله تعالى عنه ـ، قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يارسول الله إنى لاأستطيع أن أتعلَّم القرآن فما يجزينى؟ قال: «تقول: سبحان الله والحمد لله، ولاحول ولاقوة إلا بالله، ولا إله إلا الله والله أكبر». فقال الرجل: هكذا وجمع أصابعهُ الخمس. فقال: هذا لله، فما بالى؟ قال: «تقول: اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وارزقنى وعافنى» (٤). فقبض الرجل كفيه جميعا. فقال النبى على اللهم أغذا قد ملاً يده من الخير» (٥).

وروى الدارقطنى ـ وضعف إسناده ـ عن على ـ رضى الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبى ﷺ أأقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: «بل أنصت فإنه يكفيك» (٦).

<sup>(</sup>١) ــ (١) ما بين الرقمين عن م، ي وسقط في ز .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (١: ٣٥٣) وذكر الحديث بروايات ثلاث. ومسند الشافعي ص ٢١ ولفظه (صلوا فيها فإنها سكينة وبركة).

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح البخاري (٢: ٢٨٤) وما بين الحاصرتين منه . وهو موضع بياض بالنسخ الخطبة . وهو موضع بياض بالنسخ الخطبة . وقد جاء في لسان العرب (بسر) والباسور كالناصور، داء معروف ويجمع البواسير. وفي حديث عمران بن حصين في صلاة القاعد: وكان مبسوراً أي به بواسير.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة عن م .

<sup>(</sup>٥) مختصر سنن أبي داود (١ : ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) روى ابن ماجة (١ : ٢٧٦) حديثا عن أبي موسى الأشعري ولفظه ﴿إذَا قرأ الإمام فانصتوا. . . ٥ .

وروى ابن عَدى (١)، والبيهقى فى كتاب الغزاة عن أبى أمامة قال: قال رجل: يارسول الله، أفى كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. ذلك واجب.

وروى الإمام أحمد، والدارقطني عن عقبة بن عمرو \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله علي (٢). . .

وروى الشيخان عن كعب بن عجرة (٣) \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: خرج علينا رسول الله على فقلنا: يارسول الله، كيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد».

وروى مسلم عن أبى مسعود [الأنصارى] \_ رضى الله تعالى عنه \_ (٤) قال: أتانا رسول الله ويحن عند سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يارسول الله ، فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله ويسلّ حتى تمنيّنا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله ويسلّ الله على محمد قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد (١).

وروى الإمام أحمد، ومسلم [وعبد الرزاق وابن أبي شيبة] (٦) عن عثمان بن أبي العاص الثقفي \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: قلت يارسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين

<sup>(</sup>١) \_ (١) ما بين الرقمين عن م، ي وسقط في ز .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول . . .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية رواها مسلم عن كعب بن عجرة (١ : ٣٠٥) ولفظه سمعت ابن ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول الله عليك؟ قال: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد . . . . . » .

<sup>(</sup>٤) وهذه رواية ثانية رواها مسلم (١: ٣٠٥) عن أبى مسعود الأنصارى ولفظ الحديث فيها «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فى المعالمين إنك حميد كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد».

<sup>(</sup>٥) في سنن الترمذي (١: ١٤٢) عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله عَن عُمامنا إذا كنا سفراً أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ودم. وانظر مسند الشافعي (ص ١٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين عن ي.

صلاتى، وبين قراءتى يُلبِّها على قال: «ذاك شيطان يقال له خَنْزَب. فإذا أَحْسَسْت به فاتفل على بساطك ثلاثا وتعوَّذْ بالله من شره» (١).

وروى الإمام أحمد عن جابر بن سَمُرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سمعت رجلا يسأل رسول الله عَلَيْة ، أأُصلَى في الشوب الذي آتى فيه أهلى ؟ قال: «نعم إلا أن ترى فيه شيأ، تغسله» (٢).

وروى عبد الرزاق، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذى ـ وقال: حسن ـ وابن ماجة والحاكم، والبيهقى عن معاوية بن حَيْدة ـ رضى الله تعالى عنه ـ، قال: قلت: يارسول الله عَوْرًاتُنَا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: «احفظ (٣) عليك عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك» قلت: يارسول الله فإذا كان بعضنا في بعض، قال: «إن استطعت (٤) أن لاتنظر الأرض إلى عورتك فافعل»، قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن تستحى منه من الناس» (٥).

وروى الشيخان عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا سأل رسول الله الله عنه الصلاة في الثوب الواحد قال: «أوكلكم يَجِدُ ثوبين» (٦).

ورواه (٧) الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، والضياء عن سلَمة بن الأكوع قال: قلت يارسول الله، أكون أحيانا في الصيد فأصلّى في قميص واحد فقال: «ذُرّة عليك ولو بشوكة» (٧).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير في حديث الصلاة . وانظر لسان العرب (خنز ب) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (١ : ١٨٠) وأورد فيه ثلاث روايات .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١ : ١١٨) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، و بمثله في مختصر سنن أبي داود (٦ : ١٩).

<sup>(</sup>٤) مكان هذه العبارة في ابن ماجة ومختصر السنن «فإن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها».

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في نسخة ي (ووضع يده على فرجه) ولم ترد في ابن ماجة ولا في المختصر.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (١٤ : ٢٢٨) وسنن ابن ماجة (١ : ٣٣٣) والموطأ ص ٦٩ ولفظه «أولكلكم ثوبان» .

<sup>(</sup>V) = (V) ما بين الرقمين عن م ، مى وسقط من ز . والحديث في سنن النسائي (V : V) . ومختصر السنن (V : VV) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى (١ : ٥٥٥) ولفظه «ف إن كان واسعا فالتحف به، و إن كان ضيقا فاتَّزر به ». وانظر مسند الشافعى (ص٢٢).

وروى الدارقطني [وأبو داود، والحاكم] عن أم سلمة \_ رضى الله تعالى عنها \_ أنها سألت النبى على الله تعالى عنها \_ أنها سألت النبى على المرأة في درع أو خمار ليس عليها إزار. قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» (١).

وروى الدارقطنى عن أم سَلَمة \_ رضى الله عنها \_ أن سلمة بن الأكوع \_ رضى الله عنه \_ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في القوس والقَرن، قال: اطرح القَرن وصَلِّ في القوس (٢).

وروى الشيخان عن أبى ذر \_ رضى الله عنه \_ قال: سألت رسول الله يَ عن أول مسجد وضع فى الأرض، قال: «المسجد الأقصى»، وضع فى الأرض، قال: «المسجد (٣) الحرام» ، فقلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى»، قلت: ثم كم بينهما؟ قال: «أربعون عاما، ثم الأرض لك مسجد، فحيث أدركت الصلاة فصلً »(٤).

وروى الدارقطنى \_ وضَعَّفه \_ عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال لما بعث رسول الله ﷺ جعفر بن أبى طالب إلى الحبشة قال: يارسول الله، أُصلِّى في السفينة؟ قال: صلِّ فيها قائما إلا أن تخاف الغَرق.

وروى الشيخان وعبد الرزاق عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال: كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو فى الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشى فسلمنا عليه، فلم يرد علينا. وقال: إن فى الصلاة لشغلا» (٥) (وأَخذَنِي (٦)، ولفظ ماتقدم، وماتأخر، ثم انتظرته).

فلما قضى صلاته ذكرت ذلك له، فقال: إن الله يحدث من أمره مايشاء، وإنه قد قضى ـ أو قال: أحدث ـ أن لاتكلموا في الصلاة .

<sup>(</sup>١) في الموطأ (ص ٧٠) أن أم سلمة زوج النبي على مثلت عما تصلى فيه المرأة؟ قالت: «في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيب ظهر قدميها».

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث في اللسان (قرن). والقرن (بالتحريك) الجعبة يجعل فيها النشاب. وإنما أمره بنزعه لأنه من جلد غير مدبوغ.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١ : ٢٤٨) وسنن النسائي (٢ : ٣٢).

<sup>(</sup>٤) في ابن ماجة "ثم الأرض لك مُصلِّي فصلِّ حيث ما أدركت الصلاة". .

<sup>(</sup>٥) هذه رواية صحيح البخاري (٢: ٣٢٥). وصحيح مسلم (١: ٣٨٢) ومسند أحمد (جـ ٥ حذيث ٣٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى آخر الخبر لم يرد في الصحيحين ولا في المسند، وهي محرفة . .

وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضى الله عنه قال: سألت رسول الله على عن كل شيء حتى مسى الحصى فقال: «واحدة أو دَعْ» (١).

وروى (٢) عبد الرزاق، والإمام أحمد، وابن خزيمة عن أبى ذر قال: سألت رسول الله عليه عن مس الحصا فقال: واحدة أو دع (٢).

وروى عن جابر \_ رضى الله عنه \_ قال: سألت رسول الله ﷺ عن مس الحصا فقال واحدة ، فلأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سُود الحدق .

وروى الترمذى عن معيقب قال: سألت النبى ﷺ عن مسّ الحصا في الصلاة فقال: «إنْ كَان لابدّ فاعلا فمرة واحدة» (٣).

وروى الشيخان عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : سألت رسول الله رسي الله عن الالتفات في الصلاة فقال : «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (٤).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١: ٣٢٧) وقد ذكر ثلاث روايات عن مسح الحصى ، إحداها عن أبى هريرة ولفظه: قال رسول الله عند (من مس الحصا فقد لغا.

وثانيتهما عن مُعيقب ولفظه: قال رسول الله ﷺ في مسح الحصى في الصلاة "إن كنت فاعلا، فمرة واحدة".

والرواية الثالثة عن أبى ذر قال: قال رسول الله ﷺ «إذا قام أحدكهم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يَمْسَعُ المحدى».

وفى صحيح مسلم (١: ٣٨٨) بإسناد عن مُعيقب أن رسول الله - على قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد (قال: إن كنت فاعلا فواحدة) ثم عقب المحقق فى الحاشية: الحصى: جمع حصاة. الحجارة) الصغار. قال النووى: اتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافى التواضع ولأنه يشغل المصلى.

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) عن النسخة اليمنية وحدها. وانظر ما سبق في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١ : ٣٨٧) وسنن ابن ماجة (١ : ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢: ٨٧) .

<sup>(</sup>٥) - (٥) ما بين الرقمين عن م وسقط في ز . وبعده بياض .

هل تقرءون القرآن معى وأنا في الصلاة؟ » (١) قالوا: نعم يارسول الله نهذه هَذًا (٢)، أو قال: ندرسه درسًا قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن سرًا في أنفسكم».

وروى (٣) الإمام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قيل لرسول الله عَيْقِ لأى شيء سُمِّيت الجمعة (٣).

وروى الترمذى \_ وحسَّنه \_ عن عمرو بن عوف \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله عليها قال قال الله عليه عنه \_ أن رسول الله عليه قال : إن في يوم الجمعة ساعة [من النهار] لايسأل الله العبدُ فيها شيئا إلا آتاه الله إياه . قالوا يارسول الله ، أي ساعة ؟ قال : «هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف (٤) منها» .

وروى الإمامان الشافعى وأحمد عن سعد بن عُبادة \_ رضى الله عنه \_، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله أخبرنا عن يوم الجمعة مافيها من الخير؟ فقال رسول الله ﷺ: «فيه خمسُ خلال: فيه خلق الله آدم، وفيه أهبَط آدم إلى الأرض، وفيه توفّى الله آدم، وفيه ساعة لايسأل العبدُ الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه، مالم يسأل إثما أو قطيعة رَحِم، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مُقرَّب ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، \_[زاد أحمد]، ولا بحر \_ إلا وهنّ يُشْفقن من يوم الجمعة » (٥).

وروى الدبلمى ، وابن عساكر عن عبادة بن الصامت \_ رضى الله عنه \_ قال: سألت رسول الله تَعَيِّرُ عن قبل أهل الكتاب الله تَعَيِّرُ عن قبل أهل الكتاب وكرهه .

وروى الشيخان عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رجلا قال: يارسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله عليه «صلاة الليل مَثْنى مثنى (٦) فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة».

وروى الدارقطني عن عمر \_ رضى الله عنه \_ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الوتر، فقال: افْصِلْ بين الثَّنتين والواحدة بالسلام.

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ليست في ي .

<sup>(</sup>٢) الهذَّ: سرعة القراءة . وفي المصباح المنير «هذَّ قراءته هذًّا: أسرع فيها»

<sup>(</sup>٣) ــ (٣) عن م ، ي .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (١ : ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٥)سنن ابن ماجة (١ : ٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١: ٤١٨) وصحيح البخارى (١: ٣١٦) وصحيح مسلم (١: ٥١٦). ومسند أحمد (جـ ٦ حديث ٤٥٧١).

وروى أبو داود عن عبد الله بن حبيش \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على سُئل أي الأعمال أفضل؟ قال «طول القنوت» (١).

وروى النسائى وابن ماجة عن عمرو بن عَبَسَة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال ، قلت : يارسول الله ، من أُسُلَم معك؟ قال : «حُرُّ وعَبدٌ» ، قلت : هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال : «نعم ، جوف الليل الأوسط» (٢).

وروى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى ــ رضى الله تعالى عنه ـ قال: كنت أبيت مع رسول الله يَكَلِيمُ وفي أسألك مرافقتك فى المجنة، وقال: أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال: فأعنى على نفسك بكثرة (٣) السجود.

وروى مسلم عن معدان بن أبى طلحة ، قال: لقينى ثُوبان مولى رسول الله على فقلت: أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الجنة ، أو قلت: بأحب الأعمال إلى الله تعالى ، فسكت مليًّا ثم سألته الثالثة ، فقال: سألت عن ذلك رسول الله على فقال: «عليك بكثرة السجود لله عز وجل ، فإنك لاتسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وأسقط بها عنك خطيئة » ، قال مَعْدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته ، فقال مثل ما قال ثوبان .

وروى ابن ماجه عن عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل في بيته ، فقال: «أما صلاة الرجل في بيته فنُورٌ، فنوروا بيوتكم» (٤).

وروى مسلم عن بُريدة بن الخُصَيب \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات، فقال له: صل معنا هذين اليومين (٥).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة (١ : ٤٥٦) وفيه «أي الصلاة أفضل؟». والنسائي (٥ : ٥٨) وصحيح مسلم (١ : ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (١ : ٤٣٤) وصحيح مسلم (٢ : ٨٢١).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١ : ٤٥٧) وسنن النسائي (٣ : ٢٢٨) مع اختلاف في بعض الألفاظ

وقال المحقق في الهامشة: «فأعنى على نفسك أي على تحصيل حاجة نفسك التي هي المرافقة. والمراد تعظيم تلك الحاجة وأنها تحتاج إلى معاونة منك.

وقيل أعنى على قهر نفسك بكثرة السجود، كأنه أشار إلى أن ماذكرت لايحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعدى من عدوك فلابد من قهر نفسك لصرفها عن الشهوات.

وقيل معناه كن لى عونا في إصلاح نفسك وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى واطلب إصلاحها بكثرة السجود.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة (١ : ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١ : ٢٢٨).

وروى ابن أبى شيبة - رضى الله عنه - عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى الله سئل عن صلاة الفجر، فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر، ثم من الغد حين أسفر، ثم قال: « أين السائل؟ ما بين ذَيْن وقت» (١).

وروى الإمام أحمد عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: سألت رسول الله عليه عن موت الفُجاءة، فقال: « راحة للمؤمن، وأَخْذة أَسَف (٣) للفاجر ».

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله \_ ﷺ مرّ بجِدَار أو حائط ماثل، فأسرع المشى ، فقيل [يارسول الله، أسرعت المشى]، فقال: «إنى أكره موت الفَوات» (٤) يعنى موت الفُجَاءة من قولك فاتنى فلان أى سبقنى .

وروى مسلم عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال ، قال رسول الله كلي ماتعدون الرّقوب فيكم؟ قلنا: الذى لأيولد له ، قال: ليس ذلك بالرّقوب، ولكن «الرقوب الذى لم يقدّم من ولده شيئا» (٥):

وروى الإمام (٦) أحمد عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله، تمر بنا جنازة الكافر فنقوم؟ قال: نعم، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذى خلق النفوس.

وروى الشيخان عن جابر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله يَكِيْتُهُ وقمنا معه، فقالوا: يارسول الله، إنه يهودى، فقال: إن للموت فَزَعا، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» (٧).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١: ٤٢٩) وهي رواية ثانية ذكرها في خبر طويل. ولفظ الحديث «الوقت بين هذين».

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ١٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) مختصر سنىن أبى داود (٤ : ٢٨٢) (واللسان أسف) وقال: وفي حديث: موت الفجأة راحة للمؤمن وأحدة أسف للكافر .

<sup>(</sup>٤) الحديث في (اللسان ـ فوبَ) وما بين الحاصرتين عنه .

<sup>(</sup>٥) الحديث في (اللسان ـ رقب) .

<sup>(</sup>٦) يروى هذا الخبر في نسخة ز تاليا لما بعده .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٢ : ٣٨٧) وصحيح مسلم (٢ : ٦٦١) وفيه (إنها يهودية).

وروى الإمام أحمد، والبخارى، والترمذى، والنسائى، وابن ماجة وابن مَرْدَويه، وأبو نعيم، فى الحلية، والبيهقى عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - قال: لما مات عبد الله بن أُبَىّ بن سَلُولُ (١) دُعِى له رسول الله ﷺ للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تَحَوَّلْتُ حتى قمتُ فى صدره، فقلت: يارسول الله أعلى عدو الله تصلى؟ عبد الله بن أبى القائل كذا وكذا وكذا، والقائل: يوم كذا وكذا - أُعدد أعمالَه الخبيئة - ورسول الله ﷺ يتبسم حتى أكثرت عليه، فقال: أخر عنى ياعمر، إنى خُيرت فاخترت، قد قيل لى (استغفر لهم أو لا تَسْتَغْفِر لهم إن تَسْتَغْفِر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) (٢) ولو أعلم أنى لو ازدت عن السبعين غفر لهم لزدت، ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قبره حتى فرغ منه فعجبت لى ولجرأتى (٣)على رسول الله ﷺ، والله ورسوله أعلم، فوالله ماكان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ﴿ وَلا تُصلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه ﴾ (٤) فما صَلّى رسول الله ﷺ بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عزّوجلّ.

وروى (٥) الإمام أحمد والنسائي عن على \_ رضى الله عنه \_ قال: سمعت رجلا يستغفر الأبويه وهما مشركان (٥).

وروى أبو داود عن أبى أُسَيْد - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن ربيعة الساعدي - رضى الله عنه - قال: كنا جلوسا عند رسول الله عليه إذ جاءه رجل من بنى سَلَمة ، فقال: يارسول الله عنه ، هل بقى مِنْ بِرِّ أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم ، «الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإيفاء عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما ، وإكرامُ صديقهما» (1).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله علية ذكر فتان (٧) القبور، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يارسول الله؟ فقال رسول الله عليه في نعم كهيئتكم اليوم.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري (٢ : ١٧ ٤) وقد روى الخبر والحديث في تفصيل مع اختلاف في كثير من اللألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) والخبر في الترمذي (١١ : ٢٤٤): جاء عبد الله بن عبد الله بن أبيّ إلى النبي عَلَيْ حين مات أبوه فقال: أعطني قميصك أكفّنه فيه، وصلَّ عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فأذنوني. فلما أراد أن يصلى جذبه عمر وقال: أليس قد نهى الله عن أن تصلى على المنافقين؟ فقال: أنا بين خِيَرتين أستغفر لهم أو لا نستغفر لهم فصلى على أحد منهم . . .) فترك الصلاة عليهم.

<sup>(</sup>٤)الآية ٨٤ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٥) \_ (٥) ما بين الرقمين عن م وحدها . وانظر الترمذي (١١ : ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (٢ : ١٢٠٨) وفيه «. . وإنفاذ عهدهما».

<sup>(</sup>٧) في اللسان (فتن): فتانا القبور. منكر ونكير.

الخامس في بعض فتاويه ﷺ فيما يتعلق بالزكاة .

عن أنس - رضى الله تعالى عنه - أن رجلا قال: يارسول الله، أنشدك بالله، [ آلله أمرك] (١) أن تأخذ الصدقة من الأغنياء وتعطيها للفقراء؟، قال: اللهم نعم. (٢) رواه الإمام الشافعي، وهو طرف من حديث ضِمَام بن ثعلبة.

وروى مسلم عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ ، قال ، قال رسول الله كَالَيُّة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدِّى منها حقها إلاَّ إذا كان يوم القيامة صُفَّحت له صفائح من نار . . . » (٣) .

وروى ابن ماجة عن أبى سارة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قلت: يارسول الله إن لى نخلا، قال: «أَدِّ العُشر » (٤). قلت: يارسول الله: اخْمها لى فحماها لى .

وروى أبو داود عن أبيض بن حمال \_ رضى الله تعالى عنه \_، أنه كلَّم رسول الله ﷺ فى الصدقة حين وفَد عليه أن لا يأخذها من أهل سبأ؛ فقال: . . . . . (٥).

وروى الدارقطني عن على \_ رضى الله عنه \_ أنه كلم رسول الله عليه . . . .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن على بن أبى طالب ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن العباس ـ رضى الله تعالى عنه ـ سأل رسول الله ﷺ فى تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول مسارعة إلى الخير، فأذن له فى ذلك» (٦).

وروى الشافعى والبيهقى عن طاوُس رحمه الله تعالى قال: استعمل رسول الله ﷺ عُبادة بن الصامت \_ رضى الله تعالى عنه على الصدقة، فقال: «أتق الله ياأبا الوليد، لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله له رُغاء، أو بقرة لها خُوار أو شاة لها ثؤاج» (٧).

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح البخاري (١ : ٦١) وما بين المعكوفين منه .

<sup>(</sup>٢) في الصحيح بعد هذا: فقال الرجل: «آمنت بما جئت به وأنا رسولُ مَن وراثي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أو بني سعد بن يكر».

<sup>(</sup>۳) صحيح مسلم (۲ : ۹۸۰).

<sup>(</sup>٤) ستن ابن ماجة (١ : ٨٤٥) بلفظه .

<sup>(</sup>ه) بياض بالأصول. وتعام الحديث في سنن أبي داود (٣: ١٦٤) [يا أخا سبأ لابد من صدقة؛ فقال: إنما زرهنا القطن يا رسول الله، وقد تبددت سبأ ولم ييق منهم إلا قليل بمأرب فصالح نبي الله ﷺ على سبعين حالة [سز] من قيمة وفاء المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله ﷺ . ].

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (١ : ٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) مسند الشافعي (ص ٩٩) ولفظه "وشاة تيعر لها ثوّاج. والثوّاج: صياح الغنم. وانظر اللسان ـ ثأج) وقد روى طرفا من الحديث.

وروى أبو داود عن بشير بن الخَصَاصِيَّة ـ رضى الله تعالى عنه ـ قال: قلت: يارسول الله: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتُم أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «الله (١).

وروى الإمام أحمد عن أبى الجوزاء يزيد بن أبى مريم سعدى رحمه الله تعالى قال: كانت للحسن بن على ـ رضى الله عنهما ـ ما تذكر من رسول الله على ، قال: أذكر أنى أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله على في التمر، فقال رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة، فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة (٢).

وروى الإمام أحمد عن أبى رافع - رضى الله عنه - أن رسول الله علي بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة .

وروى أبو داود عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أنه قال: يارسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة السر وابدأ بمن تعُول» (٣).

وروى أبو داود عن أم المسيّب أن سعد بن عبادة أتى رسول الله ﷺ فقال: أي الصدقة أحب إليك؟ قال: الماء (٤).

وروى الشيخان عن زينب امرأة ابن مسعود - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله على : "تَصَدّقن يامعشر النساء ولو من حليكن» (٥)، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله على قد أمرنا بالصدقة فائته فأسأله فإن كان ذلك يُجزئ عنى وإلا صرفتها إلى الغير، فقال عبد الله: بل ائته أنت، فانطلقت فإذا امرأتان بباب رسول الله على فقلت: حاجتى حاجتهما، وكان رسول الله على قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقالوا له: إثت رسول الله على فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتُجزى، الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما ؟ لا تُخبره من نحن، فدخل بلال على رسول الله على فقال (٦): من هما؟ قال: زينب (٦) قال: فقال له: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود، فقال رسول الله على نعم "لها أجران: أجرُ القرابة وأجر الصدقة» (٧).

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود (۱ : ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣: ٦٨, ٦٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢ : ٢٦٩) ولفظه «جهد المقل وابدأ بمن تعول».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة (٢ : ١٢١٤) عن سعد بن عبادة ولفظه: قال «سقى الماء». وفي رواية في سنن أبي داود (٢ : ١٣٠) أن سعدا قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل قال: «الماء». قحفر بثرا وقال: هذه لأم سعد.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢ : ٦٩٤) .

<sup>(</sup>٦) \_ (٦) ما بين الحاصرتين من صحيح البخاري (٣: ٥١). وصحيح مسلم (٢: ٦٩٥) وسنن النسائي (٥: ٩٣).

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (١ : ٥٨٧) وصحيح مسلم (٢ : ٦٩٥).

وروى الشيخان عن أسماء بنت أبى بكر \_ رضى الله عنها \_ قالت: قلت يارسول الله مالي مال «إلا ما أدخل على النبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقى ولا توعى فيوعى الله عليك الله عليك الله عليك (١٠). «ارْضَخِي ما استطعت»

وروى الإمام الشافعى عن بُريدة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا سأل رسول الله \_ ﷺ فقال: إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها ماتت: فقال رسول الله ﷺ: «وجبت صدقتك وهو لك بميراثك».

وروى مسلم عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتت امرأة فقالت إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت قال: «وجب أجرك، وردّها عليك بالميراث» (٣).

وروى البخارى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما أن سعد بن عُبادة قال: يارسول الله ، إن أمى ماتت وعليها نذر، فقال: «اقضِه عنها» (٤).

- وفي لفظ - توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي ﷺ فقال: يارسول الله، «إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل يتبعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم».

وروى مسلم عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رجلا قال للنبى إلى: إن أبى مات ولم يوص أفينفغه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم.

السادس : في بعض فتاويه علي في الصيام وما يتعلق به .

روى الترمذي \_ واستغر به \_ عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سنل رسول الله علي :

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى (٣: ٧٧) وتوعى من أوعيت الشيء جعلته في الوعاء والمراد لازم ذلك وهو الإمساك. والرضخ: العطاء اليسير وانظر سنن النسائي (٥: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري (٩: ٢٢٥) عن جابر رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كل معروف صدقة». ورواه مسلم في صحيحه (٢: ٦٩٧) بلفظه هذا عن ابن أبي شيبة وجاء في لسان العرب (عرف) وفي الحديث داهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة».

<sup>(</sup>٣) الحديث في سنن أبي داود (٢ : ١٢٤) وفيه: تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة)

<sup>(</sup>٤) الحديث في الموطأ (٢٤٠).

أي الصوم أفضل؟ قال: «شعبان يَصلُه برمضان» (١) وقال: فأي (٢) الصدقة أفضل؟ قال: صدقة رمضان (٢).

وروى الإمام أحمد، وابن ماجة عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: جاء رجل إلى رسول الله ويليخ فقال: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الذي تدعونه المحرَّم» (٣). . .

وروی النسائی عن عائشة \_ رضی الله عنها \_ قالت: دخیل رسول الله ﷺ فدعا بشراب (٤). . .

وروى الإمام عن أم هانىء \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فدعا بشراب . . . .

وروى الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد الخدرى ــ رضى الله تعالى عنه ــ طعاما فدعا النبي علي وأصحابه فقال رجل . . .

وروى الإمام أحمد عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قالت : أُهديت لحفصة شاة . .

وروى البيهقى والدارقطني عن فضالة بن عبيد ـ رضي الله تعالى عنه ــ أن رسول الله علي خرج عليهم . . .

وروى الدارقطنى عن ثَوْبان \_ رضى الله عنه \_ قال: كان رسول الله ﷺ صائما فى غير رمضان فأصابه (٥) [\_ أحسبه \_ قيى " فتوضأ، ثم انصرف. قلت يارسول الله، ألم تكن صائما؟ قال: "(بلى»، ولكنى قئتُ فافطرت. فلما كان من الغد سمعته يقول: هذا اليوم مكان إفطارى بالأمس].

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة (۱: ۲۸۵) والعبارة في ز «شعبان» بتعظيم رمضان» وهي غير مستقيمة. والتصويب من سنن ابن ماجة (كان يصل رسول الله على شعبان برمضان).

وأيضا سنن أبي داود (٢ : ٣٢٣) «أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان».

<sup>(</sup>٢) \_ (٢) ما بين الرقمين لم يرد في ابن ماجة ولا سنن أبي داود ولا البخاري .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (١: ٥٥٤) وصحيح مسلم (٢: ٨٢١). ولفظه: صيام شهر الله المحرم.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصول وفي الترمذي (٨ : ٨٩) عن عائشة قالت: كان أحبّ الشراب إلى رسول الله على الحلو البارد.

<sup>(</sup>٥) الحديث في سنن الترمذي (٣: ٢٥٧) وما بين المعكوفين تكملة لموضع بياض بالنسخ.

وروى الترمذي عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: ققال: وروى الترمذي عن أفاكتحل وأنا صائم؟ قال (١): «نعم».

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند رسول الله على فجاء شاب فقال: يارسول الله ، أأقبل وأنا صائم؟ [قال: لا. فجاء شيخ فقال: أُقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله على قد عَلِمتُ لِمَ نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يملك نفسه] (٣).

وروى البخارى عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن شيخا وشابا سألا رسول الله على عن القبلة للصائم فنهى الشاب ورخص للشيخ .

وروى أبو داود عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا سأل رسول الله على عن المباشرة (٥). . . .

وروى ابن النجار عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: جاء رجل إلى النبى الله وسقاك (٤) الله وسقاك (٤).

وروى البخارى، والنسائى عن عدى بن حاتم ـ رضى الله تعالى عنه ـ أنه سأل رسول الله عنه له عنه ـ أنه سأل رسول الله عن قوله تعالى ﴿حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطَ الأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٧) أهما

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣: ٢٥٧) بلفظه.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق (٣ : ٢٥٩) عن عائشة «أن النبي عَنِي كان يقبل في شهر الصوم. وفي سنن ابن ماجة (١ : ٥٣٨) عن عائشة قالت : كان رسول الله عَنْي يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله عَنْ يملك إربه».

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (حـ ١١ حديث ٦٧٣٩).

ورواه الترمذى (٣: ٣٥٩) وقال: حديث عائشة حسن وصحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم فى القبلة، فرخص بعض أصحاب النبى فى القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يَسْلَم صومه. والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولاتفطر الصائم، وأن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن ترك القبلة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

<sup>(</sup>٤) ــ (٤) ما بين الرقمين عن النسخة اليمنية وسقط في ز،م .

<sup>(</sup>٥) في مختصر السنس للمنذري (٢: ٣١٢) عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي على صن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٣: ٣١١) عن النبي ﷺ قال: ﴿إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).

<sup>(</sup>٧) الآية ١٨٧ من سورة البقرة .

الخيطان؟ قال: «إنك لعريضُ القَفا إنْ أبصرت الخيطين، ثم قال: لا. بل هما سواد الليل وبياض النهار».

وروى البخارى عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله ﷺ نهى عن الوِصال، قالوا: إنَّك تُواصِلُ. قال: «إنى لست مثلكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى (١).

ورواه أبو داود، والحاكم عن حمزة عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده، ورواه الإمام مالك والبخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن عائشة.

وروى الدارقطنى، وابن أبى شيبة، والبيهقى عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال: بلغنى أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: أفرأيت إن كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرهمين حتى يقضيه؟ هل كان ذلك قضاء دين؟ قالوا: نعم. قال: فذلك نحوه.

推推排

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣ : ٣٣٢) في جملة من الروايات .

منها (إنسى لست مثلكتم إنى أُطعَم وأُسقى) ومثل (إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق سقينى) ومثل (إنى لست كهيئتكم، إنى يطعمنى ربى ويسقينى).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (١ : ٥٣١) بلفظه وصحيح البخارى عن حمزة الأسلمى (٣ : ٣٠٠) والنسائى (٤ : ١٨٧) وسنن أبي داود (٢ : ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى (٣ : ٣١٥) والموطأ (في إيجاز ص ١١٦). والعرق : الزنبيل من الخوص (النهاية ٣ : ٨٦).

وروى الإمام أحمد، والترمذي عن النعمان بن سعد قال، قال رجل لعلي ـ رضى الله عنه ـ ياأمير المؤمنين أي شهر تأمرني (١). . .

وروى الإمام أحمد، والنسائى، وأبو يعلى، وابن أبى عاصم، والماوردى، والضياء عن أسامة بن زيد \_ رضى الله عنهما \_ قال: قلت يارسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟، قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفعُ فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم» (٢).

وروى مسلم عن أبى قتادة \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سئل رسول الله على عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذاك يوم وُلدت فيه، وفيه أُنْزل على "").

وروى الإمام أحمد، واللسائى عن أسامة بن زيد قال: إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى تكاد أن لا تصوم إلا يومين إن لاخلافى صيامك. وإلا صمتهما. قال: أى يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس قال: «ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم» (٤).

وروى البيهقى عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله على كان يصوم (٥) [الاثنين والخميس فقال: «إن يوم [الاثنين والخميس فقال: «إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مُتَهاجِرَيْن يقول: دعهما حتى يصطلحا].

وروى مسلم عن أبى قتادة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا أتى رسول الله على فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله على عمر \_ رضى الله تعالى عنه \_ رضينا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبيعتنا بيعة].

وروى الإمام أحمد عن بشر بن مسعود \_ رضى الله تعالى عنه \_ أنه سأل رسول الله عن عن صوم يوم الجمعة (٧).

## ## ##

<sup>(</sup>۱) بیاض

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤ : ٢٠١) عن أسامة بلفظه .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢ : ٨٢٠) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١ : ٤١٦) وسنن النسائي (٤ : ٢٠١) .

<sup>(</sup>٥) من هنا بياض في الخطيتين ز، ى وسقط في م .

وما بين الحاصرتين هو تمام الحديث كما رواه ابن ماجة (١ : ٥٥٣) .

<sup>(</sup>٦) بعد هذه الكلمة سقط في ز، ي وما بين الحاصرتين هو تتمة الخبر أثبتناه عن صحيح مسلم (٢: ٨١٩).

<sup>(</sup>٧) في سنن أبي داود (١: ٣٢٠) «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده أ . وبعثله في سنن ابن ماجة (١: ٤٩٥) .

## السابع: في بعض فتاويه على في الاعتكاف وليلة القدر.

روى الشيخان، والترمذي، والنسائي، والدارقطني عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أنه قال: يارسول الله، إنى نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ـ وفي لفظ للبخاري ـ أُراه قال: ليلة، قال له رسول الله ﷺ: «أوفِ بنذرك» (١).

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: قلت يارسول الله أخبرنى عن ليلة القدر أفى رمضان أو فى غيره؟ (٢).

وروى أبو داود عن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ قال: سئل رسول الله علي عن ليلة القدر \_ وأنا أسمع \_ فقال: هي في كل رمضان .

## الثامن : في بعض فتاويه عَلَيْة في الحج والعمرة .

روى الإمام أحمد، والبخارى، والترمذى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها أنها قالت: يارسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج البيت»(٣).

وروى الشيخان عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» (٤)

وروى الشيخان عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (٥).

ورواه الإمام أحمد عن جابر \_ وزاد \_ قالوا: يارسول الله ، ما يِرُّ الحج؟ قال: إطعام الطعام ، و إفشاء السلام .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه في موضعين (٣ : ٣٦٦، ٣٧٤) وزاد في ثانيهما: فاعتكف ليلة.

<sup>(</sup>٢) بعد هذه الكلمة بياض في الخطيات. والأحاديث في ليلة القدر كثيرة (راجع البخاري (٣: ٣٦٠ وما بعدها) وصحيح مسلم والنسائي وغيرها من كتب الحديث).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣ : ٨٣) ، (٣ : ٢٦٨) والنسائي (٥ : ١١٥). ولفظه (أفضل الجهاد حج مبرور).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣: ٨٣).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٥ : ١١٢) وسنن ابن ماجة (٢ : ٩٦٤) وقبله ( والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما).

وروى الإمام الشافعي، والبيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: ما الحج؟ قال «العَبُّح والتَّبُّ» (١).

وروى مسلم عن أبى هريرة قال: خَطبَنا رسول الله ﷺ فقال: «ياأيها الناس: قد فرض الله عز وجل عليكم الحج».

وروى أبو داود، وابن ماجه، والحكيم عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن الأقرع بن حابس سأل النبى ﷺ : الحج فى كل سنة أو مَرّة واحدة؟ فقال : «بَلْ مَرّة واحدة، فمن زاد فقد تطوّع» (٢).

وروى الدارقطنى عن على عن ابن عمر \_ رضى الله عنهم \_ أن رسول الله على سنل، ما السبيل إلى الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة» (٣) وفي لفظ، أن يجد ظَهْرَ بعير.

وروى الترمذى ـ وحَسنَه ـ عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» (٤).

وروى الدارقطني مثله عن ابن عمر.

وروى مسلم عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن امرأة رفعت لرسول الله على صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ فقال: «نعم، ولك أجر» (٥).

وروى ابن ماجه عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رجلا سأل رسول الله على: ما يلبَس المحرم؟ فقال: «لا يلبَس (٦) القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسّه الوَرْسُ (٧) والزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين ولِيقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».

<sup>(</sup>١)سنن ابن ماجة (٢: ٩٦٧).

والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: نحر البدن.

وانظر اللسان ـ عجج ـ وقد روى الحديث .

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظه في سنن ابن ماجة (٢ : ٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٦٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (٢ : ٩٧١) والنسائي (٥ : ١٥) والرواية فيهما «ألهذا حج؟». وفي الأصول (أبهذا أحج؟).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة (٢: ٩٧٧) وصحيح مسلم (٢: ٥٣٥). والنسائي (٥: ١٣٥) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٧) الورس: بنت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. وفي معناه العصفر. (وانظر ما سبق ص ١٧٧).

وروى (١) مسلم والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ عن بُريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله على فقالت: إن أمى مافت ولم تحج. فقال: حُجى عن أمك (٢). ورواه ابن جرير بلفظ (ولم تحج حجة الآن. أفأحج عنها). قال: نعم . فحجى عنها ـ وفي لفظ ـ أفيجزى وأن أحج عنها؟ قال: الأرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها، أكان يجزى و عنها؟ قالت: نعم . قال: الفدين الله أحق أن يقضى (٣).

وروى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بلفظ أنها سألته في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديفة. فقالت يارسول الله: فريضة الله في الحج على عبادة أدركت أبي شيخا (٤) كبيرا لايستطيع أن يستوى على الراحلة، فهل يقضى أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم حجى عن أبيك، أرأيت إن كان عليه دين فقضيته عنه. ألا تَرَيْن أنك قد أديت عنه؟» قالت: نعم. قال: «فحق الله أحق» (٥).

وروى عنه قال: أتت النبى عَلَيْ امِرأة من خَتْعم فقالت: يارسول الله إن أمى ماتت ولم تحج. أفأحج عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين. أكنت تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين (١) الله أحق أن يقضى » (٦).

وروى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يانبى الله: إن أبى مات ولم يحج. أفاحه عنه؟ فقال النبى على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: «فحق الله أحق».

ورواه الترمذي، والإمام الشافعي، والبيهقي عن على بلفظ: إن أبي شيخ كبير قد أقعد، أدركته فريضة الله على عباده في الحج. لايستطيع أداءها أفيجزي، عنه أن أُدْرِكَها عنه؟ قال: نعم.

وروى (٧) البخارى عن ابن عمر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رجلا قام فى المسجد فقال: يارسول الله من أين تأمرنا أن نُهِلً؟ فقال رسول الله على: «يُهِلُّ أهـلُ المدينة من ذِي

<sup>(</sup>١) \_ (١) ما بين الرقمين عن اليمنية .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي (١: ٩: ١) .

<sup>(</sup>٣) سنل النسائي (٥): ١١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسَّلم (٢ : ٩٧٣) وسنن أبي داود (٢ : ١٦١) . ومسند الشافعي (١ : ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي (١ : ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٢: ٩٧٤). ولفظه (إن امرأة من خثمم قالت يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير عليه قريضة الله في الحج . . . فحد عنه ".

كما ورد ذكر هذه المحمراة الخثعمية في النسائي (٥: ١١٧) ومسند الشافعي ص ١٠٨ قالت: (إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا)

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله «حجى عن أبيك في الصفحة التالية عن النسخة اليمنية وسقط في ز،م.

الحُلَيْفَة، ويُهل أهل الشام من الجُحْفَة، ويُهل أهل نَجْدِ من قَرْن، ويُهِل أهل اليَمَنِ مِن يَلَمْلَم» (١).

وروى الطبرانى فى الكبير عن خُصَين بن عوف قال: قلت يارسول الله أحبُّ عن أبى؟ قال: «أَرَأَيْتَ لو كان على أبيك دَيْنٌ أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدَيْنُ الله أحَقُّ أن (٢) يُقْضَى ".

وروى أبو داود، والطيالسى، والإمام أحمد، والترمذى ــ وقال: حسن صحيح ـ والنسائى، وابن حبان، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن أبى رَزِين [قال: قلت يا رسول الله، إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة] ولا الظّعن. فقال: «حُجّ عن أبيك وَاعْتَمَر» (٣).

وروى ابن جرير عن ابن عباس أن رجلا من خثعم قال: يارسول الله، إن أبى شيخ كبير. وإنه لا يثبتُ على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي لفظ، أتى رجل للنبى فقال: إن أبى شيخ كبير. أفأحج عنه؟ فقال: لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء؟ قال: نعم. قال: «فحُجّ عنه».

وروى الطبرانى فى الكبير عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف رسول الله عَلَا عَدَاهَ النَّحرِ، فأتت امرأة من خثعم فقالت: يارسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لايستطيع أن يركب أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجى عن أبيكِ، (٤).

وروى الإمام الشافعى، والشيخان عن يعلي بن أمية ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا أتى رسول الله إلى الله الله إلى الله الله إلى وهو بالجعرانة (٥) [وهو مصفّرٌ لحيته ورأسه وعليه جبة. قال: يارسول الله! إنى أحرمت العمرة، وأنا كما ترى فقال: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صيانِعا في حجّك فاصنعه في عمرتك].

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي (١ : ١١٤) وسنن أبي داوي (٢ : ١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢: ٩٧٤) وسنن أبي داود (٢: ٣١٨) ب

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢ : ١٦٢) والنسائي (٥ : ١١٧). وما بين الحاصرتين عنهما.

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٢: ١٦١) والتجريد المصريح الأحاديث الجامع الصحيح للزيبيدى ١: ١٣٤. وانظر الحاشية ٦ في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) من هنا يبدأ سقط بالنسخ، وما بين الحاصرتين هو تمام الخبر كما جاء في صحيح مسلم (٢: ٣٣٦، ٧٨٧). وبنحوه في مسند الشافعي ص ١٢١ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

وروى النسائى عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ قالت: قلت يارسول الله ألا أدخل البيت؟ قال: «ادخلى الحجر فإنه من البيت» (١).

وروى الإمام أحمد والشيخان والترمذى والبيهقى عن عبد الله بن عمرو (٢) بن العاص \_ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله على وقف فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاء رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . فقال أذبح ولاحرج . فجاء رجل آخر فقال : [عارسول الله] لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ، قال : «ارم ولا حرج» (٣). [قال] فما سئل النبى على عن شىء قُدم ولا أخر إلا قال : «افعل ولا حرج» .

#### 推推推

وروى الدارقطنى، وأبو داود عن أسامة بن شريك (٤) [قال: خرجت مع النبى على حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يارسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: «لا حرج لا حرج إلاّ على رجل اقترض عِرْض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرجَ وهلك].

#### 非特特

ورَوَى الشيخان عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله علي أى رجلا يسوق بَدَنَة (٥) [قال: «اركبها». قال: إنها بدنة. قال: «اركبها». قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبى النب

وروى الإمام أحمد والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ عن ناجية الخزاعي \_ رضى الله عنه \_ كيف أصنع بما عطِب من البُدْن؟ قال: «انحرها ثم اغمس نعلها في دمها».

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (٥: ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية مسلم وفي زام (والبيهقي عن ابن عمر) . (وانظر ص ١٩١) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥ : حديث ٣٠٣٧) وصحيح مسلم (٢ : ٩٤٨ ـ ٩٥٠) . وصحيح البخاري (٣ : ١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) بعد هذا بياض بالأصول والتكملة من سنن أبي داود (٢ : ٢١١) .

ومعنى اقترض: اقتطع والمراد نال منه بالطعن فيه .

<sup>(</sup>٥) بعد هذه الكلمة بياض بالنسخ أكملناه من صحيح البخاري (٣ : ١٧٩) . (وانظر ص ١٢٤) .

التاسع: في بعض فتاويد ﷺ في الأضحية والأضاحيُّ.

روى الترمُّذي عن على \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله عني عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر .

وروى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أى يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر »، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»(١).

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن زيد بن أرقم \_ رضى الله تعالى عنه \_ قالى ، قلت : يارسول الله ، مُاهذه الأضاحى ؟ قال : «سنةُ أبيكم (٢) إبراهيم ﷺ ، قالوا : [فما لنا فيها ؟ قال : بكل شعرة حسنة . قالوا : فالصوف يارسول الله ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة ] .

وروى الإمام أجمد، والحاكم، وأبو داود، والنسائي عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما \_ أن رسول الله عليه قال: أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله تعالى لهذه الأمة .

وروى الإمام أحمد عن أبي أُسيد الأسلمي عن أبيه عن جده ـ رضى الله عنه ـ قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله ﷺ . . .

وروى الإمام أحمد، والبيهقى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن النبى الله أتاه رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر [بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبى على أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن] (٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن خالد الجُهنى ـ رضى الله عنه ـ قال: قسم رسول الله ـ وقي الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن خالد الجُهنى ـ رضى الله عنه ـ قال: قسم رسول الله ـ وصحابه الضحايا، فأعطانى جَذَع الله وحديث عقبة ذكر في باب سيرته وقي في الضحيت به وقلت: الضحايا، فضحيت به .

وروى الإمام أحمد عن البَراء بن عازب عن خاله أبى بردة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أنه قال: يارسول الله، إنا عَجَّلنا شاة لحم لنا، فقال رسول الله ﷺ : أقبل الصلاة؟ قال: تلك شاة

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن ابن ماجة (٢ : ١٠١٦) وما رواه المؤلف هنا إنما هو طرف من الحديث.

<sup>(</sup>٢) الحديث في سنن ابن ماجة (٢ : ١٠٤٥) وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين عن ابن ماجة (٢ : ١٠٤٨).

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبى داود (٤: ١٠٢) ويمثله في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني (٣: ١٥٥٦). والعتود: الصفير من أولاد المعز إذا أتى عليه الحول. (وانظر ص ١٣١).

لحم (١)، قال: يارسول الله، عندى عَناقُ جَذَعة هي أحب إلينا من مُسِنَّة، قال: «تجزى عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك» (٢).

وروى الإمام أحمد، وابن ماجة عن أبي سعيد الخدرى \_ رضى الله تعالى عنه قال: اشتريت كبشا أضحى به، فعدا الذئب فأخذ من اليّته، فسألت رسول الله يَكُلِيّتُ فقال: ضَحَّ به (٣).

العاشر: في بعض فتاويه ﷺ في المساجد.

روى الإمام أحمد عن أبى ذر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: سألت رسول الله على عن أول مسجد وضع فى الأرض، قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أى؟ قال: المسجد (٤) الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال: «أربعون عاما ثم الأرض مسجد فحيثما أدركتِ الصلاة فصل».

وروى الشيخان عن أبى سعيد الخُدرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: اختلف رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى ، فقال: أحدهما ، هو مسجد رسول الله على التقوى ، فقال الأخر: هو مسجد قباء ، فأتينا رسول الله على فسألناه عن ذلك ، فقال: «هو مسجدى هذا» (٥).

الحادى عشر: في بعض فتاويه عليه فيما يتعلق بالقرآن.

وروى الترمذى عن أبى هريرة - رضى الله عنه \_ قال: بعث رسول الله ﷺ بَعْثا، وهم ذو عدد فاسْتَقْرأهم . . .

<sup>(</sup>١) الحديث في مختصر السنن (٤: ٤٠٤) عن البراء بن عازب قال على من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم» . . .

<sup>(</sup>۲) سنن النشائي (۲: ۳۲).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢ : ١٠٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ۲۹۷.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٢ : ٣٦) ومسند أحمد (حـ ١٤ حديث ، ٧٧٢). والترمذي (١١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) بعد هذه الكلمة بياض. وما بين الحاصرتين تكملة الخبر والحديث من سنن أبي داود (٤: ٣٧).

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة .

وروى مسلم عن أُبَىّ بن كعب رضى الله تعالى عنه قال، قال رسول الله ﷺ: ياأبا المنذر، أتدرى أى آية هى فى كتاب الله معك أعظم؟ قلت: ﴿اللهُ لاَ إِلَّهُ إِلاّ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ فضرب صدرى وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر» (١).

وروى الترمذى ـ وقال حديث حسن ـ ، وأبو داود عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: من القرآن سورة (ثلاثون آية) شفعت لرجل (٢) حتى غُفِر له: ﴿تَبَارَكَ اللَّهِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (٣).

وروى أبو داود عن ابن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما ـ قال: أتى رجل النبى على قال: أقرئنى يارسول الله، قال: اقرأ (٤) ثلاثا من ذوات الراء (٤).

وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا سمع رجلا يقرأ ﴿قُلْ هُو الله أحد﴾ يُردِّدها، فلما أصبح، جاء إلى النبى ﷺ فذكر ذلك له \_ وكأنّ الرجل يَتَقَالُها (٥) \_ فقال النبى ﷺ: «والذى نفسى بيده إنها لتعدِل ثُلثَ القرآن» (٦).

وفى رواية أيضا عنه، قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: أيعجَز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يارسول الله؟ فقال: «﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾ تَعدِلُ ثلث القرآن» (٧).

وروى (^) ابن ماجة عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رجلا قال لرسول الله على إنى أحب هذه السورة ﴿قل هو الله أحد﴾ قال إن حبها أدخلك الجنة (^).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲: ۲۷).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢ : ١٢٤٤) وفيه "لصاحبها". في موضع "لرجل" ومسند أحمد (ح ١٥ حديث ٧٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) الآية ١ سورة الملك.

<sup>(</sup>٤) = (٤) ما بين الرقمين لم يرد في م.

<sup>(</sup>٥) يتقالها: أي يعدها قليلة .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨ : ١٠٩) وسنن ابن ماجة (٢ : ١٢٤٤). والموطأ (١ : ٧٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى (٨ : ٩٠٩) ولفظه «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» وفي سنن ابن ماجة «الله أحد، الـواحد الصمد تعدل ثلث القرآن». سنن ابن ماجة (٢ : ١٢٤٥).

<sup>(</sup>٨) \_ (٨) ما بين الرقمين عن نسخة م .

وروى النسائى عن عُقْبة بن عامر \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: اتَّبَعت رسول الله عَلَيْ وهو راكب، فوضعت يدى على قدمه، وقلت: أقرأ سورة هود وسورة يوسف؟ فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله تعالى من ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾.

وروى مسلم عن عقبة بن عامر \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله عليه قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ينزل مثلها قط ﴿قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس ﴾ .

وروى عن ابن عباس \_ رضى الله تعالى عنهما\_: أن رجلا قال: يارسول الله، أى الأعمال أفضل؟ قال: «عليك بالحالِّ (١) المرتحل!، قال صاحب القرآن يضرب فى أوله حتى يضرب فى آخره، ويضرب فى آخره حتى يبلغ أوله، كلما جاء ارتحل (٢).

وروى الشيخان (٣) عن البَرَاء بن عازب \_ رضى الله عنهما \_ قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف [وإلى جانبه حصان مربوط بشَطَنَين، فتَغَشَّتُهُ سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسُه ينفر. فلما أصبح أتى النبى عَلَيْ فذكر ذلك له، فقال: «تلك السكينة تنزَّلت بالقرآن»].

وروى الإمام أحمد والبيهقى والنسائى والحاكم عن أنس \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول ويَجَيِّقُ قال: إن لله عز وجل أهْلِينْ من الناس قالوا يارسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحلاَّل تحريف.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث هنا فيه كثير من الغموض لنقص ألفاظ منه أبهمت معنى الحديث. وقد أورده صاحب اللسان في لفظ صحيح وتفسير واضح.

جاء في لسان العرب (حلل) وفي الحديث: أنه سئل أي الأعمال أفضل فقال: الحالُّ المرتَحِلُ. قيل: وما ذاك؟ قال: الخاتِمُ المُفْتِيَحُ، هو الذي يختم القرآن بتلاوته، ثم يفتتح التلاوة من أوله.

شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيُحلُّ فيه، ثم يفتتح سيره، أى يبتدئه وكذلك قراء أهل مكة إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى قبوله ﴿أُولئك هم المفلحون﴾. ثم يقطعون القراءة ويسمون ذلك الحالَّ المُرْتَحِلَ أى أنه ختم القرآن وابتدأ بأوله. ولم يفصل بينهما زمان.

وقيل: أَراد بالحال المرتحل الغازى الذي لا يغفل عن غزو إلاَّ عقَّبه بآخر .

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح البخاري (٨ : ٨٠) (فضل سورة الكهف) وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) الحديث في سنن ابن ماجة عن أنس (١ : ٧٨) .

وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: قلت يارسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ (١).

وروى الشيخان عن ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت هشام بن حكيم (٢) . . .

\*\*\*

# تم بحمد الله وتوفيقه القسم الأول من الجزء التاسع من كتاب سبل الهدى والرشاد

بتحقيق الدكتور/ حامد عبد المجيد

ويليسه القسم الشاني وأوله النوع الثانى عشرمن الباب التامن

粉粉粉

قوله ( فلببته بردائه ) يقال: لببت فلانا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته (اللسان لبب).

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ . وفي حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي على قال له: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم . واقرأ في كل سبع ليال مرة (التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي ٢ : ١٥٠).

القسيم الثانى معقيق الفريم الثانى الفريم الثانى الفريم والمعرف المعرف ا

۳۲۱ (۲۱ ـ سبل الهدى والرشاد جـ ۹) •

# الباب الثامن [في فتاويه ﷺ وفيه أنواع]

النوع الثاني عشر: في بعض فتاويه ﷺ في الذكر والدعاء وما يتعلق بها .

روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبى الدرداء \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قال رسول الله يَعْفِينَ: «أَلاَ أُنبَنكم بخير أعمالكم، وأرضاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكيم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. [قالوا: بلى (١) وماذاك يارسول الله ؟؟ قال: «ذكر الله» (٢).

قلت ؛ يارسول الله أوصني قال : إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة .

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهنى ـ رضى الله تعالى عنه ـ، أن رجلا سأل رسول الله عليه ، أى المجاهدين أعظم أجرًا ؟ [قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرًا] (٣).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال: قلت يارسول الله ما غنيمة مجالسة الذكر الجنة».

وروى الترمذى عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ بعث بعثا قبل نجد فغنموا [إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا](٤). وروى الإمام أحمد والبيهقى وابن ماجة وأبو نعيم فى الحلية والحكيم الترمذى عن أسماء

بنت يزيد - رضي الله تعالى عنها -، أنها سمعت رسول الله على يقول: ألا أنبثكم بخياركم [قالوا: بلى يارسول الله ، قال: «خياركم الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وجَلّ»] (٥).

وروى العُقيلي عن أنس، والطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: ألا أنبئكم بخياركم ؟ أطولكم أعمارا في الإسلام إذا سددوا.

<sup>(</sup>١) بلى: زيادة من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٢) سنن التومذي جـ٥/ ٥٩ ٤ وشرح سنن ابن ماجة للسندي ج٢/ ٤١٨ـ١٨ ظ دار الجيل: بيروت .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٦/ ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مسند الإمام الشافعي/ ٣٢٣ وهذا الحديث لا علاقة له . بموضوع الذكر والدعاء .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض . بجميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث أسماء بنت يزيد . وفي ز «الذين إذا أرادوا ذكر الله» وهي عبارة محرفة .

وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: خرج معاوية رضى الله تعالى عنه على حلقة فى المسجد فقال: [ ما يجلِسُكم؟ قالوا: جَلسْنا نذكُر الله تعالى قال: ألله ما أُجلسَنا إلا ذَاك؟ قالوا: وألله ما أُجلسَنا إلا ذَاك. قال: إنّى ما أَسْتَحْلِفكُمُ قال: ألله ما أُجلسَنا إلا ذَاك. قال: إنّى ما أَسْتَحْلِفكُمُ تُهُمةً لكمْ. وما كان أحدٌ بِمَنِزُلِتى مِنْ رسُول الله ﷺ أُقلَّ حَدِيثًا مِنى ، إنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ على حَلْقة مِنْ أصحَابه ، فقال: مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قالوا: جَلسْنا نذكرُ الله ونحمَدُه لِما هدانا للإسلام، ومَنَ عَلَيْنَا بِهِ فقال: آللهِ ما أَجَلسَكمُ إلا ذَاك؟ قال: أمّا إنّى لم أَسْتَحْلِفُكُم لِتُهُمةً لكمْ إنه أَتَانِى جِبْريلُ فأخبرَنى أنَّ الله يبَاهِى بكم الملائكة ] (١).

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها [ إثم ولا قطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إمّا أن تعجّل له دَعُوتُه ، وَإِما أَنْ يَدَّخِرَهَا لهُ فِي الآخِرةِ . وإِمّا أن يَصْرِفَ عنه مِن السُّوء مِثْلَها ، قال : الله أكثر ] (٢).

وروى الإمام أحمد والترمذى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: مَا مِنْ أَحدِ يدعُو بِدُعَاءِ الأذانِ (٣) إِلاَ أُجِيبَ مَا سألَ، أو كُفَّ عَنْهُ من السُّوء مثلُه، ما لمَ يَدْعُ بإثم أو قطيعةِ رحم (٤).

وروى الترمذيُّ ــ وحسَّنه ـ عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال : الدعاءُ بينَ الأذانِ الإقامةِ لا يُرِدُّ قالوا : فما نَقُول يا رسولَ اللهِ ؟ قال : اسْألوا الله العافيةَ في الدنيا والآخرةِ (٦)

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ . والتكملة من سنن الترمذي جــ ٥ / ٤٦٠ حديث ٣٣٧٩ . وهـ و في مسند الإمام أحمد في أحاديث معاوية جــ ٥ / ٩٥ . وفي صحيح مسلم بشرح النووى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر جـ١ / ٢٢ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ ، والتكملة من مسند الإمام أحمد ـ من أحاديث أبي سعيد الخدري جـ٣ / ١٨ (٣) كلمة : « الأذان » ليست في مسند الإمام أحمد ولا في سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث جابر بن عبد الله جـ٣/ ٣٦٠ ، والترمذي في سننه ـ كتاب الدعاء حديث ٢٣٨ م. ١ ٢٣٨ جـ ٥ / ٤٦١ .

<sup>(</sup>٥) في كلُّ النسخ جاءت الأذانين ، وهو تصحيف صوبناه من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات جـ٥ / ٥٧٧ حديث ٣٥٩٤.

وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة والإمام أحمد وأبو داود والترمذى وحسَّنه والنسائى وابن خزيمة والبيهقى وابن عن أنس: أن رسول الله على قال: الدّنيا لا تَدُومُ.

وَرُوى عَنَ أَبِى زُهِيرَ النَّميرِى قال : حرجُنا معَ رسول الله عَلَيْ ذات ليلة [ نَمشى(١)] فأتينا(٢) على رجل [ قَدُ أَلَعٌ في المشألة ، فوقفَ النبَّيُ عَلَيْ فسمع منه فقال النبيُ عَلى : أَوْجَبَ إِنْ خَتَم . فقال رجلٌ مِن القوم : بأي شيءٍ يَخْتِمُ ؟ قال : بِآمِين . فإنَّه إِن خَتَم بِآمِين فقد أَوْجَبَ. فاتى الرجلُ الذي سألَ النبيَّ عَلَيْ فأتى الرجلَ ، فقال : اخْتِم با فلانُ بِآمِين وَأَبْسُرًا(٢).

وروى البيهقى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال: سمعنى رسول الله ﷺ وأنا أقول: [ لا حول ولاقُوةَ إلا باللهِ ، قال: يا عبدَ الله بِنَ قيسٍ . ألا أَدُلُكَ على كنزٍ من كنوز اللجنَّةِ ؟ قلتُ : بَلَىَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: قلّ : لاحولَ وَلاقوةَ إِلاَّ بالله ](٤).

وروى مسلم (٧) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: لا ينزال يُستجابُ للعبدِ ما لمْ يَستِعجلُ قيل: يا رسولَ الله، ومَا الاستعجالُ؟ قال: يقول: دعوتُ ربى فلم يُسْتَجَبُ لِى فَيَسُتَحْسِرُ عند ذَلك وَيَدَعُ الدعاء (٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من مختصر سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) حرفت في جميع النسخ فجاءت و أثني ، وتصويبه من مختصر سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مختصر سنن أبي داود جـ ١ / ١٤٤٠ . في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام حديث رقم ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من شرح سنن ابن ماجة للسندى جـ ٢ / ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من نسخة الأصل و ( ز ) وثبت في م . وهو كذلك في سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي كتاب الدعوات حديث ٣٥٢٧.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الأصل و ( ز ) : سلمان . وفي : م : البخاري .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم بشرح النووى كتباب الذكر والدهاء والتوبية باب بيان أنه يستجاب للداهى ما لم يعجل جـ ١٧ / ٢٠ وني نسخة (م): اختلاف في تقديم بعض الألفاظ وتأخير بعضها .

فَيَسْتَحْسِرُ أَى يَسْتَنِكُفُ عن السؤال ، وأصلُه من حَسَر الطَّرفُ إذا كلَّ وَضَعُفَ يعنى أن الدَّاعِيَ إذا دعـا وتأخرتْ إجابتُه تضجَّر وملَّ وتركَ الـدعاءَ واستنكفَ مِنهُ ، وقطيعـة الرحم : الهِجْرانُ للأهل والأقارب .

وروى الترمذى والبيهقى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دَخَلَ رسولُ الله عَلَى المسجد ورجلٌ قد صلّى ويدُعو ويقولُ فى دعائه: [ اللّهم لا إله إلا أنْتَ المنّان - بديعَ السمواتِ والأرض ذَا الجَلالِ والإكرام. فقال النبيُّ عَلَى: تَدرون بِمَ دَعَا الله ؟ دعَا الله باسمهِ الأعظمِ الذّي إذا دُعِيَ به أجَابَ وإذا سُئِل به أَعْطَى ] (١).

وروى عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله عليه قال : أكْثِرُوا مِن البَاقِياتِ الصَّالِحات. قيلَ : ومَا هُنَّ [ يا رسولَ اللهِ ؟ فقال : التكبيرُ والتَّهْلِيلُ والتَّسبِيحُ والتَحميدُ . ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بِاللهِ ] (٢)

وروى مسلم عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : جاء أعرابى إلى (٣) رسولِ الله ﷺ فقال : علّمنى كلامًا أقولُه . قال : قُلْ : لا إِلَه إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له . الله أكبرُ [كبيرا(٤)] والحمدُ لله كثيرا [سبحانَ اللهِ ربِّ العالمين ، لا حولَ ولا قوةً إلا باللهِ العزيزِ الحكيم . قال : فَهَوْلاءِ لربِّى فما لِنى ؟ قال : قُلْ : اللَّهُمُ اغفرُ لى وارْحمنِى والهٰدِنى وارزُقْنى ] (٥).

وروى مسلم عن أبى ذرِّ رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله على شَيْل : أَىُّ الكلامِ أَفْضَلُ ؟ قال : ما اصْطَفى الله تعالى لملائكته، سبحان الله وبحمده، وفى رواية ـ قال : قال رسول الله على أخبرك بأحب الكلام إلى الله ـ عنزَّ وجلَّ ؟ إنَّ أحبَّ الكلام إلى الله عزَّ وجَّل ، سبحانَ الله وَبحُمده (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن الترمذي ــ في كتاب الدهوات ـ باب خلق الله منه رحمة جده ١ حديث ٤٤ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ ـ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث أبي سعيد الخدري ـ والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي جـ ١٠ / ٨٧ قـ ال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن ، وفي الترفيب والترهيب جـ ٢ / ٤٣١ . قال المنذري : إسناده حسن وقـال : رواه أحمد وأبو يعلى والنسائي واللفظ له . وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٣) في م : على .

<sup>(</sup>٤) زيادة من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من صحيح مسلم بشرح النووى ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة ـ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء جـ ١٣ / ١٩ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الذكر جـ١٧ / ٤٨ وأخِرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات باب أي الكلام أحب إلى الله حديث ٣٥٩٣

روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه \_ وقال إنه غريب \_ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال : إذَا مَررَثُمْ بِرياضِ الجَنَّة ؟ قال : المساجدُ . وما رياضُ الجَنَّة ؟ قال : المساجدُ . قيل : وما الرَّثُعُ ؟ قال : سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إله إلا اللهُ واللهُ أكبرُ (١) .

[ وروى الإمامُ أحمد والترمذى \_ وقال \_ حسن غريب \_ والعقيلى فى الضعفاء، وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر ، والبيهقى فى الشعب عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: إذا مررتُم برياضِ الجنة فَارتَعوا . قالوا : ومَا رياضُ الجنة ؟ قال : مَجالسُ الذكر . وروَى ابنُ شاهين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله عَيْقُ قال : إذا مررتُم برياضِ الجنّة فاجُلِسُوا إليهِم . قالُوا : يارسولَ الله وما رياض الجنّة؟ قال : أهلُ الذّكرِ ](٢).

وروى أبو داود عن [ عبد الله (٣)] بن أبى أوفى رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله على فقال : إنّى لا أستطيعُ أَنْ آخُذَ من القرآن شيئا [ فَعَلَّمنْى مايُجْزِئْنِى مِنْهُ ، فقال : قِلْ : سبنحانَ اللهِ والحمد للهِ . ولا إله إلاّ اللهُ واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العَلِيّ فقال : قلْ : اللّهُم ارحَمْنى وارزُقْنِى العَظيم . قالَ : يارسولَ اللهِ . هذا للهِ عزَّ وجلَّ فَمالِي ؟ قال : قُلْ : اللّهُم ارحَمْنى وارزُقْنِى وَعافِنى واهْدِني فلمًا قامَ قالَ : هكذا بيده . فقال رسولُ الله عليه الله عَلَيْهُ : أمَّا هَذَا فقد ملاً يَدَهُ من الخَيْرًا (٤) .

وروى البيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ مرَّ به وهو يَغْرَسُ غَرْسًا [ فقالَ : أَلاَ أَدُلُكَ على غِراسٍ خَير لَكَ مِنْ هَــٰذَا ؟ سُبْحان اللهِ . والحمدُ لله . ولا إله إلا اللهُ . واللهُ أكبُر . يُغْرَسُ لكَ بكُلِّ واحدة شجرةٌ في الجنة ] (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذى ـ كتاب الدهوات حديث ٩ · ٣٥ . قال المنذرى في الترغيب والترهيب : رواه الطبرائي في الكبير وفيه راو لم يسمَّ أخرجه عن ابن عباس وفي لفظه : وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس العلم جـ ١ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (م) وسقط من نسخة الأصل ومن (ز) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أنس جـ٣/ ١٥٠ والترمذي عن أنس برقم ٣٥١٠ وفيهما : حِلَقُ الذكر .

<sup>(</sup>٣) سقطت من نسخة الأصل و ( ز ) وجاءت في م : عن أبى أونى .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من سنن أبى داود ج١ / ٣٩٥ . حديث ٧٩٥ قال المنذرى فى مختصر السنن : وضعّف النسائى إبراهيم السكسكى وقال يحيى بن سعيد القطان : كان شعبة بضعفه وقال ابن القيم : صحح الدارقطنى هذا الحديث .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من الترغيب والترهيب جــ ٢ / ٤٢٤ ـ والحديث في سنن ابن ماجة - جـ ٢/ ٤٢٣ باب فضل التسبيح . ونقله ابن القيم في اعلام الموقعين جـ ٤ / ٣٠٨ عن ابن ماجة .

وروى مسلم عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال: كنَّا عند رسولِ الله عَيْنَ فَقَال: أَيغُجَزُ أَحدُكُمْ أَن يِكسبَ كلَّ يومٍ أَلْفَ حَسَنةٍ؟ [فسألهُ سائِلٌ مِنْ جُلَسَائِه: كَيفَ يكسِبُ أَحدُنا أَلفَ حَسَنةٍ؟ قالَ: يُسَبِّحُ مائةَ تسبيحةٍ فَيُكتَبُ لَهُ أَلَفُ حَسَنةٍ، ويُحَطُّ عَنهُ أَلفُ خَطِيئةٍ] (١).

وروى النسائى عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: دخلتُ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ فيه، فجلستُ إليه. فَقَالَ: تَعَموذُ مِنْ « شياطين » الإنسِ والجِنِّ. قلتُ أوَ لـ الإنسِ (٢) شياطين ؟ قالَ: نَعم (٣).

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله عَلَيْ فقال : ما لقيتُ البارحة من عَقْرب [لَدَغَتْنِي . قال : أمّا لمو قلتَ حين أمسيتَ : أعوذُ بالله بكلماتِ الله التّامّاتِ مِنْ شرّ ما خَلَقَ ، لمْ تَضُرّك ](٤).

وروى الترمذى عن شَكَل بنِ حُميد<sup>(٥)</sup> رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ اللهِ عَلَّمْنى تَعَـوُّذًا أَتَعَـوَّذُ بِه . فأخَـذ بكَفِّى . وقالَ : قلْ اللَّهُم إنى أعـوذُ بك مِنْ شرِّ سَمْعى ومن شرِّ بَصَرِى . ومِن شَرِّ لِسَانِى ومنْ شَرِّ هَنِي (٢) . ورواه (٧) النسائى : [وقال : من شَرِّ مَنِييّ (٨)](٩) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ ـ والتكملة من صحيح مسلم . بشرح النووى جـ ۱۷ / ۲۰ ـ في كتاب الذكر والدعاء ـ والحديث في صحيح الترمذي بشرح القاضي أبي بكر بن العربي جـ ۱۰ / ۱٥ ـ أبواب الدعاء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ( ز ) أو للجن وجاءت في ( م ) أو للإنس موافقة لما في النسائي وهو ما اخترناه .

<sup>(</sup>٣) الحديث في السنن الكبرى للنسائي كتاب الاستعادة جـ ٨ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ - والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جـ ١٧ / ٣٣ - كتاب الـذكر باب الدعاء عندالنوم .

<sup>(</sup>٥) شكل بن حميد : صحابى من بنى عبس من رهط حذيفة بن اليمان ـ لـ ترجمة فى الإصابة جـ ٢ ص ١٥٤ رقم ٧٩١٧ .

<sup>(</sup>٦) في نسخة الأصل و (ز): ذهني وهو تحريف ، والصواب المثبت من م ومن سنن الترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٧) **فَی** ( ز ) : رواه .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من م وسقط من الأصل ونسخة (ز).

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات جـ ٥ : - ٥٢٣ حديث رقم ٣٤٩٢ قال الترمذى من شر منيى ، وفى سنن النسائى چـ ٨ ص ٢٥٩ وأخرجه الإمام أحمـد فى مسنده مـن أحـاديث شكل بن حميد جـ ١٣ ص ٤٢٩ تحقيق شاكر .

وروى الإمام أحمد عن زيد بن خارجة (١) قال : سألتُ رسولَ الله ﷺ: كيفَ الصلاةُ عَلَيْكَ؟ قال : صَلُّوا واجْتَهِ دُوا ثم قُولوا : اللَّهُم صَلِّ على محمد ، وباركُ على محمدٌ وآل محمدٌ، كما باركتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ . إنك حميدٌ مجيدٌ (٢).

وروى الشيخانِ عن ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى قال: لقينى كعبُ بن عُجْرة رضى الله تعالى عنه فقال: ألا أُهْدِى لك هَدِية؟ [إنَّ النبيَّ ﷺ خَرجَ علينا. فَقُلْنا: يا رسولَ الله. قد علمنا كيفَ نُسَلِّمُ عليكَ. فكيفَ نُصَلى عليكَ؟ قال: فقولوا: اللَّهُم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ ، اللَّهُم باركُ على محمدٍ وعلى آلِ محمد كما باركتَ على إبراهيمَ ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ ، اللَّهُم باركُ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ . إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ اللَّهُم اللهُ على الله على اللهُ على الله على الله الله على اللهُ على الله على الله على الله على اللهُ على الله على اللهُ على اللهُ على الله على ال



<sup>(</sup>۱) صحابى أنصارى من الخزرج ـ له ترجمة في الإصابة جـ ۱ : ص ٥٦٥ رقم ٢٨٩٤ ـ ذكر ابن حجر في ترجمته حديث كيفية الصلاة على النبي .

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد جـ ٣ ص ١٩٩ حديث رقم ١٧١٤ تحقيق شاكر .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ . والتكملة من صحيح البخاري جـ ٥ ـ ١ ٣٥ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ـ باب الصلاة على النبي على النشهد .

### النوع الثالث عشر في بعض فتاويه ﷺ في الكسب والمعاش

روى الإمام أحمد عن رافع بن خُدَيج رضى الله تعالى عنه. قال: قيل (١): يا رسولَ الله؟ أَيُّ الكسب أطيبُ؟ قال: عَمَلُ الرجلِ بيده. وكلُّ بيع مبرور (٢).

وروى البيهقى عن معاذ بن حبيب عن أبيه عن عَمه رضى الله تعالى عنه قال: كنافى مجلس فجاء النبى عَلَيْ وعلى رأسه أثرُ ماء [فقال له بعضُنا: نَراكَ اليوم طيِّبَ النفْسِ. فقال: أجَلْ، والحمدُ للهِ. ثم أفاضَ القومُ في ذكرِ الغِنكي، فقال: لا بأسَ بالغِنكي لِمَن اتَّقَى، والصِّحةُ لِمَن اتَّقَى حيرٌ منِ الغِنكي، وطيبُ النفسِ مِن النَّعيم] (٢).

وروى ابن ماجة عن جابر رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله إنْ لى مالاً وولدًا وإنَ أَبِي يُريد أنْ يجتاح (٣) مَالِي، قال: أنتَ ومالُكَ لِأَبِيكُ<sup>٤)</sup>.

وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو<sup>(٥)</sup> بن العاص رضى الله تعالى عنهما قال: أتى أعرابى رسول الله ﷺ فقال: إن أبى يجتاحُ مالى؟ قال: أنتَ ومَالُكَ لأَبيكَ، إنَّ أطيبَ مَا أكلتُم مِنْ كَسْبِكم، وإنَّ أموالكُم مِن كَسْبِكم، فكلُوه هَنيثا<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في م: سئل أي الكسب أفضل.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد جـ ٥ ص ١٤١ . وفي مجمع الزوائد جـ ١ ص ٣٠ وفي مسند الشاميين من مسند أحمد بن حنبل جـ ١ ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من شرح سنن ابن ماجة في باب الحث على المكاسب جـ ٢ ص٣ ط دار الجيل ـ بيروت .

قال السبوطى فى نوادر الأصول: الغِنَى بغير تقوى هلكة يجمعه من غير حَقَّه ويمنعه من حقه، ويضعُه فى غير حَقه. فإذا كان هناكَ مع صاحبه تقوى ذهبَ البَّاسُ وجاء الخير. وقال: صحةُ الجسد تُمين على العبادة فالصحةُ مال ممدود والسقم عجز حاجز لعُمر الذى أُعْطِيه يمنعُه السعادةَ ، والصحة مع العمر خيرٌ من الغنى مع العَجز والعاجُز كالميَّت قال الهيثمى فى مجمع الزوائد عن هذا الحديث: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) في م : يحتاج ما لي .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في كتاب التجارات. قال الهيشمي في مجمع الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٥) في نسخة الأصل و (ز) عن (ابن عمر) والصواب كما في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جه ١ ص ٢٠٦ حديث رقم ٦٦٧٨ وتكرر في جه ١١ ص ١٠٠ برقم ٢٠٩٢ وتكرر برقم ٢٠٩٠ و وأخرجه ابن ماجة في باب التجارات باب ٢٤ حديث ٢٢٩٢ . واللفظ كما نقله المولف مروى عن عائشة في ابن ماجة حديث ٢٢٩٠ . وفي سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٧ ط دار الجيل : بيروت .

[ وروى البَرَّارُ والدارَقُطنى في الأفراد عن عمرَ بنِ الخطاب رضى الله تعالى عد أنَّ رجلاً أتَى النبِيَّ عَلِيْهُ فقال: إنَّ أبِي يريدُ أن يأخُذ مَالى . . . فقالَ : أنتَ ومالُكَ لأبيكَ ](١).

وروى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه أن امرأةً جليلةً كأنها مِن نِساءِ مُضَر قامتْ فقالتْ : يارسولَ اللهِ، إنَّا كَلُّ (٢) على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا، فما يحلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟ قال : الرطبُ٣) تأكلنه وتُهدينه (٤).

[ وروى البخارى والدارقطنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن (٥) نفراً [مِن أصحابِ رسول اللهِ ﷺ مَرُّوا بِحَى من أُحْياءِ العَرب وفيهم لَديغ أو سلِيم، فقالوًا: هلْ فيكم مِن رَاقٍ؟ فانطلق رجل منهم فَرَقَاهُ بِفَاتحةِ الكتَابِ عَلَى شاءٍ فَبراً فجاء إلى أصحابِه بالشاةِ، فقالُوا: أخذت على كتاب الله أجُرًا، قال الرجل عارسول الله: إنّا مَرَرْنَا بِحَى مِنْ أُحْبَاءِ العَرَب فِيهم لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فانطلقتُ فرقيتُه بكتابِ الله على شاءٍ فَبَرَأ، فقال رسول الله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله عزّ وجَلًا [٢٠].

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: علَّمتُ رجلًا القرآنَ. فَأَهْدَى إلى قَوْسًا فذكرتُ ذَلِكَ لرِسُولِ الله ﷺ فقال: إنْ أَخَذْتَها أُخذتَ قَوْسًا مِنْ نار (٧).

[وروى ابن ماجة عن أبيِّ بن كعب رضى الله تعالى عنه قال: علَّمْتُ رجلاً القرآن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من م وسقط من نسخة الأصل ومن (ز).

<sup>(</sup>٢) كُلُّ : هالة وهب، هلى من يعولنا من الآباء أو الأبناء أو الأزواج .

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود: الرطب: الخبز والبقل والرطب.

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود - كتاب الزكاة - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها حديث ١٩٨٦ وفى السنن ذكر المناسبة فقال: لما بايع رسول الله و النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء (مصر) بالصاد وأظنه تحريفا . والعسواب ما ذكرناه وجاءت محرفة في م غير واضحة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من م بعدها بياض .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن الدارقطني جـ٣ ص ٦٥ ـ ط عالم الكتب ـ وأخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الإجارة جـ ٤ ص ١٩٩ حديث رقم ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عبادة بن الصامت جـ ٥ / ٣١٥ ولفظه \* علمت ناسًا من أهل الصَّفَّة الكتابة والقرآن فأهدى الى رجـل منهم قوسًا . فسألت النبي ﷺ فقال : إن سرَّك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها ، وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة ـ باب في كسب العلم جـ٣ / ٢٦٢ حديث ٣٤١٦ .

فَأَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا هٰذَكُوتُ ذَلِكَ لُوسُولِ الله ﷺ فقال: إنْ أَخَذْتَها أخدَتَ قَوْسًا مِنْ نار] (١).

وروى الإيمام أحمد عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ عن حُكْمِ أَمُوالِ السُّلُطَانِ فقال: ما آتَاكَ الله مِنها مِنْ غير مَسْأَلَةٍ ولا إِشْرَافِ نَفْسٍ فكُلْه وَتَمَّولُه (٢).

وروى الإمامان : الشافعيُّ وأحمد . وأبو داود والنسائى والبيهقى عن ابن (٣) مُحَيصَةَ الأنْصَارِيِّ رضى الله تعالى عنه أنَّهُ اسْتَأْذَنَ [ رسولَ الله ﷺ في إجَارَةِ الحجَّامِ فَنَهاهُ عَنْهَا . فلم يَزَلُ يَسَأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ : أَنْ اعْلِفْهُ نَاضِحكَ وَرَقِيقَكَ ] (٤) .

وروى الإمام أحمد عن جابر رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن كَسْبِ الحجَّامِ فقال : اعْلِفْهُ نَاضِحكَ (٥).

[وروى الترمذى عن ابن عُمرَ رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلاً من بنى كلابٍ سألَ رسولَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

وروى أبو داود (٨) عن أبي سعيـد الخدري رضي الله تعـالي عنه أن رسـول الله ﷺ قال:

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في ( م ) وليست في الأصل ولا في ( ز ) - والحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الإجارات - باب
 في الأجر على تعليم القرآن جـ ٢ / ٩ ط دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) الحديث فى مسند الإمام أحمد من أحاديث عمر بن الخطاب جد ١ / ١٩٧ حديث رقم ١٠٠ بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ولفظه عند أحمد : خذه فتموله فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك. ونقله ابن القيم فى إعلام الموقعين جـ ٤ / ٣١٥ بتحقيق الشيخ حامد الفقى .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ (أبي) والصواب ما أثبتناه من مسند الإمام الشافعي وسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من سنن أبى داود جـ ٢ / ٢٦٣ حديث ٣٤٢١ وهي في مسند الإمام الشافعي ص ٦٦٣ ـ وفي مسند الإمام أحمد من أحاديث محيصة بن مسعود عن ابن محيصة عن أبيه جـ ٥ / ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٥) في مسند الامام أحمد جـ٣/ ٣٠٧ من أحاديث جابر بن عبدالله .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من م وثبت في ر والأصل .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في ز ، والأصل، والتكملة من سنن الترمذي أخرجه في كتاب البيوع ـ باب ما جاء في كراهية صب الفحل حديث رقم ١٢٧٤

<sup>(</sup>۸) جاء في م : وروى الترمذي .

إياكم والقُسَامَة ، قُلْنا : وما القُسَامَةُ ؟ قال : الشَّيْءُ يكونُ بينَ الناسِ فَيُنْقَصُ مِنْهُ ، وفي روايةٍ بنحوه ، وفيه : الرجل يكونُ على الفتام مِن الناس فيأخذُ من حَظَّ هذا وحظَّ هذا(١).

وروى البيهقى عن صفوان بن أُمَيَّة رضى الله تعالى قال: كنَّا عند رسولِ الله عَلَيْ فجاءًه عمرو بنُ قرَّة (٢) فقال: يا رسول الله قد كُتِب (٣) عَلَىّ الشَّقْوة (٤) فما أَرَانِي أُرْزَقُ الا مِن دُفًى بِكَفِّي (٥) فَأَذَنْ لِى في [الغِناء في غير فاحشة، فقال رسول الله عَلَيْ: لا آذَنُ لك، ولا كرامة ولا بعمة عين، كذَبْتَ يا عدوَّ الله، لقذ رَزَقكَ الله طيبًا حَلالا، فاخترت ما حرَّم الله عليك مِن رزْقه مَكانَ ما أحلَّ الله عزَّ وجلّ من حلاله ولو كنتُ تقَدمْتُ إليك لفعلتُ بكَ وفعلتُ، قم عنى، وتب إلى الله، أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا، وحلقتُ رأسَك مُثلةً ونفيتُك من أهلِكَ . وأحللتُ سلَبك نُهبةً لِفِتيَانِ أهلِ المدينة، فقام عمروٌ وبه من الشَّر والخِزْي ما لا يعلمُه إلا الله ، فلما ولَى قال النبي عَلَيْ : هؤلاء العصاةُ من ماتَ منهم بغير توبة حَشَره الله عزَّ وجلّ يومَ القيامة كما كان في الدنيا مُخَنَّنًا عُريَانًا لا يَسْتَتِر من الناسِ بهُذُبةٍ توبة حَشَره الله عزَّ وجلّ يومَ القيامة كما كان في الدنيا مُخَنَّنًا عُريَانًا لا يَسْتَتِر من الناسِ بهُذُبةٍ كلما قام صُرع] (١).



<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره السيوطى فى جامع الأحاديث مجموعا من حديثين: الأول عن أبى داود فى زوائد الجامع الصغير عن أبى سعيد. وهو قوله: الشيء يكون بين الناس فيُتقَص منه رقم ٩٣١٣ جـ٣ ـ والثاني قال السيوطي: إنه عن أبى داود مرسلا عن عطاء من زوائد الجامع الصغير حديث ٩٣١٢ ولفظه يكون على الغنائم بين الناس. وذكره ابن القيم بلفظ المؤلف فى أعلام الموقعين جـ ٤ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في ( ز ) فجاء « عمر » من غير واو . وفي م : عمرو بن [ ولفظ قرة ] زيادة من سنن ابن ماجة .

<sup>(</sup>٣) ني (م) وَ ( ز ) [ قد كنت ] .

<sup>(</sup>٤) في م: شفوة ( بالفاء بعد الشين ) وتصويبه من سنن ابن ماجة.

<sup>(</sup>٥) في م وز ونسخة الأصل : من دفئ وكفِّي وما أثبتناه من سنن ابن ماجة ومن الإصابة جـ ٣/ ١١ برقم ٥٩٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ١٣٢ في باب المختثين .

## النوع الرابع عشر في البيوع والمعاملات وما يتعلق بها

روى الإمام أحمد عن جُبير بنِ مُطعَم رضى الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسولَ الله على فقال [يا رسول (١) الله] أيُّ البقاع (٢) شرِّ ، فقال : لا أذرى ، فلما [أتاه جبريلُ عليه السلامُ ، قال : يا جبريلُ : أيُّ البُلدانِ شَرَّ؟ قال : لا أُدْرِى حتى أسألَ رَبِيِّ عرَّ وجلّ ، فانطلقَ جبريلُ عليه السلامُ ، ثم مكثَ ما شاءَ اللهُ أن يمكُثَ ، ثم جاء فقالَ : يا محمدُ . إِنَكِ سَأَلْتَنِى : أيُّ البُلدان شرَّ ؟ فقلتُ : لا أدرى وإني سألتُ ربي عزَّ وجلّ : أيُّ البلدان شر؟ فقيال : أسُواتُها] (٣).

وروى الشيخان عن جاير رضى الله تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله : أرأيت شحومَ الميتةِ فإنه أَيُطلَى بها السّفُنُ ، ويُذْهَن بها الجلودُ ، وبَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ، فقال : لا، هو حرام ، ثم قال رسول الله عَلَيْ عند ذلك؟ قاتلَ الله اليهودَ . إن الله لمّا حَرَّم شحومَها جَمَلوه (٤) ثم باعوه فأكلوا ثمنه (٥).

[ وروى (<sup>7</sup>) أبو داود الطيالسى وعبد بن حميد والإمامان مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ. فقال: يا نبى الله إنى أُخْدَع فى البيع من بايَعْتُ . فقال له: قل: لا خِلاَبة](٧).

<sup>. (</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من مسند الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) في مسند الإمام أحمد البلدان.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ إ، والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) جملوه: أذابوه، والضمير في قوله: هو حرام. يعود على البيع، لا على الانتفاع وهذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميثة في طلى السفن والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمى، وقد فصل النووى في شرحه على صحيح مسلم الخلاف في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ ، والتكملة من صحيح البخاري جد ٤ ص ٩٦ ـ أخرجه البخاري في كتاب البيوع – باب بيع الميتة والأصنام حديث رقم ٢٠١٦ ـ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة ـ باب تحريم بيع الخمر والميتة ـ وأخرجه الثرمذي في كتاب البيوع ـ باب شحوم الميتة حديث رقم ١٢٩٧

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة في م وسقط من الاصل و ( ز ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى في كتاب البيوع - باب ما يكره من المخداع في البيع جـ ٤ ص ٤٦ حديث ١٩١٢ وفي سنن أبي داود جـ ٣ ص ٢٨٠ ـ حديث ٢٥٠ ـ كتاب البيوع : باب في الرجل يقول في البيع : لأخلابة

وروى أبو داود والترمذي \_ وصحَّحه \_ عن أنس رضى الله تعالى عنه أن أبا طلحة سأل رسولَ الله ﷺ عن أيتام وَرِثُوا خَمرًا فقال : أَهْرِقُها [ واكْسر (١) الدِّنانَ ] قال : أفلا أَجْعلُها خلا؟ [قال(٢) : الإِر٣).

[ وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وصححه \_ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان عندنا خمرٌ ليتيم قال : أَهْرِقُهُ ](٤).

وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وحسنه (٥) \_ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: كان عيندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة \_ سألت رسول الله على عنه، وقلتُ: إِنَّه لَهِ تَيم قال: أَهُرِ قُه (٦).

وروي الإمام أحمد والثلاثة والترمذى ـ وحسنه ـ عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه قال : قلتُ يا رسولَ الله إن الرجلَ ليأتيني فيريد منى البيعَ وليس عندى ما يطلبُ أفأبِيعُ منه ثم أبتًاعُه من السوق ؟ قال : لا تبعُ ما ليس عندك (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز) وثبت في (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة .. باب ما جاء في الخمر تخلل جـ٣/ ص ٣٢٥ حديث ٣٦٧٥ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع ـ باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك جـ٣ ص ٧٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (م) وليس في نسخة الأصل ولا في (ز).

<sup>(</sup>ه) نی(ز): وصححه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذى في كتاب البيوع ـ باب ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر ليبيعها حديث رقم ٢٦٣ واللفظ في الترمذي . أهريقوه ] .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإسام أحمد فى مسنده جـ ٣ ص ٤٠٢ وتكرر فى ص ٤٣٤ ـ وأخرجه الترمذى فى كتاب البيوع ــ حديث الاسمام أحمد فى مسنده جديث رقم ١٢٣٧ وتكرر برقم ١٢٣٣ بلفظ نهانى رسبول الله . وأخرجه أبو داود ـ باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده حديث رقم ٣٩٠٣ جـ ص ٢٨١ ط دار الجيل .

<sup>(</sup>٨) زيادة من م ، وليست في نسخة الأصل ولا في ( ز ) وهي ثابتة في سنن الدارقطني ، وحكيم بن حزام بن خويلد .

<sup>(</sup>٩) في مسند الإمام أحمد جـ ٣ ص ٤٠٣ ـ وفي سنن الدارقطني ـ في كتاب البيوع جـ ٣ ص ٨ ـ ٩ حديث رقم ٢ - وفي لفظ الدارقطني ( فما تُجِل لي منها وما تحرم ) بصيغة المخاطب .

وروى الشيخان عن جابر رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أن تُبَاعَ الثمرةُ حتى تُشَقَّح ؟ قيل : وما تشَقِّح؟ قال : تحمارُ وتصفارُ ويُؤكلُ منها(١).

وروى أبو داود عن (٢) بُهَيْسَةَ (٣) [عن أبيها (٤)] رضى الله تعالى عنها (٥) قالت (٦) استاذن أبى النبيّ فدخل بينه وبين قميصِه فجعل يُقَبِّل ، ويلتَزِمُ ثم قال : يا رسولَ الله حَدِّثنى بالشيءِ الذي لا يحلُّ مَنْعُه قال : الماءُ ، قال [يا نبيّ (٧) اللهِ ، ما الشيء الذي لا يحِلُّ مَنْعُه؟ قال : الملحُ . قال إسولَ الله : ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُه؟ قال : أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك] (٨).

[وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي ما يحلُّ منعُه؟ قال: (٩) [الماء (١٠) والملحُ والنارُ. قالت: قلتُ: يارسولَ اللهِ، هَـذَا الماءُ قـد عَرَفْنَاه فما بالُ الملح والنارِ؟ قال: يا حُمْيراءُ مَنْ أعطى نارًا فكأنَّما تَصَدَّق بجِميع ما نضجتْ يلكَ النارُ، ومَنْ أعطى مِلحا فكأنَّما تَصَدَّق بجِميع ما طَيَّبَ ذَلك المِلْحُ، ومن سقى مسلِمًا شَربةً مِنْ ماء حيث يُوجَدُ الماءُ فكأنَّما أعْنَقَ رَقبةً، ومن سقى مسلمًا شَربة حيثُ لا يُوجدُ الماءُ فكأنما أخيًاها] (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها جد ٤ ص ٧٥ حديث رقم ١٩٨٢ ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - وأخرجه مسلم فى كتاب البيوع - باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها - واللفظ فى مسلم نهى أو نهانا رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب وفى رواية حتى يبدو صلاحه - جد ١٠ ص ١٨٠ - ١٨٢ - بشرح النووى.

<sup>(</sup>۲) سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) جاءت في (ز): مهيمة وهو تصحيف والتصويب من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) زيادة من سنن أبي داود يقتضيها صحة السياق .

<sup>(</sup>٥) في م ، و ( ز ) والأصل : هنه ، والسياق يقتضي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ قال: والصواب: قالت.

 <sup>(</sup> Y ) ما بين المعقوفين بياض بالأصل والتكملة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة \_ باب ما لا يجوز متعه جـ ٢ ص ١٣٠ حديث رقم ١٦٦٩

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط من نسخة الأصل وثبت في ز ، وم .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين بياض في سائر النسخ والتكملة من سنن ابن ماجة .

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه ابن ماجة ـ باب المسلمون شركاء في ثلاثة جـ ٢ ص ٩٢ وفي شرح سنن ابن ماجة قال: هذا الحديث أورده ابن الجوذى في مجمع الزوائد: هذا إسناد ضعيف ابن الجوذى في مجمع الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان وقال بعضهم: كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف واستثنى حديثا أخرجه الحاكم

[ وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنّها قالت : إنّ رَجُلًا ابتاعَ غلاما (٣) [فأقام عندَه ما شاءَ الله أن يُقيمَ . ثَم وَجَد به عَيْبًا ، فردّه عليه ، فقال البائع : يا رسول الله ، قد اسْتَغَلّ غلامى فقال : الخراجُ بالضّمانِ آ (٤) .

وروى البيهقى عن قيلة أمِّ بنى أنمار (٥) رضى الله تعالى عنها قالت : أتيتُ رسول الله ﷺ فى بعض عُمَرِهِ [ فقلت : إنى امرأة أبيعُ وأشْترى وإذا أردتُ أبتاع الشيء سمت به أقل مما اريد ثم زِدْتُ حتى أبلغ الذي أريد . وإذا أردتُ أن أبيع الشيء سُمْتُ به أكثر من الذي أريدُ ثم وضعتُ حتى أبلغ الذي أريدُ . فقال : لا تَفْعلى ، إذا أردْتِ أن تَبْتَاعِي شيئا فاستامى به الذي تُريدين أُعْطِيت أو مُنِعْتِ ، وإذا أردتِ أن تبيعي شيئا فاستامى الذي تريدين أُعْطِيت أو مُنِعْتِ ، وإذا أردتِ أن تبيعي شيئا فاستامى الذي تريدين أُعْطِيت أو مُنِعْتِ ، وإذا أردتِ أن تبيعي شيئا فاستامى الذي تريدين أُعْطِيت أو مُنعت] (٢٠).

وروى عن أبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءَ بلالٌ رضي الله تعالى عنه إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة الأضل وفي كل من (ز) و (م) وفي مسند أحمد « وفي عقدته أي عقله » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث أنس جـ٣ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من نسخة الأصل وثبت في (م) ، (ز) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م و ز والتكملة من سنن أبي داود .. أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الرجل يقول في البيع : لاخلابة جــ٣ ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ رقم ٢٠٥١ وأخرجه الدارقطني في سننه - كتاب البيوع جــ٣ ص ٥٥ حديث رقم ٢١٨ وذكر الدارقطني في حديث آخر اسم هذا الرجل وهو حبان بن منقذ أسنده لابن عمر قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا . وكان قد سفع في رأسه مأمومة .

<sup>(</sup>٥) قيلة أم بنى أنمار . قال الطبرى : العقيلية . وقال ابن أبى خيثمة الأنصارية قالوا : لها دار بمكة ولها صحبة وكانت امرأة برزة ـ لها ترجمة في الإصابة جـ ٤ ص ٣٩٣ برقم ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٢١ بـاب السوم وأخرج ابن حجر هذا الحديث في ترجمة قبلة ، ولم نعثر عليه مع التقصي في سنن البيهقي .

رسول الله على بتمرِ بَرْنِئِ (١) ، فقال له (٢) رسول الله على : مِنْ أَين هَذَا يَا بلال ؟ فقال : كان عندنا تمز ردى فبعث منه (٣) صَاعَيْن [بصّاع (٤) لِمَطْعَمِ ] النبئ على ، فقال النبئ على عند ذلك (٥) ] أوّ ، أوّ ه (٦) عَيْنُ الربا لا تَفْعَلُ ولكن إذا أردتَ [ (٧) أن تشترى التمرَ فَبِعُه ببيعٍ آخرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ] (٨).

ورُوى عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله على استعمل رخلا على عنهما أن رسولَ الله على استعمل رخلا على خيبرَ فجأءَهم بتمر جَنِيبِ (٩) فقال : أكلَّ تمر خيبرَ هكذا قال : [لا. والله يسارسولَ الله . إنَّا لَنَأْخُذُ الصاعَ من هذا بِالصَّاعَيْن ، والصاعَيْن بالثلاثة ، فقال رسول الله على الا تفعل . بع الجُمّع بالدَّرَاهِم . ثَم ابْتَعْ بالدراهم جَنيبًا] (١٠).

وروى مسلم وعبد الرازق (١٠١) عن البرّاء بن عازب وزيد بن أرقم رضى الله تعالى عنهما قالا كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألناه عن الصَّرف فقال: إن كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ. وإن كان نَسَاءً أو نَسِينًا فلا يصلحُ.

وفى لفظ فلا يصلح نسيئة وروى البخارى بلفظ: سألنا رسول الله على عن الصَّرف فقال [ إن كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَساء فلا يصح [(١٢).

<sup>(</sup>١) التمر البرني: نوع بالغ الجودة عن التمر .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (م) ليست في (ز).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م) وثبت في (ز).

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة في ( م ) .

<sup>(</sup>٦) التكرار لهذين اللفظين من صحيح البخارى وفي النسخ مرة واحدة ، وأوه : كلمه توجع وتحرن ، وعين الربا : أي حقيقة الربا المحرم .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ . والتكملة من صحيح البخارى .

<sup>(</sup> ٨ ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة ـ باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود حديث رقم ٢٠٧٨ .

<sup>(</sup>٩) في (م) و (ز): خبيث وهو تصحيف تصويبه من صحيح البخارى. والتمر الجنيب: نوع من أجود الأنواع والجمع: بضم الجيم: تمر ردى وفسره النووى بأنه مجموع من أنواع مختلفة.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين بياض بسائر النسخ والتكملة من صحيح البخارى في كتاب البيوع باب إذا بيع تمر بتمر خير منه جـ ٤ ص ١٧ حديث ١٩٨٦ وتكرر في كتاب الوكالة حديث رقم ٢٠٧١ وأخرجه مسلم في كتاب البيوع - باب الربا - باب بيع الطعام مثلا بمثل جـ ٩ ص ٢٢ - شرح النووى .

<sup>(</sup>١١) في (ز) والأصل عن عبد الرازق وما اثبتناه من (م) .

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص١٢ - كتاب البيوع - باب التجارة في البرر ، ومسلم في البيوع باب الربا جـ ١١ ص ١٦ .

[ وروى الإمامُ أحمدُ عن ابنِ عُمرَ رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال : لا تبيعُوا الله على قال : لا تبيعُوا الله ينارين [(١) .

وروى مسلم (٢) عن فَضَالة بن عبيد الأنصارى رضى الله تعالى عنه قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادة [باثنَى عشر دينارًا فيها ذهبٌ وخَرَزٌ فَفَصَّلتُها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرتُ ذلك للنبى عَلَيْ فقال: لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّل] (٣).

وروى الإمام أحمد عن [ عبد (٤) الله ] بن عمر [ بن (٥) الخطاب ] رضى الله تعالى عنهما قال : كنتُ أبيعُ الإبل بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم [ وأبيعُ بالدّراهم وآخذُ الدنانير، آخذُ مِن هذه ومِنْ هَذِه ، وأُعْطِى هذه من هذه . فأتيتُ النبيَّ ﷺ. وهو يريدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَته ، فأخذتُ بِثَوْبِه ، فسألتهُ ، فقال : إذا أخذت واحدًا مِنهُما بالآخر فَلا يفارِقَنَكَ وبينه بيعٌ ، وفي رواية ، فلا يُفارِقُكَ صاحبُك وبينك وبينه لَبُسٌ ] (٢) .

وروى عن أبى عيَّاش (٧): زيد بن الصامت الزرقى (٨) رضى الله تعالى عنه أنه سأل سَعدَ ابن أبى وقاصِ عن البيضاء بالسُّلُت (٩) فقال: أيُّهما أفضل عن البيضاء بالسُّلُت (٩) فقال: أيُّهما أفضل عن ذلك](١١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من م . ليست في نسخة الأصل ولا في (ز) .

<sup>(</sup>٢) سقط هذا المحديث كله من م وثبت في (ز) والأصل .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في الأصل و ( ز ) والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جد ١١ ص ١٧ م ١٨ أخرجه مسلم في باب الربا .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) زيادة لتحديد اسم الصحابى راوى الحديث فكثيرا ما يصحف النسَّاخ بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وقد سبب هذا لناعناء كثيراً في تخريج كثير من الأحاديث .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة ، من مسند الإمام أحمد ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ٧ ص ٤٠ ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة ، من مسند الإمام أحمد ، أخرجه الإمام أحمد في ٣٠٠ عمر حديث رقم ٣٠٥٥ ، وتكرر برقم ٥٥٥٩ وتكرر في جـ ٩ ص ١١١ حديث رقم ٢٣٣٩ \_ تحقيق الشيخ شاكر \_ وأخرج الدارقطني مثله في سنته بهذا الإسناد جـ ٢ ص ٢٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ .

<sup>(</sup>٧) في (ز) والأصل (عباشي).

<sup>(</sup>۸) في م (الأزرقي) .

<sup>(</sup>٩) في (ز) ونسخة الأصل ( بالسنة ) وصوابها من م . و البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة . والسلت نوع غير البر وهو أدق حبًا منه .

<sup>(</sup>١٠) ثبتت في م وسقطت من ز ونسخة الأصل .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن الترمـذي جـ ٢ ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ في كتاب البيوع باب م جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة حديث رقم ١٢٢٥ كما أخرجه الدارقطني جـ ٣ ص ٤٩ مع زيادة فيه .

وروى البيهقى عن [عبد الله] (١) في عمر [بن الخطاب] (٢) رضى الله تعالى عنهما أن رجلا أَسْلَفَ في نخلِ [لِرجُل، فلم يَحْمِلُ ذلك العام، ، فَذُكِرَ ذلك للنبي عَلَيْ. فقال: بِمَ تَأْكُلُ مالَه؟ فأمَره، فردَّ عليه، ثم نهى عن السَّلَم في النَّخْل حتى يَبْدوَ صلاحُه] (٣).

روروَى الإمام أحمد عن عبد الله بن جَحْشِ رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا جاء إلى رسولِ الله على فقال: يالله فقال: يارسولَ الله، مالى إِنْ تُتِلتُ في سبيل الله؟ قال [الجنة](٤)، فلما وَلَّى قال: إِلاَّ الدَّيْنَ، سارَّنى به جبريلُ [آنِفا](٥).

وَرُوى عَنْ محمد بن عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنه قال: كُنّا جلوسًا بِفِناء المسجدِ حيث تُوضَعُ الجنائزُ ورسولُ الله ﷺ جالسُ (٦) [بين ظهرَانِينَا، فَرَفَعَ رَسولُ الله ﷺ بصره قِبَلَ السّماء. فنظرَ، ثم طَأَطأ بصره، وَوَضعَ يدَه على جَبْهَتهِ. ثم قال: سُبْحَانَ الله، سبحانَ الله لِمَا نَزُل من التّشديد، قال: فسكننا يومنا وَلَيْلَتَنا. فلم نَرَها خيرًا، حتى أَصْبَحنا فسألتُ رسولَ الله ﷺ: ما التّشديدُ الذي نزل؟ قال: في الدّينِ. والّذي نفسُ محمدٍ بيده لو أنّ رجلًا قُتِل في سبيل الله ثم عاش وَعليه دَيْنٌ ما دَخَلَ الجنة حتى يَقْضيَ دَيْنَهُ ] (٧).

[وروى الإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه، أنَّ رجلاً أتَى رسول الله ﷺ فقال: أرأيتَ إن جاهدتُ بِنَفْسِى ومالى] (٨) [فقُتِلتُ صابرًا مُحتَسِبًا مُقبلا غيرُ مُدبر، أأدخلُ الجنة؟ قال: نعم. فأعادَ ذلك مرتين أو ثلاثا قال: إن لم تمت وعليك دين. ليس عندك وفاؤه] (٩).

<sup>(</sup>١ ' ـ ٢) زيادة من سنن البيهقى .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقي جـ ٦ ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت من سائر النسخ. وهي في مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من مسند الإمام أحمد والحديث في مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ١٣٩ وفي مسند الشاميين من مسند أحمد جـ ١ ص ٢٧ ومعد بن عبد الله ص ٤٢٠ ومجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٣٧ ومثله في المصنف لابن أبي شيبة \_ كتاب الجنائز رواية عن محمد بن عبد الله بن جحش جـ ٤/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) هذا الجزء ساقط من م وثابت في نسخة الأصل وفي (ز).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في ز، والأصل والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٥ ص ٢٨٩ ـ • ٢٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من الحديث ساقط من م وثابت في الأصل وفي (ز).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين بياض في نسخة الأصل وفي (ز) والتكملة من مسند الإمام أحمد ج٣ ص ٣٢٥.

وروى الإمام أحمدُ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسولَ الله على الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه يقول: [وهو منسوخ بما سبق (١) في الجنائز]: أعوذُ بالله من الكُفر والدَّيْن. فقال رجلٌ: أَيُعْدلُ الكفرُ (٢) بالدين ؟ قال نعم (٣).

وروى الإمام أحمد عن سَلَمَة بن الأكوع (٤) رضى الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله عليه إذ أُتى بجنازة [فقالوا: صلّ عليها، فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أُتى بجنازة أخرى، فقالوا: يارسولَ الله صلّ عليها قال: هل عليه دين ؟ قيل: نعم . قال: فَهَلْ تَركَ شيئًا ؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصلّى عليها. ثم أُتى بالثّالثة، فقالوا: صلّ عليها . قال: فهل عليه دين ؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : صلّ عليها يارسول الله وعلى دين دينه ، فصلّى عليه ](٥).

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْ كَانَ يُوْتَى بالرجل المُتَوَفَّى [عليه الدينُ. فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟؟ فإن حُدِّث أنه تَرك وَفَاءً صلى عليه. وإلا قال للمسلمين: صَلوا على صاحبكم. فلما فتَح الله عليه الفتوح قال: أنا أَوْلى بالمؤمنين من أنْفُسِهِمَ فمن تُوفِّى من المؤمنين فترك دينًا فعلى قضاؤه. ومن ترك مَالاً فَلِوَرَتَتِها (1).

وروى البيهقى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ رأيتُ ليلة أُسْرِى بى [رجالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُم. بِمقَارِيضَ من نارٍ، فقلتُ: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: الخطباءُ من أمتك الذين يأمروُن الناسَ بالبر وَينْسَوْن أنفسَهُمْ. وهم يتلُون الكتابَ أفلا يعقلون (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من م

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأصل: أيعدل الدين بالكفر. وما أثبتناه من م، وز.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي سعيد الخدري جـ٣ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سلمة بن الأكوع: صنحابي جليل معدود في الشجعان يسبق الفرس صدوا ممن بايعوا النبي على الرضوان على الموت. له ترجمة في الإصابة جـ ٢ ص ٦٧ رقم ٣٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٣ ص ٤٧ ـ وأخرجه البخارى في صحيحه - في كتاب الحوالات ـ بساب إن أحال دين الميت على رجل جاز جـ ٤ ص ١٢٥ حـديث ٢٠٦٢ ط المجلس الأعلى للشنون الإسلامية .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ . والتكملة من صحيح البخارى جــ ٤ ص ١٢٥ في كتاب الحوالات باب الدين حديث رقم ٢٠٦٨ .

<sup>(</sup>٧)ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من الترغيب والترهيب جـ ٣/ ٢٣٤. قال المنذرى: رواه ابن أبى الدنيا في كتاب الصمت وابن حبان في صحيحه واللفظ لـه. والبيهقى. ونقل المنذرى رواية ابن أبى الدنيا الحديث بلفظ (مررت ليلة أسرى بى على قـوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت عـادت فقلت: ياجبريل: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمنك يقولون ما لايفعلون والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه جـ ١/ ص ٢٠٧ حديث ٥٢ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء جـ ٢/ ٣٨٦ مما أسنده مالك بن دينار إلى أنس.

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان لرجل على (١) رسول الله على [حقّ فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحابُ النبيِّ عَلَيْ. فقال النبيُّ عَلَيْ: إن لِصَاحبِ الحقِّ مقالاً، فقال لَهُم: اشتروا له سِنَّا فَأَعْطُوه إياه. فقالوا: إنّا لانجدُ إلاَّ سِنَّا هُوَ خيرٌ مِنْ سِنَّه. قال: فاشترُوه فأعظوه إياه. فإنَّ من خيرِكم - أو خيركُم أحسنُكم قضاءً] (٢).

وروى الإمام أحمد والنسائى عن العِرباضِ بن سَارية رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي الى رسول الله على فقال: يارسول الله [أقضِنِي (٣) بكرى][فأعْطَاه رسولُ الله على يومئذ جَمَلاً قد أَسَنَّ. فقال: يارسول الله. هذا خيرٌ من بَكْرِى. فقال رسولُ الله على: إنَّ خَيْرَ القَوم خَيْرُهم قضاءً](٤).

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن سعدِ بن الأطول [قال: إنّ (٥) أخِي] ماتَ وتركَ ثلثمائةَ [دينار] (٦) وتركُ عيالا [صِغارًا فأردتُ أن أُنفِقَ عليهِم. فقال لى رسول الله ﷺ محبوسٌ بدّينهِ. فأذْهَب فاقْضِ عَنْه. قال: فذهبتُ فقضيتُ عنه. فلأهب فاقْضِ عَنْه. قال: فذهبتُ فقضيتُ عنه. ولم يَبْقَ إلا امرأةٌ تَدَّعِي دِينَارَيْنِ. وليْسَتْ لها بَيِّنَةٌ. قال: أعْطِها فإنها صَادِقة] (٧).

وروى الإمام أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: غلا السَّعرُ [بالمدينةِ] (^) على عهدِ رسولِ الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>١) جاء في جميع النسخ اكان لرجل على عهد رسول الله وهي زيادة تخل بالمعنى وأتميتنا في البحث عن نص الحديث وصوبناه من الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين بياض بجميع النسخ والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جدا ١/ ٣٨ في باب جواز اقتراض الحيوان.

<sup>(</sup>٣) جاءت في الأصل و(زكر مصحفة هكذا (اقضى تكرى) بالتاء وفي م جاءت [اقضى بكرى] وصوبنا العبارة من سنن النسائي ومسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملئة من مسند الإمام أحمد جــ ١٢٧ ومثله في صحيح البخاري جـ٤/ ١٤٩ حديث ٢١٤٧ ـ ٢١٤٨ عن أبي هريرة في كتاب الاستقراض ـ باب حسن القضاء وباب: هل يعطى أكبر من سنه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في نسخة الأصل و(ز). وجاءت في م: إن أخداه مات وترك واخترنا لفظ المسند ليتفق مع بقية الحديث.

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ (درهم) واخترنا ما في المسند لتتفق مع بقية الحديث.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين بياض بجميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جــ١٤٦/ ١٤٦ وتكرر في جـ٥/ ٧ وفي مسند الشاميين جـ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٨) زيادة من مسند الإمام أحمد .

هو المُسَعِّر القابِضُ الباسطُ الرَّزَّاقُ. إنيِّ لَأَرْجُو أن أَلْقَى اللهَ عنزَّوجلَّ وليسِ أحدٌ منكم يطلُبنِى بِمظْلَمةٍ في دَمٍ وَلاَ مَالٍ] (١).

[وروى (٢) الإمام أحمد وأبو داود، والبيهقيُّ عنِ أبى هريرةَ رضى الله تعالى عنه أن رجارً قال: يارسولَ الله سَعِّر، فقال: إنَّ الله تعالى يُسَعِّر وَيخفِضُ ويَرْفَعُ، ولكنْ أرجُو أن ألقَى الله، وليس لأحد عندى مَظْلَمة](٣).

وروى الإمام أحمد عن الشَّريد بن سُوَيْد [الثقفي] (٤) رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا قال: يارسول الله أرضٌ ليسَ لأحدِ [فيها] (٥) شَرِكةٌ ولا قِسْمَةٌ [إلا الجِوارُ] (٦) [قال: الجارُ أحق بسَقَبه (٧) ما كأن] (٨).

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسولَ الله؛ أيُّ الظلم أعظمُ؟ قال: ذراعٌ من الأرض [يَنتُقِصُه من حَقِّ أخيه، فليست حَصَاةٌ من الأرض أخذَها إلاَّ طُوِّقَها يومَ القيامةِ إلى قَعْر الأرض، ولا يعلمُ قَعْرها إلاَّ الذي خَلقَها] (٩).

وروى أبو داود عن رجلٍ من مزينة رضى الله تعالى عنه قال: صنعتْ امرأةٌ من المسلمين من قريشٍ لرسول الله ﷺ طعامًا [فدعَتُه وأصحابَه، قال: فذهبَ بي أبى معَه، قال: فجلسنا بين يَدَى آبائِنا مَجُلِسَ الأبناءِ من آبائهم. قال: فلم يأكلُوا حتى رأَوْا رسولَ الله ﷺ قد أكل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ \_ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٢٨٦ \_ أخرجه من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن قنادة وثابت عن أنس.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زيادة من (م) وليس في الأصل ولا في (ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع ـ باب في التسعير حديث ٣٤٥٠. وزاد بعد قوله: سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل الخ.

<sup>(</sup>٤\_٥) زيادة من مسند الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: [ولا أشجار] وهو تصحيف تصويبه من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٧) السَّقَب: بفتحتين: القُـرُب أى أن الجار أحق بالدار الساقبة أى القريبة قال ابن الأثير فى النهاية: السقب فى الأصل: القرب.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقونين بياض بكل النسخ . والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٤ ص ٣٩٠ والحديث أخرجه أيضا النسائى في كتاب البيوع ـ ذكر الشفعة وأحكامها جـ٧ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين بياض بالأصول. والتكملة من مسند الإمام أحمد حديث رقم ٣٧٦٧ وتكرر برقم ٣٧٧٣. والحديث في مجمع الزوائد جـ٤ ص ١٧٤ ـ وبي الترغيب والترهيب جـ٣ ص ٥٤٠.

فلما أخذَ رسولُ الله لقمته، رَمَى بها، ثم قالَ: إنى لأجدُ طَعْم لحم شاةٍ ذُبِحَتْ بغيرِ إذنِ صَاحِبَتِها فقالت: يارسول الله، أخِى وأنا من أعزَّ الناسِ عليهِ. ولو كان خيراً منها لم يُغَيِّرُ على . وَعَلَى أَن أَرْضِيَه بأفضلَ مِنْها، فأبَى أن يأكلَ منها، وأمَر بالطعام للَاسَارَى] (١).

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. قال: قالتُ الأنصار: يارسولَ الله اقسِمْ بيننا وبين إخوانِنا النتخيل. قال: لا، فقالِوا: [تكفُونا المُؤَيَّة. ونُشْرِكُكُم في الثمرة، قالوا: سمعْنا وأطعنًا] (٢).

وروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على خرج إلى [أرض] (٣) وهى [تهتزُّ زُرْعًا، فقال: لِمنْ هَذِهِ؟ فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال: أمّا إِنَّه لو منحها إياه كانَ خيرًا له من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا] (٤).



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ . والتكملة من سنن الدارقطني جن ٤ ص ٢٨٩ ــ باب الصيد والذبائح والأطممة حديث رقم ٥٥ ـ ومع التقصى لم نجد الحديث في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من صحيح البخارى جدة ص ١٥٥ حديث ٢٠٨٩ في كتاب المزارعة دباب إذا قال اكفنى مؤنة النخل أو غيره. وتشركنى في الثمير. وتكرر في كتاب الشروط حديث ٢٤٤٢. كما أخرجه البخارى في الأدب المفرد باب المواساة في السَّنة والمجاعة ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (ز) ونسخة الأصل «الأرض» وما أثبتناه هو ما في م. وفي الصحيحين .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من صحيح البخارى جـ٤ ص ٣٤٩ ــ في كتاب الهبية ـ باب فضل المنبحة حديث رقم ٢٣٦٩ ـ والحديث أخرجه مسلم في باب كراء الأرض، واللفظ في مسلم: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ـ شرح النووى جـ ١٠ ص ٢٠٧ ـ .

### 

روى ابن ماجة وأبو داود عن زيد بن حالد [الجهنى] (١) رضى الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ﷺ سئل عن اللَّقَطَة فقال: اعرف وكاءَها (٢) وَوِعاءَها وعِفاصَها ثم عرَّفها سنة (سول الله ﷺ سئل عن اللَّقَطَة فقال: اعرف وكاءَها ووكاءَها، ثم كُلْهَا، فإن جاء وافن اعْتَرُفُ فاعْرِف عِفَاصها وَوكاءَها، ثم كُلْهَا، فإن جاء صاحبُها فأدّها] (٤) [قال: فَضَالَةُ الإبلِ؟ فغضِبَ حتى احمرَّتْ وجنتاه أو قال، احمرَّ وجُهُه، فقال: مالك ولَها. ؟ مَعها سِقاؤها وحِذَاؤُها تردُ الماء وترعَى الشَّجرِ حتى يَلْقَاها ربُها. قال: فضَالَةُ الغَنم؟ فقال: هِي لك أو لِأَخيك أو للذئبِ وفي لفظ: اعرف عِفَاصَها وَوكَاءَها. ثم عرَّفُها سَنةً، فإن جاء صَاحِبُها وإلا فَشَانَكَ بها. قال: فضالَة الإبل؟ قال: مالك وَلها. معها سِقاؤُها وحِذَاؤُها، تردُ الماء وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها صاحبها (١٥) (٢).

وروى الدارَقُطْنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن اللَّقطة ، فقال: لاتحلُّ اللقطة (٧) [من التقط شيئا فَلَيْعسرُفْه فإن جاءَ صاحبها فلْيسردَّها فإن لم يأتِ فَليَتَصَدقُ بها فإن جاءَ فَلْيُحَيِّرهُ بهن الأجر وبين الذي له] (٨).

وروى البيهقى وأبو داود عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذاتَ يوم لحاجة . وكان الناس لا يذهب أحدهم إلا [فَرُط] (٩) اليومين والثلاثة [فَيَبْعَرُ كما تَبْعرُ الإبل - فَلما كان ذاتَ يوم

<sup>(</sup>١) زيادة من سنن ابن ماجة وأبي داود.

<sup>(</sup>٢) الوكاء: بكسر الواو: الخيط الذي يشد به الوهاء.

<sup>(</sup>٣) اعترفت: على بناء المفعول: أي عَرَفها صاحبها ومثلها لم تُعْتَرف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقونين سقط من الأصل ومن زوثبت في م .

<sup>(</sup>ه) ما بين المعقوفين في موضعه وما قبله بياض في الأصل وز وثابت في م.

 <sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب اللقطة جـ١/ ٣٩٥ ط دار الشعب. ـ وفي شرح سنن ابن ماجة جـ٢/ ١٠٠ ـ ١٠٢ من أحاديث مختلفة من طرق متعددة موافقة في لفظها لما في م.

 <sup>(</sup>٧) لم نجد الحديث في سنن الدارقطني ووجدناه في المعجم الصغير للطبراني .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقونين زيادة من الطبراني.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و زوليست في م .

خرج المِقْدادُ لحاجَتِه حتى بلغ الخَبخبة - وهي بِبَقِيع الغرقد - فدخل خَرِبةً لحاجَتِه فبينما هو جالسٌ إذ أخرج جُرُدٌ من جُحْرِه دينارًا - فلم يَزَلْ يُخرجُ دينارًا دينارًا حتى بلغَ سبعةَ عشرَ دينارًا فخرج بها حتى جاءً بها النبَّى ﷺ . فأخبرَه خَبَرها فقال : هل اتْبَعْتَ يدَك الجُحْرَ ؟ قال : لا فخرج بها حتى جاءً بها النبَّى ﷺ . فأخبرَه خَبَرها فقال : هل اتْبَعْتَ يدَك الجُحْرَ ؟ قال : لا صَدقةَ عليك فيها ـ باركَ الله لك فيها](١).

وروى الإمام أحمد عن عِيَاض بن حِمار [المُجَاشِعي] رضى الله تعالى عنه \_ وكان بينَه وبين رسول الله عَيْدٌ مَّغُورٌ فَه قَبْل أَن يُبْعَثَ \_ فلما بُعث [النبيُّ عَيَّدً] أهدى له هديةً . [قال]: أحسَبُها إبلا، فأبى أن يقبلَها، وقال: إنَّا لا نقبلُ زَبَد المشركين [قال](٢): قلتُ: ومازَبدُ المشركين؟ قال: (٣) رفَدهم (٤).

ورُوى عن (٥) عُبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: علَّمْتُ ناسًا من أَهْلِ الصُّفَّة [الكتابة والقرآنَ فأهدى إلى رجلُ منهم قَوْسًا، فقلت: ليستْ لِى بمال وأرْمِى عَنْها فى سبيلِ الله تباركَ وتعالى. فسألتُ النبيَّ ﷺ، فقال: إنْ سَرَّكَ أَن تُطَوَّقَ بها طَوْقًا من نارِ فاقْبَلهُا](٦)

وروى البخارى عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما قال: إن أَبَاه أَتى به رسولَ الله عَلَيْة فقال : إنى نَحَلْتُ [ابنى من عُمْرة بنتِ رواحة عَطِيَّةً فأمرتْنى أن أُشْهِدَك يارسولَ الله،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بالأصل والتكملة من سنن أبى داود جـ ٤/ ٢٧١ حديث رقم ٢٩٦١ عن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. وفي سنن أبى داود جـ ٣/ ١٧٨ حديث ٣٠٨٧ ـ كتاب الإمارة ـ باب الركاز. قال ابن القيم: وقوله: لعلك أهويت بيدك في المجحر. إذ لو فعل ذلك لكان في حكم الركاز. وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه أخرجته له الأرض. بمنزلة ما يخرج من المباحات ولهذا لم يجعله لقطة. إذ لعله علم أنه من دفن الكفار ـ انظر إعلام الموقعين جـ ٤/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) كل الكلمات التي بين المعقوفين في هذا الحديث زيادة من مسئد الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) ني م: هديتهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ٤ ص ١٦٢ ـ والترمذي في سننه ـ كتاب السير ـ باب ما جاء في هدايا المشركين جـ ٣ ص ٦٩ . وأبو داود في كتاب الخراج ـ باب الإمام يقبل هدايا المشركين بلفظ مختلف إذ فيه: قال أهديت للنبي عَيْق ناقة فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبي عَيْق: إني نهيت عن زبد المشركين ـ وفي سنن أبي داود: عن عياض بن حماد بالدال جـ ٣ ص ١٧٠ حديث ٣٠٥٧ ط دار الجبل وجـ ٢ ص ١٥٤ ط دار الشعب.

<sup>(</sup>٥) سبق هذا الحديث في الباب الشالث عشر وأسنده هناك إلى الإمام أحمد وأبسى داود والبيهقي عن عبادة بن الصامت وجاء بلا نقص.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في كل التسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٥ ص ٣١٥.

قال: أعطييتَ ساثر وَلدِك مثلَ هذَا؟ قال: لا، قال: فَاتَقُوا الله واعْدِلُـوا بِين أولادِكم. قال: فرجعَ فَرَدَّ عطيته ](١).

وروى عنه أن [أمه] (٢) بنت رواحة سألت أباه بعضَ الموهبة من مِاله لابنها (٣) [فقالت: لا أَرْضَى حتى تُشْهدَ رسول الله ﷺ. فقال إنى أعطيتُ ابنى من عمرةَ بنتِ رواحة فأمرتنى أن أُشْهِدَك. فقال: أَعْطيْتَ سائر وَلدِك مثلَ هذا؟] الخ. الحديث (٤).

وروى عبد (٥) بن حميد والإمام أحمد والبخارى وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت (٦) قالت: يارسولَ الله إن لى جارين فإلى أيّهما أُهْدِى؟ قال: إلى أقربِهما بابًا (٧).

وروى مسلم وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: [أتى رسولَ الله عنه قال: [أتى رسولَ الله عنه رجلٌ فقال] (^): يارسولَ إلله أيُّ الصَّدَقةِ أعظمُ أجرا (٩) قال: أن تصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ شحيح تخشى الفقرَ وتأملُ الغنى [وُلا تُمْهل حتى إذا بَلغَتْ الحُلْقومَ قلت: لفلانِ كذا ولفلانِ كذا، الا وقدْ كانَ لِفلان ] (١٠).

[وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: أتدرُون أيُّ الصدقة أفضلُ؟: المَنِيحةُ. أن يمنحَ أحدُهم الدرهمَ. وظهْرَ الدابةِ ولبنَ الشاةِ أو لبنَ البقرة](١١).

وروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه قال: جاء إلى رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقبوفين بياض في كل النسخ والتكملة من صحيح البخاري جـ ٤ ص ٣٢١ ـ في كتاب الإشهاد في الهبة حديث ٢٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) جاءت في م آمنه وتراها تصحيفا لكلمة أمَّه.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من م وليست في ز .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من صحيح البخاري جـ ٤ ص ٣٢١ حديث رقم ٢٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥) جاء في مصنف ابن أبي شيبة: عبيدة بن حميد.

<sup>(</sup>٦) جاء في م : قال: وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) الحديث كله الذي بين المعقبوفين زيادة في م وليس في الأصل ولا في (ز) وسيأتي الحديث مكررا وكذا تخريجه في فصل تال.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق، وهي في صحيح مسلم وجاءت في سنن أبي داود: قال رجل.

<sup>(</sup>٩) زيادة من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل و(ز) وثابت في م وهو في صحيح مسلم أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الزكاة \_ باب إن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . وأخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب الوصايا \_ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية جـ ٣/ ١١٢ حديث ٢٨٦٥ ط دار الجيل بيروت وجـ ٢/ ١٠٢ ط دار الشعب وأخرجه البخاري في كتاب الوصايا \_ باب الصدقة عند الموت حديث ٢٤٦٧ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين زيادة من م ليست في الأصل ولا (ز).

يعُودنى فى (١) عامِ حجةِ الوداع من وجع اشتدَّبى فقلت: يارسولَ الله قد بلغَ بى من الوجَع ما ترى. وأنا ذو مال ولا يرِثنى إلا ابنةٌ لى. أفأتَصَدَّقُ بثُلُثَى مالى؟ قال: لا، قلت: فالشطرُ (٢) يارسولَ الله؟ قال: لا. قلت: فالثلثُ؟ قال: الثلثُ والثلثُ كثير. إن صدقتَك من مالك صدقةٌ. وإن ما تأكل امرأتُك من مالِك صدقةٌ مالك صدقةٌ . وإن أن تدعَ أهلك بخير خيرٌ لك من أن تدعَهم يتكفَّفُون الناسَلَّ؟)

وروى أبو داود عن ابن عمرو<sup>(٤)</sup>رضى الله تعالى عنهما أن جدَّه العاصى بنَ وائلٍ أوصى أن يُعتق عنه ابنه هشامٌ خمسين رقبَة ، فأراد ابنهُ عمرو<sup>(٥)</sup>أن يُعتق عنه الخمسين الباقية [فقال: عنه مائة رقبة ، فأسأل رسول الله على فأتى النبي على فقال: يارسول الله؟ إن أبى أوصى بعثق مائة رقبة ، وإن هشامًا أعْتَق عنه خمسين . وبقيت عليه خمسون رقبة ، أفَأَعْتِق عنه؟ فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه أو تصدّ قُتُم عليه أو حَجَجْتُمْ عنه بلغه ذلك ](١).

وروى أبو داود والنسائى عن ابن عمرو (٧) رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلا أتى رسولَ الله ﷺ فقال: إنى فقير ـ وليس لِى شىء. ولى يتيم. فقال: كُلُ من مال يتيِمك غيرَ مسرفٍ ولا مُبَادِرِ (٨) ولا مُتَأَثِّل (٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من م .

<sup>(</sup>٢) جاءت في م: فالشرط وهو تصحيف سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخارى في كتاب الصلاة ـ باب: رثى النبى على سعد بن خولة جـ٢/ ٣٧٧ حديث ١١٧٠ وتكرر في كتاب الوصايا حديث ٢٤٦١ قى باب الوصية بالثلث وأخرجه مسلم في كتاب الوصية \_ باب الوصية بالثلث . ورويت (أن) بفتح الهمزة مصدرية وكسرها شرطية والمعنى على الفتح: تركك إياهم مستغنين عن الناس خير من أن تتركهم عالة فقراء . يتكففون الناس: أي يسألونهم بمدّ أكفهم إليهم .

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل و (ز): ابن عمر من غير واو. وجاءت صحيحة في م موافقة لما في سنن أبي داود ولفظ الحديث.

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من عمرو في (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ . والتكملة من سنن أبى داود ـ كتاب الوصايا ـ باب ما جاء فى وصية الحربى يسلمُ وليه : أيلزمه أن ينفذها جس٣/ ١١٧ حديث ٢٨٨٣ . وهو فى مختصر سنن أبى داود جـ ٤/ ١٥٧ حديث ٢٧٦٣ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

<sup>(</sup>٧) ثبتت الواو في (م) وسقطت من الأصل و (ز) فجاءت: ابن عمر والتصويب من السنن.

<sup>(</sup>٨) مبادر: أي متعجل بلوغ البتيم بإنفاق ماله قبل أن يبلغ الرشد. ومتأثل: أي متخذ من مال البتيم أصل مال لك.

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه أبو داود ـ كتاب الـوصايا ـ باب ما جاء فيما لولى اليتيم أن يناله من مال اليتيم جـ٣/ ١١٤ حديث ٢٨٧٢ وأخرجه النسائى فى كتـاب الوصايا جـ٦/ ٢٥٦ ـ وأخرجه النسائى فى كتـاب الوصايا جـ٦/ ٢٥٦ ـ وأخرجه الإمام أحمد فى سننه جـ١١ / ٣٥ حديث ٧٤٤٢ .

# النوع السادس عشر في بعض فتاويه على في الفرائض والمواريث

روى الإمام أحمد والدارَقُطْنِي عن عمرانَ بنِ حصين رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أتى رسول الله على الله على الله على أن رجلاً أن رسول الله على فقال: إن [ابن] (١) ابنى مات فما لى من ميراثه؟ قال: لك السُّدُسُ فلما أدَبر [قال] (٢): لك سدُسُ آخرُ، فلما ولى دعاه، وقال: السُّدسُ الآخرُ طُعْمةٌ (٣).

[وروى الطبرانى فى الأوسط \_ وأبو الشيخ فى الفرائض عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: لقد سألتُ رسولَ الله عَلَيْدَ: كيف قسم الجدة؟ قال: ما نُبِّى ٤٤٠ عن ذلك ياعمر، إنى أظنك أن تموت قبلَ أن تعلمَ ذلك . . . قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فمات قبل أن يعلم ذلك] (٥).

[وروى ابن راهويه وابن مردويه قال وهو صحيح عن ابن المسيب: أن عمر رضى الله تعالى عنه سأل رسول الله على: كيف تُورَّثُ الكَلالة؟ فقال: أو ليس قد بيَّن الله ذلك. ثم قال: «وإن كانْ رجلٌ يُورَثُ كَلالةً (٦). إلى آخرها»، فكأن عمر لم يفهم، فأنزلَ الله تعالى: «يَسْتَفْتُونك. قلِ اللهُ يُفتيكم في الكَلالة (٧). إلى آخر الآية فكأن عمر لم يَفهَمْ فقال لحفصة رضى الله تعالى عنها: إذا رأيتٍ من رسول الله على نفس فاسْأليه عنها. فرأتُ

<sup>(</sup>١) سقطت من جميع النسخ . وهي زيادة تقتضيها صحة السياق وما يدل عليه الحديث من أحكام المواريث وهي ثابتة في المصادر .

<sup>(</sup>٢) سقطت من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عمران بن حصين جـ ٤ / ٤٢٨ والدارقطني في سننه جـ ٣ / ٨٤ حديث رقم ٥٢ وابن أبي شيبة في مصنفه جـ ١ / ٢٩٦ حديث ١ ٢٦٠ . قال الفقهاء في صورة هـ ذه المسألة : بأن مات رجل وخلف بنتين وهذا السائل هو الجد فللبنتين الثلثان وبقي الثلث . فدفع السدس إلى الجد بالفرض . ثم دفع إليه سدس آخر بالتعصيب ولم يدفع إليه الثلث مرة واحدة لثلا يُتوهم أن قرضه الثلث . وإنما سماه النبي على طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذي لا يتغير .

<sup>(</sup>٤) في (م) ما (نبوء) ونرجح أن صوابها نُبِّيء .

<sup>(</sup>٥) الحديث كله الذي بين المعقوفين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية : ١٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ٢٧٦ .

منه طيبَ نفس فسألتُه عنها فقنال: أبوك ذكر لكِ هذا أما أرى أبَاك لم يعلمها أبدًا. قال: فكان عُمر يقول: ما أرانَى أعْلَمُها أبدا. وقد قال رسولُ الله على ما قال (١).

وروى [أبو] (٢) الشيخ في كتاب الفرائض عن البَرَاء بن عازب رضى الله تعالى عنهما قال: سألت رسول الله ﷺ عن الكلالة. فقال: ما خلا الوالد والولد (٣).

[وروى عن زيد (٤) بن أسلم [عن عَطاءِ بنِ (٥) رباح] رضى الله تعالى عنه: أن النبيّ (٦) عَلَيْهُ رَبَاح] رضى الله تعالى عنه: أن النبيّ (٦) عَلَيْهُ رَكَبَ إلى قُباء يستخبرُ في ميراتِ العمةِ والخالةِ ، فأنزلُ الله أنْ لا ميرات لهما].

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله على عن ميراثِ العمة والخالة [فقال: لا أَذرى حتى يسأتينى جبريل، ثم قال: أينَ السائل عن ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجلُ فقال: سارتى جبريلُ أَنْ لا شيءَ لَهُمَا] (٧).

وروى أبو داود والترمذي عن تميم الَّدارِيِّ رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسولَ الله [ما

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من قوله روى ابن راهويه إلى . . . ما قال : زيادة في (م) وليست في الأصل ولا في (ز) .
وقد يقل الإمام الحافظ ابن كثير أغلب هذا الحديث في تفسير آخر آية من سورة النساء جـ٤/ ٥٩٢ – ٥٩١ وجاء فيما نقله : قال عشمسان بن أبي شبية حدثنا جرير عن الشبيساني عن عمرو بين مرة عن سعيد بين المسيب أن عمر سأل رسول الله ﷺ: كيف تورث الكلالة قال : فأنزل الله : «يستفنونك» الآية فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال : أبوك ذكر لك هذا . ما أرى أباك يعلمها .
قال : فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ما قال . وقال ابن كثير : رواه ابن مردويه ثم رواه عن طريق ابن عيينة وهن عمر عن طاوس أن عمر أمر حفيصة أن تسأل النبي عليه عن الكلالة فأملاها عليها في كنف . فقال : من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف؟ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل و (ز). وهي زيادة تقتضيها صحة اسم المصدر وهي ثابتة في (م).

<sup>(</sup>٣) نقل مثله ابن كثير في تفسيره عن البَراء قال: جاء رجل إلى النبي فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. والكلالة كما ذكر المفسرون - نقلا عن اللغويين مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه. والمراد بها في آية الفرائض من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوبين زيادة من (م) وليست في الأصل ولا (ز) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من سنن الدارقطني تقتضيها صحة السند.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من قوله: وروى عن زيد بن أسلم إلى: لا ميراث لهما زيادة من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من سنن الدارقطنى ـ في كتاب الفرائض جـ٤/ ٩٩ والحديث أيضا في «المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة ـ كتاب الفرائض جـ١ ٢٦٣/ حديث ٢٦٣/ ١.

السُّنةُ في الرَّجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِم على يَدَى الرجل من المسلمين؟ فقال رسول الله عَلَيْ : هُوَ أَوْلَى الناسِ بمَحْياه وَمَماتِه] (١).

وروى أبو داود والترمذى عن بُرَيْدة رضي الله تعالى عنه: أن امرأة أتت رسول الله عَيْقَ [فقالت: كنتُ تصدَّفْتُ على أمى بِوَلِيدةٍ، وإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلكَ الوليدة، قال: قد وجَبَ أَجُرُكِ، ورَجَعَتْ إليْكِ في الميراثِ] (٢).

وروى الإمام أحمد عن ابن [عمرو] (٣) رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلا قال: يارسولَ الله إنى أعطيتُ [أمى] (٤) حَديقة [حياتَها (٥)، وإنها ماتَتْ فلم تترُكَّ وارثًا غيرى؛ فقال رسول الله عَيْنَ: وجَبَتْ صدقتُك. ورجعَتْ إليكَ حديقَتُك] (٦).



<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذي جـ٣ ص ٢٨٩ حديث ٢١١٢ من كتاب الفرائض ـ باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدى البرجل، قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندى ليس بمتصل. وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي. وهـو واضح بحديث النبي وهو عندى ليس بمتصل. على أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض ـ باب في البرجل يسلم على يَدَى الرجل جـ٣ ص ١٢٧ حديث ٢٩١٨ وابن أبي شببة جـ١ ١/ ٤٠٨ عديث ٢٩١٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من سنن أبى داود جـ ٢ ص ١٢٧ حـ ديث ١٦٥٦ من كتاب الزكاة ـ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها . . وأخرجه الترمذى في كتاب الزكاة ـ باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته جـ ٣ ص ٤٦ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٣) في (ز) والأصل عمر والصواب ما أثبتناه من م ومن مختلف المصادر.

<sup>(</sup>٤) في (ز) والأصل [أبي] . وفي م أبا حذيفة والتصويب من مسند الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٥) حياتها بالنصب على الظرفية أي مدة حياتها.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ ـ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ١ ص ٢٤ ـ ٢٥ حديث ٦٧٣١ وأخرجه ابن ماجة في كتاب العتق بنفس السند الذي عند أحمد جـ ٢ ص ٨٠ حديث رقم ٢٣٩٥ .

## النوع السابع عشر في بعض فتاويه ﷺ في العتق وما يتعلق به

روى ابن ماجة والبيهقى عن أبى ذرٌ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله: أَيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: أَنْفَسُها عند أهلِها. وأغلاها ثمنًا. وفي لفظ الإمام أحمد والشيخين والنسائى وابن حِبَّان: أفضلُ العملِ إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيلِ الله تعالى. قيل: فأيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: أَنْفَسُها عند أهلِها وأغلاها [ثمنا](١). قيل: فإن لم أجِدْ؟ قال: تُعين مكاتبا(٢) أو تَصْنع لأخرقَ. قال: فإن لم أستطعْ؟ قال: كُفَّ أذَاك عن الناس فإنها صدقةٌ تَصَدَّقُ بها على نفسك (٣).

وروى الشيخان عن أبى ذرّ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: الإيمانُ بالله. والجهادُ في سبيل الله. قلت: أيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: أنْفَسُها (٤) عند أهلها وأكثرها ثمنا قال: [قلتُ يارسولَ (٥) الله]: فإن لم أفْعَلْ؟ قال: تُعِينُ مُكَاتَبَا (٦) أو تصنَع لِإنْحرق. قال: قلتُ: يارسول الله أرأيتَ إن ضَعُفْتُ عن بعضِ العمل؟ قالَ: تكفُ (٧) شرَّك عن الناس (٨).

وروى الإمام أحمد عن البَراء رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يارسولَ الله عَلَيْه الخطبة لقد فقال: لأن كنتَ قصَّرتَ الخطبة لقد عَرَّضت (٩) المسألة، أعتق النَّسَمة وفُكَّ الرقبة قال: يارسولَ الله. أو ليستا واحدة ؟ قال: لا عِثق النَّسَمة أن تَنْفَردَ بعتِقها. وفكُ الرقبة أن تُعين على عتقها (١٠). وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) سقطت من م .

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة الأصل وجاءت في زوم: صانعا كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه \_ كتاب الإيمان \_ باب الإيمان أفضل الأعمال \_ شرح النووى جـ ١ ص ٨٩ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي ذر جـ ٥ ص ١٥٠ وتكرر ص ١٧١ \_ والبيهقي في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل جـ ١ ص ٢٧٣ وتكرر في كتاب الوصايا جـ ٣ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) أنفسها ؛ من النفاسة أي أرفعها وأجودها .

<sup>(</sup>۵) زیادة فی (م).

<sup>(</sup>٦) في م: صانعا وفي بعض روايات البخارى: ضائعا بالضاد والهمزة أي ذا ضياع وهو الفقر .

<sup>(</sup>٧) اللفظ في البخاري. تدع الناس من الشر فإنها صدقة تَصَّدَّق بها على نفسك.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب المتن : باب أي الرقاب أفضل جـ٤ ص ٣٨٠ حديث رقم ٢٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) في مسند الإمام أحمد أقصرت وأعرضت.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث البَراء بن عارب جـ٤ ص ٢٢٩.

[وروى مسلم عن معاوية بن (١) الحكم السُّلَمِي رضى الله تعالى عنه](٢) [قال: بينا أنا أَصَلَّى مِعَ رسول الله عَلَيْ إذ عطسَ رجلٌ من القوم نقلتُ: يسرحمُك الله، فسرمانى القوم بأبصارهم، نقلت: وَاثْكُل أَسِنَه، ما شأنكم تنظرون إلى و فجعلوا يَضْرِبونَ بأبديهم على أَفْخَاذِهم. فلما رأيتُهم يُصَمِّتُونِنِي سكتُّ. فلما صلى رسولُ الله على فبأبى وَأُمى مارأيتُ مُعلّما قبله ولا بعده أحسنَ تعليمًا منه. فواللهِ ما كهرنى (٣) ولا ضَربنى ولا شَتمنى. قال: إن هذه الصلاةَ لا يَصُلُح فيها شيءٌ من كلام الناس إنما هو التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآن أو كما تال رسول الله على قلت: يارسولَ الله. إنى حديثُ عهد بجاهلية، وقد جاء آلله بالإسلام وإنَّ منا رجالًا فأتونُ الكُهَّان؟ قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجالًا يَتَطيَّرون؟ قال: ذاكَ شيء يَجدُونه في صدورِهم فلا يصلَّنهم – قال: ابن الصَّبَّاح: فيلا يَصُدُّنكم – قال: قلت: ومنا رجال يخطُون؟ قال: كان نبى من الأنبياء يخط فمنْ وافقَ خطّه فذاك. قال: وكانت لى جاريةٌ ترعى عنما لى قِبَل أُحُد والجوَّ إنِيَّة. فاطلعتُ ذات يوم فإذا الذِيبُ قد ذهبَ بشاةٍ من غنمها وأنا رجلٌ عنما لى قِبَل أُحُد والجوَّ انِيَّة. فاطلعتُ ذات يوم فإذا الذِيبُ قد ذهبَ بشاةٍ من غنمها وأنا رجلٌ عنما لى قِبَل أُحُد والجوَّ انِيَّة. فاطلعتُ ذات يوم فإذا الذِيبُ قد ذهبَ بشاةٍ من غنمها وأنا رجلٌ من بنى آدم آسَفُ كما يأسَفُون لكنِّي صَكِكتُها صكَّةً، فأتَيتُ رسول الله أفلا أغيقها؟ قال: اثبتنى بها. فقال لها: أينَ الله؟ قالت: في السماءِ. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله أفلا أغيقها فإنها مؤمنة] (٤).

وروى الشيخان عن ميمونة (٥)رضى الله تعالى عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي على الشيخ الله أنى أعتقت النبي الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم قال: أما إنك لو أعطمتها أحوالك كان أعظمَ أجرا(٢).

<sup>- (</sup>١) صحابي كان يسكن في بني سليم ونزل المدينة، ترجمته في الإصابة جـ٣/ ٤٣٢ برقم ٢٠٦٤ وأشار ابن حجر إلى محتوى الحديث المروى عنه في الصلاة والطيرة والكهانة ولطم الجارية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في م بعدها بياض.

<sup>(</sup>٣) ماكهرني: ما انتهرني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م، والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى - كتاب الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة جـ٥/ ٢٠ - ٢٤. وإنما وضعه المؤلف في باب العتق لما فيه من فطم الجارية وقد أثبتنا الحديث كله لما فيه من فوائد دينية وأحكام شرعية .

<sup>(</sup>٥) في م [معاوية] وهو تصحيف صوبناه من الأصل وز والصحيحين.

 <sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخارى - في كتاب الهبة - باب هبة المرأة لغير زوجها حديث ٢٣٣٣ . وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على الأقربين والأولاد بشرح النووى جـ٧/ ٨٥ ـ ٨٦ . ٨

وروى [الإمام أحمد (١)] والترمذى وأبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يارسول الله . كم أعفو عن الخادم؟ [فصمت رسولُ الله على ثم قال: يارسولَ الله كم أعفُو عن الخادم. . ؟ فقال: كلّ يوم سبعين مرة](٢).

وروى الطبرانى والإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه أنه أتى رسولَ الله عَلَيْهُ فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر [ أَفَيُجُزِىءُ عنها أَنْ أُعتِق عنها . ؟ قال: أَغْتِق عَنْ أُمِّك] (٥).

[وروى (٦) الإمام الشافعى والشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشترى بريرة (٧) [فأبى مواليها إلا أن يَشْترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبى على الله فقال: اشتريها وأعْتِقيها فإنما الولاء لمن أعْتَن ] (٨).



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في م .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ . والتكملة من سنن الترمذي جـ ٤/ ٣٢٦ كتاب البر والصلة ـ باب ما جاء في العفو عن الخادم حديث رقم ١٩٤٩ ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الأدب ـ باب في حق المملوك جـ ٤/ ٤ ٣٤ حديث ١٦٤ ه ط دار الجيل

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٣/ ص٧٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقونين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٧) في (ز) بريدة بالدال والصواب ما أثبتناه بالراء. وبريرة أمة أعتقت وكان زوجها عبدا اسمه مغيث.

<sup>(</sup>۸) ما بين المعقونين بياض في (ز) والتكملة من صحيح البخارى - في كتاب الطلاق - باب خيار الأمة تحت العبد جـ٧ ص ١٤٠ - ص ١٢٠ ط دار الشعب - وأخرجه مسلم في كتاب العتق - باب أن الولاء لمن أعتق - بشسرح النووى جـ ١٠ ص ١٤٠ - وذكر الحديث مطولا في مسند الإمام الشافعي ص ١٧٤ ط الأولى .

#### النوع الشامن عشر

#### فى بعض فتاويه على في النكاح وما يتعلق به

روى الإمام أحمد والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ: أَيُّ النساء خيرٌ . قال: التى تشره إذا نَظر، وتُطيعُه إذا أمَر. ولا تخالفُه فيما يكره فى نفسِها ومالِه (١)

وروى ابن النجار عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ يارسول الله. أيُّ النساءِ أفضلُ؟ قال: التى تشرهُ إذا نظرَ ، وتطيعُه إذا أمر، ولا تخالفُه فى نفسِها وماله بما يكْرَهُ.

وروى الترمذى عن ثوبانَ (٢) رضى الله تعالى عنه. قال: لما نزل فى الذهب والفضة ما نزلَ قالمنا أَى المال نتخذُ؟ قال عمر أَنا أعلَمُ لكم ذلك [فسأل رسولَ الله ﷺ فقال: لِينتَخِذُ أحدُكم قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنةً تعينُ أحدَكمُ على أَمْرِ الآخرة] (٣).

وروى (٤) عن مَعْقِل بن يسار رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: إنى أَصَبْتُ امرأةً ذات حسبٍ وجَمال [إلا أنَّها لا تَلِدُ أَفَأَ تَزُّوجُها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه. فقال: تَزَوَّجُوا الودودَ الولُود فإنِّى مكاثرٌ بكم الأمم] (٥).

[وروى (٦) أبو داود بسندٍ حسن عن معاوية بن حَيْدة رضى الله تعالى عنه قال: قلت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي هريرة جـ١٥ ص ١٥٣ حديث رقم ٧٤١٥. وأخرجه النسائي في كتاب النكاح ـ باب أي النساء خير جـ٦ ص ٦٨. وفي سنن النسائي: قيل لرسول الله بدلا من سئل رسول الله.

<sup>(</sup>٢) ثوبان: هو مولى رسول الله على صحابي مشهور اشتراه الرسول على ثم أعتقه ثم خدمه إلى أن توفي على انتقل إلى حمض ومات بها سنة ٤٥ له ترجمه في الإصابة جـ١ ص ٢٠٤ رقم ٩٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من سنن الترمذي جـ٥ ص ٢٧٧ حديث رقم ٣٠٩٤ وتكرر ص ٤٠١. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء جـ١ ص ١٨٢ في ترجمة ثو بان.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث سقط من م.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في (ز) ونسخة الأصل والتكملة من سنن النسائي جـ٣ ص ٦٥ ـ في كتاب النكاح ـ باب كراهية تزويج العقيم ـ وهو في مختصر سنن أبي داود جـ٣ ص ٦ حديث رقم ١٩٦٦. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب جـ٣ ص ٤٦ ـ في كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث زيادة في م وليس في الأصل ولا في (ز).

يارسولَ الله. ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعِمهَا إذا طَعِمْت، وتكسُوها إذا كتسيتَ (١). ولا تَضربُ الوجة، ولا تُقَبِّعُ (٢). ولا تَهْجُر إِلاَّ في البيبت] (٣).

[وروى (٤) أبو داود عن بَهُز بن حكيم عن أبيه عن جده (٥) قال: قلت يارسولَ الله، ما تقول في نسائنا؟ قال: أَطْعِمُ وهُنَّ مما تَأْكلُون. واكْسُ وهُن مما تكسون. ولا تَضْربُ وهُن. ولا تُقَبِّحُوهُنَّ ] (٦).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو (٧) رضى الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله عنهما قال: بارسول الله ائذنِ لى أن أخْتَصِى [قال: خِصَاءُ أُمتى الصَّيامُ والقِيام] (٨).

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلت يارسول الله إنى رجلٌ شابٌ و[أنا] (٩) أخافُ [على نفسى] (١٠) الْعَنتَ [ولا أجدُ ما أتزوَّجُ بِه النساءَ، فَسَكَتَ عنى، ثم قلتُ مثلَ ذلك، فَسَكَتَ عنى، ثم قلتُ مثلَ ذلك فسكتَ عنى، ثم قلتُ ذلك فقال النبى عنى، ثم قلتُ ذلك فقال النبى عنى، ثم قلتُ القلمُ بما أنتَ لآقِ فاختصِ على ذلك أو ذَرًا (١١).

وروى مسلم عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: وفى بُضْع أحدكم صدقة، قالوا يارسول الله أيأتى أحدُنا شهوته ويكونُ له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها فى حرام أكان عليه [فيها] (١٢) و زر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر (١٣).

<sup>(</sup>١) في بعض روايات أبي داود : اكتسبت: من الكسب.

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود: لاتقبح أي أن تقول: قَبَّحكِ الله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه \_ كتاب النكاح \_ باب في حق المرأة على زوجها جـ٣ ص ٢٥١ . حديث رقم ٢١٤٢ .

<sup>﴿</sup> ٤) هذا الحديث أيضا زيادة في م .

<sup>(</sup>٥) جده هو معاوية القشيري كما نص على ذلك أبو داود .

<sup>(</sup>٦) الحديث في مسئد أبي داود جـ٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٢١٤٤ .

<sup>. (</sup>٧) في ز والأصل ابن عمر والتصويب من مسند الإمام أحمد ومن م .

<sup>· (</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ • أص ١٤٥ .

<sup>(</sup>۹-۹) زيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۱۱) ما بين القوسين بياض في سائر النسخ والتكملة من صحيح البخاري جـ٧ ص ٥ ط دار الشعب من كتاب النكاح ــ باب ما يكره من التبتل والخصاء .

<sup>- - (</sup>۱۲) زيادة من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب كل نوع من المعروف صدقة من حديث طويل جـ٧ ص ٩٢ - شرح النووي .

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: دخل رجل على رسول الله على الله يقال له على الله على وروى الإمام أحمد عن أبن بِشُر التميمى [فقال له النبى عَلَيْهِ: ياعِكاف. هل لك من زوج ؟ قال: لا. قال: ولا جارية ؟ قال: ولا جارية . قال: وأنت مُوسِر بِخَيْر؟قال: وأنا مُوسر بِخَيْرٍ. قال: أنت إذًا من إخوانِ الشياطين . لو كُنت من النصارى كنت من رُهْبَانِهم، إنَّ سُنتَنَا النكاح، شرارُكم عُزَّابُكم، وأزا ذِلُ مَوْتَاكم عُزَّ ابُكم . أبالشيطانِ تمرسون، ما للشيطان سلاح أبلغ في الصالِحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبترءون من الخنا، ويحك ياعِكاف، إنهُن صواحِبُ أيوبَ وداودَ ويوسف وكُرسُف. قال له عِكافِ، ومن كُرسف يارسول الله؟ قال: رجل كان يعبدُ الله بساحل من سواحل البحر ثلثمائة عام، يصومُ النهار، ويقومُ الليلَ، ثم إنه كفرَ بالله العظيم بسببِ امرأة عَشِقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله عزّ وجل ثم الشتذرك على بعضِ ما كان مَعه فتابَ عليه، ويُحكَ ياعِكاف تنوخ وإلا فأنت من المُذَبدُنِين قال: زَوْجُني يارسول الله قال: قد زوجتك كريمة بنت كُلثوم الحِمْيَرِيً ] (٢).

وروى أبو داود الطيالسى والإمام أحمد ومسلم، وأبو داود والترمذى \_ وقال حسن صحيح \_ والنسائى عن [أبى] (٣) زرعة عن عمرو بن جرير عن جده قال: سألت رسول الله على عن نظر الفجاءة (٤) [فقال: اصرف بصرك] (٥).

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ عندَ رسولِ الله على فأتاه رجلُ فأخبَره أنّه تزوَّجَ امرأةً من الأنصار. فقال رسولُ الله على: أنظرْتَ إليها. .؟ قال: لا. قال: فاذْهبْ فانظُرْ إليها فإن في أعين الأنصار شَيَّا يعني حَوِلاً (٢).

<sup>(</sup>١) عكاف بن بشر التميمى: ترجم له ابن حجر في الإصابة جـ ٢ ص ٤٩٥ رقم ٦٣٦ ، باسم عكاف بن وداعة الهلالي ثم قال: ويقال له: عكاف بن بشر التميمي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ١٦٤ من أحاديث أبي ذر رضى الله عنه وأورده ابن حجر في الإصابة جـ٢ ص ٤٩٦ بمتن مقارب لما في مسند أحمد وقال: أخرجه أحمد عن حبد الرازق. واتفقت الطرق على أنه عكاف بن وداعة الهلالي وشدًّ محمد بن راشد فقال: عكاف بن بشر التميمي. ثم قال: والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب.

<sup>(</sup>٣) في م: أين والصواب أبي زرعة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من م .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض والتكملة من سنن أبي داود جـ ٢ ص ٢٥٢ حديث رقم ٢١٤٨ \_ كتاب النكاح \_ باب ما يؤمر من غض البصر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح - باب ندب من أراد أن ينكح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قيل خطبتها . . قال النووى: المراد بقوله: إن في أعين الأنصار شيئا أي صغرا، وقيل زرقة .

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله على عنها الجارية يُنكَّ عن الجارية يُنكحها أهلُها، أَفَتُسْأُمرُ أم لاً؟ فقال رسول الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله ﷺ قال: لا تُنكَحُ الآيمُ حتى تُسْتَأْذَنَ (٣). قالوا: يارسول الله كيف إِذْنُها؟ قال أن (٤) تَسكُتَ، ورواه ابن ماجه عن ابن (٥) عباس مرفوعا.

وروى الدارقطنى عن عبد الله بن المغفل (٦) رضى الله تعالى عنه قال: تنزوج رجلٌ من الأنصار امرأةً في مرضه فقالوا: لايجوز، وهذا (٧) من الثلث، فَرُفِعَ ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: النكاحُ جائز، ولايكونُ من الثلث (٨).

وروى الدارقطني عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: سألنا رسول الله عَيْقِ عن صَدَاق النساء قال: هو ما اصطَلح عليه أهلُوهم (٩).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ - والتكملة من شرح النووى على صحيح مسلم جـ٩ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ في كتاب النكاح - ياب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت .

<sup>(</sup>٢) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) وقعت خطأ في م بلفظ « تستأمرون».

<sup>(</sup>٤) ليست في م .

<sup>(</sup>٥) في ز، ونسخة الأصل: عياش والصواب ابن عباس كما في شرح سنن ابن ماجة

<sup>(</sup>٦) في م، و (ز) بن معقل والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني .

٠ (٧) في سنن الدارقطني، وهذه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني في سننه \_ في كتاب النكاح جـ ٣ ص ٢٥٠ حديث رقم ٢٥ قال في التعليق المغنى على سنن الدارقطني: الحديث ليس في إسناده مجروح .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطنى فى كتاب النكاح باب المهر جـ٣ ص ٢٤٢ حديث رقم ٢ جاء فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى: الحديث فى إسناده على بن عاصم. قال يعقوب ابن شبية أصحابنا مختلفون فيه وأيضا فيه: أبو هارون العبدى اسمه عمارة بن جوين، قال ابن الجوزى: قال: حماد بن زيد: كان كذابا. قاله الزيلعى. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان. كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه. قال الجوزجانى. كذاب مُفْتَر كذا في الميزان.

وروى الإمام أحمد عن أبى حَدْرَدِ الأسلمى رضى الله تعالى عنه أنه أتى رسولَ الله ﷺ يَسْتَفْتيه في مهر امرأة فقال: كم مهرُها؟ قال: مائتان. قال: لو كنتُم تغرفون (٤) من بُطْحَان (٥) ما زِدْتُم (٤).

[وروى (٧) البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ سُئل عن رجل تزوج امرأة وفَرض لَها. هل يدخُلُ بها ولم يُعْطِها شيئًا؟ قال: لا يدخُلُ بها حتى يُعْطِيَها شيئًا ولو نَعْلَيْه].

[ورُوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إنّ أَفْلَحَ أَخا أَبَى القُعَيْس جاء يستأذِن] (١) [وهو عمُّها من الرَّضاعة بعد أن نَزل الحِجابُ. قالت: «فأبيتُ» أن آذَن له. فلمَا جاء رسولُ الله عَيْنِيْ أَخبرتُه الذي صنعتُ فأمَرني أن آذَنَ له] (٨).

<sup>(</sup>١) هكذا في م . وجاءت في سنن الدارقطني ، الأيامي .

<sup>(</sup>٢) في الدارقطني «قضيب» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في سنن الدارقطني جـ٣ ص ٢٤٤ حديث رقم ١٠: وفي الحديث كلام.

<sup>(</sup>٤) في (ز) [تفرقون ابن] وهو تصحيف صوبناه من المسئد.

<sup>(</sup>٥) بُطحان: بضم الباء وسكون الطاء: واد من أودية المدينة.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده جد ٣ ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث زيادة من م.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة في م، وز وليس في نسخة الأصل.

<sup>(</sup>۹) ما بين المعقوفين بياض فى م، ز والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جـ ١٠ ص ٣٠٠ ـ وكذا فى مختصر سنن أبى داود جـ٣ ص ١٠ حديث ١٩٧٣ وفى صحيح البخارى ـ كتاب النكاح ـ باب لبن الفحل جـ ٧ ص ١٣ ط دار الشعب.

<sup>(</sup>۱۰) ما بين المعقوفين بياض في ز والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جـ ١٠٠ ص ٢٨ . والإملاجة: بكسر الهمزة والجيم المفتوحة هي المصة .

وروى عبد الرزاق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: جاءت سَهْلَة بنتُ سُهَيلِ [بن عمرو](١) إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن سالما كان يُدْعَى لأبى حُذَيْفَة. وإن الله أَنزلَ في كتابهِ [العزيز] (٢) إذْعُوهُم لآبائهم (٣) وكان يَدْخُل على وأنا فُضُل ونحنُ في منزلٍ (٤) ضَيِّتٍ فقال رسولُ الله ﷺ: لأرضعى سالمًا تَحْرُمي عليه . . قال الزهرى: قال بعضُ أزواج النبي ﷺ: لا نَدْرى (٥) لعلها كانَتْ رُخُصةً لسالم خَاصَّةً . قال الزهرى: وكانتْ عائشة تقضى بأن الرضاع يُحرِّم بعد الفِصَال حتى ماتَتْ (١) .

[وعنها: أن أبا حُـذَيْفة بنَ عُقْبة بنِ ربَيعَة كان بَدْريًا. وكان قَد تَبَنَّى سالِمَا الذي يُقال له سِالْم مَوْلى [أبى] حُذَيْفة. كما تَبَنَّى النبيُّ ﷺ زيدا وأنكَعَ أبو حذيفة سالمًا ـ وهو يَرى أنه ابنه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليدبن عُتْبة ـ وهى من المهاجرات الأوّل ـ وهى يَـوْمِئذٍ أفضلُ أيّامَى قريش ـ فلما أنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ ادعُوهم لآبائهم ﴾ الآية ـ رُدَّ كلُّ واحد من أولئك ـ إلى أبيه ، فإن لم يُعْلَمُ أبوه رُدَّ إلى مواليه ، فجاءت سَهْلةُ بنت سُهيْل ـ وهى امرأة أبى حـذيفة ، فقالت : يارسولَ الله ، كنا نَرى سالما وَلِيدا (٨) ، وكان يدخُل على وأنا فَضُلٌ . وليس لنا إلا بيتُ واحد فما ترى؟ قال الزهريُ فقال لها فيما بَلَغَنَا ـ : أرضعيه (٩) والله تعالى أعلم] .

وروى الإمام أحمد والبخارى وأبو داود عن عُقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه أنه تزوج أمَّ يحيى بنتَ أبى إهابِ [بنِ (۱۰) عزيز] فجاءت امرأةٌ سوداءُ فقالت: إنِّى أرضعتهما قال: فذكرتُ ذلك لرسولِ الله ﷺ وفى لفظ البخارى: إنه تزوج ابنةً لأبى إهاب بن عزيز فأتتُه امرأةٌ فقالت: «إنى أرضعت عُقبة والتى (۱۱) تزوَّج بها، فقال لها عقبة: ما أعلَم أنكِ أرضعتنى ولا

 <sup>(</sup>۱) زیادة فی م

<sup>(</sup>٢) زيادة في م.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية : ٥ (٤) في م : مسرب.

<sup>(</sup>٥) في م: لا تَذَرْنَ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري جدا ص ٨١ ـ وهو في مختصر سنن أبي داود جد ٣ ص ١٢ حديث ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث زيادة من م وليس في زـ ولا نسخة الأصل .

<sup>(</sup>٨) في صحيح البخاري: ولدا .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخارى في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب الأكفاء في الدين، وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ـ جـ٧ ص ٩ ط دار الشعب .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من مسند أحمد وصحيح البخاري.

<sup>(</sup>١١) في م، وز «والذي » وما أثبتناه هو من المصادر التي استقى منها.

أخبرتنى فركبَ إلى رسول الله عَلَيْ بالمدينة [فسأله] (١) فقال رسول الله عَلَيْ [كيف وقد قيل، ففارقَها عقبة] (٢) ونكحتْ زوْجًا غَيره (٣).

ورؤَى الإمام أحمد والترمذى \_ وصححه \_ عن حجَّاج عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله ما يُذْهِبُ عنى مِذَمَّة (٤) الرَّضاع؟ قال: غُرةٌ: عبدٌ أو أمةٌ (٥).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنّه أو أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما الذي يجوزُ من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجلٌ وامرأةٌ .

وروى الدارقُطنى \_ وضعَّفه \_ عن كعبِ بن مالك رضى الله تعالى عنه، أنّه أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية . فسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلك فنهاه عنها \_ وقال : إنها لاتُحَصِّنك (٦).

وروى الإمام الشافعي وأبو داود وابن ماجة عن الضَّحَّاكِ بن فيروز الديلمي عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال : طلَّق أيَّهما الله تعالى عنه قال : طلَّق أيَّهما شئتَ (٧).

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طلق رجل زوجَتَه [ ثلاثا (^)].

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضّيها السياق من صحيح البخاري.

<sup>. (</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وهي من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد جـ٤ ص ٧ ـ حديث ٣٨٣ ـ والبخارى فى كتاب العلم ـ باب الرحلة في المسألة أو النازلة وتعليم أهله حديث ١٨٥٣ ـ وقى كتاب الشهادات بأرقام: ٢٣٧٥ ـ ٢٣٩٤ ـ ٢٣٩٥ ـ وتكرر فى كتاب البيوع جـ٤ حـديث ١٨٥٣ ـ وفى كتاب الشهادات بأرقام: ٢٣٧٥ ـ ٢٣٩٤ ـ ٢٣٩٥ ـ

<sup>(</sup>٤) مِذَمة: بكسر الميم وفتح الذال ثم الميم المشددة. والمراد بمذمة الرضاع ذمامها وحقها. يقول: إذا أعطيت عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد جـ٣ ص ٤٥٠ ـ والترمذى في كتاب الرضاع حديث رقم ١١٥٣ والنسبائي في كتاب الرضاع ـ باب حق الرضاع وحرمته ـ وكذا في مختصر سنن أبي داود ـ في كتاب النكاح ـ بـاب الرضخ هند الفصال جـ٣ ص ١٤ حديث ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في سننه من طريق الحسين بن عرفة عن يونس عن أبي بكر بن هبد الله بن أبي مريم عن على ابن أبي طلحة عن كعب بن مالك ثم قال: أبو بكر بن عبد الله ضعيف .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده في باب: من كتاب أحكام القرآن ص ٢٧٥ بط دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤٠٠هـ 1٩٠٠ / واللفظ عند الشافعي: فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان جـ ٢ ص ٢٨٠ حديث رقم ٣٤٢٣ بط دار الجيل ، وجد ١ ص ١٥٠ ط دار الشعب ، وكذا في مختصر سنن أبي داود جـ ٢ ص ١٦١ حديث يقم ١١١٠ وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح سباب الرجل يسلم وعنده أختان حديث ١٩٥١ وفي سنن السدار قطني في كتاب النكاح جـ٣ ص ٢٧٠ ـ ٢٧٤

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق ليست في سائر النسخ وهي من صحيح البخاري .

فتزوجت زوجًا غيره فطلقها [ فأتت النبى ﷺ فقالت : يارسول الله إنَّ زوجى طلقنى ـ وإنى تزوجتُ زوجًا غيره فدخَل بى . ولم يكن مَعَه إلا مثلُ الهُدْبَة ، فلم يَقْرَيْنِي ، إلا هنةً واحدةً لم يَصِلُ منى إلى شيء . أَفَأُحِلُ لزوجَى الأول . ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : لا تَحِلينُ لزوجك الأول حَتَّى يذوق عُسَيلتَكِ وتذوقى عُسَيلتَه ] (١).

وروى النسائى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله ﷺ سُئل عن الرجل يُطلق امرأته [ ثلاثا(٢) ] فيتزوجُها الرجلُ فيُغلق البابَ . ويُـرْخى السَّثر ثم يُطلِّقها قَبْل أن يدخُل بها قال : لا [ تحل (٣) ] للأول حتى يُجَامِعَها الآخر (٤) .

[ وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ عن المُحَلل قال: الإنكاح به لا نكاحَ ـ ولا استهزاءَ بكتاب الله تعالى حتى يذوق العُسَيْلَة (٥) ].

وروى ابن ماجة والدارقطنى عن [عقبة (٢)] بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على : الا أخبركم بالتَّيْس المُسْتَعارِ ؟ قالوا: بلى يارسول الله . قال: هو المحلِّل والمُحلِّل له (٧).

[وروى الإمام الشافعي وأبو داود والدارقطني [ والطحاوي والبغوي وابن قانع (^)].

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جــ٧ ص ٥٥ ـ فى كتاب الطلاق ــ باب من قال لامراته: أنت على حرام ـ وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح ـ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها جـ ١٠ ص٣ بشرح النووى.

<sup>(</sup>٢) سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) في (ز): لا تدخل وهو تصحيف صوابه من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي - كتاب الطلاق جـ ٦ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من م .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ « علقمة » وهو تصحيف صوبناه من ابن ماجة والدارقطني .

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق ـ باب المحلل والمحلل له حديث ١٩٣٦ وأخرجه الدارقطني في سننه ـ في كتاب النكاح جـ ٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٢٨ ـ وفي سنن الترمذي جـ ٣ ص ٣ حـ ديث ، ١١٢ وقال : حـ ديث حسن صحيح ، وفي مختصر سنن أبي داود جـ ٣ ص ٢١ حـ ديث رقم ١٩٩٢ وأخرج أحمد مثله عن أبي هـ ريرة جـ ١٦ ص ١٢٦ حديث ١٢٧١ والنسائي عن ابن مسعود والترمذي عن جابر .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة من م .

عن الحارث [ بن قيس الأسدى (١)] رضى الله تعالى عنه قال : أسلمتُ وعندى ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال : اختر منهن أربعًا ، وفارق سائِرَهُنَّ (٢).

وروى الإمامُ الشافعي عن نَوفل بن معاوية [ الديلي (٣)] رضى الله تعالى عنه قال: أسلمتُ وعندى خمسُ نسوة . فسألتُ النبي ﷺ . فقال : فارقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا فعمدتُ إلى أقْدَمِهن [ عاقِرٌ (٤) منذُ ] ستينَ سنةً ففارقتُها (٥) .

وروى الإمام أحمد والترمذى وصحَّحه \_ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلاً [جاء (٦)] مُسْلِمًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ . ثم جاءت امرأتُه مُسلمةً بعدَه ، فقال لرسول الله ﷺ : إنها كانت أسلمتُ معى فردَّها [على (٧)] [ فردَّها (٨) عليه ] رسولُ الله ﷺ (٩) .

[ وروى الدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : سُئل رَسولُ الله ﷺ (١٠) [ عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزَّوجَها أو ابنتها قال : لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يُحَرِّم ما كان بنكاح ] (١١).

<sup>(</sup>١) زيادة من مسند الشافعي وسنن الدارقطني لتحديد المراد باسم الصحابي .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده من كتاب أحكام القرآن وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب من أسلم وهنده نساء أكثر من أربع أو أختان جـ ۲ ص ۲۷۹ ط دار البحيل وجـ ۱ ص ۱۹ ه ط دار الشعب قال أبو داود عن هشيم :

إن الراوى هو قيس بن المحارث لا المحارث بن قيس قال وهو الصواب وأخرجه الدارقطني في سننه - كتاب النكاح جـ ٤ ص ۲۷۱ حديث ۱۰۰ و تكرر - رقم ۲۰۲ / ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من مسند الشافعي .

<sup>(</sup>٤) ليست في زوهي في م .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام الشافعي ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ط دار الجبل .

<sup>(</sup>٦) سقطت من م . وهي ضرورية لصحة السياق وهي ثابتة في ز .

<sup>(</sup>٧-٨) زيادة تقضيها صحة السياق وهي في المسند والترمذي .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد من أحاديث ابن عباس جـ ٣ ص ٢٠٦١ حـديث رقم ٢٠٥٩ والترمذي في كتاب النكاح ـ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما .

ويشهد لصحة الحديث ما ثبت بالسند الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله على رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا كما في مسند أحمد حديث ١٨٧٥ .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين زيادة في م بعدها بياض.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين بياض في م والتكملة من سنن الدارقطني جـ ٣ ص ٢٦٨ . من كتاب النكاح حديث رقم ٩٠ .

[ وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن رجلاً قال : يارسول الله إن امرأتى لا تردُّ يَدَ لامس (١٠) [ قال : غَرِّ بها قال : أخافُ أن تَتْبَعَها نفسِي . قال : فاستمتع بها [٢٠).

وروى الإمام الشافعى عن خُزَيْمة بن ثابت رضى الله تعالى عنه أن رجلاً سأل رسولَ الله ﷺ عن إتيان النساء فى أدْبارهن [ فقال النبى ﷺ : حلال ، فلما ولى الرجلُ دعاه أو أمر به فَدُعِى عن إتيان النساء فى أدْبارهن [ فقال النبى ﷺ : حلال ، فلما ولى الرجلُ دعاه أو أمر به فَدُعِى فَيْ المُحرِبتين أو فى الخرزتين أو فى أى الخصفتين : أمِنْ دُبُرِها فى دُبُرِها فلا فإن الله لا يَسْتِحيى من الحق . لا تأتُوا النساء فى أدْبَارِهِنَّ ] (٣) .

وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : جاء عمر رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله ﷺ فقال : لعل الرجل يَفْعلُ بأهله ، ولعل امراة تُخْبِرُ بما فعلت مع زوجها فأرمً القومُ فقلتُ : أَى والله (٤) [ يا رسولَ الله . إنهن لَيَقُلْنَ وإنهم ليفعلون . قال : فلا تَفْعلوا . فإنما مثلُ ذلك مثلُ شيطانِ لَقِي شيطانةً فَعَشِيها واناسُ يَنْظُرُونَ ] (٥).

[ وروى الامام أحمد عن أسماء بنتِ يَنزيد رضى الله تعالى عنها أنَّها كانَتْ عند

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في م .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقونين بيأض في م والتكملة من سنن أبي داود ـ كتاب النكاح ـ باب النهي عن تزويع من لم يلد من النساء جـ ٢ ص ٢٢٦ حديث رقم ٢٠٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض والتكملة من مسند الامام الشافعي من كتاب أحكام القرآن ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح حديث ١٩٢٤ من طريق أحمد بن عبده عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال الهيشمي في مجمع الروائد: في إسناده حجَّاج بن أرطاة وهو مُدلس ، والحديث منكر لا يصح من وجه كما ذكر عير واحد. ورواه الترمذي من طريق طلق بن على ، ولكن الشافعي أخرجه من طريق عمه محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن أحيحة بن الجلاح (شك الشافعي) عن خزيمة بن ثابت . وعقب على هذا الإسناد بالتوثيق .

<sup>(</sup>٤) هذا ما جاء في الأصل وز وليس في م .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين بياض فى الأصلُ و (ز) وأكملناه من مسند الامام أحمد من أحاذيث أسماء بنت يزيد جـ ٦ ص ٢٦ وفى المسند والترغيب لعل رجلا يقول ما يَفْعل بأهله ولعل امرأة تخبر \_ ومعنى أرمَّ القوم بفتح الهمزة والزاء وتشديد الميم اى سَكَتُوا وقيل : سكتوا من خوف ونحوه وجاء معنى هذا الحديث مطولا فى سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ مع اختلاف فى العبارات .

رسول الله عَنْ فقال : لعلَّ السرجل يقولُ يَفْعَلُ بأهله ولعيَّل امرأةً تُخْبِر بما فَعَلَتْ مع زَوْجها فأرَمَّ القومُ ، فقلت : أَيْ والله (١) المنح .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقى عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال: سئل رسولُ الله عَلَيْ عن العزل ، وفي لفظ أحمد: سألنًا رسولَ الله عَلَيْ عن العَرْلِ فقال: اصْنَعُوا ما بَدَا لكم فما قَضَى الله فهو كائن وليسَ مِنْ كلِّ الماء يكؤن الولد (٢) [ وفي لفظ عند عبد الرزاق: جاء رجلٌ من الأنصار إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله. إن لي جارية ، وأنتا أغزِل عنها ، فقال النبي عَلَيْ فقال: إنها عَمَلَتْ ، فجاء إلى النبي عَلَيْ فقال: إنها حَملَتْ ، فجاء إلى النبي عَلَيْ فقال: إنها حَملَتْ فقال النبي عَلَيْ اللهُ لنفسٍ أن تَخْرِج إلاّ هِي كَائِنُهُ ] (٣).

وروى عبد الرازق والترمذى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : جاء ناسٌ من المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله ، إنها تكون لنا إماء فنعزلُ عَنْهُن ، وزعمتْ يهودُ أنها المَوءُودة الصغرى فقال رسولُ الله ﷺ : كذبتْ يهودُ ، كذبَتْ يهودُ . ولو أراد اللهُ أن يَخْلُقَه لم يَرُدَّه (٤) .

وروى الإمام أجمد عن أسماء بنت يزيد (٥) بن السكن رضى الله تعالى عنها قالت : مرّ بنا رسول الله ﷺ ونحنُ في نسوة [ فسلّم علينا . وقال : إياكنّ وكُفْرَ المُنْعِمين . فقلنا : يارسول الله وما كُفْرُ المُنْعِمين ؟ قال : لعل إحداكنّ أنْ تَطولَ أَيْمتُها بين أَبَوَيْها . وتعنس ، فيرزُقُها الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين هو ما في م لرواية الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده من أحاديث أبي سعيد الخدري من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين البوداك عن أبي سعيد . سيرين البوداك عن أبي سعيد ومن طريق عبد الرحمن عن سفيان عن أبي اسحاق عن أبي البوداك عن أبي سعيد . وفي لفظ أحمد : سالت رسول الله ﷺ فقال ليس من كل الماء يكون الولد إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء وفي إحدى طرقه جاء قوله : لا عليكم ألا تفعلوا .

وأخرجة مسلم في كتاب النكاح باب حكم العزل جـ ١٠ ص ١٢ بشرح النووى ، والبخارى في كتاب العتق حديث ٢٢٨٦ ونكرر في كتاب النكاح ـ باب العزل جـ ٧ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من م وليس في غيرها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح حديث رقم ١١٣٦ ، والبيهقي عن أبي سعيد في السنن الكبرى كتماب النكاح ـ باب العزل جـ٧ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) أسماء بنت يزيد بن السكن : صحابية أنصارية وهي إحدى نساء بني عبد الأشهل .

عزّ وجلّ زوجًا يرزُقُها منه مالاً وولدا فتغضّب الغَضْبة فراحثْ تقول : ما رأيتُ منه خيرا قطّ، وقال مرةً : خيرا قط ] (١).

وروى الإمام الشافعى والشيخان والدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إن هندا بنتَ عُتبة أتتُ رسولَ الله عنها قالت: يا رسول الله . إن أبًا سُفيان رجل شحيحٌ وإنه [ لا يُعْطينى ما يَكْفينى وَوَلدِى إلا ما أخذتُ منه سِرًا ، وإنه لَيْسَ لِى منه إلا ما يُدْخِل على . فهل على في ذلك من شيء . قال : خذى أنتِ وبنؤكِ ما يَكْفِيك بالمَعْرُوفِ ] (٢).

[ وروى البيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسولَ الله عندى دينار (٣) ] [ قال: أَنْفِقُه على نَفْسِك، قال عِنْدى آخر. قال أَنَفْقُه على وَلَدِك. قال: عندى آخر. قال: أنفقه على خادِمِك قال: عندى آخر. قال: أنفقه على خادِمِك قال: عندى آخر. قال أنتَ أعلمُ به قال سعيدُ بن أبى سعيدٍ أحد رجال السند:

ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدُك أنفِقْ على إلى مَنْ تكلنى ؟ تقول زولجتك أنفق على أو طلقنى. يقول خادمك: أنفق على أو بعنى (٤)].

[ وروى الإمام أحمد عن رَائطة امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنها (٥) [وكانت امرأة صَناعًا وكانت تبيع وتَصَدَّق فقالت لعبد الله يومًا: لقد شَغَلْتَني أنتَ وولدُك فما أَسْتَطِيع أن أَتَصَدَّقَ مَعَكم ... فقال ما أُحِبُّ - إن لم يَكُنْ في ذلك أجر - أن تَفْعَلى: فسألا عن ذلك رسول الله عَلَيْهِم ](٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أجمد جـ ٦ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخاري جـ ٤ ص ٨٢ وتكرر في كتاب البيوع حديث رقم ١٩٩٣ ، وأخرجه مسلم في كتاب الاقضية \_ باب قضية هند جـ ١١ ص ٧ ـ بشرح النووي \_ وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ـ من كتاب أحكام القرآن ص ٢٦٦ ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م أكملناه من مسند الامام الشافعي أخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ص ٢٦٦ ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة في م وبعدها بياض.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من مسند الإمام أحمد المُنام من حديث رائطة امرأة عبد الله بن مسعود.

## النوع التاسع عشر فى بعض فتاويه ﷺ فى الطلاق والخلع (١) والإيلاء والظهار واللعان وألحاق الولد والعِدَّة وما يتعلق بذلك

روى أبو داود والترمذى والدارقُطنى عن عبد الله بن يزيد بن زُكَانَة عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال: أتيت رسولَ الله على فقلت يا رسول الله [ إنى طلقت امرأتي البَيَّة. فقال: ما أردت بها ؟ قلت واحدة. قال: والله؟ قلت: والله قال: فهو ما أردت ] (٢).

وروى الدارقطني عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفًا. فانطلق بَنُوه إلى رسول الله ﷺ [ فقالوا: يا رسولَ الله . إن أبانا طلّق أُمَّنَا ألفًا. فهلُ له من مَخْرج؟ قال: إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهِ تَعالى فيجْعلُ له من أَمْرِه مَخْرجًا بانَتْ منه بثلاثٍ على غيرِ السّنة . وتسعمائة وسبعٌ ويسعُون إثمٌ في عُنُقِه ] (٣)

وروى الشيخان [ وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر، وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقى] (٤) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلّق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمرُ رضى الله تعالى عنه لرسول الله عَلَيْ فَتَغَيَّظ منه ثم قال [ له رسولُ الله عَلَيْ : مُرْه (٥) فَلُيُرَاجِعُها ثم يُمْسِكها حتى تطهرَ ثم تَحِيضُ ثم تطهرُ. فإن بَدا له أن يُطَلِقَها طاهِرًا

<sup>(</sup>١) زيادة لمي م.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقولين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذي جـ ٣ ص ٤٧١ في كتاب الطلاق واللعان حديث رقم ١١٧٧ . وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق بـ اب في البتة جـ ٢ ص ٢٧٠ حديث ٢٢٠٦ . وفي مختصر سنن أبي داود جـ ١ ص ١٣٣ . وأخرجه الدارقطني ـ في كتاب الطلاق جـ ٤ ص ٣٣ حديث رقم ٨٨/ ٨٩ .

قال الترمذى تعليقا على هذا الحديث: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم فى طلاق البتة فروى عن عمر أنه جعلها واحدة وروى عن على أنه جعلها ثلاثة، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث. وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث. وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة ويملك الرجعة وإن نوى ثنتين فئنتان.

وسمى الداقطني امرأته فهيمة وزاد في التعليق: ردَّها رسول الله فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الدارقطنى جـ ٤ ص ٢٠ حـديث ٥٣، قال الهيثمى في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٣٣٨ رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهـ و ضعيف. وعقب الدارقطني بقوله: رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق من صحيح البخاري.

[ثم إن (١)شاء أمْسَك بَعْدُ. وإن شاءَ طلق قَبل أن يَمُسَّ، فَتِلْكَ العِدَّة التي أمر الله عزَّ وجل أن يُطلَّق لها النّساء ] ثم قرأ رسولُ الله ﷺ: [ يا أيها النبي (٢) إذا طَلَّقْتُم النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنِّ (٣) ] أي قبل عدتهن ] (٤).

وروى [ الإمام أحمد وغيره عن أبى رُزَيْن الأسدى (٥)] والدارقطني عن أنس رضى الله تعالى عنه قال رجل لرسول الله ﷺ قال: أرايتَ قول الله تعالى ( الطلاق مرتان (٦)) فأين الثالثة؟ قال: إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان (٧).

وروى الشيخان عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ حلف [ لا يدخُل على بعض نِسائِه شهرًا، فلما مَضَى تسعة وعشرونَ يـومًا غَدَا عليهن أَوْ رَاحَ، فقيل له: يـا نَبِيَّ اللّهِ حلفتَ ألاَّ تدْخُل عَلَيهِنَ شَهرًا. قال: إن الشهرَ يكونُ تسعةً وعِشرينَ يومًا ] (^).

وروى البيهقى عن عائشة رضى الله تعالى قالت: أَفْسَم رسولُ الله عَلَيْ أَن لا يدخُلَ على نسائه شهرا[ وكانتُ انْفَكَتُ رجلُه فأقامَ فى مَشْرَبةٍ له تسعًا وعشرين، ليلةً، ثم نزلَ، فقالوا: يارسول الله آلينتَ شهرًا؟ قالت. فقال: إنَّ الشهرَ يكونُ تسعةً وعشرين ليلةً ] (٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في م. وموضعها بياض في الأصل وز.

<sup>(</sup>٢) لم يرد أول الآية في م.

<sup>(</sup>٣) أول سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخارى \_ فى كتاب الطلاق \_ باب طبلاق السنة جد ٧ ص ٥٢ \_ ومسلم فى كتاب الطلاق \_ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها \_ جد ١٠ ص ٦٠ شرح النووى \_ وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق \_ باب السنة جد ٢ ص ٢٦١ حديث ٢١٨٩ \_ وحديث ٢١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة في م. (٦) سورة البقرة ـ أول الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق جـ٤ ص ٤ حديث رقم ١ ، ٢ وزاد الداراقطني بعد قـوله: تسريح بإحسان هي الثالثة.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكلمة من صحيح البخارى جد ٧ ص ٤١ كتاب النكاح ـ باب هجرة النبي ﷺ نساءه شهرا.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهةى جـ٧ ص ٣٨١ كتاب الإبلاء ـ باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر. وأخرجه البخارى فى كتاب الطلاق ـ باب قول الله تعالى ﴿ للذين يُؤلُون مِنْ نِسائهم تَرَبُّصُ أُربعة أشهر إلى قوله تعالى إن الله سميع بصير ﴾ جـ٧ ص ٤٤. وفى مسند الإمام أحمد عن عائشة جـ نسائهم تربيش وفى جميع المصادر جاءت [آلى] بدلا من أقسم.

وروى الترمذى والبيهقى والدارقطنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله ﷺ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها [ فقال : يا رسول الله . إنى قد ظاهرتُ من زَوْجتى فوقعتُ عليها قبل أن أُكفِّر، فقال : وما حملك على ذلك \_ يَرْحَمُك الله ، قال : رأيتُ خُلْخَالَها في ضوءِ القمر. قال : فلا تَقْرَبُها حتى تَفْعَل ما أمرك الله به ] (١).

وروى [ الإمام أحمد ومسلم (٢) عن عبد الله ] بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار جاء فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا [ من أهل البادية (٣) ] فتكلم جَلَدْتُموه الأنصار جاء فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا آ من أهل البادية (٣) ] فتكلم جَلَدْتُموه أو قال: قتلتُموه وإن سكت سكت على غيظ، وَلأَسْأَلَنَ عنه رسولَ الله ﷺ [ قالَ: فسأله، فقال: يا رسول الله إنْ أحدُنا رأى مع امرأته رجلا فَقَتله قتلتموه، وإن تكلَّم جَلدْتُموه. وإن سكت سكت على غَيظٍ. وجَعل يقول: اللهُمَّ افتح اللهم افتح قال فنزلت الملاعنة ﴿ والَّذِينَ سكتَ على غَيظٍ. وجَعل يقول: اللهُمَّ افتح اللهم افتح قال فنزلت الملاعنة ﴿ والَّذِينَ يَرُمُونَ أَزْوَاجَهُمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهم (٤)... ﴾ (٥).

آ وروى الشيخان والبيهقى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلاً من أهل البادية أتى رسول الله ﷺ (٢) [ فقال يا رسول الله إنَّ امرأتى وَلَدَتْ على فراشى غلامًا أسود . وإنَّا أهلُ بيت لم يكن فينا أسودُ قطُّ قال : هِلْ لكَ مِن إبل؟ قال : نَعَم. قال : فما ألوانه ١٩ قال : حُمْر قال : هل فيها أسودُ ؟ قال : لا، قال : فهل فيها أوْرَقُ ؟ قال : نعم. قال فأنَّى كناتن ذلك؟ قال : عَسَى أن يكون نَزَعَه عرق قال : فلعلَّ ابنك هذا نَزعه عرقٌ ] (٧).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذي جـ٣ ص ٤٩٤ في كتاب الطلاق ـ باب المظاهر يُواقع قبل أن يَكَفُّر حديث رقم ١١٩٩. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى جـ ٧ ص ٣٨٥ ـ كتاب الظهار بـاب لا يقرّبها حتى يُكَفُّر. وابن ماجة في كتاب الطلاق ـ باب المظاهر يجامع حديث ٢٦٥٠. والدارقطني ـ كتاب النكاح جـ ٣ ص ٣١٦ حديث رقم ٢١٦ وفي سنن الدارقطني جـاء لفظه: أما سمعت الله يقول: من قبل أن يتماسًا، أمسك عليك امرأتك حتى تكفر.

<sup>(</sup>٢) زيادة تقتضيها صحة السياق وجاء في الأصل و زوم: روى ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) زيادة من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) الآيات من سورة النوز من : ٤ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جــــ ص ٤٢ حديث رقم ٤٠٠١ وتكرر رقم ٤٢٨ مع اختلاف يسير في الألفاظ ــ وأخرجه مسلم في كتاب اللعان جــ ١٠ ص ١٢٧، ١٢٨ بشرح النووى وأخرج البخارى مثله عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني جــ ٧ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة من م بعدها بياض ولفظ هذه الزيادة في الشيخين ليس فيها من أهل البادية .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في م . والتكملة من شرح سنن ابن ماجة عن ابن عمر جـ ١ / ٦١٨ وما في سنن ابن ماجة هو الموافق لمقدمة الحديث كما أوردها المؤلف .

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله على فقال : يارسول الله وَلِيدَ لَى غُلامٌ أسود [ فقال النَّبِيُّ وَلَيْ : هـلْ لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فما ألوانها ؟ قال : حُمْرٌ قال : هل فيها من أوْرَقَ ؟ قال : إن فيها لَوُرُقًا . قال : فأنَّى أَتَاها ذَلك؟ قال : عَسَى أن يكون نَزَعه عِرْقٌ قال : وهَذَا عسى أن يكون نَزَعه عِرْقٌ ] (١) .

[ وروى الإمام أحمد عن يوسف بن الزبير مولى آل الزبير [ عبد الله بن الزبير ] (٢) ] [ قال : كان لـ زمعة جـارية يطوُهـا . وكانت تُظنُ بـرجلِ آخرَ أنه يَقَع عليها فماتَ زَمعةُ وهى حُبْلى فولدت غلاما يُشْبِه الرجلَ الذي كانت تُظنَ به فذكرته سودة لرسول الله ﷺ فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبى منه فليس لك بأخ ] (٣) .

وروى أبو داود عن [ ابن (٤) عمرو ] رضى الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يارسول الله وروى أبو داود عن [ ابن (٥) عمرو ] في الجاهِلِيَّة . فقال رسول الله وَ لا دِعُوةَ (٦) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية . الولدُ للفِراش وللعَاهِرِ الحجر (٧).

العاهر: بعين واحدة وراء مهملتين: الزاني . والمعنى أنه لاحظ للزاني في الولد وإنما هو لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن رافع بن [ سِنَان (٨) ] رضى الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسْلم [ فأتَتْ النَّبِيَّ عَلَيْ فقَ الَتْ : ابنتى وهي فَطِيم أو شبهه . وقال رافع : ابْنتى .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ ، والتكملة من صحيح البخارى جـ٧ ص ٦٨ ـ في كتاب الطلاق ـ باب إذا عرَّض بنفي الولد ـ وأخرجه مسلم في كتاب اللعان جـ ١٠ ص ١٢٣ بشرح النووى .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في م وأكملناه بما يناسبه من سنن الدارقطني جد ٤ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة الأصل وز (ابن عمر ) من غير واو والصواب ابن عمرو كما في سنن أبي داود ومختصرها . .

<sup>(</sup>٥) في الأصل وز [ عاهر بأمة ] وهو تصحيف والتصويب من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٦) دعوة : بكسر الدال أى ادَّعاءُ الولد ، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم و إنما يرجم المحصن خاصة . وإنما المراد أن له الخيبة ولا حق له فى الولد - ذكره الخطابى فى معالم السنن على هامش مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٨٣ حديث ٢١٧٩ .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ـ باب الولد للفراش جـ ٢ ص ٢٩١ حديث ٢٢٧٤ .

<sup>(</sup>A) في نسخة الأصل و ( ز ) : سفيان والصواب : سنان كما في م وسنن أبي داود .

فقال له النبى ﷺ : اقعُد ناحية . وقال لها : اقْعُدى ناحية ، قال : وأَقْعَد الصَّبية بَيْنهُما ثم قال : ادْعُوَاها ، فمالتُ الصَّبِيَّة إلى أبيها . فَأَخَذَها ] (١) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن [ ابن عمرو (٢)] رضى الله تعالى عنهما أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت : بارسول الله إنْ ابْنِي هذَا كان بَطْنِي [ له وِعاء ، وثَدْيي له سِقاء وحِجْرى له حِوَاء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أنْ يَنْتُزِعَه منى ، فقال لها رسولُ الله ﷺ : أنتِ أحتُّ به ما لم تنكحى ] (٣).

[ وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اخْتَلَعَتْ من زوجها (٤) [ فأمرها النبي ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيضَةٍ ] (٥).

وروى الإمام الشافعي وأحمد والبخاري عن المِسْوَر بن مخْرَمة رضي الله تعالى عنه .

أَن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّة قد نَفَست [ بعد وَفاة زوجها بليال . فجاءت النبيَّ ﷺ فاستأذَنَه أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لها فَنكَحَتُ ] (٦) .

وروى الدارقطنى عن أُبَىِّ بن كَعْب رضى الله تعالى عنه أنه سأل رسولَ الله ﷺ عن ذَوات الأَحْمال : [ يارسولَ أهذه الآية مُشَتَركة؟ قال : أَيَّة آية ؟ قلتُ : ( وأُولاَتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْن حملهن ) المُطَلَّقَة والمُتَوفِّى عنها زوجها ؟ قال : نَعَمْ ] (٧).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبي داود ـ باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد جـ ٢ ص ٢٨٠ حديث ٢٨٤ ٢.

<sup>(</sup>٢) في زوالأصل [ ابن عمر ] والتصويب من المسند وسنن أبي داود ومن م .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ ، والتكملة من سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢٩٢ حديث ٢٢٧٦ ـ فى كتاب الطلاق ـ باب من أحق بالولد . وكذا فى مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٨٥١ حديث ٢١٨١ ـ وأخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ ١١ ص ١٠ حديث رقم ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ ، والتكملة من مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٤٤ حديث رقم ٢١٣٧ . في كتاب الطلاق ـ باب الخلع . وفي سنن أبي داود جـ ٢ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧ حديث رقم ٢٢٢٩ ـ وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق ـ باب ما جاء في الخلع حديث رقم ١١٥٥ والنسائي في كتاب الطلاق .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين بياض بسائر النسخ والتكملة من مسند الإمام الشافعي ص ٢٩٩ من كتاب العِدَد والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن جـ٧ ص ٧٢ ط دار الشعب .

<sup>(</sup>۷) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الدارقطني جـــ ٣ ص ٣٠٢ حديث رقم ( ٢١٠ ـ ٢١١ ) . وهو في مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٢ ـ باب العِدَّة .

وروى مُسلم عن أبى الدرداء رضى الله تعلى عنه أن رسول الله على نظر فى بعض أسفاره إلى امرأة [ مُجِحِّ (١)] [ على باب فُسطَاطٍ . فقال : لعّله يُريدُ أنْ يُلِمَّ (٢) بها ؟ فقالوا : نعَمْ فقال رسول الله على : لقد هَمَمْتُ أن ألعَنهُ لَعْنا يدخُل معه قبرَه كيف يُورِّنُه وهو لا يحلُّ له ، كيف يَسْتَخْدِمُه وهو لا يَحِلُّ له ] (٣).

وروى البيهقى عن الزبير رضى الله تعالى عنه أنه كان عنده أمَّ كلثومُ بنتُ عُقْبة فقالت له وهى حاملٌ: [طيب نَفْسى بِتَطِليقة فَطَلَّقها تطليقة ، ثم خرج إلى الصَّلاة . فرجَع وقد وضعتُ ، فقال لها : خَدَعْتِنِي ، خَدَعَك الله . ثم أتى النبيَّ عَلَيْة فسألَهُ عَنْ ذلك ؟ فقال : بَلَغَ الكتَابُ أجله ، اخْطبها إلى نَفْسِها . فقال : خَدَعَتْنِي خَدَعَها الله ] (٤).

وروى مسلم عن [ أبى (٥) ] سَلَمةَ بن عبد الرحمنِ أنَّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ أختَ الضَّحَّاك بن قيس [ طلَّقها زوجُها في عَهْد النبيِّ ﷺ وكان أنفَتَ عليها نَفَقةَ دونٍ فلما رأت ذلك قالت : والله لأُعْلِمَنَّ رسولَ الله ﷺ . فإن كانَ لى نفقة أخذتُ الذي يُصْلِحُنِي وإنْ لم تكُنْ لِي نفقة لم آخُذُ مِنْه شيئًا . قالت : فذكرتْ ذَلك لرسول الله ﷺ . فقال : لا نَفَقةَ لكِ ولا سُكْنَى ] (٢) . وروى مسلم وأبو دلود عن جابر (٧) رضى الله تعالى عنه قال : طُلَقتْ خالتي [ فأرادتْ أن

<sup>(</sup>۱) جاء في م: (تحج): بتاء وحاء وجيم وجاءت في ز والأصل: (قمع) بالقاف والقاف بعدها حاء ان. وهو تصحيف صوابه من مسلم: مُجحَّ : أبميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها.

<sup>(</sup>٢) يُلِمَّ بها: أي يطأها ـ وكانت حاملا سبية لا يحل جماعها حتى تضع .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ . والتكملة من صحيح مسلم جد ١٠ ص ١٤ ـ ١٥ بشرح النووى ـ في كتاب النكاح ـ باب تحريم وطء الحامل السبية .

قال النووى: تقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناله ويؤرثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة ، وقد يستخدمه استخدام العبد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة لكونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع عن وطنها خوفا من هذا المحظور.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجمع النسخ . والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى ـ كتاب العدد ـ باب عدة الحامل المطلقة جـ ٧ ص ٤٢١

<sup>(</sup>٥) في (م): أم . وما في زوالاصول (أبي) وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٩٨ ـ ٩٩ بشرح النووى كتاب الطلاق ـ باب المطلقة البائن لا نفقة لها .

<sup>(</sup>٧) في م: روى مسلم عن أم سلمة بن عبد الرحمن - وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من نسخة الأصل وز موافقاً لما في صحيح مسلم .

تُجِدَّ نَحْلَهَا. فَزَجَرِهَا (١) رَجَلَ [أَنْ تَخْرُجَ. فَأَتَتْ النبي ﷺ، فَقَالَ: بَلِي فَجُدِّى نَحْلَكُ فَعَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعِلَى مَعْرُوفًا [٢٠].

وروى البيهقى عن (٣) زينبَ بنت كعب بن عُجْرَة \_ وكانت تحت [ أبى (٤) ] سعيد الخُدْرى أن [ الفُرَيْعَةَ (٥) ] بنتَ مَالك بِن [ سِنان (٢) ] وهى أختُ أبى سعيد الخدرى (٧) [ أخبَرَتُها أنَّها جاءَتُ النَبَى ﷺ فسألتُه أن ترجِعَ إلى أهلها في بنى خُدْرَةَ . فإنَّ زوجَها خرجَ في طلب أَعْبُدٍ له ، أَبَقُوا ، حَتَّى إذا كان بِطَرَفِ القُدوم لَحِقَهُم فَقَتَلوه . فسألتُ رسول الله ﷺ أنْ أرجِعَ إلى أهلى . فإنَّ زَوْجى لمَ يَتْركنِي في مَسْكنِ يَمْلِكُه . قالتْ : فقالَ رسولُ الله ﷺ : نَعَم حتى إذا كنتُ في الحجرة أو في المسجد دَعَاني أوْ أمرَ بِي فَلُعِيثُ له ، قال : كيفَ قُلْتِ ؟ حتى يَبُلُغَ الكتابُ فَرَدُدْت عَليهِ القصَّة التي ذكرتُ لهُ منِ شَأْنِ زَوْجي . قال : امْكُثِي في بينِكِ حتى يَبُلُغَ الكتابُ فَرَدُدْت عَليهِ القصَّة التي ذكرتُ لهُ منِ شَأْنِ زَوْجي . قال : امْكُثِي في بينِكِ حتى يَبُلُغَ الكتابُ ذَكُ فيه أَرْبَعَةَ أَشَهر وعشراً . فلما كانَ عثم انُ أَرْسَل إليَّ فسألني عنْ ذلك فأخبرتُه فاتبَعني وَقَضَى به ] (٨).

وروى الشيخان عن زينبَ [ابنةِ (٩)] أُمِّ سَلَمَةَ [عن أُمها (١٠)] رضى الله تعالى عنهما قالتُ جاءتُ امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله [ إن ابْنَتِى تُوُفِّى عنها زوجُها، وقد اشتكت أَفَنكُ حِلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ : لا مرتين أو ثلاثًا كلُّ ذَلك يَقُول : لاَ. ثم قالَ رسولُ الله ﷺ : وقد كانتُ إحْدَ اكنَّ في الجَاهِلَية تَرْمِي بالبَعْرة على رَأْسِ الحَوْل . قال حميد : فقلتُ لَزِينب : وما تَرْمى بالبَعْرة على رأس الحَول؟ فقالتْ زينبُ : كانتُ المرأة إذَا تُوفِّى عنها زوجُها لَزِينب : وما تَرْمى بالبَعْرة على رأس الحَول؟ فقالتْ زينبُ : كانتُ المرأة إذَا تُوفِّى عنها زوجُها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين هنا بياض في (ز) والأصل وثابت في م

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جد ١٠ ص١٠٨ بشرح النووى كتاب الطلاق ـ باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها لحاجتها وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ـ باب في المبتوتة تخرج بالنهار جـ ٢ ص ٢٩٨ حديث ٢٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في م : الزبير زينب وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) سقطت من جميع النسخ

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: الزريعة وهو تصحيف صوبناه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) سقطت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ٧ ص ٤٣٤ وهو كذلك فى سنن الترمذى ـ كتاب الطلاق ـ باب ما جاء أين تعتبد المتوفى عنها زوجها جـ٣ ص ٤٦٩ حديث رقم ١٢٠٤. وفى مختصر سنن أبى داود جـ٣ ص ١٩٠٨ ـ وفى سنن أبى داود جـ٣ ص ٣٠٠ حديث رقم ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>١٠-٩) زيادة يقتضيها صحة السياق ـ من صحيح البخاري.

دخلَتْ حِفشًا (١) ولبِسَتْ شَرَّ ثيابِها ولم تَمسَّ طِيبًا حتى تَمُرَّ سَنَةٌ ثم تُؤْتَى بدابةٍ: حمار أو شاةٍ أو طائرٍ خَتَفْتَضُّ به (٢) فَقَلَّمًا تَفْتَضُّ بِشَىءٍ إلامات، ثم تخرُجُ فَتُعْطى بَعْرةً فَتَرْمِى، ثم تراجع بعدُما شاءت من طيب أو غيره ] (٣).

وروى أبو داود عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله على حين توفّى أبو سلمة [ وقد جَعَلْتُ على عينى صَبْراً. فقال: ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يَشُب الوَجة فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء. فإنه خضاب. قالت: بأى شيء أمتشط؟ قال: بالسّدر تُعَلِّفين به رأسك ] (٨).



<sup>(</sup>١) الحِفْش: بكسر الحاء وسكون الفاء: بيت صغير حقير قريب السمك.

<sup>(</sup>٢) تَفْتَضُّ به: معناه، أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلَّم ظفرا ثم تخرج بعد الحول في أقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر وتمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخاري جـ٧ ص ٧٧ وصحيح مسلم بشرح النووي جـ١٠ ص

<sup>(</sup>٤) ثابتة في م وساقطة من غيرها .

<sup>(</sup>٥) في ز: أم سلمة أم حبيبة من غير واو العطف .

<sup>(</sup>٦) في ز: تذكران امرأة وأثبتنا ما في م وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ٧ ـ كتاب العـدة وهو في صحيح مسلم بشرح النووى جـ١١٦ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق ـ باب فيما تجتنبه المعتدة في هدتها جد٢ ص ٢٠٠١ حديث ١٣٠٥ مختصرًا.

## النوع العشسرون في بعض فتاويه ﷺ في الجنايات والحدود

روى الإمام أحمد عن مَرْتَدِ (١) بن عبد الله عن رجل من أَصْحَابِ رسول الله عَلَيْ [قال: سُئِلَ رَسولُ الله عَلَيْ [قال: سُئِلَ الله عَلَيْ (٢)] عن [ الآمِر (٣)] والقَاتِل [ فقال: قُسِّمَتْ النارُ سَبِعين جُزَءً ]. فللآمِر تسعٌ وستون. وللقَاتِل جُزْءٌ ] (٤).

وروى النسائى عن بُريْدة [عن أبيه (^)] رضى الله تعالى [عنهما(٩)] أن رَجُلاً جاء إلى رسولِ الله ﷺ فقال: إنَّ هذا [الرجل (١٠)] قَتَل أَخِى [فقال: اذْهَبْ فاقْتُلُه كما قَتْلَ أَخَاك. فقال له السرجُل [القاتل]: اتَّقِ اللَّهِ واعْفُ عَنِّى فإنه أعْظَمُ لِأَجْرِك. وخيرٌ لكَ ولأُخيكَ يـومَ

<sup>(</sup>١) لم نوفق في العثور على اسم مرشد بن عبد الله من أعلام الصحابة ممن أخبرج لهم أحمد في مستده كما لم نجد له ترجمة في الإصابة ولا في الاستيعاب.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها صِحة السياق.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (م) ووجدت مصحفة في (ز) والأصل بلفظ ( الأسير ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوقين بياض بكل النسخ وأكملناه . من اعلام الموقعين لابن القيم جـ٤ ص ٣٦٢ في باب: فتاوى النبي ﷺ في جزاء القاتل .

<sup>(</sup>٥) زيادة تقتضيبها صحة السياق ـ من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>٦) في م و ز [وأنت بمنزلتك] والتصويب من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ٣ ص ٢٦٦ في كتاب المغازى حديث ٣٥٣٣ وتكرر في كتاب الديات جـ٩ ص ٣ ـ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ـ باب تحريم قتل الكافر بعد قول: لا إله إلا الله جـ٢ ص ٨٩ شرح النووى.

<sup>(</sup>٨) زيادة من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٩) زيادة من سنن النسائي لاستقامة العبارة مع الزيادة السابقة .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من سنن النسائي.

القيامة. قال [الراوى]: فخلَّى عَنه. فأخبر النبي ﷺ فسأله: فأخَبره بما قالَ له. فأَعْنَفُه، أما إِنَّه كان خَيْرًا مما هو صانِعٌ بِكَ يَوْمَ القِيَامة يَقُول: يا ربِّ سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَني (١)].

وورى البيهقى عن [ نِمُرانَ بن جَارِيَةَ (٢) عن أبيه [ جارية ] رضى الله تعالى عنه أنَّ رجُلا ضربَ رَجُلا [ بالسيف (٣) ] على سَاعِده [ فَقَطعهَا من غير مِفْصَلٍ فاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النبيِّ ﷺ. فأمَر له بالدِّيَةِ ، فقال: يا رسولَ الله أريدُ القِصاصَ. قال له: خُذِ الدِّيَة ، بَارَك اللَّهُ لكَ فِيها ، ولم يَقْضِ له بالقِصاص (٤) ] (٥).

وروى الإمام أحمد عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ رضى الله تعالى عنه أن رَجُلاً من أَسْلَم جَاءَ إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه زنى بامرأة [سَمَّاهَا فأرْسَل النبيُ ﷺ إلى المرأة فَدَعَاها. فسألَها عمَّا قال: فأنكرَتْ فَحَدَّه وتَركها ](١٠).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن النسائى جـ ٨ ص ١٨ ـ من كتاب القسامة ـ باب القود . جاء فى حاشية السندى على سنن النسائى وأعنفه أى وبخه وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسخة ولعله ـ بَيْجُ علم بوحى أن القتل فى حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل فى الواقعة السابقة .

<sup>(</sup>٢) في م و ز والأصل: [يمن بن حارثة] وهو تصحيف صوبناه من سنن البيهقي .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ [حارثة] والصواب: جارية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من سنن البيهقي.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ٦٥ من كتاب الجنايات ـ باب مالا قصاص فيه ـ وفى الإصابة ترجمة لنمران بن جارية وإشارة إلى هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) ثابتة في م وسقطت من الأصل وز.

<sup>(</sup>٧) لم تُحصِن ببناء الفعل للمعلوم بإسناد الإحصان إليها لأنها تحصن نفسها بالعفاف. ولم تُحصَن: ببناء الفعل للمجهول بإسناد الإحصان إلى غيرها.

<sup>(</sup>٨) الضفير: الحبل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقونين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٥٩ من كتاب البيوع باب العبد الزائى حديث المعقونين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح المعارض أحديث أبى هريرة جـ ١٣ ص ١٢٦ حديث رقيم ٧٣٨٩ وأخرجه البيهقى في كتاب الحدود ـ باب ما جاء في حد المماليك جـ ٨ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ٣٣٩، ٣٤٠.

وروى مسلم عن بُرَيْدَةَ بنِ الخَصِيب رضى الله تَعَالى عَنْه قال أَتَى [ مِاعزُ (١)] [ بنُ مالك الأَسْلَمِى رَسُولَ الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إنِّى قد ظلمتُ نَفْسى وَزَنَيْتُ، وإنِّى قد أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِى فردَّه، فلما كانَ مِن الغَداةِ أَتَاهُ. فقال يا رسولُ اللّهِ إنِّى قد زنيتُ فردَّه الشانية فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه فقال: أتعلمون بِعَقْله بَأْسًا تُنكِروُن مِنْه شيئًا. فقالُوا: ما نَعْلَمُهُ إلاَّ وَفى المَقْلِ مِن صَالِحينَا فيما نرى. فَأَتَاه الثالثة فأرسلَ إليهِمْ. فَأَخْبَروهُ أَنَّه لاَ بَأْسَ بِه ولا بَعقْلِه، فلما كان الرابِعَة حَفَر له حُفْرةً ثم أَمْرَ بِهِ فَرُجِم ] (٢).

وروى الشيخان عن أبى هُريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال سَعْدُ بن عُبادة رضى الله تعالى عنه قال: قال سَعْدُ بن عُبادة رضى الله تعالى عنه : يا رسول الله عَنْهُ: نعمْ. قال: كلَّ والذى بَعَثْك بِالحقِّ إنْ كنتُ لُأَعَاجِلُه بالسَّيْفِ قَبْل ذلك. قال رسولُ الله ﷺ: اسْمَعُوا إلى ما يقولُ سيِّدُكُم، إنَّه لَغَيَورٌ. وأنا أَغْيَرُ مِنه واللَّهُ أَغْيُر منى ] (٣).

وروى الشيخان عن [ابن (٤)] شَهاب [أن (٥) سهْل] بنَ سَعْدِ (٢) [السَّاعِدِّى (٧)] قال: جاء عُوَيْمِرٌ العَجْلاَنِيُّ إلى عاصم بِن عَدِيِّ فقال: اسْأَلْ رسولَ الله ﷺ أَرأيت رجلاً وجدَ مع امرأتِه [رجلا (٨)] أَيَقْتُله [فتقتلونَه (٩)] أَمْ كَيْفَ يَصْنع سَلْ لِي عن ذلك يا عاصِمُ رسولَ الله ﷺ فسأل عاصمٌ رسول الله ﷺ [فكرة رسولُ الله ﷺ المَسَائِل، وَعَابها حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ. فلما رجع عاصمٌ إلى أهلِه جاءَه عُويْمَرٌ. فقال: يا عَاصِمُ ـ مَاذَا قال

<sup>(</sup>١) ثابتة في م و ساقطة من الأصل و (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووي جـ١١ ص ٩٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جـ ١٠ ص ١٣١ وأخرجه البخارى في كتاب النكاح ـ باب الغيرة ـ جـ٧ ص ٤٥ وتكرر في جـ ٩ ص ٨٥ ط دار الشعب .

<sup>(</sup> ٤-٥-١) في الأصل و ( ز ) : عن شهاب بن سعد وفي م ( عن سهل بن سعد ) وما أثبتناه هو الصواب من صحيح مسلم وصحيح البخاري إذ لا يصح أن يروى الشيخان عن سهل بن سعد . كما في م ، وسلسلة السند كما في مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ... إلخ ، وفي البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الصحيحين.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ز) والأصل.

<sup>(</sup>٩) ليست في (ز) ولا الأصل. أما في م فجاءت: فقتله فيقتل به.

لَك رسولُ الله ﷺ فقال عاصِمٌ لِعُوَيْمر: لم تأتنى بخيرٍ ، قَدْ كَرِه رسولُ الله ﷺ المَسألَة التى سألتُه عَنْها. فقال عُويْمِرْ : واللّه لا أنْتَهِى حتّى أَسْأَل عَنْها. فَأَقبَل عُويْمِر حتى جاء رسولَ الله عَنْها النّاس فقال : يا رسول الله : أرأيت رجُلاً وَجَد مع امرأتِه رَجُلاً أَيقْتُله فَتَقْتُلُونه أَمْ كيف يَفْعَل؟ فقال : يا رسولُ الله : أرأيت رجُلاً وَجَد مع امرأتِه رَجُلاً أَيقْتُله فَتَقْتُلُونه أَمْ كيف يَفْعَل؟ فقال (١) ] [ رسولُ الله ﷺ [فاذهب قد أنه الله فيك وفي (٢) ] [ صاحبتك (٣) ] [فاذهب فأتِ بِها. قال سهل: فتلاعَنا وأنا مع النّاس عند رسول الله ﷺ [٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ وهو زيادة من الصحيحين وبه يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين هنا ثابت في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و : ز (صاحبك).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين تكملة للسياق من الصحيحين، الحديث أخرجه مسلم في كتاب اللعبان جـ ١٠ ص ١١٩ ـ ١٢٢ والبخارى في كتاب الطلاق جـ ٧ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ. قال: وهو خطأ واضح وقد صوبناه بما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) عسيفًا: أجيرًا.

<sup>(</sup>V) أمة

<sup>(</sup>٨) أهل العلم: الصحابة الذين كانوا يفتون في عهد رسول الله ﷺ وهم الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار هم: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. وزاد ابن سعد في الطبقات: عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٩) أُنِّيس: بصيغة التصغير الأنس: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي كان من قبيلة الأمة .

<sup>(</sup>۱۰) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٣٩٦ حـديث رقم ٢٤٢٤ في كناب الصلح ـ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وتكرر في كتاب الأيمان والنذور جـ ٨ ص ١٦١، ٢٠٨، ٢٠٤ وأخرجه مسلم في كتاب الحـدود ـ باب حـد الزنا جـ ١١ ص ٢٠٢، ٢٠٧، وللنووى بيان قيم في توضيح الدقائق الفقهية لهذا الحديث.

وروى أبو داود عن جابر رضى الله عنه [قال (١): جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ قد زَنَيَا فقال [رسولُ الله ﷺ (٢)]: انْتُونى بأغلَم [رجُلَيْنِ مِنْكُم فَأَتَوهُ بِابْنَى صُورِيَا فَنَشَدَهُما: كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فَى التَّوْراةِ؟ قَالاً: نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ: إذا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهم رَأُواْ ذَكَرَه في فَرْجِهَا مِثْلَ المِيل في المِكْحَلَة رُجِمًا. قال: فما يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُما؟ قالاً: ذَهَب سُلطانُنَا فَكرِهْنَا القَتلَ فَى المِكْحَلَة رُجِمًا مِثْلَ المِيل في فَرْجِها مِثْلَ المِيل في فَرْجِها مِثْلَ المِيل في المِحْحَلَة . فأمَرَ رسولُ الله ﷺ بِرَجْمِهما ] (٣).

وروى أبو داودعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا [ من (٤)] بَكُر بِن لَيْث أتى رسُولَ اللَّهَ عَلَيْهِ فأقر أنَّه زَنَى بامرأةٍ أرْبَع مرات [ فجلده مائةً ، وكان بحُرًا. ثم سأله البينة على المَرأة. فقالتُ: كذَب واللَّهِ يا رسولَ الله. فجلدَه حَدَّ الفِرْية ثَمانين ] (٥).

[ الفرية: الكذب بالقذف] (٦).

[ وروى الإمام أحمد عن أبى أُميَّة المَخْرُومِيِّ رضى الله تعَالى عنه (٧) ] [ أنَّ رسول الله ﷺ أَتِي بلصِّ فاعترف ولم يُوجَدْ معه متَاع فقال له رسولُ الله ﷺ: ما إِخالُكَ سَرَقْت، قال: بلى مرتين أو ثلاثا. قال: فقال رسولُ الله ﷺ: اقْطَعوه ثم جِينُوا به، فَقَطَعُوه ثم جاءُوا به فقال له رسول الله ﷺ قل: أستغفرُ الله وأتوبُ إليه. قال: أستغفر الله وأتُوب إليه. فقال رسول الله ﷺ قل: أللهم تُبْ عليه ] (٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من ز والأصل وثابتة في م.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود كتاب الحدود ـ باب رجم اليهوديين جـ ٤ ص ١٥٤ ـ ٥٥ حديث رقم ٢٥٤ وروى أبو داود مثله وبمعناه عن البراء بن عازب وابن عمرو أبى هريرة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في م. وجاءت في نسخة الأصل و ( ز ): ( بن ) والصواب هو ما أثبتناه من م.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود كتاب الحدود ـ باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة جد ٤ ص ١٥٨ حديث رقم ٤٤٦٧ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة في م .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة في م بعدها بياض.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين بياض في م والتكملة من مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمية المخزومي جـ ٥/ ٢٩٣.

وروى الإمام أحمد والبيهةى عن مسعود بن الأسود رضى الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله على المخزومية . [ التي سَرَقَتْ القطيفَة من بيتِ رسولِ عَلَيْ وكُنّا قد أَعْظَمْنَا ذَلِك وَعَرَضْنَا الشَّفَاعَة والفِدَاء، فقال رسولُ الله عَلَيْ وايْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَة بنتَ محمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها] (١).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو (٢) رضى الله تعالى عنهما أنَّ امرأة سرقت عَلَى عهد رسول الله عَلَيْ : إنَّ هَذِهِ المرأة سَرَقَتْنا. قال قومُها: الله عَلَيْ : إنَّ هَذِهِ المرأة سَرَقَتْنا. قال قومُها: نحن نفديها ـ يعنى أهلها ـ فقال رسُول الله عَلَيْ : اقطعُوا يَدها، فقالوا: نحن نفديها بخمسائة دينار. قال النبي عَلَيْ اقطعُوا يدها. فقُطِعَتْ يدُها اليُمنى ـ فقالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: نعمُ. أنتِ اليومَ كيوم ولدتُكِ أمنُك. فأنزل الله عز وجل ﴿ فمن تاب من بَعْدِ ظلِمه وأصلح ﴾ إلى آخر الآية ] (٣).

وروى النسائى عن ابن عمرو (٤) رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِلَ رَسولُ الله ﷺ فى كمْ تُقطّعُ يِدُ السارق؟ قال: لا تُقطّع [ اليدُ (٥)] فى ثَمرةٍ مُعَلَّقَةٍ، فإذا ضَمَّه الجَرِينُ (٦) قُطِعَتْ فى ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطّع فى حَرِيسَةٍ (٧) لجَبل، فإذا ضَمَّهَا المَراح (٨) قُطِعَتْ فى ثَمَن المِجنِّ (٩).

وروى أبو داود والنسائى (١٠) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الثَّمر المُعَلَّقِ فقال [ ما أصاب بِفِيهِ من ذِي حاجةٍ غيرَ متخذ خُبْنَةً فلا شيء عليه. ومن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى - كتاب السرقة جـ ٨ ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ز) عمر من غير واو والتصويب من مسئد أحمد،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ١٠ ص ١٨٥ ــ ١٨٦ حديث رقم ٦٦٥٧ وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت. وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ [ ابن عمر ] من غير واو وصوبناه من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسائي.

<sup>(</sup>٦) الجرين: موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة.

<sup>(</sup>٧) حريسة: فعيلة بمعنى مفعولة أي لها من يحرسها.

<sup>(</sup>٨) المراح: بفتح الميم: المحل ترجع إليه وتبيت فيه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه النسائي في كتاب قطع السارق جد ٨ ص ٨٤، ٨٥.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة فی م.

خَرِج بشىء منه فَعَليه غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقوبَةُ، ومَنْ سَرَق شيشًا مِنْه بعد أَن يُؤُويَه الجرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَليْهِ القَطْعُ. ومن سَرَق دُونَ ذلك فَعَليْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْه والعُقُوبةُ ] (١).

وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود [ والنسائي (٢)] عن صَفْوان بن أُمَية رضى الله تعالى عنه قال: بينما أنا راقِدٌ إذ جاء سارقٌ فأخذ ثوبى [ من تحت رأسى فأدركتُه فأتيت به النبيّ ﷺ فقلت: إن هذا سَرق ثوبى. فأمر به ﷺ أَنْ يُقْطَعَ. قال قلتُ: يا رسولَ الله ليس هذا أردتُ، هو عليه صَدَقة. قال: فَهلاً قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَى بِه ] (٣).

وروى أبو داود والنسائى (٤) عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار أنه اشتكى رجلٌ مِنْهُمْ حتى أَضْنَى (٥) [ فعادَ جِلْدةً على عَظْم، فدخَلَتْ عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عَلَيْها، فلما دَخَل عَلَيْه رجالُ قومِه يَعُودُونَهُ أخبرَهُمْ بلدَلك. وقال: اسْتَفْتُوا لِى رسولَ الله ﷺ وفالى: اسْتَفْتُوا لِى رسولَ الله ﷺ وقالوا: ما رأَيْنَا بِأَحَدٍ من فإنّى قد وقعتُ على جارية دخلتْ على ، فذكروا ذلك لرسولِ اللّه ﷺ وقالوا: ما رأَيْنَا بِأَحَدٍ من الناس من الضّرِ مِثْلَ الّذِي هُو بِهِ ، لَوْ حَمَلْنَاهُ إليْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُه ، ما همو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شِمراخ فيضربُوه به ضَرْبةً واحِدةً ] (١).

وروى النسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن قومًا [ من أَهْلِ (٧) الشرك ] قَتَلُوا فَأَكْثُرُوا وَانتهكوا، فَأَتُوا رسولَ الله عَلَيْ فقالوا: يا مُحمد إنَّ الذي تدعُونا إليه

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين بياض بسائر الأصول والتكملة من سنن أبى داود \_ كتاب الحدود \_ باب ما لا قطع فيه جـ ؟ ص ١٣٥ حديث ٢٩٥٠ وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق جـ ٨ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة في م .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٤٠١ وقريب منه بمعناه دون لفظه ما في سنن أبى داود عن صفوان بن أمية - في كتباب الحدود - بباب القطع فيمن سرق من حرز جـ٤ ص ١٣٦ حديث ٢٣٩٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٥) ثابتة في (م) وساقطة من الأصل و (ز).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود ـ كتاب الحدود ـ باب إقامة الحد على المريض جـ٤/ ١٦٠ ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود ـ كتاب الحدود ـ باب إقامة الحد على المريض جـ٤/

<sup>(</sup>٧) زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من سنن النسائي.

حَسَنُ ولو (١) تُخْبِرُنا [ أَنَّ لِمَا عَمِلْنا كفارةً . فنزلَ ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَع اللَّهِ إِلَٰهَا آخر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التَّى حبرَمَ اللَّهُ إِلاَّ بالَحقِّ ولاَ يَزْنُسونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٢) ﴾ وَنزَل ﴿ وَلاَ يَنْ اللهِ (١) يَا عِبادِي اللّهِ يَا اللّهِ (١) ﴾ ] (٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ز ) ( لو ) من غير واو العطف. وجاءت في ( م ) ولو وهو ما أثبتناه موافقا لما في سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان؛ الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سقطت من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: من الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في باب تعظيم الدم جـ٧/ ٨٦. ومسلم في كتاب الإيمان جـ ٢/ ١٣٩، ١٤٠ بشرح النووي.

# النوع الحادي والعشرون في بعض فتاويه ﷺ في الأيمان والنذور

روى الإمام أحمد والنسائى عن سَعْدِ بن أبى وقَّاصٍ رضى الله تعالى عنه قال: حلفتُ باللاَّتِ والعُزَى فقال أصحابى: قد قُلْتَ هُجْرًا [ فأتيتُ النبيَّ ﷺ فقلتُ : إنَّ العهد كان قريبًا. وإنِّى حَلَفْتُ باللاَّتِ والعُزَى . فقالَ رسولُ الله ﷺ : قُلْ: لاَ إلهَ إلا اللهُ وَحدَه . ثلاثًا، ثم انْفُثْ عن يَسَارِك ثلاثًا ، وتَعَوفُ ، عن يَسَارِك ثلاثًا ، وتَعَوفُ . ولاَ تَعُدْ ] (١).

وروى مسلم عن أبى أُمَامَةَ : إياسِ بن ثُعلَبة الحَارِثِي رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله ﷺ قال : من اقْتَطَعَ حَقَّ مسلم بِيَمِينِه حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ وأَوْجَبَ له النَّار . قالُوا : وإن كان شيئا يَسِيرًا ؟ قال : وإن كان قَضِيبًا من أَرَاكٍ (٢) .

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال أَعْتَمَ [ رَجُلُ عِنْدَ (٣)] رسولِ الله عَلَيْهُ ثُم رَجَع إلى أَهْلِه ، فوجد الصبية قد نامُوا . فَأْتَاهُ أَهْلُه بِطَعامٍ فحَلفَ ألا يَأْكُل من أَجُلِ الصبية ثم رَجَع إلى أَهْلِه ، فوجد الصبية قد نامُوا . فَأْتَاهُ أَهْلُه بِطَعامٍ فحَلفَ الله عَلَيْهُ : مَنْ حَلف على يمينِ ثم بَداله [ فَأَكَل . فأتنى رسولَ الله عَلَيْهُ فَذكرَ ذَلك فقال رسولُ الله عَلَيْهُ : مَنْ حَلف على يمينِ فرأى غيرها خَيرًا منْها فليأتها وليكفر عن يمينه (٤) ] .

وروى النسائى عن أبى الأحوص الجُشَمِى عن أبيه : مالك بن نَضْلة رضى الله تعالى عنه قال : قلت : يارسول الله أرأيت ابنَ عمَّ لى [ أتيتُه أسألُه فلا يُعْطِينى ولا يَصِلُنى ثم يحتاجُ إلى قال :

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقونين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث سعد بن أبي وقاص جـ٣ حديث المعقونين بياض ١٦٢٢ ـ ١٩٨٨ ـ ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة جـ ٢ ص ١٥٧ ـ بشرح النووي .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ وجاء فيها [ أعتم رسول الله ] وهو سهو من الناسخ صوبناه من صحيح

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين بياض بسائر النسخ والتكملة من صحيح مسلم ، في كتاب الإيمان ـ باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها جـ ١١١ / ١١٤ ـ بشرح النووي .

فَيَأْتِينَى فَيَسْأَلْنِي وقد حَلَفْتُ أَنْ لا أُعطِيهُ ولا أَصِلَه ؟ فأَمَرنِي أَنْ آتَى الذَّى هُـوَ خيرٌ وأَنْ أَكفر عن يميني (١)] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سويد بن حنظلة رضى الله تعالى عنه قال: خرجسا نريدُ (٢) رسولَ الله ﷺ . ومَعَنا وائل بن حجر [ فأخَذَهُ عَدوٌ له ، فتحرَّج الناسُ أنْ يَخْلِفُوا ، وحَلفْتُ أنَّه أخِى . فَخُلِّى عنه فأتَبْنا رسولَ الله ﷺ ، فذكرتُ ذَلكَ له . فقال: أنت كنتَ أبَرَهم وأصدقهُم ، صَدَقت ، المُسْلِمُ أنحُو المُسْلِم ] (٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجُلين اختصَما إلى رسول الله عَلَيْ [ فَسَأَلَ رسولُ الله عَلَيْ المدَّعِي عن البيّنة ، فلم تكُنْ له بينة (٤) ] فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : على المدَّعِي البينة . فإن لم تكنْ له بيِّنة فاسْتَحْلَف المطلوب ... فحلَف بالله الذي لا إلَه إلا هو : ما فعلت . فقال رسولُ الله عَلَيْ [ إنك (٥)] قد فعدلت (٢) ولكن الله قد عَفَر لك بإخلاص قولِك لا إله إلا الله (٨).

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : بينمها رسولُ الله ﷺ يخطب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من سنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - باب الكفارة بعد الحلف - ج- ٧ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ [ مع ] ولا يستقيم بها المعنى وتصويبها من مسئد الإمام أحمد وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بسائر النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ٧٩ وأخرجه أبو داود في سننه ـ كتاب الأيمان والشذور ـ باب المعاريض في اليمين جـ ٣ ص ٢٢١ حديث ٣٢٥٥ وفي سنن أبي داود [ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ] .

<sup>(</sup>٤) زيادة من م وهي مرافقة لما في مسند الإمام أحمد .

<sup>(</sup>ه) زيادة من مسند أحمد ومكانها في سنن أبي داود: «بلي» سقطت من م .

<sup>(</sup>٦) في مسند أحمد [ قد حلفت ] .

<sup>(</sup>٧) في المسند ( بإخلاصِكَ قولَك ) .

<sup>(</sup> A ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم ٢٢٨٠ ـ وتكرر رقم ٣٦١٣ ـ وأخرجه أبو داود في سننه ـ في كتاب الأيمان و ٨ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم ٣٢٧٥ ـ والنذور ـ باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا جـ ٣ ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ حديث رقم ٣٢٧٥ .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٨٣ : رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

إذَا هو برجل قائم ، فسأل عنه [ فقالـوا : أَبُو إسرائيلَ نَذَر أَنْ يَقُـومَ ولاَ يَقْعُد . ولاَ يَسْتَظِلَّ ولاَ يَتَكَلَّم ويصُومَ ، فقال النبي ﷺ : مُرُه فليتكلم ولَيَسْتَظِلَّ ولْيَقْعُدْ ولْيُرَمَّ صَوْمَهُ ] (١) .

وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما [أن عمر (٢)] قال: يارسول الله. إنى كنت (٣) نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ يوما أو ليلة في المسجد الحرام. قال: أَوْفِ بِنَذْرِك (٤).

[ وروى أبو داود وابن أبى شيبة عن عمر رضى الله تعالى عنه قال: نذرتُ نذرا في المجاهلية فسألتُ رسولَ الله ﷺ بعد ما أسلمتُ فأمَرني أَنْ أُوَفِّي بِنَذْرِي (٥)].

وروى الشيخان والإمام أحمد والنسائى عن عُقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : نذرت احتى أنْ تمشى إلى بيت الله الحرام حَافيةً غَير مُخْتَمِرةٍ فأَمَرتُنِى أن أستفتى لَها رسولَ الله عَلَيْ فقال : لِترْكَبُ وتَخْتَمرْ وَلْتَصُم ثلاثة أيام (٦).

[ وروى البغوى \_ وضعَفه \_ والإسماعيلى وابن قانع وأبو نعيم عن بشر الثقفى رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسول الله. إنى نذرت أن لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر [ ... ... ... ] (٧) فلا تَشْرَبُهَا ] (^).

[ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن أخت عقبة بن عامر رضى

<sup>(</sup>۱) ما بين الهمعقوفين بياض بكل النسخ ، والتكملة من صحيح البخارى جـ ٨ / ١٧٨ ط دار الشعب ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، والحديث في سنن الدارقطني جـ ٤ / ١٦٠ ـ ١٦١ ـ ١٦٠ وسنن أبي داود جـ ٣ / ٢٣٢ حديث ٣٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من جميع النسخ والسياق يقتضيها وهي في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في صحيحه \_ كتاب الصوم جـ ٣ / ٣٦٦ حديث ١٨٣٣ وتكرر ص: ٢٧٤ بأرقام ١٨٤٣ ـ ١٨٤٤ . وأخرجه مسلم بشرح النووى في كتاب الأيمان والنذور \_ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم جـ ١١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفيين زيادة من م والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور وباب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام جـ ٣/ ٢٣٩ حديث ٣٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى في كتاب الحج ـ باب من نـ ذر المشى إلى الكعبة جـ ٣ / ٢٧١ حديث ١٦٧٨ وأخرجه مسلم في كتاب النذر ـ جـ ١١ / ١٣ بشرح النووى .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في م .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من أول وروى البغوى زيادة في م .

الله تعالى عنه (١) [ نفرت أن تحج لله ماشية وأنها لا تطيقُ ذلك ، فقال النبي على الله : إن الله لغني عن مشى أُختِك فَلْتركب ولتهدِ بَدَنَة ] (٢) .

وروى الإمام أحمد عن [ ابن عمرو (٣) رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على نظر وهو يخطُب إلى أعرابي قائم (٤) في الشمس. قال: ما شأنك؟ قال: نذرتُ يا رسول الله ألا أزالَ في أعرابي قائم (٤) في الشمس حتى تَفْرُغَ. فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: ليس هَذا بِنَذْرٍ إنما النذْر فيما (٥) ابْتُغِي به وجه الله عز وجل (٦).

وروى (٧) عن أبن عمرو (٨) أيضًا أن رسول الله على أدرك رجلين [ مُقْتَرِنيْنِ (٩) ] يَمْشيان [إلى البيت. فقال رسول الله على البيت مقال رسول الله على البيت مُقْتَرِنَيْنِ فقال رسول الله على البيس هذا نذرًا فقطع قرانهُما. قال سُرَيْحٌ في حديثه: إنما النذرُ ما ابْتُغِي به وَجْهُ اللَّهِ عزَّ وجل ] (١٠).

وروى أبو داود عن عمرو (١١) بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنهما (١٢) أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من م بعدها بياض .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث ابن عباس جـ 3 / 11 حديث 117 والحديث في سنن أبي داود جـ 11 / 117 كتاب الأيمان والنذور حديث 11 / 117 وفي مجمع الزوائد للهيثمي جـ 11 / 117 كتاب الأيمان والنذور حديث 11 / 117

<sup>(</sup>٣) في الأصل وز ( ابن عمر ) من غير واو. أما في م فهو [ ابن عمرو ] وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في م. وجاءت في نسخة الأصل و ز [ قائما ] وما في م موافق لما في المسند.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ، وفي المسند: ما ابتغي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ١ ٥ ص ١٨٧ حديث رقم ٦٩٧٥.

<sup>(</sup>٧) أي الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٨) في ز والأصل ابن عمر والصواب ما أثبتناه من م والمسند .

<sup>(</sup>٩) هكذا في م وز وفي المسند: يقترنان.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جد١٤ ص ٧، ٨ حديث رقم ٢٧١٤.

<sup>(</sup>١١) في نسخة الأصل و (ز) [ عمر ] والصواب ما أثبتناه من م وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>١٢) هما عبد الله بن عمرو \_ وعمرو بن العاص.

امرأة قالت يا رسول الله . إنى نذرتُ أن أضربَ على رأسِك بالدُّفِّ. قال: أوْ فِي بنذركِ [قالت: إنى نذرتُ أن أذْبَح بمكانِ كذا وكذَا مكان كان يَذْبَحُ فيهِ أهْلُ الجَاهلية \_ قال: لِصَنَمِ؟ قالتْ: لا: قال: لِوَثَنِ؟ قالتْ: لا قال: أَوْفِي بِنَذْرِكِ (١)].

[ وروى البيهقى عن جابر رضى الله تتعالى عنه أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: إن أمى توفيت (٢)].



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود \_ كتاب الأيمان والنذور \_ باب ما يـؤمر به من الـوفاء بالنذر جـ٣ ص ٢٣٥ حديث رقم ٣٣١٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من م. وبعدها بياضٌ لم تكمله .

#### النوع الثاني والعشرون

### في بعض فتاويه علي في الصيد والذبائح

روى الشيخان والنسائى عن عَدِى بن حاتِم رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: إنَّا قـومٌ نصيدُ بهذهِ الكـلابِ، فقال: إذا أرسَلْت كلبكَ المُعَلَّم فَقَتَل فَكُلْ، وإذَا أَكُل فقلتُ: إنَّا قُومٌ نصيدُ بهذهِ الكـلابِ، فقلت: أَرْسِلُ كلبى فأجدُ مَعَه كلبًا آخر؟ قال: فلا تَأْكُلْ فإنما أمسك على نفسه. فقلت: أرْسِلُ كلبى فأجدُ مَعَه كلبًا آخر؟ قال: فلا تَأْكُلْ فإنّما سَمَّيْتَ على كلبِ أَخرَ (١).

[وروى البخارى عن أبي ثَعْلَبَة الخُشْنِيِّ قال: قلتُ: يا رسول الله (٢)].

[إنّا بأرضِ أهل الكتاب فَنَأْكُل فى آنِيَهِم وبأرض صَيْدٍ أصِيد بِقَوْسِى وأصِيدُ بكَلْبِى المُعَلَّم . ويكلْبِى الذّي ليْسَ بُمعَلَّم . فقالَ النّبِي ﷺ : أمّامًا ذكرتَ أنّكَ بأرض أهل كتابٍ فلا تأكلُوا فى آنيتهم إلا أنْ لا تَجِدُوا بُدّاً ، فإنْ لم تَجِدوا بُدًّا فَاغْسِلُوها وكُلُوا . وأما مَا ذكرتَ أنكُم بأرض صَيْد فما صِدْتَ بِكَلْبُك المُعَلَّم فاذكر اسْم الله عليه وكُلْ ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبُك المُعَلَّم فاذكر اسم الله عليه وكُلْ ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبُك المُعَلَّم فاذكر اسم الله عليه وكُلْ ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبُك المُعَلَّم فاذكر اسم الله عليه وكُلْ ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبُك المُعَلَّم فاذكر اسم الله عليه وكُلْ ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبُك المُعَلَّم فاذكر

[وروى الإمام أحمد والدارقطنى عنه (٤) [قال: سألتُ رسولَ الله على عن الصَّيْد قال: إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فاذكر اسم الله . فإنْ وَجَدْتَهُ قد قَتَل فكُلُه، إلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قد وَقَع في ماءٍ فَمَاتَ ، فإنَّك لا تَدْرِى الماءُ قتلَه أمْ سَهْمُكَ ] (٥).

[وروى البخارى عن أبي ثَعْلَبة الخُشْنِيِّ رَضِيَ الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله(٦)].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في كتاب الوضوء جـ ۱ حديث ١٦٣ وتكرر في كتاب البيوع جـ ٤ ص ٩ برقم ١٨٥٥ وجـ ٧ ص ١٣ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في م، و زوليست في الأصل بعدها بياض .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في زوم والتكملة من صحيح البخاري جـ ٧ ص ١١٧ ـ كتاب الصيد والذبائح .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة في م والضمير في عنه عائد على أبي ثعلبة الخشني .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن الدارقطني جـ ٤ ص ٢٩٤ ـ باب الصيد والذبائع .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة في م .

[إنّا بأرض قومٍ أَهْلِ الكتاب نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وأَرْضِ صَيْد أَصِيدُ بقَوْسِي وأَصِيدُ بَكَلْبِي المُعَلَمَّ واللهَ كَلَيْسَ مُعَلَمًا فَأَخْبِرنِي مَا الله يَحِلُّ لَنا مِنْ ذَلِكَ؟ فقالَ: أمّا مَا ذَكَرْتَ أنّكَ بِأَرْضِ قومٍ أهْل الكتابِ تأكلُ في آنِييَتِهِم \*. فإنْ وَجَدْتُم غير آنِيتَهمْ فلا تأكلوا فيها، وإنْ لم بأرْضِ قومٍ أهْل الكتابِ تأكلُ في آنِييَتِهم \*. فإنْ وَجَدْتُم غير آنِيتَهمْ فلا تأكلوا فيها، وإنْ لم تَجِدُوا فاغْسِلُوهَا ثم كلُوا فيها، وأما ما ذكرتَ أنّكَ بأرْضِ صيدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِك فاذكُر اسمَ الله ثُمّ كُلْ. وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلِّم فاذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلِّم فاذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذّي لَيْسَ مُعَلَمًا فادركتَ ذَكَاتَه فَكُلْ ] (١)

وروى الترمذى والنسائى وأبو داود عن عَدِىً بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال: سألت رسولَ الله عَلَيْ [عن صَيْدَ المِعْراضِ؟ فقال: ما أصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ومَا أَصَبْتَ بِعُرْضِه فَهُو وَقِيدٌ] (٢).

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبنى تعلبة الخُشْنِيِّ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله إنّا بأرض قوم أهل كتاب [أفنَطُبُخ في قُدُورهم . ونشربُ في آنِيَتِهم؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْهُم إنْ لَمْ تجدُوا غيرَها فارْحَضُوها بالماء واطبُخوا فِيها ] (٣).

وروى الإمام أحمد عن عَمْرو بن شُعَيْب عِن أَبِيهِ عن جَدِّه رضى الله تعالى عنهما أن أبا تَعْلَب النِّبِ النِّب النِّب النِّب النِّب النَّب النِّب النِّب النِّب النِّب النِّب النِّب النِّب النَّه إنَّ لى كلابًا مُكلَّبَة فَأَفْتِنى فى صَيْدها. فقال: إنْ كانَتْ لك كلابٌ مُكلَّبة فكُل مما أمْسَكَتْ عَلَيْكَ، فقال: يارسول الله ذَكِيٌّ وغيرُ أكل مِنْه ؟ قال: وإنْ أكل مِنه . قال: يا رسول الله أفتنى فى قوسى ؟ قال: كُل ممّا أمْسَكَتْ علَيْك قوسُك . قال: ذَكِيٌّ وغيرُ ذَكِيًّ وغيرُ ذَكِيًّ عَلىن قال:

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من صحيح البخاري ـ كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد ـ باب ما جاء في التصيد جـ ٧ / ١١٧ ط دار الشعب .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن النسائي جـ ٧ ص ١٨٠ وهو في سنن الترمذي جـ ٤ ص ٦٩ حديث المعقوفين بياض بكل النسخ عما في الترمذي حديث العرمذي الألفاظ عما في الترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ١٩٥ .

ذَكِيٌّ وغيرُ ذَكِيٌّ . قال: وإنْ تَغَيَّبَ عَنَى؟ قالَ: وإنْ تَغَيَّب عَنْكَ ما لم يَصِلَّ ـ يَعْنِى يَتَغَيَّر ـ أو تَجِدُ فيه أَثْرَ غيرِ سهمك . قال: يارسولَ الله . أَفْتِنَا في آنيةِ المجُوسِ إذا اضطُرِرْنَا إليها . قال: إذا اضطُررتمُ إليها فاغسِلُوها بالماء ثم اطبخوًا فيها ] (١) .

وروى الإمام أحمد والبيهقى وأبو داود عن [أبى (٥)] سَعيد [الخدرى (٦)] رضى الله تعالى عنه قال: سألنا رسولَ الله ﷺ عن الجنين يكونُ فِي بَطْنِ أُمَّه [فقال: كُلُوه إن شِئتُم، وقال مُسَدِّد. قلنا: يارسول الله نَنْحرُ الناقة وَنذْبَحُ البقرة والشاة فَنَجِدُ في بَطْنِها الجنين: أَنْكُو الناقية أَمْ نَا كُلُهُ ؟

قال: كلُوه إن شِئتُم فإنَّ ذكاتَهِ ذَكاةُ أمِّه ](٧).

وروى (^) عن عائشــة رضى الله تعالى عنهــا قالت: إن قومًـا [قالوا يــارسول (٩) الله ] إنَّ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جد ۱۱ ص ۱۹ - ۱۷ حديث رقم ۲۷۲۰ - وهو في سنن أبي داود - في كتاب الصيد حديث ۲۸۵۷ جـ ۳ ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢) زيادة في م .

<sup>(</sup>٣) في ز الزكاة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن أبي داود ـ كتاب الصياب باب ما جاء في ذيبحة المتردية ج٣ ص ١٠٢ حديث ٢٨٢٥ . وزاد أبو داود قوله: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش .

<sup>(</sup>٥) ثابتة في م وسقطت من نسخة الأصل و ( ز ) .

<sup>(</sup>٦) في م وليس في غيرها من النسخ .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود \_ كتاب الضحايا \_ باب ما جاء فى ذكاة الجنين جـ ٣ ص ١٠٣ حديث ٢٨٢٧ .

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث جاء متقدما في نسخة الأصل و ( ز ) عن الحديث التالي الذي تقدم في م .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ثابت في م وفي البخاري وسنن أبي داود وسقط من نسخة الأصل و (ز).

قَوْمًا يَأْتُونَنا بِاللَّحِمِ لا نَدْرِى أَذُكِر اسِمُ الله عليه أَمْ لا فقال: سَمُّوا أَنْتُم عَلَيْه وكلُوا. وكانُوا حديثي عَهْدِ [بالجاهلية (١٠] (٢).

وروى الإمام الشافعى عن رافع بن خُدَيْج رضى الله عنه قال: قلنًا: يارسول الله إنّا لاقُو العدوِّ غدًا وليسَ لنأ (٣) [مُدَى . أنُذَكيِّ باللِّيط . فقال النبى ﷺ: ما أنهرَ الدمَ وُذكِراسمُ الله عليه فكُلُوا إلاَّ مَا كان من سِنِّ أو ظُفُرٍ . أمّا السّنِّ فَعَظْمُ مِن الإنسانِ والظُّفُرُ مُدَى الحَبَسُ](٤) .

[وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عَدىً بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسول الله إنْ أَحَدُنا أصابَ<sup>(٥)</sup>] [صَيْدًا ولَيسَ مَعَه سكينٌ أيَذْبَحُ بالمَرْوةِ وشَقَّة العَصَا؟ فقال: أمْرِرْ اللهَ إنْ أَحَدُنا أصابَ<sup>(٥)</sup>] اللّهَ عِزَّ وجلَّ ]<sup>(٢)</sup>.

وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سأل رجُلٌ رسولَ الله وَ فقال: يارسول الله وَ فقال: يارسول الله : أُرأيت الرجلَ منا يذبُحُ وَيَنْسى أن يُسَمِّى [الله (٧)]؟ فقال رسول الله وَ الله وَ الله الله على فم كلِّ مسلم (٨).

<sup>(</sup>١) في ز ونسخة الأصل بالكفر وهنو كذلك في البخاري وفي سنن أبي داود بالجاهلية والمراد بهم النين كانوا ينأتون المسلمين باللحم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة الأعراب وغيرهم وأخرجه أبو داود - كتاب الضحايا - باب ما جاء في أكل اللحم لأيدرى أذكر اسم الله عليه أم لا جـ٣ ص ١٠٣ حديث رقم ٢٨٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في المصادر المعتمدة: ليس معنا .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام الشافعي ص ٣٤١ وأخرج البخاري مثله عن رافع بن خديج ـ في كتُّاب الذبائح والصيد جـ٧ص ١٢٠ ـ باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ز) وليست في الأصل ولا في م.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في زوالتكملة من سنن أبي داود - كتاب الضحايا - باب في الذبيحة بالمروة جـ ٣ ص ١٠٢ حديث ٢٨٢٤ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>A) أخرجه الدارقطنى فى كتاب الصيد والذبائح جـ ٤ ص ٢٩٥ حديث رقم ٩٤ وفى سنن الدارقطنى . [اسم الله على كل مسلم] . وجاء فى سلسلة السند اسم مروان بن سالم عن الأوزاعِيَّ فقال الدارقطنى : مروان بن سالم ضعيف وجاء فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى عن مروان هـذا: قال أحمد وغيره ليس بثقة . وقال البخارى ومسلم وأبو حاتم:

منكر الحديث وقال النسائى : متروك الحديث .

وروى أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء اليهودُ إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إنا نأكل [مِما (١)] قَتَلْنَا [ولا نَأْكُلُ مما قَتَل الله . فأنزَل الله: ﴿ ولا تأكلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسمُ الله عليه ﴾ إلى آخر الآية (٢).

وروى الترمذى عن خُذَيمة بن ثابت [رضى الله تعالى عنه ] قال: سألتُ رسول الله عَلَيْ عن أَكُلُ الدّتبَ أحدٌ [أكُل الضبع (٣)] فقال أو يأكُلُ الضّبع أحد. وسألتُه عن الذئب؟ فقال أو يأكلُ الدّتبَ أحدٌ [فيه (٤) خيرٌ ] (٥).

[وروى ابن جرير عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: سئل رسولُ الله ﷺ وهو على المنبر عن الضب؟ قال: لاَ أُحِلُّه ولا أُحَرِّمُه، وفي لفظ: لستُ آكُلُه ولاَ أُحَرِّمه (٦).

وروى أيضا بلفظ أن رجلا أتى النبي ﷺ بِضَبَّ، فقال لا آمُر بـه ولا أنْهَى عنـه . أو قـال: لا أُحِلَّه ولا أَخَرِّمه] (٧) .

[وروى (٨) الإمامُ أحمدُ والطَّبَرانِي في الكبير، والحاكم والبيهقي عن [أبي (٩)] واقِد أنَّ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ (ما) وهو تصحيف صَوَّبنِاه من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ ، والتكملة من سنن أبي داود \_ كتاب الأضاحي \_ باب في ذبح أهل الكتاب جـ ٣ ص ١٠١ حديث ٢٨١٩ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من جميع النسخ وهي زيادة تقتضيها صحه السياق من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٤) ثابتة في م وسقطت من غيرها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة \_ حيث رقم ١٧٩٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة في م .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة في م . وهو في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ / ٣٩٧ عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي في صحيحه جـ ٧ / ٢٨٦ شرح ابن العربي .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين زيادة من م .

<sup>(</sup>١٠) سقطت من م وجاءت هكذا (عن واقد) والتصويب من مجمع الزوائد والإصابة ومسند أحمد ولابى واقد ترجمة فى الاصابة عَدَّ ابن حجر أربعة بهذه الكنية: أبو واقد الليثى وأبو واقد مولى رسول الله عَيِّ وأبو واقد غير منسوب وأبو واقد النميرى والمراد أبو واقد الليثى .

رجلا قال: يارسولَ الله إنا بأرضِ مَخْمصَةٍ، فماذًا يَصْلُح لنا مِن المَيْتَةِ؟ فقال: إذا [لم تَصْطَبِحوا(١)، ولم تَعْتَبِقُوا (٢)، ولم تَحتفيُوا (٣)] بَقُلًا (٤) فَشَأْنَكم بها] (٥).

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: دخلتُ أنا وخالدُ بن الوليد مع رسول الله على بيت ميمونة وأُتِى بِضَبٌ محنوذ [فأهْوَى إليه رسولُ الله على بيد، فقال بعضُ النسوة اللاتِى فى بَيْتِ مَيْمُونَة : أَخْبِروُا رسولَ الله على بيد أنْ يَأْكُل فَرَفَع رسولُ الله على يَده . فقلتُ : أَخْبِروُا رسولَ الله على بيد أنْ يَأْكُل فَرَفَع رسولُ الله على يَده . فقلتُ : أَخُرامٌ هُو يبارسولَ الله؟ قال: لا وَلكنّه لم يكُنْ بأرض قَوْمى فأجدُنى أعافه، قال خالد: فَاجْتَررتُه فأكَلتُه ورسولُ الله على يَنْظُرُ ] (٢) .

وروى الترمذى ـ وحسَّنَه ـ عن ابن عبَّاس رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجُلاً قال: يارسولَ الله . إنى إذا أصبتُ اللحم انتشرْتُ للنساء وأخذتْنى شَهْوَتِى فحرَّمْتُ على اللحم، فأنزلَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهُا الذِين آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طيباتِ ما أحَلَّ اللهُ لكم . ولا تَعْتَدُوا إنْ الله لا يُحِبُّ المُعْتَدِين، وكلُوا مِمَّا رَزَقَكم اللهُ حَلالًا (٧) طيبا ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) جاءت مصحفة في م هكذا [تمسطوا] وتصويبها من مسند الإمام أحمد ومجمع الزوائد . والاصطباح هنا أكل الصّبوح وهو الغداء .

<sup>(</sup>٢) جاءت مصحفة في م هذا [تقطلحوا] وهو تصحيف شائن وتصويبها من مجمع المزوائد . والاغتباق من الغبوق وهو

<sup>(</sup>٣) العشاء، والصبوح والغبوق أصلهما في الشراب ثم استعملا في الأكل.

صحفت هكذا [تحتقبوا] والتصويب من مجمع الزوائد.

وتحتفئوا: من الحفأ وهو أصل البردى الأبيض السرطب منه، وقد يؤكل وفي هذه الكلمة اختلاف عند علماء الحديث وعلماء اللغنة. فقد ذكر ابن الأثير في الفائق جانبا من هذا الاختلاف في ضبطها ومعناها فقال: الاحتفاء: اقتلاع الحفأ وهو البردي. وقبل أصله، واستعير لاقتلاع البقل، وروى: تحتفوا: من احتفى القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه وروى: تحتفوا من احتف النبات جَزّه.

<sup>(</sup>٤) جاءت في م ( فعلا ) ومعنى الحديث أي ليس لكم أن تجمعوا من الميتة ، أو إذا لم تجدوا ما تأكلونه صباحا أو عشاء ولو بقلة تأكلونها حَلَّت لكم الميتة .

<sup>(</sup>٥) المحديث في مسند الإمام أحمد جـ ٥ / ٢١٨ من حديث أبي واقد الليثي وفي مجمع الزوائد في كتاب الأطعمة ـ باب فيمن تحل له الميتة جـ ٥ / ٥٠ قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الترمذي في كتاب الأطعمة حديث ١٧٩ وفي سنن أبي داود - كتاب الأطعمة -باب في أكل الضّب جـ٣/ ٣٥٢ حديث ٣٧٩٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ـ الآيتان: ٧٧ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الترمذي ـ في كتاب تفسير القرآن ـ باب: ومن سورة المائدة جـ٥ ص ٢٢٥ حديث رقم ٣٠٥٤ .

وروى مسلم عن أبي أيوب رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أُتِى بطعام أكلَ منه وبَعَث بِفَضْلِه [إلى (١)] [وإنه بَعَث إلَّى يومًا بِفَضْلَة لمَّ يأكُلُ منها لأنَّ فيها ثُومًا فسألتُه: أحرامٌ هو؟ قال: لاَ ولكنى أكْرَه ه من أجُل ريحه. قال: فإنِّى أكْرَهُ ما كَرهْتَ](٢).

[وروى الإمام أحمد عنه (٣)] [قال: قلت يارسول الله إنك كنت ترسلُ إلى بالطَّعَام فإذا رأيتُ أثرَ إصْبَعِكَ وضعتُ يدي فيه حتى كانَ هذا الطعام اللذى أرسلتَ بِه إلى فنظرتُ فلمُ أرَ فيه أَسْرَ أَصَابِعِكَ . فقال رسولُ الله ﷺ: أَجَلُ إن فيه بَصَلاً فكرهْتُ أن آكلَه من أَجُلَ الملَك الذي يأتيني أمَّا أنتُم فكلُوه ](٤).

وروى ابن ماجة عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن السَّمْن والجُبْن والفراء فقال: الحلالُ ما أحَلَّ اللهُ تعالى في كتابه، والحرامُ ما حرم الله في كتابه، وما سكتُ عنه فهو ما عَفَا عنه (٥).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن قُبْيصة بن هُلْبٍ (٦) عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسولَ الله ﷺ وسأله رجلٌ فقال: إنَّ من الطعام طعامًا (٧) أتحرَّجُ منه. فقال: (٨) لا يتخلجَنَّ في نفسك شيءٌ ضَارَعْتَ فيه النَّصْرَانيَّة (٩).

وروى الترمذي عَن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه قيال: قلتُ: يارسولَ الله الرجُل

<sup>(</sup>١) في م: ( إلى أهله ) والصواب ما أثبتناه من الأصل وز ومن مسلم .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسيس بياض بسائر النسخ . والتكملة من صحيح مسلم جد ١٤ ص ٩ بشرح النووى - في كتاب الأشربة - باب إباحة أكل الثوم .

<sup>(</sup>٣) زيادة في م ـ بعدها بياض .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين بياض والتكملة من مسند أحمد والحديث في طبقات ابن سعد جد ١ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup> ٥) أخرجه ابن ماجة في باب الأطعمة ومتعلقاتها ـ باب أكل الجبن والسمن ـ شرح سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في م وجاءت في (ز) ونسخة الأصل الهلب.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ [طعامٌ ما ] والتصويب من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٨) سقطت [لا] من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد جـ ٥ ص ٢٦٦ ـ وأبو داود في سننه ـ في كتاب الأطعمة ـ باب في كراهيـة التقذر ـ من الطعام جـ٣ ص ٣٥٠ حديث رقم ٣٧٨٤ .

أُمرُّ به [فلا يقْرِينِي ولا يَضِيفُنِي، ثم يَمُرُّ . بِي أَفَأَجْزِيه؟ قال: لاَ، بلَ اقْرِه، قَالَ: ورآني ـ يعنى النبيُّ عَلَيْهِ ـ رثَّ الثِّياب . فقال: هَلْ لك منْ مالَ؟ قالَ قلتُ: مِنْ كُلِّ المالِ قَدْ أَعْطَانِي الله من الأَبلُ والغَنَم . قال: فَلْيُرَ عليك] (١)

[وروى البخارى والترمذى عن عُقْبة بن عامرٍ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ اللهِ إنَّك تَبْعَثُنا ] (٢) [فَنَنْزِلُ بقومٍ فما هم يضيفوُنَنَا، ولاهم يُؤدُّونَ ما لنَا علَيْهم من الحَقِّ. ولا نَحْنُ نأخُذُ منهم. فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: إنْ أَبُوا إلاَّ أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا ] (٣)

[وروى الإمامان مالك وأحمد عن رجل من [بنى (٤)] ضُمرة عن [أبيه (٥)] قال سُئِل رسول الله عَنِيْ عن العَقِيقة . (٦) فقال : لا أُحِبُّ العقوق وكأنه كَرِهَ الاسمَ وقال مَنْ وُلِد له مَوْلُود فأحَبَّ أن ينْسُك عليه أوْ عنه فَلْيَفْعَلْ (٧).

وروى الإمامُ أحمد وأبو داود عن ابن (^) عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِل رسولُ الله عنهما قال: سُئِل رسولُ الله: وَيَا الله عنه فقال: [إنَّ الله (٩)] لا يُحبُّ العُقُوق. وكأنّه كَرِهَ الاسمَ قالوا: يارسول الله: [إنّما نَسْألُكَ عن أَحَدِنَا يُولَدُ له؟ قال: مَنْ أَحَبَّ أَن يَنْسُكُ عَنْ وَلَدِه فَلْيَفْعَل: عن الغلامِ شَاتَان مُكافَأَتَان وعَن الجَارِية شَاة ](١٠).

<sup>(</sup>١)ما بين المعقوقين بياض في سائر النسخ والتكملة من إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جـ ٤ / ٣٨٥ من فتاويه على الأطعمة ، قال ابن القيم: ذكره الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زياة في ز .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في ز\_والتكملة من سنن الترمذي \_كتاب الأطعمة جـ ٢ ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل ولا في: م . أو ز وهي زيادة من موطأ مالك .

<sup>(</sup>٥) هكذا في م وفي الموطأ [عن رجل من قومه].

<sup>(</sup>٦) العقيقة: قيل هي الذبيحة وسميت بذلك لأن مذبح الشاة يعق أي يشق ويذبح. وقد أنكر الإمام أحمد قول الأصمعي وغيره: إنها الشعر ؛ بأن لا وجه له، وإنما هي الذبح. والعقوق: العصيان. وينشك عنه: أي يتطوع بقربة إلى الله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد عن طريق سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه جـ ٥ ص ٤٣٠ ـ وأخرجه مالك في الموطأ ـ في كتاب العقيقة ـ باب ما جاء في العقيقة جـ ٢ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل وز ( ابن عمر ) وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٩) هكذا في المسند .

<sup>(</sup>١٠)ما بين المعقوفين بياض والتكملة من مسند أحمد جـ ١١ ص ٤ / ٥ ح ١٧١٣ .

#### النوع الثالث والعشرون

# في بعض فتاويه ﷺ في الأشربة وما يحل منها وما يحرم

روى الطبرانى والترمذى عن [ابن (١)] المُثَنَّى الجُهَنِىِّ قال: كنتُ عندَ مسرَوانَ [بن الحكم (٢)] [فدخل عليه سعيد (٣)] فقال [له مروان (٤)]: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول يَنْهى عن النَّفْخ في الشراب [فقال رجلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا في الإنَاء؟ قال: أهْرِقْها قال: فإنى لا أَرْوَى من نَفَس واحد؟ قال: فأبِنُ الْقَدَحَ من فِيكَ ] (٥).

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سُئِلَ رَسولُ الله ﷺ عن البِعْع (٢٠) وهو نبيذُ العَسَل ـ وكان أهلُ اليمن يَشربُونَه ـ فقال: كلُّ شرابِ مسكرِ فهُوَ حرامٌ (٧)

[وروى الشيخان عن أبى موسى الأشْعَرِى رضى الله تعالى عنه قال : بَعَثَنِى رسولُ الله عَلَيْ ومُعَاذًا إلى اليَمن : فقال : ادْعُوَا النَّاس (^) [وَبَشِّرا ولا تُنَفِّرًا ، ويَسِّرا ولا تُعَسِّرًا، قال : فقلت : يارسولَ الله أَفْتِنَا في شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُما باليمن : البِثْعُ - وهو من العسل يُنْبَذُ حتى يَشْتَد والمورُدُ - وهو من العسل يُنْبَذُ حتى يَشْتَد والمورُدُ - وهو من الغَلِّمَ قَد اعْطِي والمورُدُ - وهو من النَّرَة ، والشَّعبرُ يُنَبَذُ حتى يَشْتَد . قال [وكان رسولُ الله عَلَيْ قَد اعْطِي

<sup>(</sup>١) في م: أبي وهو تصحيف . وما أثبتناه هو من نسخة الأصل وز والمصادر الأخرى ( ابن ) .

<sup>(</sup>٢) ثابتة في م وليست في غيرها .

<sup>(</sup>٣) ثابتة في م وساقطة من غيرها وهي ضرورية لصحة السياق .

<sup>(</sup>٤) ثابتة في م وليست في غيرها .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذي في كتاب الأشربة أباب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب جـ ٤ ص ٣٠٤ حديث رقم ١٨٨٧ ـ ولم يرد في سنن الترمذي ذكر لمروان وسماعه .

<sup>(</sup>٦) البتع: بكسر الباء وسكون التاء.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه البخارى في كتاب الأشوبة ـ باب بيان: أكلً مسكر حرام جـ ١٣ ص ١٧٠ ـ شرح النووي ـ والبخارى في
 صحيحه ـ في كتاب الأشربة ـ باب الخمر من العسل جـ ٧ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة في (ز )و (م) وليست في نسخة الأصل.

جَوامِعَ الكِلم بِخَواتِمه ] (١) [فتكون ألفاظه قليلةً ومعانى كلامه كثيرةً - وكذلك كانت ألفاظه وَلِيلةً (٢) فقال: أنهى عن كل مسكر أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاة (٣) ] .

وروى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رجًلا من [جَيْشَانَ (٤) وجَيْشَانُ ] من اليَمن سألَ رسولَ الله ﷺ عن شَرابِ [يَشْرَبُونَه بِأَرْضِهِم من الذُّرة يُقَال له: المِزْرُ فقالَ النَّبِي ﷺ: أَقَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قال: نَعَم. قال رسولُ الله ﷺ: كلُّ مسكر حرامٌ، إنَّ على الله عزَّ وجل عهدًا لِمَنْ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قال: عَرَقُ أَهْل النار أَوْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَه من طِينَةِ الخَبَال. قالوًا: وما طِينةُ الخَبال؟ قال: عَرَقُ أَهْل النار أَوْ عُصَارَةُ أَهْل النَّار ] (٥).

وروى الإمام أحمد عن طَلْقِ بن عَلِى رضى الله تعالى عنه . أنه كانَ عِنْدُ رسول الله عَلَيْهُ فَجاءَ [صُحار (٦)] عبدُ القيس [فقال: يارسول الله، ماذا ترى في شراب نَصْنَعُه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعْرَضَ عنه نبى الله عَلَيْهُ حتى سألَه ثلاث مَّراتٍ حتى صَلَّى، ولمَّا قَضَى صلاتَه قال رسولُ الله عَلَيْهُ: مَنِ السَّائل عن المُسْكِر؟ لا تَشْرَبُه ولا تَسْقِهِ أَخَاكُ المُسْلَمَ . فَوَ الذَّى نَفْسِى بِيدِهُ . أَوْ فَوَ الذِّي يُحْلَفُ بِه لاَ يَشْرَ بُهُ رَجُلُ ابْتِغَاء سُكِرهِ فَيَسْقِيه الله الحَمَر يَومَ القِيَامَةِ ] (٧) .

[وروى الإمام أحمد [ومسلم (٨)] والبيهقي عن طارق بن سُموَيْدٍ رضى الله تعالى عنه قال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض في م و ز والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٣ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة في م وليست في ز .

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح مسلم في موضعها بياض بكل النسخ .

<sup>(</sup>٤) هكذا جاءت في م . وجاءت في ( ز ): [حبشان من اليمن ] وهو تصحيف تصويبه من م موافق لما في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقونين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٣ ص ١٧١ ـ وأخرجه النسائى فى كتاب الأشربة ـ باب ذكر ما أعدًا الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب .

<sup>(</sup>٦) ساقط من م ـ وز والأصل وجاءت العبارة في جميع النسخ فجاء عبد القيس وقد صوبناه من مجمع الزوائد ـ وصُحَار ـ ( بضم الصاد وفتح الحاء ) بن عياش وقيل عباس وقيل صُحَار بن صخر بن شر حبيل بن منقذ كذا في الإصابة لابن حجر جد ٢ ص ١٧٧ / رقم ٤٠٤٠ ـ وأشار ابن حجر إلى مقدمة هذا الحديث الذي معنا ولم يتمه ـ ولطلق بن على ترجمه في الإصابة جد ٢ ص ٢٣٧ رقم ٤٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ \_ ولم نعثر على هذا الحديث فى أحاديث طلق بن على فى مسند الإمام أحمد على كثيرة التقصى \_ وقد أكملنا الناقص من مجمع الزوائد للهيشى جـ ٥ ص ٧٠ وقال الهيشمى: رواه أحمد والطبيرانى ورجال أحمد ثقات.

<sup>· (</sup>۸) زیادة في م .

قَلْتُ: يارسولَ الله (١) ] [إنَّ بأرضنا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُها فنشربُ مِنْها قال: لاَ. فَعَاوَدْتُه فقالَ: لا فقلتُ: إنا نَسْتَشْفِي بِها للمَرِيض؟ قال: إنَّ ذلك ليس شِفَاءً ولكِنَّه دَاءٌ ] (٢).

وروى الدارقطنى عن ابن (٣) عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: جاء قومٌ إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يارسولَ الله الله ﷺ فقالوا: يارسولَ الله إنا نَنْبِذ شرابًا [فَنَشْرَبَهُ على طَعَامِنا. فقال: اشرَبُوا واجْتَنبِوا كلَّ مُسْكر، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ. فقالُوا: يارسول الله إنا نَكْسِرُه بالماء؟ فقال: حَرَامٌ قَلِيلُ ما أَسْكَرَ كَثِيرُه. فأعادُوا عَلَيْه فقال: إنَّ الله يَنَهاكُمْ عنْ قليل ما أَسكَركَثِيرُه ] (٤).

وروى (٥) الإمام أحمد والنسائى عن عبد الله بن فَيْروزِ الدَّيْلَمِى عن أبيه قال: قدمتُ على رسول الله عَلَيْ [فقلتُ (٦) يارسولَ الله ]: إنَّا أصحابُ أَعْنَابٍ وكَرْمِ [وقد أُنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ تحريمَ الخمر فَماذَا نَصْنَعُ؟ قال: تَتَخِذُونَهُ ] [زَبيبًا. قُلتُ: فَنَصْنَع بالرَّبيب ماذا؟ قال: تَنْقَعُونَه على عَشَائِكم وتَشْرَبُونَه على عَشَائِكم فَنَائِكمْ قَشْرَبُونَه على عَشَائِكم وتَشْرَبُونَه على عَشَائِكم قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَشَائِكم قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[وروى مسلم عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن الخمر: أَتُتَّحَذُ خَلاً؟ قال: لا ] (٩).

[وروى الإمام أحمد عنه أن أبا طَلْحة سَأَلَ النبيَّ ﷺ عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرا فقال: أَهْرِقُها . قال: أَهْرِقُها . قال: لا ] (١٠)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة الأصل وجاءت في: م و ز .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في م و ز والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ؟ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في م، وجاءت في نسخة الأصل وز ( ابن عمر ) والصواب ما في م .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن الدارقطني - كتاب الأشربة جـ٤ ص٧٥٧ - ٢٥٨ حديث رقم ... ٦٠٠

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث جاء في م متأخرا عما في (ز) والأصل.

<sup>(</sup>٦) ثابتة في م وساقطة من غيرها وهي زيادة تقتضيها صحة السياق .

<sup>(</sup>٧) القلل: الجرار الكبيرة والشنان: الأسقية من الأدم وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلد .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن النسائي جـ ٨ ص ٣٣٢ وأخرجه الإمام في مسنده جـ ٤ ص

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين زيادة في م وليست في غيرها \_ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة جـ ١٣ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين زيادة من م، وجاء هذا الحديث والذي قبله متقدمين في م والضمير في عنه عائد على أنس، وقد سبق تخريج الحديث في فصل الأشربة، وقد أخرجه البخاري ومسلم والدارقطني. وفي سنن الدارقطني جـ ٤ / ٢٦٥ والإمام أحمد في أحاديث أنس بن مالك.

# النوع الرابع والعشرون (١) في فتاويه عليه في الصيام

[رُوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أُهْدِيَتْ لى ولحفصة شاةٌ (٢) [ وكُنَّا صَائِمتَيْن، فَأَفطرْنَا . ثُمَّ دخلَ رسولُ الله ﷺ فقلْنَا له: يا رسول الله إنَّا أُهْدِيِتْ إلينا هديةٌ فاشتهيناها فقال رسول الله ﷺ: لا. عَلَيْكُمَا، صُومَا مكانَه يَـوَمًّا آخَرَ (٣)].

وروى الدارقطنى عن ثَوْبَانَ رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ صائمًا في غير رَمَضان فأصابَه [غَمُّ فآذاهُ فَتَقَيَّأُ فَقَاءَ . فدعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأ . ثم أَفْطر . فقلتُ : يارسول الله أفريضة الوُضوء من القيء؟ قال: لو كانَ فريضة لوَجَدْتَه في القُرآن . قالَ : ثُمَّ صامَ رسولُ الله عَيْلِيُّ الغَدَ . فسمعتُه يقولُ : هذا مكانُ إفطارى أمس ] (٤) .

وروى الترمذى عن أنسس رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: قد اشتكتْ عَيْنِي . أَفَأَكْتَحِلُ. وأَنِا صَائِمُ؟ قالَ: نَعَم (٥).

وروى مُسْلم عن عُمَرَ بْن أبى سَلَمة رضى الله تعالى عنهما أنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ: أَيْقَبَلَ الصَّائِمُ؟ فقال لَه رسول الله ﷺ: [سَلْ هَذِه، لامِّ سَلَمَة فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ: أَمَا فقال: يارسولَ الله وَ عَفَر اللهُ لَكُ ما تقدَّم من ذنبك وما تَأخَّر، فقال لهُ رسولُ الله ﷺ: أَمَا وَالله إنِّى لاَتُقَاكُمُ للهُ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ ] (٦).

<sup>(</sup>١) هذا النوع زيادة في م وليس في نسخة الأصل ولا في (ز).

<sup>(</sup>٢) زيادة من م . وزدنا لفظ [لي ] من سنن أبي داود، وفيها أهدى لي ولحفصة طعام بدلا من شاة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن أبي داود \_ كتاب الصوم \_ باب من رأى عليه القضاء جـ ٢ / ٣٤٢ حديث ٧٤٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن الدارقطني - كتباب الصيام جـ ٢ ص ١٨٤ هذا وقد جاء في سلسلة السند لهذا الحديث اسم « عتبة بن السكن » فقال عنه الدارقطني : عتبة بن السكن متروك الحديث .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في أبواب الصوم جـ ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في م . والتكملة من صحيح مسلم ـ كتاب الصوم ـ بـاب حكم التقبيل في الصوم جـ ٧ ص ٢١٩ ـ بشرح النووي .

وروى أبُو داود والنسائى وابن حِبَّان والحاكم عن جابر رضى الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وأَنَا صائمٌ فقلتُ: يارسولَ الله . صنعتُ الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وأَنَا صَائمٌ؟ قال . أرأيتَ لو تَمَضْمَضْتَ مِنَ المَاءِ وأنتَ صِائمُ؟ اليومَ أمرًا عَظِيما: قَبَلْتُ وأنا صَائمٌ؟ قال . أرأيتَ لو تَمَضْمَضْتَ مِنَ المَاءِ وأنتَ صِائمُ؟ قُلْتُ : لا بأسَ . قال: فَمهُ (١).

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: كُنَّا عند رسولِ الله عَلَيْ فَجَاء شَابٌ فقال: يارسولَ الله . أقبَّل وأنَا صائِمٌ؟ فنهى الشابَّ وَرَخَّص لِلَّشيْخ (٢).

وروى ابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ شيخًا وشابًّا سألاً رسولَ الله ﷺ عَن القُبْلَة للِصَّائِم . فنهَى الشَّابُ ورَخَّصَ للِشَّيْخ (٣) .

وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلاً سأَل رسولَ الله ﷺ عن المُبَاشَرة [للصائم ؛ فَرَخَّصَ له شيخٌ . وإذا اللذى رَخَّصَ له شيخٌ . وإذا اللذى نَهَاه شَابٌ ] (٤).

وروى الدارقطني عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه [قال: قالَ النبى ﷺ: مَنْ أكل نَاسِيًا أَوْ شَرِب نَاسِيا فَلا يُفْطِر فإنما هُو رزقٌ رَزَقَه اللهُ ] (٥).

وروى ابن النجار عن أبي هريرة رضى الله تعالى قال: جاء رجلٌ إلى النبي عَلَيْ فقال:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ـ كتاب الصوم ـ باب القبلة للصائم جـ ٢ ص ٣٢٢ حديث ٢٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرج مثله أبو داود في كتاب الصيام جـ ٢ / ٣٢٣ حديث ٢٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرج مثله أبو داود في كتاب الصيام حديث ٢٣٨٧ جـ ٢ / ٣٢٣ عن أبي هزيرة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن أبي داود كتاب الصوم باب كراهية المباشرة للشاب جـ ٢ ص ٣٢٣ حديث ٢٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في م . والتكملة \_ من سنن الدارقطني \_ كتباب الصيام جد ٢ ص ١٨٠ حديث ٣٥ \_ ٣٦ \_ ٣٥ والذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة في هذا الباب كثير ومنه مثل رواية أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: من استقاء عليه .

يارسولَ الله إنى كنتُ صائمًا . فأكلتُ وشربتُ ناسيًا . فقال له رسول الله ﷺ [أَتِمَّ صَوْمَك . فإنَّ اللهُ أَطعَمَكَ وسَقَاكَ ] (١).

وروى الإمام أحمد عن أم إسحاق الغَنويَّة رضى الله تعالى عنها أنها كانَتْ عندَ رسول الله عَلَيْ عِرْقًا الله عَلَيْ إِنَى بَقَصْعَةِ من ثَريدٍ. فأكلَتْ مَعَهُ، ومَعَهُ ذو اليَدَيْنِ فَنَاوَلها رسولُ الله عَلَيْ عِرْقًا فقال: يا أُمَّ اسحاق أصِيبى مِنْ هَذا. فقالت: إنّى صائمة فَسَيتُ، فقال ذو اليدين: الآنَ بَعْدمَا شَبِعْتِ. فقال النبى عَلَيْ : إنمًا هو رزقٌ سَاقَه الله إليْكِ ] (٢).

[وروى مسلم عن عَدِىً بنِ حاتم رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسول (٣) الله ﷺ عن قبوله تعالى «حتى يَتبَيَّنَ لكمُ الخيطُ الأَبْيَضُ من الخيط الأَسْود مِن الفَجر» (٤): أهمُا الخيطَان؟ قال: إنك لَعَرِيضُ القَفا (٥) إنْ أَبْصَرْتَ الخَيْطَيْنِ. ثم قال: لا بَلْ هُما سوادُ اللَّيْل وبَيَاضُ النهار (٦).

وروى البخاري عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله ﷺ نَهى عن الـوِصَال . قال: إنَّك تُواصِلُ؟ قال: إنى لستُ مِثْلكُم إنى أُطْعَمُ وأُسْقَى (٧).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في م وأكملناه بما يناسبه من سنن الدارقطني جـ ٢ ص ١٨٠ عن أبي هريرة حديث رقم ٣٤ ومثله في سنن أبي داود ـ كتاب الصوم ـ باب من أكل ناسيا جـ ٢ / ٣٢٦ حديث ٢٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بيتاض في م والتكملة من الإصابة لابن حجر في ترجمة أم إسحاق الغنوية في باب النساء جـ ٤ / ٤٣ برقم ١١٣٣ ونقله ابن حجر عن الإمام أحمد قال: من طريق أم حكيم بغت دينار عن مولاتها أم إسحاق، وهو في مسند الإمام أحمد جـ ٦ / ٣٦٧ من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين بياض في م . وقد أكملناه بما يتناسب مع مفهوم باقى الحديث من صحيح مسلم من كتاب الصوم . (٤) سورة البقرة : الآية : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) اللفظ في صحيح مسلم: إن وسادك لعريض. قال النووى: وفي أكثر النسخ: إن وسادك لعريض. وجاءت العبارة في صحيح البخارى - كتاب التفسير موافقة للألفاظ التي ذكرها المؤلف.

<sup>(</sup>٦) الحديث في صنحيح مسلم جـ٧/ ٢٠٠ من كتاب الصوم - باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم - وفي سنن النسائي جـ٤/ ١٤٨. وقريب منه في صحيح البخاري جـ٣/ ٣٠١ حديث ١٧٢٩ وجـ ٦/ ٣١ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري جـ ٣/ ٣٠٤ كتاب الصوم ـ باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي ﷺ واصل وأصحابه لم يُواصلوا حديث ١٧٣٤ ـ ٧٧٥٤ .

وروى أبو داود الطيالسى والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حِبّان والدارقطنى من طرق عن حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله تعالى عنه أنّه قال سأل رجلٌ رسولَ الله ﷺ عن الصوم في السّفر فقال: إِنْ شئتَ فَصُمْ وإِنْ شِئتَ فَأَفْطِر (١).

ورواه أبو داود والحاكم عن حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده، ورواه الإمام مالك والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة .

وروى الدار قطنى وابن أبى شيبة والبيهقى عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال: بَلَغنى أن رسول الله عَلَيْة سُئِل عن تَقْطيع قضاء شهر رمضانَ فقال: أرأيتَ لو كانَ على أَحَدِكُم دينٌ فَقَضَاهُ الله رُهُم والله رهمَيْن حَتَّى تَقْضِيَه هل كانَ ذَلك قضاء لِدَينه ؟ قالُوا: نَعَمْ. قال فَذلك نَحْوُه (٢).

ورواه الدارقُطْني عن جابر رضى الله تعالى عنه قال الدارقطني: إسنادُه حسن إلا أنه مُرْسل. وهو أصحُ من الموصول. ورواه البيهقي عن صالح بن كيسان مرسلا (٣).

وروى الدارقُطنى \_ وضَعَفه \_ عن عبد الله بن عَمْرو رضى الله تعالى عنهما قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن قَضَاء رَمضَان . فقال: يَقْضِيه مُتَتَابِعًا فإن فَرَقَه أَجْزَأُه (٤) .

وروى الشيخان وأبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبى عنهما قال: بنارسولَ الله إن أُمِّى ماتَتْ وعليها صَوْمُ نذرِ أَفاَصُوم عنها ؟ قال: نَعم (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم جـ ٧/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ . وسنن أبى داود جـ ٢ / ٣٢٧ حديث ٢٤٠٢ وفي سنن الدارقطني جـ ٢ / ١٨٩ وسنن النسائي جـ ٤ / ١٨٨ ـ وشرح سنن ابن ماجة جـ ١ / ١٥٠ وسنن الإمام أحمد جـ ٥ / ٤٩٤ من حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي .

<sup>(</sup>۲) سنن الدار قطني جـ ۲ ص ۱۹۶ حديث ۷۷ عن محمد بن المنكدر مع اختلاف يسير في الألفاظ عما رواه المؤلف . سنن الدارقطني جـ ۲ ص ۱۹۶ حديث ۷۸ عن جابر .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني جـ ٢ ص١٩٢ حديث ٦٢ عن عبد الله بن عمرو ولفظه يقضيه تباعا وضعفه بسبب الواقدي .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم - بشرح النووي جـ ٨ ص ٤ ¥ .

<sup>(</sup>٥) وفي سنن أبي داود عن عائشة جـ ٢ ص ٣٢٧ ولفظه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وزاد أبو داود: هذا في النذر وهو قول أحمد .

وفى لفظ البخارى: جاء رجُل إلى النبى ﷺ فقال: يارسولَ الله إن أمِّى ماتَت وعليها صَوْمُ شهر أفاً قضيه عَنْها؟ قال: نَعَم . وفى لفظ: خمسةَ عشر يومًا وفى لفظ: إن أُختى ماتَتْ . وفى لفظ: إن أُمِّى ماتَتْ وعليها صومُ شَهْر؟ قال: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّكَ دَيْن أكنتَ قاضيه عَنْها؟ قال: نَعَم . قال: فَدَينُ الله أَحَقُّ أن يُقْضَى (١).

وروى الطبرانى وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كنتُ وَحَفْصَة صائمتين فَأُهْدِى لنا طعام [ فَأَفْطَرْنا ، ثم دَخَل رسولُ الله ﷺ فقلْنا له يا رسولَ الله: إنَّا أُهْدِيَتْ لنا هِدَّيةٌ فَقَلْنا له يا رسولَ الله عَلَيْكُما ، صُومًا مَكانَه يومًا آخر ] (٢).

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: بينَما نحنُ جلوسٌ عندَ النبيِّ عَلَيْهُ إِذْ جاء رجلٌ فقال: يارسولَ الله . هلكتُ . قال: مَالَك؟ قال: وَقَعْتُ على امْرأتي وأنَا صَائِم فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: هل تَجِد رقبةً تُعْتِقُها؟ قال: لاَلْ قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: هل تَجِد رقبةً تُعْتِقُها؟ قال: لاَلْ قال: لا قال: فمكثَ النبيُّ مُتَنَابِعِيْن؟ قال: لا قال: فمكثَ النبيُّ مُتَنابِعِيْن؟ قال: لا قال: أينَ السائِل؟ عَلَيْهُ فبينما نحنُ كذلك إذ أَتى النبيُّ بعرقِ فيه تمر - ( والعَرق: المِكْتَل ) قال: أينَ السائِل؟ عَلَيْهُ فبينما نحنُ كذلك إذ أَتى النبيُّ بعرقِ فيه تمر - ( والعَرق: المِكْتَل ) قال: أينَ السائِل؟ قال: أنَا . قال: خُذُ هذا فتَصَدَّق بِه . فقال الرَّجُل: أعَلَى أَفْقَرَمِنى يارسولَ الله ! واللهِ مابين لاَبْتَهُا - يُريد الحَرتينِ - أهلُ بيتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ رسولُ الله عَلَيْ حَتى بَدتْ أَنْيَابُه ثم قال: أطعِمْه أَهْلَك (٤) .

وروى الإمام أحمد والترمذي عن النعمان بنِ سَعْد قال: قال رجلٌ لعليٌّ رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى - كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم جـ٣ ص ١ ٢٢٦ / ٢٢٧ حديث رقم ١٧٦١ بالألفاظ المختلفة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في م ـ والتكملة من سنن أبي داود ـ كتاب الصوم ـ باب من رأى عليه القضاء جـ ٢ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣ حديث ٢٤٥٧ وقد سبق هذا الحديث في أول كتاب الصوم .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة متن الحديث وهي من صحيح البخاري سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) الحدیث أخرجه البخاری - کتاب الصوم - باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق به فلیکفر ، وأخرجه مسلم - کتاب الصوم - باب تحریم الجماع فی رمضان ووجوب الکفارة الکبری فیه جر ٧/ ۲۲٤ إلى ۲۲۲ وهو فی مصنف ابن أبی شیبة جـ ٤/ ۱۹۹ ـ من کتاب الأیمان والنذور . وفی سنن أبی داود کتاب الصوم باب کفارة من أتی أهله فی رمضان جـ ۲ / ۳۲۵ حدیث ۲۳۹۳ .

عنه: أيَّ شهرٍ تأمُرنى [ أَنْ أَصَومَ بَعْدَ شهْرِ رَمضَانَ ؟ قال: ماسَمِعْتُ أحدًا يَسأَلُ عنْ هَذَا إلا رجلاً سَمِعْتُه يسأَلُ رسولَ الله عَيْدٍ وَأَنَا قَاعِدٌ فقال: يارسولَ الله: أيَّ شهر تأمرُنى أن أصُومَ بَعْد شهر رَمضَان ؟ قال: إن كنت صائماً بَعْد شهر رمضان فَصُم المُحَرَّمَ . فإنَّه شَهرُ اللهِ . فيه يومٌ تاب فيه على قَومٍ ، ويتوبُ فيهِ على قَوْمٍ آخرين ] (١).

وروى ابن شاهين في الترغيب عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن أفضل الصِّيام؟ فقال: صيامُ شَعْبان تَعْظِيمًا لِرَمضَانَ. . قيل: فأيُّ الصَّدقَة أفضلُ ؟ قالَ: صَدَقَةُ رمضانَ (٢).

وروى الإمام أحمد والنسائى وابن زنجويه وأبو يعلى وابن أبى عاصم [والبّاوردِيُّ] والضّياء عن أسّامة بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله لم أرَكَ تصومُ مِنْ شَهْرٍ من الشهور ما تصومُ مِنْ شَعْبان ؟ قال: ذاكَ شهرُ يَغْفُلُ الناسُ عنه بينَ رجبٍ ورمضانَ وهو شهر تُرفّع فيه الأعمال إلى رَبِّ العالمين . فَأُحِبُّ أَنْ يُرفّعَ عملى وأنا صَائِم . ورواه ابن أبى شيبة: أنْ ليَرفعَ عملى إلاَّ وأنا صائم (٣) .

وروى مسلم عن أبى قَتَادة رضى الله تعالى عنه قال: شُئِل رسولُ الله ﷺ عن صَوْم يـومِ الاثنين فقالَ: ذاك يؤم ولِدْتُ فيه وفيه أُنْزِل عَلَى (٤).

وروى الإمام أحمد والنسائى وابن زنجويه وسعيد بن منصور عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسول الله . إنَّك تَصُوم حتى لا تكادُ تُفْطِرُ وتفطرُ حتى تكاد أن لا تعالى عنه قال: قلت: يوم الاثنين تصوم إلا يـومين إن دخلا في صِيَامِك وإلاّ صُمْتَهُما . قال: أيُّ يـومين ؟ قلت: يوم الاثنين

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في م - والتكملة من صحيح الترمـذي جـ ٣ / ٢٧٧ بشرح القاضى أبي بكر بن العربي وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين جـ ٤ / ٢٩٣ وقال: ذكره الترمذي .

<sup>(</sup>٣) مثله في شرح سنن ابن ماجه جـ ١ / ٥٣٠ عـن أبي هريرة وزاد فيه: يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا ومثله في سنن أبي داود بسنده عن مولى أسامة بن زيد جـ ٢ / ٣٣٧ حديث ٢٤٣٦ / وسنن النسائي جـ ٤ / ٢٠٧ . وفي أعلام الموقعين لابن القيم جـ ٤ / ٢٩٧ وقال ذكره أحمد .

<sup>.</sup> (1) صحيح مسلم . (1) بشرح النووى جـ (1) صحيح

والخميس قال: ذاك يَومان تُعْرَضُ فيهما الأعمال على ربِّ العالمين فَأُحِب أَنْ يُعْرَضَ عَملِي وَأَنا صَائِمٌ(١)

وروى مسلم عن أبى قَدَادة رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا أتَى رسولَ الله عَلَيْ فقال: كيف تصوم ؟ [ فَغَضِبَ رسولُ الله عَلَيْ ، فلما رأى عمر رضى الله عنه غضبَه قال: رَضِينا بالله ربًا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيًا ، نَصُوذُ بالله من غَضَب الله ، وغَضَب رسُوله ، فجعل عمر رضى الله عنه يُردِّدُ هذا الكلامَ حتى سكن غَضَبُه . فقال عمرُ: يارسولَ الله . كَيْفَ بمن يصومُ اللَّهُ مَر كلّه ؟ قال: لاصام ولا أفطر \_ أو قال: لم يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ \_ قال: كَيْفَ من يصومُ يومين ويُفطِر يومًا ؟ قال: ذاكَ ويُفطِر يومًا ؟ قال: ويُطيقُ ذلك أحد ؟ قال: كيفَ مَنْ يصومُ يومين ؟ قال: وَدِدْت أنِّى طُوقْتُ صومُ داودَ عليه السلامُ ، قال: كيفَ من يصومُ يومًا ويُفطِر يَوْمين ؟ قال: وَدِدْت أنِّى طُوقْتُ ذلك ، ثم قال رسولُ الله عَيْ : ثلاثُ من كل شهر ، ورمضانُ إلى رمضانَ . فهذا صيامُ الدَّهْر كلّه . صيامُ يوم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التَّى قَبْله ، والسَّنةَ التي تَعْدَهُ وصِيّامُ يَوْم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التَّى قَبْله ، والسَّنةَ التي تَعْدَهُ وصِيّامُ يَوْم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التَّى قَبْله ، والسَّنةَ التي بَعْدَهُ وصِيّامُ يَوْم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التَى قَبْله ، والسَّنة التي بَعْدَهُ وصِيّامُ يَوْم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التَى قبلها ] (٢).

وروى الإمام أحمد عن بشر بن معبد رضى الله تعالى عنه أنّه سأل رسولَ الله ﷺ: أنصَومُ يَوْم الجمعة [ فقال : لاتَصُمْ يوم الجُمْعةِ إلاّ فى أيام هو أحدُها أو فى شهر . وأمّا ألا تكلم أحدًا فلَعَمْرى أنْ تَكَلَّم بمعروفٍ أو تَنْهَى عن مُنكر خيرٌ مِن أنْ تَسْكُتَ ] (٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن النسائي جـ ٤ / ٢٠١ في كتاب الصوم وفي أعلام الموقعين جـ ٤ / ٢٩٧ وفي طبقات ابن سعد ج٢ ٤ / ٧١

وفى مسند الإمام أحمد جـ ٥ / ٢٠٠ من حديث أسامة بن زيد ولفظه عن مولى قدامة بن مظمون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادى القرى يطلب مالاله وكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين والخميس وأتت شيخ كبير قد رَقَقْت؟ قال: رسول الله ﷺ كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من صحيح مسلم جـ ٨ ص ٤٩ ـ ٥٠ - ١ ٥: شرح النووى .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من أعلام الموقعين جـ ٤ / ٢٩٨ وقال: ذكره أحمد وذكره ابن القيم دون ذكر الصحابي راوى الحديث جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده جـ ٢ / ٣٤٧ حديث ٢٤٧ وفي صحيح البخاري في كتاب الصوم جـ ٣ / ٢٤٧ عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا يوما قبله أو بعده وجاء بمعناه عن جويرية بنت الحارث وعن جابر قال السائل: وأصوم يوم الجمعة ولا أكلم أحدا فقال النبي: الخ الحديث.

#### النوع الخامس والعشرون

#### في بعض فتاويه ﷺ في الاعتكاف وليلة القدر

روى الشيخان والترمذى والنسائى والدارقطنى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: يارسولَ الله إنى نذرتُ فى الجاهلية أن أَعْتكفَ ليلّة فى المسجدِ الحرام. وفى لفظ البخارى أراه قال: ليلة ، قال له رسولُ الله ﷺ: أَوْفِ بنذرك (١).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن (٢) عبد الله بن أُنيْس (٣) الجُهنى عن أبيه [قال: قُلتُ: يارسولَ الله . إنَّ لى باديةً أكُونُ فيها ، وأَنَا أُصَلِّى فيها بحَمْد الله فَمرْنى بِلَيْلَةٍ أَنْزِل إلى هَذا المَسْجِد ، فقال: انْزِلُ ليلَة ثلاثٍ وعشرين (٤)].

وروى الإمام أحمد عن أبى ذرّ رضى الله تعالى عنه قال: قُلتُ: يارسولَ الله أخْبِرْنى عن ليلةِ القدْر: في رمضان أوْ في غيره [قال: بَلْ في رمضان. فقيل: تكونُ مَع الأنبياء ما كانُوا فإذا قُبِضوا رُفِعَتْ أمْ هِيَ إلى يَوْمِ القيامة ؟ قال: بَلْ هِي إلى يومِ القِيَامة. فقيل: في أيِّ العشرين؟ رمضان هي ؟ قال: التَمِسُوها في العَشْر الأوَلِ أوْ فِيَ العَشْر الأنْحرِ فقيل: في أيِّ العشرين؟ قال: ابْتغُوها في العَشْر الأواخِر لا تَسْأَلْني عنْ شيءٍ بَعْدَها ] (٥).

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِل رسولُ الله عَلَيْ عن ليلةِ القدر وأنا أسمَع \_ فقال: هِيَ في كلِّ رمضَانَ (٦).

<sup>(</sup>١) سبق الحديث وتخريجه في فصل الأيمان والنذور.

<sup>(</sup>٢) زاد أبو داود: عن ابن عبد الله .

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: أنس وهو تصحيف صوبناه من مسند أحمد وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م ، والتكملة من سنن أبي داود جـ ٢ / ٥٣ حديث ١٣٨٠ . وما جاء في مسند أحمد جـ ٣ / ٤٩٥ عن عبد الله بن أنيس الجهني: أن رسول الله على قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله على قانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه وفي رواية عنه قلنا يارسول الله متى نلتمس هـ ذه الليلة المباركة ؟ قال: التمسوها مساء ليلة ثلاث وعشرين وجاء الحديث بالفاظ مقاربة لما نقله المولف في مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن عبد الله بن أنيس جـ ٤ / ٢٥٠ حديث الحديث بالفاظ مقاربة لما نقله المولف في مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن عبد الله بن أنيس جـ ٤ / ٢٥٠ حديث

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من إعلام الموقعين جـ ٤ / ٢٩٨ وروى مثله عبد الرزاق في مصنفه عن أبي ذر جـ ٤ / ٢٥٥ حديث ٧٧٠٩ ولفظه: سألت رسول الله ﷺ: رفعت ليلة القدر ؟ قال: بل هي في كل رمضان .

<sup>(</sup>٦) أُخرجه أبو داود في كتاب الصلاة جـ ٢ / ٥٥ حديث ١٣٨٧ .

## النوع السادس والعشرون في بعض فتاويه في الحج والعمرة (١)

روى الإمام أحمد والبخارى والترمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: يارسولَ الله نَرى الجهاد حجُّ مبرورٌ (٢).

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ: أَىُّ الأعمالِ أَفْضُلُ ؟ قال: إيمانٌ باللهِ ورسولهِ . قيل: ثُمَّ ماذا ؟ قال: ثُمَّ جِهاد في سبيلِ الله . قيل ثُمَّ ماذا ؟ قال: بَحَجُّ مبرور (٣).

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ [ عن الحبِّ والعُمْرةِ فقال: العمرةُ الى العُمرَةِ كَفَّارةُ ما بَيْنَهمًا ] قال: [ والحج] المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةُ . ورواه الإمام أحمد عن جابر رضى الله تعالى عنه وزاد: قالوا: يارسولَ الله: وما بِرُّ الحج ؟ قال: إطعام الطَّعَام وإفْشَاءُ السَلام .

وروى الدارميُّ والترمذيُّ وقال غريبٌ وابن ماجة وابن خُزَيْمة والدارقُطْني في العِلَل والطبراني في الأوسط والحاكِم والبيهقي والضياء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سُئل رسول الله ﷺ عن أفضل الجعج ؟ قال: [العَبُّ (٤) والثَّبُ ] (٥).

وَرُوِى عَن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما [قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: أُحُبُّ عن أبي ؟ قال: نعم . حُبُّ عن أبيك فإنْ لم تَزِدْه خيرًا لم تَزِده شَرًّا ]

[ وعنه: أنَّ امرأةً من خَنْعَم سألت النبيَّ عَلَيْ فقالت: إنَّ فريضةَ اللهِ في الحَجِّ عَلى عبادِه

<sup>(</sup>١) هذا النوع كسابقيه مما زاد في م . وكثر فيه السقط و ترك النصوص فأكملناها من مصادرها . واتظر ما سيق ص ٢١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) طنعيح البخاري جـ ٣/ ٨٣ حـديث ١٣٧٤ وفي اللـ ولو والمرجان جـ ٢/ ٧٦ حـديث ٨٥٥ وفي الناج الجامع للأصول من أحاديث الرسول جـ ٢/ ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري جـ ٣ / ٨٣ حديث ١٨٧٤ وصحيح مسلم بشرح النووي جـ ٢ / ٧٣ ..

<sup>(</sup>٤) جاءت الكلمتان في : م مصحفتين هكذا [ التح والنج ] وصوبناه من سنن ابن ماجة ومسند الإمام الشافعي وغيرهما . والعج والعجيج بالتلبية : رفع الصوت بها . والثج : نحر البُدن .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة جـ ٢ / ٢٦٧ حديث ٢٩٢٤ وفي سنن الدارقطني جـ ٢ / ٢١٦ وسنن الترمـذي جـ ٥ / ٢٢٤ حديث ٢٢٢ والبيهقي جـ ٥ / ٢٤ وسنن الدارمي جـ ٢ / ٣٠ والحاكم جـ ١ / ٤٥٠ ـ ٤٥١ .

أدركَتْ أبِي شيخًا كِبيرا لا يَستِطيعُ أن يَسْتَمْسِكَ على راحِلَتِه فهلْ تَرى أنْ أَحُجَّ عَنْه ؟ فقال النبُّي عَلِيَّ : نَعَمْ ] (١)

وروِى عن أبى بكر بن عبد الرحمن (٢) قال: أخبرنى [ رسولُ مروان الذى أرسل إلى أم مَعْقِل قالت: كان أبو مَعْقِل حاجًا مع رسول الله ﷺ فلما قدم قالت أمُّ مَعْقِل: قد علمتُ أنَّ على حنجة وإنَّ لأبى مَعْقِل بكُرًا. قال أبُو مَعْقل: صدقت ، جعلتُه فى سبيل الله. فقال رسولُ الله ﷺ: أعْطِها فَلْتَحُجَّ عَلَيه . فإنَّه فى سبيلِ الله . فأعُطّآها البَكر . فقالت : يارسولَ الله إنى امرأة قد كبِرت وسَقِمْتُ . فهلُ من عمل يُجْزىء عَنِّى مِنْ حَجَّتى ؟ قال: عُمرةٌ فى رمضانَ تُجزىء حَجَّة ] (٣).

وروى أبو داود عن أبي أمّامة التّيْمِيّ رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ رجلا أكْرِى [ في هَذَا الوَجْه . وكان ناسٌ يقولوُن لِي: إِنَّه لِيسَ لَك حجِّ فلقيتُ ابنَ عَمُرَ فقلتُ : يا أبّا عَبْدِ الرحمنِ إنِّي رجلٌ أكرى في هذا الوَجْه . وإِن نَاسًا يقولوُن لي : إنَّه ليْسَ لك حجٌ . فقالَ ابنُ عمرَ : أليسَ تُحْرِم وتُلَبِّي وتَطُوفُ بالبيتِ وتُفِيضُ من عَرفَات وتَرْمِي الجِمَار ؟ قال : قلتُ : بَليَ قال : فإنَّ لك حَجًّا ، جاءَ رَجل إلى النَّبِي ﷺ فسألَهُ عن مِثْل ما سألتني عنه فسكتَ عَنْهُ رسولُ الله ﷺ . فلم يُجِبْه حتى نزلَتْ هذه الآية (لَيْسَ عليكُم جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم (٤)) فأرسلَ إليه رسولُ الله ﷺ . وقرأ عليه هَذِه الآية . وقال : لَكَ حجٍ ] (٥)

وروى الشافعي والبيهقي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سال رجلٌ رسولَ الله على الله فقال: ما الحاجُّر (٦) ؟ [قال: الشعِثُ التَّفِلُ ] (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من شرح سنن ابن ماجة للسندى جـ ٢ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخرومي قرشي من تابعي أهل المدينة معاصر لسعيد بن المسيب ومن شيوخ ابن شهاب الزهري ترجم له البخاري في التاريخ الكبير جـ ٣ / ١ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن أبي داود جـ ٢ / ٢١١ حـديث ١٩٨٨ والحديث في سنن الترمذي حديث ٩٣٩ وسنن ابن ماجة حديث ٢٩٩٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (١٩٨) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقبوفين بياض في م والتكملة من سنن أبي داود - كتاب الحج - باب في الكريّ - جـ ٢ ص ١٤٦ حديث

<sup>(</sup>٦) في م رما الحج . وقد اخترنا هذه اللفظة لورودها فيما رواه الشافعي في مسنده عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في م أكملناه من مسند الإمام الشافعي من كتاب المناسك ص ١٠٨ ط . دار الكتب العلمية - بيروت .

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: خَطبَ رسولُ الله ﷺ فقال: يا أيها الناسُ. قَدْ فَرَضَ الله عزّ وجلَّ عليكم الحبَّ فَحُجُّوا فقال رجلٌ: أكلَّ عام يارسولَ الله فسكَتَ حَتَى قالَها ثَلاثًا. فقال رسولُ الله ﷺ: لو قلتُ: نعم لوجَبَتْ ولَمَا اسْتَطَعْتُم. ثم قال: ذَرُونى ما تَركتُكُم فإنما هَلكَ من كان قبلكم بِكَثْرة سُؤالِهم واخْتِلافِهم على أنبيائِهم فإذا أمَرتُكم بشَىء فَأَتُوا مِنه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيء فَدَعُوه ] (١).

وروى أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقى عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما أن الأقرعَ ابنَ حابِس سألَ رسولَ الله ﷺ [ فقال: يارسول الله (٢)]: الحجُّ في كلِّ سنةٍ أو مرةً واحدةً ؟ قال: بل مرةٌ واحدةٌ [ فمن زاد (٣) فَهُوَ تَطَوُّعٌ ] (٤).

ورور الإمامُ أحمدُ والدارقطني عن عَلِيِّ رضى الله تعالى عنه [ عَن النَبِيِّ ﷺ وَسُئِل عن ذلك يعنى: ( من اسْتَطاعَ إليه سبيلا ) قال: أَنْ تَجِد ظَهْرَ بَعِيرِ ] (٥).

وروى البيهقى عن أنس رضى الله تعالى عنه . والدارقطنى عن على وابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ : ما السبيلُ إلى الحَجِّ ؟ قال : الزادُ والرَّاحِلَة . وفي لفظ : أنْ تجدَ ظَهْرَ بَعير (٦) .

وروى الترمذى \_ وحَسَّنه \_ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْ فقال: ما يؤجبُ الحجَّ ؟ قال: الزَّادُ والراحِلَةُ (٧).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من صحيح مسلم ـ بشرح النووى ـ كتاب الحج ـ باب فرض الحج مرة في العمر ـ جـ ۹ ـ ـ ص ۱۰۰ ـ ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) زيادة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ـ كتاب المناسك ـ باب فرض الحج جـ ٢ ص ١٤٣ حديث ١٧٢١ وأخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس ـ وزاد فيه [ فمن استطاع تطوع ] ـ شمرح سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٢٠٨ والامام أحمد في أحاديث ابن عباس جـ٤ / ٨٤ / ٤٠٣٤ وسنن النسائي جـ ٥ / ١١٠ .

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفين بياض في م . والتكملة من سنن الدارقطني - كتاب الحج - جـ ٢ ص ٢١٨ حديث رقم ١٧ .

<sup>(</sup>٦) حديث ابن عمر في سنن الدارقطني جـ ٢ ص ٢١٨ حديث رقم ١٢.

<sup>(</sup>٧) جزء من حديث رقم ٢٩٩٨ في سنن الترمذي جه ٥ / ٢٢٥ في كتاب تفسير القرآن ولفظه: قال: ما السبيل يارسول الله ؟ قال: الزاد والراحلة قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخَوْزِي المكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.

وروى الدارقطني مثله عن ابن عمر وروى الإمام أحمد والترمذي والدارقطني عن جابر رضى الله تعالى عنهما .

وروى الإمام أحمد والنسائى عن الفَضْل بن العباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلاً [ سَأَلَ النبيّ ﷺ فقال: يارسولَ الله إِنَّ أَبَى أُدرَكَهُ الإسلامُ وهو شيخٌ كبير لا يَثْبُتُ على راحِلَته أَفَأُحُبُّ عنه ؟ قال: أرأيتَ لوْ كان عليه دينٌ فقضيتَهُ عنه أكانَ يُجْزِيه ؟ قال: نَعم. قال: فاحجُجُ عن أبيك ](١).

وروى الطبرانى فى الكبير عن [ حُصَين ] بن عوف رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسول الله: أحج عن أبى ؟ قال أرأيت لو كان على أبيكَ دَيْنٌ أكنتَ قَاضِيهُ ؟ قال: نَعم قال: فَدَيْنُ الله أحقُ أَنْ يُقْضَى (٢).

وروى أبو داود الطيالسى والإمام أحمد والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ والنسائى وابن حِبًان وابن ماجة والحاكم والبيهقى عن أبى رُزَين (٣) قال: قلت: يارسول الله . إن أبى شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ [ ولا الظَّعْن (٤)] قال: حُجَّ عن أبيكَ واعتمر (٥) .

وروى الدارقُطني عن أنس رضى الله تعالى عنه [ أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ فقال: هلَكَ أبي

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من مسند الإمام أحمد ـ من أحاديث الفضل بن العباس جـ ٣/ ٢٣٥ حديث ١٨١٢ قبال الشيخ شاكر إسناده صحيح . وسنن النسائي جـ ٨/ ٢٢٩ باب الحكم بالتشبيه والتمثيل والحديث أخرجه مالك في الموطأ جـ ١/ ٣٥٩ . والبخاري في كتاب الحج جـ ٣/ ٢٠٠ باب وجوب الحج وفضله وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة / \_ومسلم في كتاب الحج \_ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وما في البخاري رواية عن الفضل بين عباس أن السائل امرأة من خنعم جاءت النبي عام حجة الوداع قالت: إلى آخر الحديث وهو في اللؤلؤ والمرجان جـ ٢/ ٣٧ وقال عبد الباقي: أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد .

<sup>(</sup>٢) في م: حصن بن عوف ، والصواب [حصين بن عوف ] كما في شرح سنن ابن ماجة جـ ٢ / ٢١٣ وفيه هذا الحدث.

<sup>(</sup>٣) هو أبو رزين العقيلي .

<sup>(</sup>٤) في م [ ولا الضعة ] وهو تحريف صوبناه من سنن ابن ماجة . والظعن أى السفر أو الراحلة التي يظعن عليها أى لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن .

قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا أو أصح منه ... ولا يخفى ان الحج والعمرة عن الغير ليسا واجبين على الفاعل . فالظاهر حمل الأمر على الندب . والجديث في سنن النسائي جـ ٥ / ١١١ .

<sup>(</sup>٥) شرح سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٢١٣.

ولم يَحُجَّ ؟ قال: أرأيتَ لـ وكان على أبيك دينٌ فقضيتَ ه عنه أيْتقبَّلُ مِنْه ؟ قال: نعم . قال: فاحجج عنه ](١) .

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما [أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الحَجِّ عن الحَجِّ عن أبيه ؟ قال: احجُجْ عَنه أنَّ ذلك يُجْزِى عنه ؟ قال: بَلَى . قال: فحَقُ اللهِ أحَقُ ] (٢) .

وروى مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّ امرأةً رفعت لرسول الله وَيَعِيْمُ صَبِيًا فقالت: ألهذا حبِّ ؟ قال: نعم ولك أجرٌ . وروى ابن ماجة والترمذى مثلَه عن جابر رضى الله تعالى عنه (٣).

وروى الشيخان والإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود الشامي وابن ماجة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلاً سألَ رسولَ الله ﷺ: ما يَلبَسُ المُحِرمُ ؟ فقال: لا يلبسُ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بياض في م والتكملة من سنن الدارقطني جـ ٢ ص ٢٦٠ حديث/ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقبوفين بياض في م والتكملة من سنن الدارقطني جـ ٢ ص ٢٦٠ حديث رقم ١١٤ ـ هـذا وفي حديث ابن عباس دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نمذر ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي يَنْ يقول: لبيك عن شبرمة ورواه الدارقطني عن ابن عباس من طرق مختلفة كما رواه غيره من أصحاب السنن والمسانيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج\_باب صحة حج الصبى وأجر من حج عنه جـ ٩ / ٩٩ ـ بشرح النووى والإمام أحمد من أحديث ٢١٤ وأبن ماجة ـ كتاب المناسك جـ ٢ / ٢١٤ وشرح سنن أبن ماجة للسندى وسنن النسائي جـ ٥ / ١٢٠ .

قال النووى: في هذا الحديث حجة للشافعي وأحمد ومالك وجماهير العلماء أن حبح الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه ونقل عن القاضي عياض قوله: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصيبان وإنما منعه طائفة من أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم . وهو مردود بفعل المبي قط أصحابه وإجماع الأمة . وإنما خلاف أبي حنيفة في انعقاد حجه وجريان أحكام الحج عليه .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) سقطتا من م وهي زيادة تقتضيها صحة السياق .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين بياض في م. ولم نجد في ألفاظ الصحيحين ولا في غيرهما مما تَقَصيناه من مختلف مصادر الحديث مما أسند إلى ابن عباس ما يصلح لتكملة هذا الأثر إن صح وفي الباب كثير من الأحاديث عن حيض السيدة عائشة وأسماء بنت عميس وحفصة في أثناء الحج. وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن الحائض والنفساء والجنب يصح منهن جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتاه.

· القَميص ولاَ العَمَّامَة ولا السَّراويلَ ولا البُرْنس ، ولا ثُوّبا مَسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعْفَرانُ ولاَ [ تَنْتَقِبُ المَرأةُ ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن ] (١).

[ وروى أبو داود عن صَفْوانَ بِنِ يَعْلَى بن أُمَية عن أبيه ] (٢) رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أتى رسولَ الله عَلَى وهو بالجعِرَّانَة (٣) [ وعَلَيْه أَثُر خَلُوقٍ (٤) أو قال: صفرة \_ وعليه جُبَّةً . فقال: يارسولَ الله كيف تَأْمُرنى أن أَصْنَع في عمرتي ؟ فأنزَل الله تبارك وتعالى عَلى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ الل

ورُوى عن أبى قتادة الحارث بنِ رَبْعِى رضى الله تعالى عنه [أنه كان مَعَ رسول الله عليه حتى إذا كانَ ببعضِ طَريق مكة تَخَلَّفَ مع أصحابٍ له مُحْرِمين ـ وهو غيرُ مُحْرِم . فرأى حِمارًا وَحْشِينًا . فَاسْتَوى على فَرَسِه قال : فسأل أصحابَه أن يناوِلوُه سَوْطه فأبوًا ، فَسألهم رُمْحَه فَأْبَوًا ، فَأَخَذه ثم شَدَّ على الحِمار فَقَتَله فأكل مِنْهُ بعضُ أصحابِ رسولِ الله عَلَى وأبى بعضُهم فلما أدركُوا رسولَ الله عَلَى سَألُوه عنْ ذَلك فقال : إنّما هي طُعْمَة أطعمكموها الله تعليها ] (١)

وَرُوِى عن أم سَلَمة رضى الله تعالى عنها [ أنها قالت: شَكَوْتُ إلى رسولِ الله عليه

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض والتكملة من صحيح البخارى ـ فى كتاب الحج جـ7/8 حديث ١٣٩٧ ـ باب ما لا يلبس المحرم من النياب وأخرجه مسلم فى كتاب الحج ـ باب ما يباح لبسه للمحرم بحج وهمرة جـ1/8 بشرح النووى ـ وابن ماجة فى كتاب المناسك جـ1/8 وأبو داود فى سنته ـ باب ما يلبس المحرم جـ1/8 - 1/8 - 1/8 حديث 1/8 - 1/8 والنسائى فى السنن الكبرى جـ1/8 .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في م من أول الحديث وقداخترنا إكماله من سنن أبي داود وهو كذلك في صحيح مسلم وكلاهما يروى عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) الجِعْرانة: فيها لغتان مشهورتان إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء مع كسر الجيم ، وثانتيهما كسر العين وتشديد الراء والأولى أفصح .

<sup>(</sup>٤) الخلوق: بفتح الحاء: نوع من الطيب يخلط به الزعفران.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن أبي داود جـ ٢ ص ١٦٩ / ١٧٠ حديث رقم ١٨١٩ ومثله في صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٨ ص ٧٦ ـ ٧٧ ـ ٨٠ من طرق مختلفة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من سنن أبى داود \_ كتاب الحج \_ باب فى لحم الصيد للمحرم جـ ٢ ص ١٧٧ حديث ١٨٥٢ وقريب من معناه رواه البحارى عن أبى قتادة فى كتاب جزاء الصيد \_ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله \_ وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال .

إنى أشتكى . فَقَال : طُوفِي مِن وَرَاء النَّاسِ وأنتِ راكبةٌ . قالتْ فَطَفْتُ ورسولُ الله عَلَيْ حِينَئلِ يُصَلِّى إلى جَنْبِ البَيْت وهُو يَقْرأ بالطُّورِ وكتابِ مسطور ] (١) .

وروى النسائى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قلتُ: يارسولَ الله . إنى لا أَحَصِّل البيتَ . قال: ادخلى الحجر فإنَّه من البيت (٢) .

ورُوى عن عُرُوةَ بن مُضَرِّس [ الطَّائى (٣) ] رضى الله تعالى عنه [ قال : أتيتُ رسول الله ﷺ بالموقف ـ يَعْني بِجُمَع (٤) ـ قلتُ : جئت يارسولَ الله من جَبَل طَيِّيءٍ أَكُلَلْتُ مَطِيَّتِي ، وَأَتْعَبْثُ نَفْسى . وواللهِ ما تَركتُ من جَبل (٥) إلا وَقَفْتُ عليه . فهل لِي مِنْ حَجِّ ؟ فقال رسول الله ﷺ: من أدركَ هـــنّـذه الصَّــلاة وأتى عرفاتَ قَبْــل ذلك ليــلاً أو نهـارًا فقــد تَـمَّ حجــه وَقَضَى تفنه (٢) ] (٧).



<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن أبي داود جـ٢ ص١٨٣ حديث ١٨٨٧ وأخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب التفسير جـ٦ ص ١٧٥ ـ ط دار الشعب ـ وفي كتاب الصـلاة ـ باب إدخال البعير في المسجد لعلة جـ١ / ٣٠ حديث رقم ٤٢٤ وفي اللؤلؤ والمرجان جـ٦ / ٥٦ حديث ٨٠١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي جـ ٥ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من سنن ابن ماجة وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) جُمع: اسم مزدلفة.

<sup>(</sup>٥) الجبّل: المستطيل من الرمل.

<sup>(</sup>٦) تفثه: أى أتم ابتناء التفث أى الوسخ وغيره مما يناسب المحرم فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق المائة و إزالة الشعث والدرن والوسخ مطلقا .

<sup>(</sup>۷) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢٠٣ ـ باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة وابن ماجة حديث ٢٠١٦ ـ كتاب المناسك ـ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع والدارمي جـ ٢ / ٥٩ وفي مسند الإمام أحمد جـ ٤ / ٢٦١ / ٢٦٢ واستدل بهذا الحديث على أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه . ويستدلون بأن الوقوف بمزدلفة لو كان ركنا لم يصح حجه والمسألة خلافية بين الفقهاء .

## النوع السابع والعشرون في بعض فتاويه على التفسير (١)

روى أبو الشيخ في كتاب الفرائض عن البرّاءِ بن عَازِبٍ قال: سألتُ رسول الله ﷺ [ عن الكلالة (٢) ] فقال: ما خلا الوالدَ والوَلدَ (٣).

وروى الطبراني وغيره عن أبى الـدَّرْدَاء رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِل عَن الرَّاسخين في العلم (٥) قالبُه موتَّ بطنه وفرجُه فَذَلَك مِن الرَّاسِخين في العلم (٦).

وروى الحاكم \_ وصححًه \_ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن القَنَاطِيرِ المُقْنُطرة . قال: القِنطَارُ ألفُ أوقِية .

وروى الترمذى ـ وصحّحه عن أبى أُمية الشَّعْبَانِيِّ (٧) قال: أتيتُ أبَا ثَعْلَبَة الخُشْنِيَّ رضَى الله تعالى عنه فقلتُ: كيف تَصّنعُ في هذه الآية ؟ قال: أيَّةُ آية ؟ قلت: قولهُ تعالى: «يا أيُّها الذِّين آمنوا عليكم أنفسَكُم لا يَضُرُّكُمْ من ضَلَّ إذا اهْتَديتمْ (٨)» قال: أمّا والله لقد سألتَ عَنْها الذّين آمنوا عليكم أنفسَكُم لا يَضُرُّكُمْ من ضَلَّ إذا اهْتَديتمْ (٩)» قال: أمّا والله لقد سألتَ عَنْها خَبِيرًا، وقال: سألتُ عنها رسولَ الله ﷺ قال: لِتأمرُوا بالمَعْروفِ وتَنَا هَوْا عن المنكر حَتَّى إذا رأيت شُحَّا مُطاعًا وهـوى مُتَّبعًا وَدُنْيَا مُدْبرةً وإعجابَ كلِّ ذِي رأى بَرأَيه فَعَلَيْكَ بِخاصّة نفْسِك ودع العَوَامَ (٩).

<sup>(</sup>١) هذا النوع زيادة أيضا في م . ولم يذكر له الناسخ وقما ولا عنوانا الأمر الذي دعانا الى وضع هذا الرقم وهذا العنوان .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من م .

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث وتخريجه في كتاب الفرائض والمواريث . وهو في صحيح البخاري جـ ٦ / ٦٣ من كتاب التفسير عن البراء بن عارب .

<sup>(</sup>٤) في مجمع الزوائد: من قرت عينه .

<sup>(</sup>٥) ليس في مجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد \_ كتاب التفسيس سورة آل عمران عن عبد الله بن يزيد بن آدم عن أبي الدرداء .

<sup>(</sup>٧) جاءت في (م): السفياني بالسين والفاء والياء وهو تصحيف صوبناه من سنن الترمذي وابن ماجة .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب التفسير جـ ٥ / ٢٥٧ حديث ٣٠٥٨ وأبو نعيم في حلية الأولياء جـ ٢ / ٣٠ في ترجمة أبي ثعلبة الخشني وابن ماجة جـ ٢ / ١٧٤ .

وروى الإمام أحمد والطبرانى وغيرهما عن أبى عامر (١) الأشْعَريِّ رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن هذهِ الآية ، قال: لاَيضركم مَنْ ضلَّ من الكُفَّار إذا اهْتدَيْتُم (٢). وروى ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عمَّنْ استوتْ حَسناتُه وَسيئاتُه فقال: أولئك أصْحاب الأعْراف (٣).

وروى الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور وغيرهم عن [ عبد الرحمن المزنى (٤)] رضى الله تعالى عنه قال: هُمْ [ ناسٌ (٥)] قُتِلوًا الله تعالى عنه قال: هُمْ [ ناسٌ (٥)] قُتِلوًا فى سبيل الله بِمَعْصِيّة آبائِهم . فمنعهم من دُخُول الجَنَّةِ مَعصية (٦) آبائِهم . وَمَنعَهُمْ من دُخُول النار قَتْلُهم فى سبيل الله (٧)

### توضیح (۸)

وروى مسلم وغيره عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: اختلف رجلان فى المسجد الذي أُسِّسَ على التَّقُوى . فقال أحدُهما: هو مسجدُ رسولِ الله ﷺ وقال الآخر: هو مسجدُ قُباءِ [ فأتيا (٩) ] رسولَ الله ﷺ فسألاً عن ذلك فقال هو مَسْجدى (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أبو عامر الاشعرى هو أخو أبى موسى الأشعرى ترجمته فى الإصابة فى باب الكنى جــ ٤ / ١٢٤ رقم ٧٠٣ قال ابن حجر: الذى يسند إليه الطبرانى أبو عامر آخر غير الأشعرى - ولكن جاء فى مجمع الزوائد للهيثمى لأبى عامر الأشعرى وقال رواه الطبرانى ورجاله ثقات . وروى الطبرانى مثله عن عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي عامر الأشعري جـ ٤ / ٢٩ ا والهيثمي في مجمع الزوائد جـ ٧ / ١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير الطبري جـ ٨ / ١٣٧ وتفسير ابن كثير جـ ٢ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) في مجمع الزوائد: [عن عمر بن عبد الرحمن المدني].

<sup>(</sup>٥) في م: قوم .

<sup>(</sup>٦) في مجمع الزوائد: فمنعتهم الجنة معصية آبائهم . ومنعتهم النار قتلهم في سبيل الله .

<sup>(</sup>٧) في مجمع الزوائد جـ ٧ / ٢٣ ـ ٢٤ . قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو مقسر نجيح . وهو ضعيف ونقله ابن كثير في تفسيره جـ ٢ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٨) في مكان هذا البياض حديث رأت اللجنة حذفه لضعف بعض رجاله . ومن أراد الإطلاع عليه فليرجع إلى مجمع الزوائد جـ٧ ص ٣١ وجـ ١٠ ص ٤٢٠ في تفسير «ومساكن طيبة في جنات عدن» من سورة براءة .

<sup>(</sup>٩) في م: [ فأتينا ] وهو تصحيف صوبناه من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم ـ باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى جـ ٩ / ١٦٩ . وهو في مجمع الزوائد جـ ٤ / ١٠ وصحيح الترمذي جـ ٥ / ٢٤٦ و ٢٨٠ وذكرا بن سعد في الطبقات الكبرى أن الرجلين اللذين اختلفاهما أبو أيوب الأنصاري يقول هو مسجد قباء وأبي بن كعب يقول هو مسجد رسول الله جـ ١ / ٢٤٤ .

وروى ابن مَرْدَوَيْه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن قوله تعالى ﴿ أَلاَ إِنَّ أُولِياءَ اللهِ لا خوف عليهم وَلا هُم يَحْزَنُون ﴾ قال: هم الذَّيِن تَحَابُوا في الله تعالى هروى مثله في حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما (١).

وروى الإمام أحمد وسعيد بن منصور والترمذى وغيرهم عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أنه سأل رسولَ الله عَنْ هذه الآية ﴿لهُم البُشْرى في الحياةِ الدُّنيا وفِي الآخرةِ ﴾ قال: ما سَألَني عنها أحدٌ عنوك مُنذُ أُنْزِلَتْ، هِي سَألَني عنها أحدٌ عيرُك مُنذُ أُنْزِلَتْ، هِي الرَّوْيَا الصَّالِحةُ يَراهَا المسلم أو تُرى له. فهي بِشَارة في الحياةِ الدنيا. وبشارةٌ في الآخرةِ بالجَنَّة، وله طرق كثيرة (٢).

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم وابنُ مَرْدَوَيه والدارَقُطنى والبيهقى معًا فى الرؤيا عن أُبَىّ بن كَعْب رضى الله تعالى ﴿لِلَّذِين أَحْسَنُوا لَحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قال: الذّين أحْسَنوا التوحيد. والحُسنى الجنة والزيادُة: النظرُ إلى وجِه الله تعالى (٣).

وروى الترمذي بقية الحديث في الصفحة التالية.

ورَوى البيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: جَاء [بُستان (٤) اليهودى] إلى النبى عني فقال: يا محمد أخبرنى عن النجُوم التى رآها يوسُف عليه السلام ما أسماؤها؟ فلم يُجِبه بشىء حتى أتاه «جبريلُ عليه السلام فأخبره فأرسل إلى اليهودى فقال: [حَرْثَان] وطارق والذَّيَّال وذُو الكتفين (٥) وذو (٦) الفَرغ وَوثاب (٧) وعمودان (٨)

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد جــه/ ٣٦ عن ابن عباس ولفظه: يذكِر الله بذكرهم وقال: رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن روح ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ونقله ابن كثير في تفسير سورة يونس جـ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة فى الكتباب المصنف جـ ١ / ١ ٥ حـديث ١ ٠ ٥ ١ ـ ١ ٠ ٥٣ـ والترمذي فى أبواب الرؤيا جـ ٩/ صحديث ١ ٠ ٥ ٣ وابن كثير جـ ٢ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير في جامع البيان في تفسير القرآن جدا ١/٧٣/٤٧ و في ابن كثير جدا/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) صحفت في م تصحيفا سيئا فجاءت [أدو المكيتان].

<sup>(</sup>٦) في م [أدو الفرع] وهو تصحيف صوبناه من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٧) في م: دباب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في م [محمودان].

وقَابِس والضّروح والمُصبّع والفَيْلق والضّياء والنُور يعنى أباه وأمه رآها في أفق السماء ساجدةً له، فلما قَصَّ رؤياه على أبيه قال: أرى أمرًا مُشَتَّتا(١) يجمعه الله تعالى(٢).

وروى الإمام أحمد والترمذى - وصحَّحه - والنسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: أقبلت يهودُ إلى النبِّى ﷺ فقالوا: أُخبِرْنا عن الَّرعْدِ مَا هُوَ. ؟ قال: مَلَكٌ من مَلائِكةِ الله عزَّ وجل مُوكَّل بالسَّحابِ بيده مِخْراقٌ مِنْ نَارٍ يَـزْجُر به السَّحاب تَسُوقُه حَيث أمرَه الله تعالى - قالوا: فما هَذا الصوتُ الذي نسْمعُ قال: هو صوتُه . قالوا: صَدَقْتَ (٣).

وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِل عن قوله تعالى ﴿يمحُو الله مَايَشَاء ويُثْبِتُ ﴾ (٤) قال: ذَلك كلَّ ليلةِ قَدْر يَـرْفَع وَيجبرُ وَيَـرْزُق، عِنْدَه الحياةُ والموتُ والشقاءُ والسعادةُ. فإنَّ ذَلك لا يُبَدَّلُ (٥).

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه سألَ رسولَ الله ﷺ عن هَـذه الآية. فقال: لأُقِرِّنَ عينَك بِتَفْسِيرِها. ولأُقِرَّنَ عينَ أُمَّتى مَنْ هُدِى بِتَفسيرها: بالصَّدَقَةِ على وَجْهِها ـ وَبِرِّ الوالدين واصْطِناع المَعْروف يُحَوِّلُ الشَقاء سعادةً ويزيدُ في العُمر.

وروى الترمذى \_ وقال: حسن غريب \_ وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابنُ مَردوَيه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: لما نَزلت ﴿ فمِنهُم شَعِيدٌ ﴾ (٦). سألتُ رسولَ الله عَلَيْ فقلتُ: يارسولَ الله فعَلاَم نَعْمل؟ على شَيءٍ قد فُرغَ فَرغَ وسَعِيدٌ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد: هذا أمر يتفرق والله يجمعه بعد.

<sup>(</sup>٧) ذكر الشوكانى فى كتابه (الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة) وقال: إنه موضوع كما قال ابن الجوزى وذكر أن فى إسناده الحكم بن ظهير وهو متروك والسدى وهو كذاب انظر الفوائد المجموعة/ ٢٦٤.٤٦٣. ومجمع الزوائد جـ٧/ ٣٩. وجاء الحديث فى تفسير ابن جرير الطبرى لسورة يبوسف بسنده عن جابر وسمى الرجل [بستانة اليهودى] وسمى [حرثان] [جربان] ونقله عنه ابن كثير فى تفسير سورة يوسف جـ٢/ ٤٦٨ وسمى «حرثان» «جريان» بالجيم بعدها راء ثم الياء بعدها ألف ونون وسمى «الفيلق» الفيليق وسمى ذا الفرغ الفرغ من غيركلمة (ذو). ثم قال بعد ذكر من روى الحديث كالبيهقى وأبى بعلى الموصلى والبزار وابن أبى حاتم فى التفسير ثم قال: تضرد به الحكم بن ظهير الفزارى وقد ضعفه الأثمة وتركه الأكثرون وقال الجوزجانى: ساقط، وهو صاحب حديث حُسْنِ يوسف (عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى فى سننه جه / ٢٩٤ حديث ٣١١٧ من كتاب تفسير القرآن وفى صحيح الترمذى بشرح القاضى أبى بكر بن العربى جدا / ٢٨٢ وأخرجه الإمام أحمد من أحاديث ابن عباس جه / ١٦٢ حديث ٢٤٨٣ من حديث طويل حكى فيه مجىء اليهود إلى رسول الله على تفسه وعن علامة النبى وكيف تذكر المرأة وكيف تؤنث (تلد الذكور أو الأناث) والرعد، وعن الملك الذي يوحى إليه. وتكرر في رقم ١ ٢٥٠ ونقله ابن كثير في تفسيره جه ٢ ١٨٠ ١٨٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٥) نقل ابن كثير في تفسيسره اختلاف المفسرين من العلماء والأثمة في معنى هذه الآية فقال: قال الثوري ووكيع وهشيم م عن ابن أبي ليلي عن المِنْهال بن عمرو عن سعيد بسن جبير عن ابن عباس قوله: يُدَبِّر الله أمرَ السنة فيمحُو الله ما يشاء إلا الشقاءَ والسعادة والحياة والموت: فإنه قد فرغ منهما جـ٧/ ٥١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود: الآية ١٠٥.

منه أوْ على شَيءٍ لم يُفْرَغ منه؟ قال: بل على شيءٍ قد فُرغَ منه وجرتْ بِه الأَقْلاَم يا عُمر. ولكنْ كُلُّ مُيَسَّر لما خُلقَ له (١).

وروى مسلم عن ثَوْبَانَ رضى الله تعالى عنه قال: جاء حَبْرٌ من اليهُود إلى النَّبِيِّ عَلَيْتُ فقال: أين يكونُ الناسُ يومَ تُبُدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرْضِ [والسمواتُ] (٢)؟ فقال رسولُ الله عَلَيْتُ: هي في الظُّلُمةِ دُونَ الجسْرِ (٣).

وروى مسلم والترمذى وابن حبان وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أنا أوّلُ الناسِ سَألَ رسولَ الله عَلَيْ عَنْ هَذِه الآية قلتُ: أينَ الناسُ يَوْمَثِذِ؟ قال: هُمْ على الصِّرَاط (٤).

وروى ابن مِرْدَوَيْه عن البَزَّار [عن عَبْد اللهِ بن (٥) مَسْعود] رَضَى الله تعالى عنه . . سُئل عن قول الله تعالى ﴿ زِدْنَاهُم عَذَابًا فوقَ العَذَابِ (٢) قال : عَقَارِبُ أَمثالُ النَّخْلِ الطِوال يَنْهَشُونَهم في جَهنَّم (٧).

وروى البيهقى فى الدلائل عن سعيد المَقْبرُىِّ أن عبدَ الله بن سلاَم رضى الله تعالى عنه سألَ النبي ﷺ عن السَّوادِ الذَّى فى القَمر؟ فقال: كَانَا شَمْسَين. فقال الله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهار آيَتَيْن فمحَونَا آيَةَ الليل﴾ (٨) فالسَّوادُ الذي رأيتَ هو المَحْوُ (٩).

وروى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيلَ: يارسول الله؛ كيف يُحْشَر الناسُ على وُجُوهِهِمْ ؟ قال. الله الله الله على أَرْجُلِهم قادرٌ على أَنْ يُمْشِيَهم على وُجُوهِهم يَوْمَ القيامة (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ـ في كتاب التفسيس جـ٥/ ٢٨٩ حديث ٣١١١ وقال: هذا حديث حسن غسريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من طريق عبد الله بن عمر، وذكره ابن كثير في تفسيره جـ٢/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض - باب صفة منى الرجل والمرأة جـ٣/ ٢٦ بشرح النووى من حديث طويل اختصره المؤلف - قال النووى: الجَسر «بفتح الجيم وكسرها لغتان والمراد به هنا الصراط وجاءت اللفظة محرفة في م «الحر بالحاء والراء» - وأخرجه أبو نميم في حلية الأولياء جـ ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير جداً ١/ ٢٨٦ بشرح القاضي أبي بكر بن العربي جده/ ٢٩٦ حديث ٣١٢١ في سننه وابن ماجة ـ باب ذكر البعث في شرح سنن ابن ماجة للسندي جـ٧/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) زيادة تقتضيها صحة السند والسياق وهي من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: الآية ٨٨

<sup>(</sup>٧) نقله ابن كثير في تفسيره سورة النحل جـ ٢/ ٨٥٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٩) نقله ابن كثير في تفسيره جـ٣/ ١٧ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ١ / ٣٩٠ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخارى في كتاب التفسير سورة الفرقان ـ باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وأخرجه الترمذى بشرح ابن العربي عن أبي هريرة جـ ١١/ ٣٠٠.

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسول الله أَنْبِئْنِي عن كُلِّ شيء قال؟ [كلُّ شيء](١) خُلِقَ مِن ماء [قال: أَنْبِئْنِي بِأَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ به دخلتُ الجنة. قال: أَفْشِ السَّلام، وأَطْعِم الطعام، وَصِلِ الأَرْحَام، وصَلَ باللّيلِ والنَّاسُ نِيام ثم ادخُل اللّجَنَّة بِسَلام](٢).

وروَّى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله تعالَى عنها أنها قالتْ: يارسولَ الله ﴿الَّذِيَن يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُم وَجَلَةٌ ﴾ (٣) هُو الَّذِي يَسْرِق وَيَزْنِي ويَشْرَبُ [الخمرَ] (٤) وهو يخافُ الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق ولكن هو الذي يَصومُ ويُصَلِّي وَيتَصَّدقُ وهُو يَخافُ الله تعالى (٥).

وروى ابن أبي حَاتِم عن أبى سَوْرَة (٢) عن أبي أيُّوبَ الأنْصَارِئ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله، هذا السلامُ فَما الْاسْتِئنَاسُ (٧)؟ قال: يَتَكَلَّمُ الرجلُ بِتَسْبِيحةٍ وَتَكْبِيرةٍ وَتَحْمِيدَةٍ وَيَتَنحْنَحُ فَيؤُذِنُ أَهْلَ البَيْتِ (٨).

وروى ابن أبى حاتم عن يحيى بن أبى أُسَيْدٍ يرفعُ الحديثَ إلى رسُولِ الله عَلَيْ أَنْه سُئِل عن قولِهِ تعالى ﴿وَإِذَا أَلْقُوا مِنْها مكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ ﴾ (٩) قال: والَّذي نَفْسِي بِيَدِه إِنَّهُمْ يُسْتَكُرَهُون نَفْسِي بِيَدِه إِنَّهُمْ يُسْتَكُرَهُون نَفْسِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ يُسْتَكُرَهُون نَفْسِي بِيَدِه إِنَّهُمْ يُسْتَكُرَهُون نَفْسِي اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ يُسْتَكُرَهُون نَفْسِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

فى النار كما يُسْتَكُرَهُ الوَتَدُ فى الحائطِ (١٠٠٠ وروى النار كما يُسْتَكُرَهُ الوَتَدُ فى الحائطِ (١٠٠٠ وروى النار بسند ضعيف وله شواهد موصُولُة ومرْسَلةٌ عن أَبِي ذَرِّ رضى الله تعالى عنه أن النبَّى ﷺ سُئِل: أَيُّ الأَجَلَيْن قَضَى مُوسى عليه السَّلامُ؟ قال: أَوْفَاهُما وَأَبَرهُمَا وَإِن سُئِلتَ: أَيَّ المرأتَيْن تَزَوَّجَ؟ فَقُل: الصُّغْرى مِنْهما (١١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعوقين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين بياض في م والتكملة من مجمع الزوائد جـه/ ١٦ من كتاب الأطعمة. باب إطعام الطعام ـ قال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سقطت من م.

ره) أخرج مثله ابن ماجة \_ باب التوقى في العمل \_ جـ ۲/ ٥٤ ه وزاد وهو يخاف أن لا يتقبل منه. والترمذي جـ ٥/ ٣٢٧ حديث ٣١٧٥ بألفاظ مقاربة ونقله ابن كثير جـ ٣/ ٢٤٨ عن عائشة .

<sup>(</sup>٦) في م: سورة والتصويب من سنن ابن ماجة وفي م أيضًا ابن أخي وصوبنا السند من ابن ماجة .

<sup>(</sup>٧) في ابن ماجة : الاستئذان .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجة ـ باب الاستئذان من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبى سورة عن أبي أبوب الأنصاري .

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان الآية ١٣ .

<sup>(</sup>١٠) هكذا بلفظه في تفسير ابن كثير -سورة الفرقان جـ٣/ ٣١١ قـال: عبد الله بن وهب أخبرني عن نافع بن يـزيد عن يحيى بن أبي أسبد يرفع الحديث إلى رسول الله . . . أنه سئل . . . الخ

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه أبن أبى شبية فى المصنف جـ ۱۱/ ٣٣٥ عن محمد بن كعب وعن ابن عباس حديث ١١٨٩٥/ ١١٨٩٦ وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء جـ ٢/ ١٥٠ وابن جرير فى نفسيره جـ ٢/ ٤٠ وابن كثير فى تفسيره جـ ٣٨٦ ومثل البزار: لا نعلم يروى إلا بهذا الإسناد من طريق عويذ بن أبى عمران الجونى عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر. .

وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وحسَّنه \_ وغيرُهُمنا عن أُمَّ هانِيءِ رضى الله تعالى عنها قالت : سألتُ رسولَ الله ﷺ عن قوله تعالى ﴿ وَتَأْتُونَ فَى نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ﴾ (١) قال : كانُوا يَحْذِفُون (٢) أهلَ الطريق وَيَسْخروُن مِنْهُم، فهُو المنكَرُ الَّذي كانُوا يَأْتُون (٣).

وروى الإمام أحمد وغيرُه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلا قال: يارسولَ الله . أَسألُ رسولَ الله ﷺ عن سَبَأِ أرجُل هُو أَوْ امرأة أَمْ أَرضٌ؟ فقال: هو رجلٌ وُلِدَ لَهُ عشرةٌ . فسكَن اليمنَ ستةٌ والشامَ منهم أربعةٌ (٤).

وروى الشيخان عن أبيّ ذرِّ رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ (٥) قال: مُسْتَقَدُّهُما تحت العَ شُرَاكُ.

تعالى: ﴿ والشمسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرِّ لَها ﴾ (٥) قال: مُسْتَقَرُّهَا تحتَ العَرْشِ (٦) وروّيا عنه قال: كنتُ عندَ النبِيِّ عَيْقَ عند غروب الشمس. فقال: يا أبا ذر. أتدرى أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى ﴿ والشَّمسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرِّ لَها ﴾ (٧).

وروى ابن جريس عن أمِّ سَلَمة رضى الله تعالى عنها قالت: قلنتُ: يارسولَ الله. أُخبريى عن قولِ الله تعالى ﴿حَوُر عِينٌ ﴾ (٨) قال: العِينُ: الضِّخَامُ العيونِ شُفْر. الحَوْرَاءُ مثل جَنَاحِ النَّسْر، قلت: يارسول الله أَخبِرْنِي عن قولِ الله تعالى ﴿كَأَنَّهُن بَيْضٌ مَكُنُونَ ﴾ (٩) قال: [رقَّتهُن][كرقِة] (١٠) الجِلدةِ التي في دَاخِل البَيْضَة التي تلى القِشْرةَ.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحذف: رميك بحصاةٍ تكون بين السَّبَّابَتين أي يحقرونهم وينبذونهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد جداً / ٤٢٤ . والترمذي في كتاب التفسير - جداً / ٦٥ بشرح ابن العربي وأخرجه ابن كثير في تفسيره \_ سورة العنكبوت جـ ٣/ ٤١٠ ونقل الحديث عن الإمام أحمد من طريق حماد بن أسامة عبن حاتم بن أبي صغيرة عن سِمَاك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانيء عن أم هانيء وذكر الحديث .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات جـ٤/٣٣ حديث ٣٩٨٨ عن فَـرُوّةَ بن مَسِيك الغطيفي وذكره ابن حجر في الإصابة جـ٣/ ٢٥٤ في ترجمة يزيد بن حصيس بن نمير. والتزمذي في كتاب التفسير جـ٥/ ٣٦١ حديث ٣٢٢٢ و ويشـرح القاضي أبي بكر بن العربي جـ١/ ٩٩- ١٠٠ وذكره ابن كثير رواية عن ابن عباس في تفسيره سورة سبأ جـ٣/ ٥٣١ وعن فروة ابن مسِيك المرادي في قصة قدومه على رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) سورة يس: الآية ٣٨

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في سننه جـ٥/ ٣٦٤ حديث ٣٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى \_ كتاب التفسير جـ ٦/ ١٥٤ ط دار الشعب. وصحيح مسلم بشرح النووى \_ كتاب الإيمان جـ ٥/ ١٩٦ ونقله ابن كثير في تفسيره جـ ١٥٤٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة الواقعة : الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الصافات: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>١٠) جاءت في م: رقبتهن كرقبة وهو تصحيف صوبناه من ته سير ابن كثير.

وروى البَغَوِيُّ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قرأ رسولُ الله ﷺ «هَلْ جزاءُ الإحسانِ إلا الإحسانُ» (١) وقال: هل تَدْرؤُن ما قال ربُّكم؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم. قال: يقول: هل جزاءُ من أنعمتُ عليه بالتَّوحيد إلاَّ الجَنَّةُ (٢).

وروى أبو بكر النجار عن سليم بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: أقبل أعرابي فقال: يارسولَ الله ذكرَ الله تعالى في الجَنةِ شجرةً تُؤذِي صاحبَها قال: مَا هِي؟ قال السَّدْر فإنَّ لها شَوْكاً مُؤذِيًا فقال رسولُ الله عَيْنَة : أليسَ الله تعالى يقول: ﴿ في سِدْر مَخْضودٍ ﴾ (٣). خَضَد اللهُ شَوْكاً مُؤذِيًا فقال رسولُ الله عَيْنَة : أليسَ الله تعالى يقول: ﴿ في سِدْر مَخْضودٍ ﴾ (٣). خَضَد اللهُ شَوْكة ، فجعل مكانَ كِّل شوكةٍ ثَمرةً (٤). ويَشْهَد له ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابِ البَعْث عن عتبة .

وروى الطبرانى عن أمِّ سلمة (٥) رضى الله تعالى عنها قالت: قلتُ: يارسول الله أُخبِرْنِى عن قول الله تعالى ﴿وحُورٌ عينُ ﴾ (١). قال: حورٌ: بيضٌ، عين: ضخامُ العيون شُفْر. الحوراءُ بمنزلة جَناح النسر. قلت: أُخبِرنى عن قوله تعالى: ﴿كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو المكنون﴾ (٧) قال: صغارهُنَّ كصغَارِ الدرِّ الَّذى في الأصْدَاف الذي لم تَمسَّه الأيدى. قلتُ: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿فِيهِن خيراتُ حسانُ الوُجوه. قلت: أُخبِرنى عن قوله عن قولِه تعالى: ﴿فِيهِن خيراتُ الأخلاق، حِسانُ الوُجوه. قلت: أُخبِرنى عن قوله عن قولِه تعالى ﴿كَأَنَّهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ (٩) قال: رِقَّتُهنَّ كَرقَة (١٠) الجلد الَّذي رأيت في دَاخِل الجلدِ ممَّا يَلى القِشْرِ وقلت: أُخبِرنى عن قولِه تعالى: ﴿عُرُبًا أَثْرابا﴾ (١١) قال: هُنَّ الجلدِ ممَّا يَلى القِشْرِ وقلت: أُخبِرنى عن قولِه تعالى: ﴿عُرُبًا أَثْرابا﴾ (١١) قال: هُنَّ

<sup>(</sup>١) نسورة الرحمن: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الرحمن رواية عن أنس جـ١ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة : الآية ٢٨

<sup>(</sup>٤) نقله ابن كثير في تفسيره جـ٤/ ٢٨٨ رواية عن أبي بكر أحمـد بن سليمان النجار، وزاد ابن كثير بعد لفظ ثمرة: «فإنها لتنبت ثمرا ففتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام ما يكون فيها لون يشبه الآخر.

<sup>(</sup>٥) الذى فى م: (عن أبى عبد الرحمن السلمى) وجاء فى مجمع الزوائد نقلا عن الطبرانى فى الأوسط (أم سلمة) وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة الرحمن: الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٩) سورة الصافات: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>١٠) في (م): (رقبتهن كرقبة) وهو تصحيف صوبناه من تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>١١) سورة الواقعة : الآية ٣٧.

اللاتى قُبِضْنَ فى دارِ الدنيا عجائزَ رُمْصًا شُمْطًا خِلَقَهُنَّ اللهُ بعْدَ الكِبَر فَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى. عُرُبًا. مُتَشَعْشِعَات مُحَبَّبات ، أَتْرابًا علَى مِيلاَدِ واحِدِ (١).

وروى الترمذى عن أُبَىِّ بن كعبٍ رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن قولِه تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائِةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٢) [فقال] (٣): عِشْرين أَلْفًا (٤).

وروى أبو داود والترمذى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قِيل: يارسولَ الله، ما الغَيبة؟ قال: ذكرُك أخَاك بما يكَرَهُ. قال: أرأيتَ إِن كانَ فيه َ أخى ما أقولُ؟ قال: إن كان فيه َ ما تقولُ فقد اغْتَبْتَه، وإنْ لم يكن فِيه ما تَقُولُ فَقَدْ بَهتَّه (٥).

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قِيل لرسولِ الله ﷺ ﴿ فَي يُومِ كَانَ مَقَدَّارُهُ خَمْسَينَ ٱلفَ سَنَةٍ ﴾ (٦): ما أطولَ هذا اليوم. . !! فقال: والَّذَى نفسى بيدهِ . إنه لَيُخَفَّفُ عن المؤمن حتى يكونَ أخفَ عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ يُصَلِّيها في الدُّنيا .

وروى الإمام أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: من نُوفِشَ الحسابَ عُذَّب، وفي لفظٍ عند ابن جرير: ليس يُحَاسَبُ أحدٌ إلا عُذَّب، قلتُ: يارسولَ الله أليسَ يقولُ الله تعالى ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يسيرا﴾ (٧). فقال: ليسَ ذَلك بالحِسَاب، ولكن ذَلِك العَرْضُ (٨).

وروى الإمام أحمد عنها، قالت: قلتُ: يارسولَ الله ما الحِسَابُ اليَسيرُ؟ قال: أَنْ يَنْظُرَ في كتابِهِ فَيَتَجاوَزُ له عنه، إِنَّ مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَوْمَئِذِ هَلَكَ.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد جـ ١ / ١٧ ٤ ١٨-٤ من حديث طويل عن أم سلمة وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن رزني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: الآية ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) زيادة تقتضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى في كتاب التفسير - بشرح القاضى أبي بكر بن العربي جـ١٠٨/ ١٠٨ ، ونقله ابن كثير في تفسيره جـ٤ وقال: رواه الترمذي عن على بن حجر عن الوليد بن مسلم عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتباب الأدب بباب في الغيبة جـ٤/ ٢٧٠ حـديث ٤٨٧٤ وذكره ابن كثير في تفسير سورة الحجرات جـ٤/ ٢١٣ وقال: رواه الترمائي وقال حسن صحيح، ورواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج: الآية ٤ ـ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ ٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإنشقاق: الآية ٨.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى في كتباب التفسير عن هائشة جـــ٦/ ٢٠٨. وزاد البخارى: ذاك العرض يعرضون ومن نبوقش الحساب هلك. . ومسلم في صحيحه في كتباب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ـ باب إثباته الحساب جـ١٧ / ٢٠٥ ، وفي بعض ألفاظ الحديث في مسلم عن عائشة: من نوقش الحسباب يوم القيامة عذب. وفي بعضها: هلك. ونقل ابن كثير هذا الحديث في تفسيره سورة الانشقاق عن عائشة.

وروى الإمامُ أحمدُ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قرأ رَسولُ الله ﷺ، هذه الآية ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَها ﴾ (١) قال: أَتَدْروُن ما أخبارُها ؟ قالوا: الله ورسولُه أعلمُ ، قال: أن تشهدَ على كلِّ عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِل على ظَهْرِها. أن تقولَ عَمِلَ كَذا وكذَا في يومِ كذَا وكذَا في يومِ كذَا وكذَا في يومِ

وروى ابن جرير وأبو يَعْلى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن ﴿ اللَّذِينَ مُ مَنْ صَلاَتِهم سَاهُونَ ﴾ (٣) قال: هُمُ الَّذِينَ يُوَخِّرُونَ الصلاةَ عن وَقْتِها (٤)



<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمىذى فى كتاب التفسيس جـ١٧/ ٢٥٤\_٥٥٠ شرح القاضى أبى بكر بن العـربى . وقال: حـديث حسن صحبح . وفى سنن الترمذى جـ٥/ ٤٤٦ حديث ٣٣٥٣ ، ونقله ابن كثير بلفظه فى تفسيره نقلا عن الإمام أحمد ، ابن كثير جـ١٤ ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الماعون: الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير جـ٤/ ٤٤ قال ابن كثير: ولم يقل في صلاتهم ساهون. إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل ذلك كله. ولكل من اتصف بشيء من ذلك فله قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي.

## النوع الثامن والعشرون(١) في بعض فتاويه ﷺ في الإمارة وما يتعلق بها

روى الإمام أحمد عن أبى سعيد (٢) رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: يكونُ عليكم أمراءُ تشمئزُ عليكم أمراءُ تشمئزُ عليكم أمراءُ تشمئزُ منهم العلوبُ وَتَقْشَعِرُ منهم الجلُودُ، فقال رجلٌ: أَنْقَاتِلُهُم يارسولَ الله؟ قال: لاَ مَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ] (٥).

وروى مسلم عن عَوْفِ بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: [خياركُم] (٢) أَئِمَّتُكُم السذين يُحِبُّونَكُم وتُحبُّونَهم [وَشِرَارُ أَئِمَّتِكمُ اللَّذِينَ تُبْغضُونَهم وَيُحبُّونَهم وَيُحبُّونَهم قيل: يارسولَ الله أفلا ننابذهم بالسَّيْفِ؟ قال: لا ما أقامُوا فيكم الصَلاة. وإذا رَأْيتُم من وُلاَتِكُمْ شيئا تَكْرهُونَه فاكرَهُوا عمله ولا تَنْزِعُوا يداً مِنْ طَاعَةً [(٧).

<sup>(</sup>١) رقم هذا النوع في نسخة الأصل و(ز) هو الرابع والعشرون. ولما زادت نسخة م الفصول الشلاثة السابقة رقمناه برقم الثامن والعشرين ليستقيم ترتيب الأنواع.

<sup>(</sup>۲) هو أبو سعيد الخدرى.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز، م أما في نسخة الأصل فهي «أمير».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الأصل [إليه] متابعة لإفراد "أمير"، وقد اخترنا ما في م، ز لموافقته لما في المسند.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٢٨ من أحاديث أبى سعيد الخدرى استكمالا لموضوع الحديث ففي موضع هذه الزيادة انقطع الكلام من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ على أنها مبتداً وخبره أثمتكم ويكون اسم الموصول صفة. أما في مسلم فاللفظ [خيار المتكم].

<sup>(</sup>٧) مابين المعقوفين بياض والتكملة من صحيح مسلم - كتباب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع جد١١ ص ٢٤٤ - بشرح النووى .

<sup>. (</sup>٨) اللفظ في صحيح مسلم [يُستعمل] ببناء الفعل للمجهول وهو الأوفق لمراد النبي عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٩) زاد في م عبارة دخيلة هي [يتزهد الحاكم إذا ظلم الرعية ومنعهم حقهم هل يمنعونه حقه أو يعطونه].

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين زيادة من صحيح مسلم جـ١١ ص ٢٤٣.

وروى الترمذى عن وائلِ بن حجر رضى الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ ورجل يسألُه \_ فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ ورجل يسألُه \_ فقال: أرأيتَ إن كان علينا أمراءُ \_ يمنعونا (١) حَقَّنا، وَيسْأَلُوننا (٢) حقَّهم؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: اسْمَعُوا وأَطِيعُوا فإنما عَلَيْهِم ما حُمِّلُوا وعليكُم ما حُمِّلتُم (٣).

وروى الإمام أحمد والبخارى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسولَ الله على الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: إنها سَتكُونُ بَعْدى أَثَرَةٌ وأمورٌ تُنكرُونها (٤) فقالوا: يَا رسولَ الله . [فما تأمرُنا؟ قال: تُؤَدُّونَ الحقَّ الَّذى عَلَيْكُم . وتَسْأَلُون الله عزَّ وجلَّ الَّذى لَكُمْ] (٥).

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن ماجة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قِيل: يارسولَ الله متى نَدَعُ الأَمَّر بالمعروف والنَّهْىَ عن المُنكرِ ؟ قال: إذا ظَهرَ فيكم مِثْلُ<sup>٢١)</sup> ما ظهرَ في بَنِي إسرائيل إذا كانت الفَاحِشَةُ في كِبَارِكُم والمُلكُ في صِغَارِكم والعِلمُ في رُذَّالكم (٧). ولفظ أبى يعلى: إذا ظهر الإدْهَانُ في خِيارِكُم والفَاحِشَةُ في أَشْرَارِكُم. وتحوَّلَ الملك في صِغارِكم والفِقُه في رُذَّالِكم (٨).



<sup>(</sup>١ ـ ٢) هكذا في جميع النسخ. وقد أثبتناه على حاله والذي في سنن الترمذي يمنعوننا ويسألوننا.

<sup>(</sup>٣) في سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ واللفظ في مسند الإمام أحمد: سترون بعدى فِتَنَا وأموراً تنكرونها - وفي صحيح البخاري إنكم سترون بعدى أثرةً وأمورا تنكرونها .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٦ ص ٦٤ حديث رقم ٢٦٠٠. وتكرر برقم ٣٦٦٣ وأخرجه البخاري في كتاب المناقب جـ٦ ص ٥٦ حديث رقم ٣٢٢٤. وتكرر في كتاب الفتن جـ١ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) هكذا في م وكتبت في الأصل وز (مثلما).

<sup>(</sup>٧) في م: أراذُلكم.

<sup>(</sup>٨) شرح سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٤٨٨ .

# النوع التاسع والعشرون في النوع التعلق بذلك في بعض فتاويه على في الجهاد والغزو، وما يتعلق بذلك

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا قال: يارسولَ الله دلَّنى على عَمَلِ يَعْدِلُ الجهاد، قال: لا أَجِدُه، ثم قال: هَلْ تَسْتَطِيعُ إذا خَرَج المُجاهِدُ أن تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فتقومَ لا تَفْتُر. وتصومَ ولا تُفْطِر؟ فقال: ومَنْ يستطيعُ ذَلِك؟ قالَ [فهل يَعْدِلُ مَسْجِدَكَ فتقومَ لا تَفْتُر. ما يَعْدِلُ الجهاد شيءٌ مِن الأعمالِ الصَّالِحة؟] (١) وفي رواية [لمسلم] (٢) قيل: يارسولَ الله. ما يَعْدِلُ الجهادَ في سَبيلِ الله؟ قال أبو هُريرة إنَّ فرسَ المُجاهِد لَيَسْتَنُّ في طِوَلِه (٣) فَيُكتَبُ لَه حَسَنَاتِ (٤).

وروى ابن النجار (٥)عن أبى ذَرِّ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله أيُّ الجهاد أفضلُ؟ قال: أنْ يُجَاهِدَ الرجلُ نَفَسه وَهَواهُ.

وروى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أَيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: الصَّلاة على وَقْتِها، قلت: ثم أَيُّ؟ قال: بِرُّ الوالِدَيْنِ. قلت: ثم أَيُّ قال: الجهادُ في سِبيل الله تعالى (٦).

وروى الشيخان وأبو داود والترمذى عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: أتى رَجُل رسولَ الله على الله قَال: أنَّ الناس أَفْضل؟ قال: مؤمنٌ يُجاهِدُ بِنَفْسِه ومالِه فى سبيلِ الله (٧) [قالوا: ثم مَنْ؟ قال: مؤمنٌ فى شِعْبٍ من الشَّعَابِ يَتَقِى الله وَيَدعُ النَّاسَ مِنْ شَرّه] (٨).

<sup>(</sup>١)زيادة في م.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة ليست في م.

<sup>(</sup>٣) يَسْتَنُّ في طوّله: أي يعدو في حبله المطوّل له ليرعى وهو في يد صاحبه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في كتاب الجهاد والسير جـ٥ ص ١٤٧ حديث رقم ٢٤٩٧ ـ وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة جـ١ ص ٢٤٤ حديث ٢٨٥١ .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ [ابن البخاري] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى في كتاب الجهاد والسير جـ٥ ص ٣٦ حديث رقم ٢٤٩٤ ـ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق قيه الشيخان جـ٢ ص ٢٥٦ حديث ١٢٣٣ .

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخارى ... فى كتاب الجهاد والسير جـ٥ ص ٣٨ حديث رقم ٢٤٩٨ ومسلم فى كتاب الجهاد وفضل الجهاد والرباط بشرح النووى جـ١٣ ص ٣٣ ـ ٣٤ والترمذى فى كتاب فضائل الجهاد ـ باب ما جاء فى أى الناس أفضل جـ٤ ص ١٨٦ ج . ١٦٦ وأبو داود فى كتاب الجهاد ـ باب فى ثواب الجهاد جـ٣ ص ٥ حديث رقم ٢٤٨٥ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة من صحيح مسلم.

[وروى (١) أبو داود الطَّيَالِسى عن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه قال: كنتُ عند رسولِ الله عَيْقِ، وعنده فَيْضٌ من النَّاس فقال [رجلٌ] (٢): يا رسولَ الله: أيُّ الناسِ خيرٌ عندَ الله منزلةً يومَ القَيامَةِ بَعْد أنبيائِه وأصْفِيَائه؟ فقال: المُجاهِدُ في سبيل الله بِنَفْسِه ومَالِه؟ حتى تأتِيَه دَعُوةُ الله وَهُو علِى مَتْنِ فَرَسِه آخِذُ بِعِنَانِه، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: [مَنْ] (٣) آمَنَ وأَحْسَن عَبَادةَ الله وتركَ النَّاسَ مِنْ شَرِّه، قال: يا رسولَ الله فأيُّ الناسِ شرُّ مَنْزلةً عندَ الله تعالى يومَ القيامة؟ قال: المشركُ، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: إمامٌ جاثر يَحُولُ عن الحقِّ وقد بَانَ له، وحَضَر رسولَ الله عَيْقُ أبوابُ الغَيْب، فقال: اسألُوني ولا تسألُوني عَن شَيء إلا أنْبأتُكم بِهِ. فقلتُ: رَضِيتُ بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، وبِكَ نَبِيًّا. وَحَسْبُنَا مَا آتَانًا. فَسُرًى عَنْه].

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسولُ الله ﷺ يخطُب الناس فذكر [أنَّ] (٤) الإيمانَ بالله تعالى والجهادَ في سبيل الله [من أَفْضَلِ الأعمال عِنْد الله، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، إن تُعِلْتُ في سبيلِ الله وأنا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِر يُكَفِّرُ الله عَنِي خَطَايَاى؟ قال: إن قُتلتُ في سبيل الله وأنا صابِرٌ مُحْتَسَب مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِر يَكَفَّرُ الله عَنِي غيرُ مُدْبِر. يُكَفِّرُ الله عَنِي خَطَايَاى؟ قال: إن قُتلتُ في سبيل الله وأنا صابِرٌ مُحْتَسَب مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِر. يُكَفِّرُ الله عَنِي خَطَايَاى؟ قال: نَعم. . . إلاَ الدَّينَ فإنَّ جِبْريَل سَارَتَى بِذَلك] (٥).

وروى النسائى عن أبى سعيد (٦) [الخدرى](٧) رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا(٨) من أصحابِ رسول الله ﷺ قال: يارسولَ الله عنه أنَّ الشهيد؟ قال: كفَى بِبَارِقَة السُّيُوفِ على رَأْسِه (٩) [فِتْنَةً](١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من رواية أبي داود الطيالسي زيادة من نسخة م وليست في غيرها.

<sup>(</sup>٢ - ٣) زيادة تقنضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م وليست في غيرها من النسخ .

<sup>(</sup>٤) زيادة تقتضيها صحة السياق سقطت من سائر النسخ وهي في مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ١٦ ص ١٦٠ـ١٦٠ حديث ٨٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) في م: [أبي بن سعد] وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) زيادة لتحديد اسم الصحابي راوى الحديث.

<sup>(</sup>٨) في م: عن رجل . . إلخ.

<sup>(</sup>٩) سقطت من جميع النسخ وهي زيادة ضرورية لاستكمال المعنى وهي من سنن النسائي.

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز ـ باب الشهيد جـ٤ ص ٩٩ ـ قال السيوطى تعليقا فى شرح هـذا الحديث: ببارقة السيوف أى بالسيوف البارقة من البروق أى اللمعان من إضافة الصفة إلى الموصوف أى ثباتهم عند السيوف؛ وبذلُهم أرواحَهم لله تعالى دليلُ إيمانهم فلا حاجة، لأن يُفْتَنُوا بسؤال الملكين فى القبر، ولو كان فى هؤلاء نفاقٌ لفروا عند الزحف فإن من شأن المنافق الفرار ومن شأن المسلم البذل والتسليم لله نَفْسًا.

وروى الإمام أحمد عن نُعَيْم بن هَمَّاز \_ وقيل \_ هَبَّار [الغَطَفَانِي](١)، وقيل غيرُ ذلك رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الشهداء أفضلُ؟ (قال: الذين)(٢) [إنْ يلْقوا في الصَّفِّ لا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمُ حَتَّى يُقْتَلُوا. أولَئِكَ يَنْطَلِقُونَ في الغُرَفِ العُلَى مِن الجَنّة ويَضْحَكُ إليهم رَبُّهم. وإذا ضَحِكَ ربُّك إلى عَبْدٍ في الدَّنْيا فَلا حِسَابَ عَلَيْه](٣).

وروى الشيخان وأبو داود والنسائى عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله عَلَيْةِ عن الله عنه قال: سُئِل رسولُ الله عَلَيْةِ عن الله عَلَيْةِ عَنْ الله عَلَيْةِ عَلَيْهِ عَنْ الله عَلَيْةِ عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ

وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا قالَ: يارسولَ الله : رجلٌ يريدُ الجهادَ فى سبيل الله يَبْتَغِى عرَضًا من [عَرض] (١) الدنيا، فقال رسولُ الله ﷺ: [لا أَجْرَ له، فأعْظَم ذَلك النَّاسُ، وقالُوا لِلرَّجُل: عُدْ لِرسُولِ الله ﷺ فَلَعَلَّكَ لَم تَفْهَمْهُ، فقالَ: يا رسولَ الله رَجُلٌ يريدُ الجهادِ فَى سبيل اللهِ وهو يَبْتَغِى عَرَضاً من عَرَضِ الدنيا؟ قال: لا أَجْرَ له. فقالُوا لِلرَّجُل: عُدْ لرِسولِ الله ﷺ فقال له الثالثة فقال له: لا أَجْرَ لَهُ] (٧).

وروى النسائى عن أبى أُمامة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: أرأيتَ رجلا غَزا يَلْتمسُ الأَجْرَ والـذِّكْر. مَا لَه؟ فقال رسول الله ﷺ: [لا شَيء له، فأعادَها ثلاثَ مَرَّات يقول له رسول الله ﷺ: لا شَيء لَهُ. ثم قال: إنَّ الله لا يَقْبَلُ من العَمَلِ إلاَّ ما كانَ خَالِصًا، وابتُغيَ به وَجْهُه] (٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ثابت في م وسقط من غيرها وبعده بياض في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) زيادة من الصحيحين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في كتاب العلم ـ باب من سأل ـ وهو قائم ـ عالما جالسا جـ ١٠٦ ص ١٠٦ حديث رقم ١١٥ وتكرر في كتاب الجهاد والسير جـ ٥ بأرقام ٢٠١٨ - ٢٧٩٢ ، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد ـ باب من قـاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جـ ١٠٣ ص ٤٤ بشرح النووى ـ وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ـ بـ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا جـ ٣ ص ١٤ حديث ٢٥١٧ مع خلاف يسير في الألفاظ وأخرجه النسائي، في كتاب الجهاد ـ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا جـ ٣ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في من يغزو ويلتمس الدنيا جـ٣ ص ١٤-١٣ حديث رقم ٢٥١٦ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من سنن النسائي في كتاب الجهاد ـ باب من غزا يلتمس الأجر والذكر جـ ٦ ص ٢٥.

وروى الإمام أحمدُ عن أمِّ سلمة رضى الله تعالى عنها قالتْ: قلتُ: يارسول الله، يغزو الرجالُ ولا تَغْزو النِّساءُ فإنها لَنا نِصْفُ المِيراث فأنزلَ الله تعالى: ﴿ولاَ تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ الله بِهِ الرَّجَالُ ولا تَغْزو النِّساءُ فإنها لَنا نِصْفُ المِيراث فأنزلَ الله تعالى: ﴿ولاَ تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ الله بِهِ الرَّجَالُ الله بِهُ إِنهَا اللهُ الله

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: ما تعدُّون الشهيَد فيكم قالوا: يارسولَ الله ، من قُتِل فى سبيلِ الله فهُ و شهِيدٌ فقال: [إن شهداء أُمَّتِى إِذًّا لقَلِيلٌ ، قالُوا: فَمنْ هُمْ يا رسولَ الله؟ قال: مَنْ قُتِل فى سبيلِ الله فهُ و شَهِيدٌ . ومن مَات فى سبيلِ الله فهُ و شَهِيدٌ . ومن مَات فى سبيلِ الله فهُ و شَهِيدٌ . ومن مَات فى البَطْنِ فَهُ و شَهِيدٌ ـ قال سبيلِ الله فهُ و شَهِيدٌ ، ومَنْ مات فى الطَّاعُونِ فَهُ و شَهِيدٌ ، ومنْ مَات فى البَطْنِ فَهُ و شَهِيدٌ ـ قال ابن مقسم : أشْهَد على أبِيك فى هذا الحديث أنَّهُ قَال : والغريقُ شِهيدٌ] (٣).



<sup>(</sup>١) سورة النساء: من الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٦ ص ٣٢٢ من أحاديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقونين بياض في جميع النسخ ـ والتكملة من صحيح مسلم ـ باب بيان الشهداء جـ ١٣ ص ٦٢ بشرح النووي.

قال النووى: قال العلماء: وإنسا كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها، والمراد بشهادة هؤلاء غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقال: الشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة وهو والمقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الأخرة وهو من غلّ في الغنيمة أو قتل مدبراً.

## النوع الثلاثون (١) في بعض فتاويه ﷺ في الحب في الله والصحبة ومخالطة الناس

روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبى ذَرِّ رضى الله تعالى عنه قال: خَرَج إلَيْنا رسولُ الله ﷺ فقال: أتدرُون أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال قائل: [الصلاةُ والزكاةُ، وقال قائلٌ: الجهادُ، قال: إن أحَبُّ الأعمال إلى الله عز وجل الحبُّ في الله والبُغْضُ في الله](٢).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله، الرجلُ يُحِبُّ القومَ ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعَملَ بأَعْمالِهم؟ قال: أنتَ يا أبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أحببتَ. قال: قلتُ: فإنى أُحِبُ الله ورسولَه؟ قال: إنّك مَعَ مَنْ أَحْبَبُ أَنْ يُعِيدُها مرتين (٣).

وروى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله عَلَيْهُ فقال: يارسول الله عَلَيْهُ: فقال: يارسولَ الله عَلَيْهُ: المرعُ الله عَلَيْهُ: المرعُ الله عَلَيْهُ: المرعُ أحب .

وروى [الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضى عنه] (٥) والترمذى \_ وصححه \_ عن صَفُوانَ بنِ عَسَّال رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصوتِ فقال: يا محمدُ، الَّرجُلُ يحبُّ القوم ولم يلحق بهم فقال رسولُ الله ﷺ المرء(٤) مَع مَن أحب (٦).

<sup>(</sup>١) بترقيم الأصل و(م) و(ز): السادس والعشرون وقد غيرنا الترقيم بسبب الفصول التي زادت في م.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث أبي ذر جه ص ١٤٦. وقد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإسام أحمد في مسنده من أحاديث أبي ذر جــ٥ ص١٦٦. وفيه قالها ثلاث مرات أنت مع من أحببت، وقد وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب\_باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه جــ٤ ص٣٣٥ حديث ١٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الأصل و (ز): المؤمن وفي م: المرء وهو موافق لما في المصادر من الصحاح والسنن. وأخرجه البخارى في كتاب الأدب باب علامة حب الله عز وجل جـ ٨ ص ٤٩ طدار الشعب ومسلم في كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب جـ٤ ص٣٣٥ مع خلاف يسير في الألفاظ حديث ١٢٧ ٥ والترمـذي في كتاب الزهد جـ٤ ص٩٦٥ حـديث رقم ٢٣٨٧ قـال الترمـذي: وفي البـاب عن على وابـن مسعود وصفـوان بن عسَّال وأبي هريرة وأبي موسى.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ جالسًا [فى المَسْجِد] (١) عند رَسولِ الله عَلَيْ إذْ مرَّ رجلٌ. فقال رجلٌ من القوم: يارسولَ الله إنِّى لأُحِبُ هَذا قال [لهُ النبى عَلَيْمُ (٢): هَلْ أعلمتَه ذلك؟ (٣)قال: لاَ قال: قُمْ فَأَعْلِمْه. فقامَ إليه فقال: يا هَذا. واللهِ إنِّى لاُحِبُّك فِي الله قال: أَحبَّك الَّذي أَحْبَبُتَنِي له (٤).

وروى العسكرى فى الأمثال: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قيل: يارسولَ الله من نُجَالس؟ أَوْ أَيُّ جُلَسَائِنا خَيْرٌ؟ قيال: مَنْ ذَكَّرَكُم الله [قلتُ \_ وَدِينَهُ] (٥) [رؤيتُه] (٦) وزادَفى عِلمكم (٧) مَنْطِقُه. وذَكَرَكُم الآخِرةَ عَمَلُه.

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال رجلٌ: يارسول الله إنَّ فلانة [ تُذكر من كثرة (^^) صِيامها ] [و صَلاتها ] (٩) وصَدَقَتها غَيْر أنَّها [تُؤذي جِيرانها بِلِسَانِها، قال: هِي في النَار، قال: يارسولَ الله، فإنَّ فُلاَنة تُلْكُرُ من قِلَّة صِيامِها وصَلاَتها وأنَّها تَتَصَدَّق بالأَثْوار (١٠) من الأقطِ. ولا تُؤذِي جِيرانها؟ قال: هِي فِي الجَنة] (١١).

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قلتُ: يارسول الله [إنَّ](١٢) لى جارَيْن [فإلى](١٢) أَيِّهما أُهْدِي؟ قال: إلى أَقْرَ بهما بابًا(١٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) في م: بذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أنس جـ٣ ص ١٥٠ ، وأبو داود في كتاب الأدب جـ٤ ص ٣٣٥ حديث رقم ٥١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) زيادة في نسخة الأصل و ز.

<sup>(</sup>٦) زيادة في م .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و ز: عملكم وما أثبتناه هو من م.

<sup>(</sup>٨) هكذا في جميع النسخ وجاء في المسند (تكُثر من صلاتها وصيامها).

<sup>(</sup>٩) زيادة من م ليست في الأصل ولا في (ز).

<sup>(</sup>١٠) الأثوار: جمع شور وهي القطعة من الأقط والأقبط (بفتح الهمزة وكسر القاف وضمها وبكسر الهمزة والقاف معا. وبفتحهما) شيء يتخذمن مخيض اللبن الغنمي.

<sup>(</sup>۱۱) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من الترغيب والترهيب للمنذرى جـ٣ ص ٣٥٦ نقلا عن مسند أحمد، وفى مجمع الزوائد للهيثمى جـ٨ ص ١٦٩ وقال الهيثمى: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات. وقال المنذرى، رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد ورواه أبو بكر بن أبى شيبة بإسناد صحيح وروى لفظ بعضهم: قالوا: يارسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذى جيرانها قال: هى فى النار. . . إلغ

<sup>(</sup>۱۲-۱۲) سقطا من م.

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه.

وروى الإمام أحمد والترمذى ـ وصحَّحه ـ عن أمِّ سَلَمة رضى الله تعالى عنها قالت: كنتُ عندَ رسولِ الله عَلَيْ ، وعنده ميمونَة بنتُ الحَارِث فأقبلَ ابنُ أمِّ كلثوم ، وذلك بعد أن أُمِرَ بالحجاب . فَدَخل عَلَيْنَا . فقال: احْتَجِبَا منه . فقلنا (١): يارسولَ الله أليسَ أعمى لا يُبْصِرنُا (٢) ولاَ يَعْرفُنا؟ قال: أفَعَمْيَا وَانِ أنتُما؟ ألستُما تُبْصِرَانِهِ؟ (٣).

وروى مسلم عن جرير رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن نَظَر الفُجَاءة فقال: اصْرف بَصَرك (٤).

وروى الإمام أحمد عن أبى شُريح [بن]<sup>(٥)</sup> عَمْرو الخُزَاعِي رَضِي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: إياكُم والجلوسَ على الصُّعُدَات، فَمَنْ جَلسَ منكُم على الصُّعُداتِ فَلْيُعْطِ حَقَّه، قلنا: يَارسولَ الله وما حقُّه؟ قال: غَضُّ البَصرِ وأداءُ التَّحِيَّة وأمرٌ بمعروفٍ ونَهْيٌ عن مُنكر<sup>(٦)</sup>.

وروى الشيخان عن أبى سَعيند رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله عَيْقَ: إياكُم والجلوسَ فى الطُّرقَاتِ. قالُوا: يارسولَ الله مَا لنَا من مُجَالَسَتِها(٧) بدُّ [إنما هى مَجَالِسنُا](٨) نتحدثُ فيها، فقال رسول الله عَيْمُ [فإذا أبَيْتُم إلا المَجَالس. فَأَعْطوا الطِريقَ حقها، قالوا: ومَا حقُّ الطَّريق؟ قال: غَضُّ البَصَرِ وكفُّ الأذَى ، وردُّ السَّلام، وأمرٌ بالمعروفِ ونَهْىٌ عن المُنكر](٩).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: فقلنا وفي سنن الترمذي: فقلت.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ «لا يبصرُ». وفي الترمذي لا يبصرنا وهو ما اخترناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أم سلمة جية ص ٢٩٦ وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب\_باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال حليث ٢٧٧٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الأدب\_باب نظر الفجاءة جـ ١٤ ص ١٣٩ـ ١٤ وأبو داود في كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غضّ البصر.

<sup>(</sup>٥) زيادة من مسند الإمام أحمد تصويبا للإسم وسقطتُ من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد جـ٢ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) في م: يجالسنا وهو تحريف صوبناه من صحيح البخاري ...

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها صحة السياق من صحيح البخارى.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين بياض فى جميع النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٢٤٧ فى كتاب المظالم ـ باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات حديث ٢٢١٥ وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ـ باب النهى عن الجلوس فى الطرقات جـ ١٤٧ ص ١٠٠ وتكرر فى كتاب السلام ـ باب حق الجلوس على الطريق جـ ١٤٨ ص ١٤٠ .

[وروى أبو داود والحاكم والبزار والطبرانى (١) عن] [أبى هريرة رضى الله تعالى عنه] (٢) قال: قال رسول الله ﷺ [إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطرِيقَ حَقَّه] [قالُوا: (٣) وما حَقُّ الطَّريق؟ قال: غَضُّ البَصَر وكفُّ الأَذَى وَردُّ السَّلام والأَمْرُ بالمعروفِ والنَّهْىُ عَنِ المُنْكَرِ. ، زادَ فى روايةٍ: وإرشادُ السَّبيلِ، وتُغِيثُوا المَلْهُوفَ وتُهْدُوا الضال.

فهذه ثمانية آداب. وزاد في حديث الحاكم رحمه الله تعالى: وَتَشْميتُ العَاطِس إذا حَمِدَ وفي حديث الطبراني: وأعينوا المظلوم، واذكرُوا اللهِ وفي حديث الطبراني: وأعينوا المظلوم، واذكرُوا اللهِ كثيراً]. [ تحصًل من ذلك ثلاثة عشر أدبا](٤).

وقد جمعَها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله:

جَمَّعْتُ آدابَ مَنْ رَامَ الجلوس على « الطِريقِ مِنْ قولِ خَيْر الحَلْق إِنْسَانًا أَفْشِ السَّلِم وَأَحْسِن الكلمَ تُقَى « وشَمِّتِ العَاطِس الحمَّاد إيمَانًا في الحمْل عَاوِنْ ومظلومًا أَعِنْ وأَغِثْ « لَهْفَانَ رُدَّ سَلاماً واهْدِ حَيْرانَا وأمُر بِمعروفٍ وانْه عنْ مُنْكر وكُفَّ أَذَى « وغْضَ طَرْفًا وأكِثْر ذِكْرَ مَوْلانا (٥)

وروى [الشيخان] (٦) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يارسولَ الله ، من أحقُّ النَاسِ بحُسْن صَحَابَتى؟ قال: أُمُّكَ. قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: أُمُّك ثم أَمَّك ثم أَمْك شم أَمْك أَمْ كُمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْ أَمْك أَمْ أَمْك أَمْك أَمْك أَمْك أَمْك أَمْك أَمْ

وروى ابنُ ماجة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ فَقَال: يارسول الله مَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين موضعها بياض في م وهو ثابت في نسخة الأصل و(ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين موضعه بياض في م وأثبتناه بما يناسبه من حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود في سننه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفات من أول هذا الحديث زيادة في م من أول [قالوا] إلى قوله: ثلاثة عشر أدبا.

<sup>(</sup>٤) والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب الجلوس في الطرقات جـ٤ ص٢٥٧ حديث رقم ٤٨١٧ .

<sup>(</sup>٥) وجدت هذه الأبيات في الأصل و(ز) في موضع آخر \_وجاءت متصلة في م.

<sup>(</sup>٦) سقطت من م وثابتة في الأصل و (ز) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى في كتاب الأدب باب: ووصينا الإنسان بوالمديه جـ٢ ص٢، وفي الأدب المفرد ص٩ - وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ـ باب بر الوالدين وأنهما أحق به جـ١١ ص١٠٢ ـ بشرح النووى.

أَبَرُ ؟ قال: أمَّك. قال: ثم مَن؟ قال: أمَّك. قال: ثم منَ؟ قال: أمَّك قال: ثم من؟ قال: أمَّك قال: ثم من؟ قال: أبَّك . قال: ثم مَنْ ؟ قال: الأَذْنَى فالأَذْنَى (١).

[وروى أبو داود والبَعَوِيُّ وابن قانع والطبرانى فى الكبير، والبيهقى عن كليب بن مَنْفَعة (٢) عن جَدِّه بَكْر بن الحَارث الأنْصارى رضَى الله تعالى عنه أنه أتى رسولَ الله ﷺ فقالَ: يارسولَ الله من أبَرُّ؟ قال: أمَّك وأبَاك وأختك وأخاك ومولاك الذي يَلِى ذَلك، حقًّا وَاجِبًا، وَرَحِمًا مَوْصُولَةً] (٣).

وروى أبو داود والشيخان عن أُمَّ سَلَمةَ رَضِى الله تَعالى عَنها قالتْ: قلتُ يارسولَ الله ألِى أَجْرُ إِنْ أَنفقتُ على بَنِى سَلمة إنما هم بَنِى ؟ فقال: أَنْفِقِى عليهم وَلَكِ أَجْرُ ما أَنْفقْتِ عَلَيْهِمْ (٤).

وروى ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ فقال: يارسولَ الله، من أَبُرُ عَال: أمَّك وأبَاك وأبَاك وأبَاك وأختَك ومَولاك الله يكى ذلك حَقاً واجباً وَرَحِمًا مَوَصُولاً الله (٥).

[وروى أبو داود عن مُعَاوِيَةَ بنَ حَيْدَةَ قال: قلتُ: يارسولَ الله، مَن أبرُ ؟ قال: أمَّك ثم أمَّكَ ثم أمَّكَ ثم أمَّك ثم أبَاك ثم الأقربَ فالأقربَ ] (٦).

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على أتاه رجلٌ فقال: أنت ومالك رجلٌ فقال: أنت ومالك ووَلدًا، وإن أبى يَحْتَاج مالى، فقال: أنت ومالك لوَالدك. إنَّ أولادكُم من أطيب كَسْبكم، فَكُلوا مِنْ كَسْب أَوْلاَدِكم (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب ـ باب بر الوالدين حديث رقم ٣٦٥٨ تحقيق عبد الباقي وفي شرح سنن ابن ماجة جد٢ ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) في (م) ابن منيعة وصوبناه ابن منفعة من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م \_ أخرجه أسو داود \_ في كتاب الأدب \_ باب في بر الوالدين جـ ٤ ص٣٣٨ حديث رقم ٥١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في كتاب الزكاة ... باب الزكاة على المزوج والأولاد في الحجر جـ٣ ص ٥ حديث ١٣٢٦ .. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة .. فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد جـ٧ ص ٨٨.

<sup>(</sup>٥) في شرح سنن ابن ماجة جـ٢/ ٣٨٨ ولفظه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قالوا: يارسول الله من أبرر قال: أمك قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم مَنْ

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة من (م) - والحديث أخرجه أبو داود جـ٤/٣٢٨ حديث ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) سبق هذا الحديث في فصل الكسب والمعاش - أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الرجل يأكل من مال ولده جـ٣/ ٢٨٧ حديث ٣٥٣٠.

وروى الإمام الشافعى مُرْسَلا عن محمد بن (١) المنكدر أنَّ رجْلا جَّاءَ إلى رسول الله ﷺ فقال : إن لِي مالاً وعيالاً، وإنَّ لأبى مالاً وعيالاً، وإنه يُريد أن يَأْخُذَ مالى فَيُعْطِيه عِيَاله؛ فَقَال رسَلُولُ الله ﷺ: أنتَ ومالُك لأبيك (٢).

وروى مسلم عن ابن عمرو<sup>(٣)</sup> رضى الله تعالى عنهما قال: أقبل رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: أُبَايِعُك على الهجرةِ والجهادِ. وأَبْتَغى الأَجْرَ مِنَ الله، فقال: هَلْ مِنْ وَالديك أَحَدُ حَى الله عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على على الله عل

وروى البيهقى عن مُعَاوية بنِ جَاهِمَة السُّلَمى رضى الله تعالى عنه قال: أتيتُ رسولَ الله وَقَالَتُ: يارسولَ الله. إنى كنتُ أردتُ الجهادَ مَعك أَبْتَغِى بذلك وجْهَ الله تعالى والدارَ الآخِرةَ، قال: ويُحك، أحَيَّةٌ أمُّك؟ قال: [نعم. (٦) قال]: [فالزَمْها(٧) فإنَّ الجنة تحت رجْلَيْها].

وروى الشيخان وأبو داود عن أسماء بنت أبى بكر قالت (٨): قَدِمَتْ علَّى أُمِّى وَهِى مُشْرِكَةٌ فَى عَهْد رسولِ الله ﷺ فَالَّتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ [وهى راغبةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّى؟ قال: نعم، صِلِى أُمَّكِ؟ (٩).

<sup>(</sup>١) جاءت في نسخة الأصل و(ز) محرفة (محمد أبي المنكدر) وجاءت صوابا في م موافقا لما في الرسالة للإمام الشافعي .

<sup>(</sup>۲) الحديث في الرسالة للإمام الشافعي/ ٢٧ غ برقم ١٢٩ ـ ساقه في مقام الإجابة عن سؤال: هل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل به أحد من أهل الفقه؟ فقال: قلت: نعم وساق الحديث عن ابن المنكدر ـ قال الشيخ أحمد محمد شاكر: هذا الحديث من هذا الطريق مرسل ضعيف وقد ورد من طرق أخرى ضعاف أشار إليها السيوطي في الجامع الصغير (٢٧١٢) وفي كشف الخفاروايات أخرى له يؤخذ منها أنَّ له أصلا صحيحا.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ - ابن عمر من غير واو والتصويب من مسلم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل و(ز) وثابتة في م.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ـ باب بر الوالدين وأنهما أحق به جـ٦/ ١٠٤ ـ ١٠٤ والمنذري في الترغيب والترهيب جـ٣/ ٣١٥ والهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر جـ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من م وثابت في الأصل و(ز).

 <sup>(</sup>۷) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقي جـ٥/ ٢٥ وأخرجه الإمام أحمد في
 مسنده جـ٣/ ٤٢٩ والمنذري في الترغيب والترهيب جـ٣/ ٣١٦ وابن ماجة شرح السندي جـ١٨٠ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٨) جاءت في جميع النسخ: قال.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من صحيح البخارى ـ كتباب الهبة ـ باب الهدية للمشركين جـ ٤ حديث رقم ٢٣٥٦ ـ وأخرجه مسلم في كتباب الزكاة ـ بباب فضل النفقة على الأقربين والروج والأولاد جـ ٧ ص ٨٩ ـ وفي مسلم: وهي راغبة أو راهبة.

وروى الإمام أحمد عن أبى أُسيد<sup>(١)</sup> مالكِ بن رَبيعَة السَّاعِدىِّ رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ من الأنصار. فقال: يارسولَ الله هل بَقِى علىَّ من بِرِّ أَبُوىَّ شيءٌ [بَعْد مَوْتِهمَا أَبَرُّهُما به؟ قال: نعم، خِصَالٌ أَرْبعةٌ: الصلاةُ عليهما والاستغفارُ لهما. وإيفاءٌ بعهودهِما من بعد موتهما، وإكرامُ صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فهو الذي بقى عليك مِنْ برِّهِما بعد مَوْتَهما]<sup>(٢)</sup>.

وروى ابن ماجة عن أبى أُمامة رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا قال: يارسولَ الله، ما حَقُّ الوالد على الوَلَد؟ قال: هما جَنَّك ونارُك (٣) \_ يعنى يُوصيه بالإحسان إليهما. وكفِّ الإساءَة عنهما. فإذا أحسَنَ إليهما دخَل الجنة \_ وإن أساءَ إليهما دخَل النَّارَ.

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو<sup>(٤)</sup>رضى الله تعالى عنه عنهما أنَّ رجلا قال: يارسولَ الله إن لى ذوى أَرْحامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُون ، وأَعْفُو ويَظْلِمُون ، وأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ أَأَكَافِئُهم؟ قال: لاَ إِذِن يُتُركون (٥) جميعًا . وقال: خُذْ بِالفَضْل . وَصِلهم فَاكِفْهم فإنَّه لَنْ يَزالَ مَعك ظِهير مِن الله عز وجل ما كنتَ عَلى ذَلِك (٥) .

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلاً قال: يارسولَ الله إن لى قرابةً أَصِلُهم وَيْقِطَعُون [وأُحْسِنُ إليهِمْ ويُسِيئُون إلى، وَأَحْلُم عَنْهم وَيَجْهَلون على قال: لِئنْ كنت كما قُلْتَ فكأنمًا تُسِفُّهم المَلَّ (٧)، ولايزالُ مَعَكَ من الله ظَهِيرٌ عَلَيهِم مادُمْتَ على ذلك] (٨).

<sup>(</sup>١) جاء هذا اللفظ في جميع النسخ [أبي سعيد] وهو تصحيف صوبناه من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود:

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٩٩٨ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب\_ باب: صل من كان أبوك يصل حديث ٣٦٦ جـ٢ ص ١٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣)سنن ابن ماجة جد٢ ص ١٢٥٨ حديث ٣٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) في م أسند الحديث إلى أبسى هريرة - وفي نسخة الأصل وزجاءت (ابن عمر) بدون الواو والتصويب من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ وجاء في مجمع الزوائد [تشتركون] جـ ٨ ص١٥٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإسام أحمد عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جـ ١٠ ـ ص٢٢٧ ـ ٢٢٨ حديث ٢٧٠٠ وتكرر في جـ ١١ ص ١٦٤ برقم ٦٩٤٢ .

<sup>(</sup>٧) المَلُّ : الرماد الحار، وتسفهم (بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء) : أي تطعمهم. وظهير أي معين.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ . والتكملة من صحيح مسلم ــ بشرح النووى جــ ١١٤ / ١١٤ ـ وأخرجه الإمام أحمد من أحاديث أبي هريرة بلفظ مسلم جـ ٢٠ / ٤٨ حديث ١٠٢٨٩ .

وروى ابن ماجة وأبو داود عن معاوية بن حَيْدة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسولَ الله ﷺ: ما حتُّ المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طَعِم، ويَكْسُوهَا (١) إذا اكْتَسَى. ولا يَضْرِبُ لهَا وَجُهّا ولا يُقَبِّح، ولا يَهْجُر [إِلاَّ في] (٢) البَيْتِ (٣).

وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله عَلَيْ قال: ما رأيتُ من ناقصاتِ عقل [و لا ] (٤) دينِ أَغْلَبَ [ لِذى لُبِّ منكُنَّ، قالت امرأةٌ منهن: ومَا نُقْصَانُ العَقْل والدِّينِ؟ قال: أمَّا نُقْصَانُ العَقْل فَشَهادَةُ امرأتينِ شهادةُ رجلٍ، وأما نُقْصَانُ الدِّينِ فإنَّ إحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ في رمضانَ وتُقِيمُ أيَّامًا لا تُصَلِّى] (٥).

وروى الإمام أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما قالت: انصرف رسول الله على من الصبح يؤما، فأتى النساء فى المسجد. فوقف عليهن فقال: يامعشر النساء. ما رأيت من نواقِصِ عَقْلِ ودينٍ مثلكُن (١) تصدقن ولو من حُلِيّكُن \_ فكان عبد الله خفيف ذاتِ اليد. فقلت له: أيسعنى أن أضَع صدقتى فيك وفى بنى أخى \_ أو بنى أخى عبد الله خفيف ذاتِ اليد . فقلت له: أيسعنى أن أضَع صدقتى فيك وفى بنى أخى \_ أو بنى أخى لى يَتامَى؟ فقال عبد الله: سَلِى عن ذلك رسول الله على قالت: فأتيت النبي عَلَيْ فإذا على بابه امرأة من الأنصار يُقال لها زينب تسأل عَما أسألُ عنه. فخرجَ إلينا بلال. فقالتا: انطلق إلى رسول الله على فقال: مَن هُمَا؟ رسول الله على فقال: فقال: نعم فقال: زينب الأنصارية فقال: نعم فقال: زينب المرأة عَبد الله وزينب الأنصارية فقال: نعم فقال: زينب المرأة عَبد الله وزينب الأنصارية فقال: نعم فقال: أجرُ القَرابة وأجرُ الصَّدَقَةِ (٧)]؟

وروى الإمام مالك عن [صَفْوانَ بنِ (٨) سليم عن ] عطاءِ بن يسار رحمه الله تعالى أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: أَسْتَأَذَنُ على أُمِّى؟ قال: نعمْ. فقال الرجلُ [إنِّى معَها في البيتِ؟

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: يكسيها وهو خطأ لغوى سهو من الناسخ صوبناه من سنن أبي داود وسنن ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ وهي زيادة يقتضيها صحة متن الحديث وحكمه وهي من سنن ابن ماجة.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ـ باب في حق المرأة على زوجها جـ١/ ٢٥١ حديث ٢١٤٢ وابن ماجة في كتاب النكاح ـ باب حق المرأة على الزوج حديث ١٨٥٠ تحقيق عبد الباقي وهو في شرح سنن ابن ماجة للسندي جـ ٢ / ٥٦٨ / ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ وهي زيادة يقتضيها صحة متن الحديث وهي من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بجيمع النسخ والتكملة من سنن أبى داود \_ أخرجه أبو داود فى كتاب السنة \_ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه جـ٤ / ٢١٩ حديث ٤٦٧٩ .

<sup>(</sup>٦) زيادة تقتضيها صحة العبارة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد ـ من أحاديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود جر٣ / ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وهي زيادة ضرورية لبيان صحة السند وهي من موطأ مالك.

قال رسولُ الله ﷺ: اسْتأذِنْ عليها، فقال الرجلُ: إنّى خادِمُها؟ فقال له رسولُ الله ﷺ: اسْتأذِنْ عليها، أَتُجِبُ أَنْ تراهَا عُرْيَانَةً؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها](١).

وروى ابن ماجة عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه قال: قُلْنَا يارسولَ الله: هذَا السلامُ (٢) فما الاسْتِئْذَانُ؟ قال: يَتَكَلمُ الرجلُ بِتَسْبِيحَةٍ وتكبيرةٍ وتحميدةٍ ويتنحنحُ. ويُؤذِن أهلَ الست<sup>(٣)</sup>.

وروى الإمام أحمد [ والبخارى في الأدب والحارث وابن حبان] (٤) [عن أبي هريرة] (٥) رضى الله تعالى عنه قال: [جَلسَ] (٦) رجلان عند رسولِ الله عَلَيْ أحدُهما أَشْرفُ من الآخرِ، فَعَطسَ الشريفُ فلم يَحْمد الله تعالى، فلم يُشَمِّتُهُ، وَعَطْسَ الآخر فَحِمدَ الله فَشَمَّتُه النبيُ عَلَيْ فقال الشريفُ: عَطَسْتُ عندَكَ فلم تُشَمِّتْنِي وعَطَسَ هَذا فَشَمَّتَه؟ فقال: إنَّ هَذا ذَكر الله عز وجل فذكرتُه، وأنت نَسِيتَ الله تعالى فَنَسِيتُك (٧).

وروى الشيخان [وأبو داود (^) والترمذي] عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: عطسَ رجلافِ عندَ [رسولِ الله] (٩) عَلَيْ مُ فَشَمَّتَ أَحدَهُما، ولم يُشَمِّتِ الآخَرَ، فقيل له: فقال: هذا حَمِد الله، وهذا لَمْ يَحْمَد الله (١٠).

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: عَطسَ رجلٌ (١١) عندَ رسولِ الله وَيَعْلَمُ ، قال: قُلْ: الحمدُ لله ، قال القومُ: ما نقولُ له يارسولَ الله؟ قال: قُولوا له: يرحمُك الله ، قال: ما أقولُ لهم؟ يارسولَ الله قال: قُلْ لهم: يهديكم اللهُ ويُصْلحُ بالكُمّ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ. والتكملة من مُوَطَّأ مالك جـ ٢ ص ٩٦٣ ، كتاب الاستثَّذان حديث رقم ١ .

<sup>(</sup>٢) في (ز): الإسلام وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الحديث، وهو في سنن ابن ماجة \_ كتاب الأدب ـ باب الاستثدان حديث ٣٧٠٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من نسخة الأصل و (ز) وجاء النبص: روى الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه وهو سهو من الناسخ وما أثبتناه هو في م وفي مسند الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ [عطس] واخترنا (جلس) موافقا لما في المسند وصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي هريرة جـ٦١ ص ١٤٩ ـ١٤٩ حديث ٨٣٢٨ والبخاري بلفظه كما عند المؤلف عن أبي هريرة في الأدب المفرد ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ز).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخارى في صحيحه: في كتاب الأدب باب الحمد للعاطس جـ٨ ص ٢-١٦ وفي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان جـ٣ ص ٣٢٦ رقم ١٨٨٤ وفي سنن أبي داود ـ كتـاب الأدب باب فيمن يعطس ولا يحمد الله جـ٤ ص ٣١٠ـ١١ حديث ٥٠٣٩ .

<sup>(</sup>١١) في (ز): رجلا. وفي (م): رجلان وكلاهما خطأ.

## النوع الواحد والثلاثون

#### في بعض فتاويه ﷺ في المرض والطب وما يتعلق بهما

روى الإمام أحمد والترمذى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله عَيَّةِ: أَيُّ الناس أَشَدُ بلاءً؟ [قال: الأَنْبِيَاءُ ثم الأَمثُلُ فالأَمثُلُ، فَيُبْتَلَى الرجلُ عَلى حَسب دينهِ، فإن كان دِينهُ صُلبًا اشْتَذَ بَلاَؤُه، وإن كانَ فِي دِينهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي على حَسب دِينه فما يَبْرَحُ البَلاَءُ بالعبدِ حتى يَترُكه \_ يَمْشِي على الأَرْض مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ](١).

, وروى ابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ: أَيُّ الناسِ أَشدُّ بلاءً؟ قال: الأنبياءُ ثم الصَّالِحُون.

وروى البيهقى عن [أبى] (٢) سَعِيدِ [الخُدرى] (٣) رضى الله تعالى عنه قال: دخلتُ على رسولِ الله ﷺ وهو يُوعَكُ فوضعتُ يدى [وقلتُ: يارسولَ الله. إنكَ تُوعَك وَعَكَا شَدِيدًا، فقال: أجَلْ إنى أُوعَك كما يُوعَك رَجُلانِ منكم . قلتُ: ذلك بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قال: أجَلْ ما مِنْ مُسلم يُصِيبُه أذى من مرضٍ فما سِمواهُ إلا حَطَّ الله به سَيِّناتِه كما تَحُطُّ الشجرةُ وَرَقَهَا] (٤).

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخُدْرِىِّ رضى الله تعالى عنه قال: قال رجلٌ يا رسولَ الله أرأيتَ هذه الأمراضَ التى تُصِيبُنا [ما لَنا بها؟ قال: كَفَّارات. قال أبى: وإن قَلَّتُ؟ قال: وإنْ شَوْكةً فما فَوْقَها. قال: فَدَعا أبى على نَفْسِه: أَنْ لا يُفَارِقه الوَعَكُ حتى

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث سعد بن أبي وقاص حديث ١٤٨١ وفي سنن الترمذي جـ٣ ص ٢٨٦ وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) سقطت من نسخة الأصل و (ز).

<sup>(</sup>٣) زيادة من الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ، والتكملة من الترغيب والترهيب للمنذرى جــ٤ ص ٢٩٥ ـ وقال: رواه البخارى ومسلم. والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في الكتاب المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة جـ١ ص ٧٠ في أول كتاب الجنائز ـ باب ما قالوا في الحمى والمرض.

يموتَ في أنْ لا يَشْغَلَه عُل حَجِّ ولا عُمْرةٍ ولا جهادٍ في سبيلِ اللَّهِ. ولا صلاةٍ مكتوبةٍ في جَمَاعَةٍ. فما مَسَّه إنسانٌ إلا وَجَدَ حَرَّهُ حتى مَاتَ ] (١).

وروى الطبرانى فى الأوسط \_ وقال حسن \_ وابن عساكر عن أُبَىّ بن كعبٍ رضى الله تعالى عنه قال: قلنًا: يا رسولَ الله . ما جزاءُ الحُمَّى؟ قال: تُجْرِى الحسنَاتِ على صاحبها ما اخْتَلجَ عليه قدمٌ أو ضرب عليه عرقٌ . فقال [ أبى رضى (٢) الله تعالى عنه ] اللَّهُمَّ إنى أسألك حُمَّى لا تمنعُنى خُروجًا فى سبيلِك . ولا خروجًا إلى بيتِك . ولا إلى مسجدِ نبيًك (٣).

وروى الإمام أحمد عن ذَكْرَانَ عن رجلٍ من الأنصار قال: عادَ رسولُ الله عَلَيْ رجلاً به جُرحٌ فقال رسولُ الله عَلَيْ: ادعُ له (٤) طبيبَ بنى فلان. [قال: فَدَعَوْهُ. فجاءَهُ فقالُوا: يا رسولَ الله. ويُغْنِى الدواءُ شيئًا؟ فقال: شبحانَ الله. وهل أنزل الله تبارَك وتعالى من داءٍ فى الأرضِ إلاَّ جَعَل له شِفَاءً ] (٥).

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن [أبى (٢)] خُزَامة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: يا رسولَ الله: أرأيتَ دواءً نتَداوى (٧) بِه وَرُقَى نَسْتَرقِى (٨) بها [واتِّقَاءً نَتَقِيهَا هل يَرَدُّ ذَلِكَ مِنْ قَدَر الله عن شيءٍ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: إنّه من قدر الله ](٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مسند الإسام أحمد جـ٣ ص ٢٣ ونقله المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ أحمد جـ٤/ ٢٩٦ وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبَّان في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) ثبتت في م و سقطت من غيرها.

<sup>(</sup>٣)رواه المنذرى في الترغيب والترهيب جـ ٤ ص ٠٠٠ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وسنده لا بأس به، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء جـ ١/ ٢٥٥ وزاد قول معاذ بن أُبَيُّ « فلم يمس أبي قط إلا وبه حُمَّى».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: [لي] والتصويب الذي اخترناه من مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مجمع الزوائد جـ٥ ص ٨٤ في كتاب الطب باب خلق الداء والدواء نقلا عن مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٦) سقطت لفظة: أبى من جميع النسخ وأثبتناها لصحة اسم الصحابى من سنن البيهقى. وأبو خزامة هو زيد بن الحارث أحد بنى الحارث بن سعد كما ذكر ابن حجر في الإصابة في باب الكنى جـ٤: ص ٥ وقم ٣٤٢ ونقل اختلاف أصحاب السنن والصحاح في اسمه واسم أبيه.

<sup>(</sup>٧) في نسخة الأصل و (ز): تداوي.

<sup>(</sup>٨) في م و(ز): نستر قيها وما أثبتناه هو من سنن البيهقي.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من السنن الكبرى للبيهقي جـ١٠ ص ٣٤٩ وأشار إليه ابن حجر في الإصابة.

وروى الشيخان والترمذى عن وائل (١) بن حَجَرٍ أَنَ طارق بن سُويْد سأَلَ رَسولَ الله ﷺ عن الخَمر فَنهَاه [ أَوْكَرِهَ أَن يَصْنَعُها . فقال : إنما أصنعُها للدَّواء؟ فقال : إنَّه ليس بدَاوع ولكنه دَاءٌ ] (٢).

[ وروى مسلم عن عوفِ بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه قال: كُنَّا نَرْقى في الجاهلية (٣)].

[ فقلناً: يا رسولَ الله. كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: اعْرِضُوا على رُقَاكُمْ، لا بأسَ بالرُّقَى ما لَمُ يكُنُ فيه شِرْك ] (٤).

وروى مسلمٌ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: رخّص رسولُ عَنِهُ [ لأل حَزم (٥)] فى رُقْيَةِ الحيّة [وَلِبَنَى عمرو (٦) بنِ حَزْم]. قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقُول: لدغَتْ رجلاً عقربٌ ونحن جلوسٌ مع رسولِ الله عَنِيْ فقال يا رسولَ الله: أَرْقِى؟ قال: مَن اسْتَطاعَ أن يَنْفَعَ أخاه فَلْيَفْعَلْ (٧).

ورواه الإمام أحمد بلفظ: كان لِي خال (^) يَرْقى من العَقْربِ، فلما (٩) نَهَى رسول ﷺ عن الرُّقَى . قال: فأتَـاه فقال: يا رسول الله: إنك نَهَيْتَ عنِ السُّقَى وإنِّى أَرْقِى من العَقْرب فقال: مَنْ استطاعَ أن يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ (١٠).

وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن رفاعة الزُّرُقى (١١) رضى الله تعالى عنه أن أسماء بِنتَ عُمَيْس قالت: يا رسولَ الله: إن ولد (١٢) جَعْفَر تُسْرعُ (١٣) إليهم العَيْنُ. أَفَاسْتَر قِي لهم؟ قال: نعم. فإنه لوْ كانَ شيءٌ سَابقَ القدرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْن (١٤).

<sup>(</sup>١) في سنن الترمذي: عن علقمة بن وائل عن أبيه، قال: شهد النبي ﷺ وسأله سويد بن طارق، أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق وموضع الشاهد من الحديث وهي من صحيح مسلم بشرح النوري جـ١٣ ص ٢٥٨/ ١٥٨ حديث وقم ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م بعدها بياض ولم يتم بها معنى ولا شاهد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من صحيح مسلم ـ شرح النووي ـ باب الطب والمرض والرقى ـ جـ ١٤ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) في م: لبني عمرو بن حزم وفي صحيح مسلم: لآل حزم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ز [ عن ابني عمرو بن حزم ]، وصوبناه من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) في صحيح مسلم من عدة أحاديث جـ ١٤ ص ١٨٩ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٨) في المسند كان خالى.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و ز ( فنهي ) وما أثبتناه من المسند لصحة السياق .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد في أحاديث جابر جـ٣ ص٣٠٢ وتكرر في ٣١٥.

<sup>(</sup>١١) جاءت في نسخة الأصل و ز ( الرقي ) وهو تحريف للزرقي كما في م ومسند أحمد وسنن ابن ماجة :

<sup>(</sup>١٢) في المسند وسنن ابن ماجة : بني جعفر.

<sup>(</sup>١٣) هكذا في جميع النسخ وجاء في المسند وابن ماجة: تصيبهم العين.

<sup>(</sup>١٤) أخرجه ابن ماجَّة في كتاب الطب\_باب العين جـ ٢ ص ٣٥٦ شرح سنن ابن ماجة.

وروى الإمام مالك عن حُميد بن قيس المَكِّى (١) [ أنه (٢)] قال: دخل رجلٌ على رسول الله عَلَيْ با بَنَى (٣) جعفو بن أبى طالبٍ فقال لحاضنتهما: مالى أراهما ضَارعين (٤)؟ [فقالت حاضِنتُهما: يا رسول الله إنه تُسرعُ إليهما العَيْنُ ولم يَمْنَعْنَا أن نَسْتَرْقِى لهما إلا أنّا لا نَدْرِى ما يُوافِقُك مِن ذلك، فقال رسولُ الله عَلَيْ اسْترقوالهما (٥) فإنّه لو سَبق شيء القدرَ لَسَبقَتُه العَين (٢)].

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن النَّشُرة (٧) فقال: هِيَ من عمل الشيطان (٨).

[ النُّشُرَة حلُّ السحر عن المسحور. ولا يكادُ يَقدر عليه إلا مَنْ يَعْرفُ السحر وقد قال الحسن رضى الله تعالى عنه: لا يُطيق السحبر إلا ساحر فلا يجوز فعل ذلك. وقد بسطتُ الكلام على ذلك (٩) في ] [ موضعه (١٠) من الكتاب ].

[ وروى ابن أبى شَيبةَ عن جابُر رضى الله تعالى عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَيَيْهُ فقال: يا رسولَ الله؟ رأيتُ في المنام كأنَّ رأسى قُطِع. فَضَحِكَ النبيُّ عَيَيْهُ وقال: إذا لَعِبَ الشيطانُ بأحدكم في منامِه فلا يُحَدِّثُ به الناس (١١).

<sup>(</sup>١) سقطت من م.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وهي من موطأ مالك.

<sup>(</sup>٣) هكذا في م. وقد اضطربت العبارة في الأصل و (ز) فجاءت (بايني وعنده ابنا).

<sup>(</sup>٤) ضارعين: أي نَجِيلَيْ الجسم هزيلَيْن.

<sup>(</sup>٥) اسْتَرْقُوالهما: اطلبوا من يرقيهما.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين بياض فى جميع النسخ والتكملة من موطأ مالك - فى كتاب العين - باب الرقية من العين حديث رقم ٣ من باب الرقية - كذا أخرجه كل من الترمذى وابن ماجة فى كتاب الطب قال العلماء: إن المقصود بيان قوة ضرر العين وشدته بحيث إنه لو كان هناك شىء آخر على خلاف مقتضى القدر لكان ذلك الشيء هو العين.

<sup>(</sup>٧) النشرة: نوع من الرقبة يعالج بها المجنون وعلة النهى عنها أنها مشتملة على أسماء الشياطين وتكون بلسان غير معلوم. ولذلك جاء إنها سحر.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث جابر جـ ٣ ص ٢٩٤. وأخرجه أبو داود في كتاب الطب ـ باب في النشرة جـ ٤ ص ٦ حديث رقم ٣٨٦٨ وفي سنن أبي داود: هو من عمل الشيطان.

<sup>(</sup>٩) زيادة في م .

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضيها السياق استكمالًا للمعنى وفي موضعها بياض.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين زيادة في م ـ والحديث أخرج مثله ابن ماجة ـ باب من لعب بـ الشيطان في منامه فـ لا يحدث به الناس جـ٢ ص ٥ ٥ ٤ شرح سنن ابن ماجة مع خلاف يسير في الألفاظ.

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن الطَّاعُون فقال: كان عذاباً يبعثه الله تعالى على من كان قبلكُم (١). فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين وما من عبد (٢) [ يَقَعُ الطاعونُ فيمكثُ في بلدهِ صابرًا يَعْلمُ أنه لَنْ يُصيبه إلا ما كَتَبَ الله له إلا كان له مثلُ أجرِ الشَّهِيد ](٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن فروة بين مَسِينك (٤) المُرَادِى قال: قلتُ: يا رسول الله عندنا أرضٌ يقال لها أَبْين (٥) وهي أرض رفْقَتِنَا (٦) ومِيرَتِنا، وإنها وَبِئَة. أو قال: إن بها وباءً شديدًا فقال رسول الله عَلَيْمُ: دَعْهَا عنك فإن [من (٧)] القرف التَّلفَ] (٨).

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عَيَّا يُقول: لا طيرة وخيرها الفائل. قيل: يا رسول الله وما هو الفائل؟ قال: كلمة طيبة (٩).

وروى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. هامة. فقام رجل فقال: يا رسول الله. أراً يُتَ البعير يكون فيه الجربُ. فَتَجْرَبُ الإبلُ؟ قال: ذاكَ القدرُ فَمَنْ أعدَى الأوَّلَ؟ (١٠)

[ وروى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا عدوى ولا طيرة ويُعجِبُني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة] (١١).

<sup>(</sup>١) ـ في صحيح البخاري: على من يشاء.

<sup>(</sup>٢) ـ في صحيح البخارى: فليس من عبد

<sup>(</sup>٣) - ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ. والتكملة من صحيح البخارى - كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون جد ٧ ص ١٦٨ ط دار الشعب.

<sup>(</sup>٤) في (م): سيك. وفي (ز) مسك بالباء وما أثبتناه من المسند والسنن. وانظر الإصابة ٧٠٩/٥ برقم ٩٩٧٥

<sup>(</sup>٥) هكذا في (م) وجاءت في الأصل و (ز): آسين والصواب ما أثبتناه من (م) وغيرها .

<sup>(</sup>۲) فی م: ربیعنا، وفی ز: وسعها.

<sup>(</sup>٧) زيادة من سنن أبي داود ويقتضيها صحة العبارة.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من سنن أبي داود \_ كتاب الطب \_ باب في الطيرة جـ ٤ ص ١٩ حديث ٣٩٢٣ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ٣ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخارى ـ فى كتاب الطب باب الطيرة جـ ٧ ص ١٧٥ . وأخرجه مسلم فى باب الطب والمرض والرقى والطيرة والطارة والفأل جـ ١٤ ص ٢٠٥ بشرح النووى .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري ـ في كتاب الطب ـ باب لا هامة جـ ٧ ص ١٧٥ . ومسلم في باب لا عـ دوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر جـ ١٤ ص ٢١٣ وأسنده إلى أبي هريرة . وفي هذا الباب أبو هريرة وجابر وأنس مع اختلاف يسير في المتن .

<sup>(</sup>۱۱) ما بين المعقوفين زيادة في م - والحديث أخرجه مسلم بشرح النووي جـ ١٤ ص ٢١٩ وفي صحيح البخاري - كتاب الطب - باب الفأل جـ٧ ص ١٧٥ .

[ وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: البعير يكون فيه عنوي ولا طِيَرة ولا هَامَة . فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت البعير يكون فيه البحرب فتَجربُ الإبلُ؟ قال: ذلك القدر فمن أعْدَى الأوَّلَ ] (٢).

[ وروى ابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابى إلى النبى النبي ا

وروى الإمام مالك \_ مرسلا (٥) \_ عن يحيى بن سعيد الأنصارى رحمه الله تعالى: قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْ فقالت: دار سكناها والعدد كبير، والمال كثيرٌ وافرٌ، فَقَلَّ العدد، وذهب المال؟ فقال رسول الله عَلَيْمُ: دَعُوها ذميمة (٦).

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو(٧) رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ من ردّته

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في م. أخرجه ابن ماجة في كتاب الطب - باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من م .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ - في كتاب الاستئنذان - باب ما يتقى من الشؤم جـ ٢ ص ٩٧٢ حديث ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ [ ابن عمر ] وهو خطأ صوبناه من مسند الإمام أحمد.

الطيرة عن حاجِته، فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما كفارةُ ذلك؟ قال: أن يقول: اللَّهمَّ لا خَيْر إلا خيرُك ولا طَيْرُك [ ولا إله (١) غيرُك ] (٢).



(١) زيادة من مسند الإمام أحمد .

(٢) أخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ ١٢ ص ١١, ١٠ حديث ٧٠٤٥. تعليق على أُحاديب الطيرة والتشاؤم:

علق ابن القيم على الأثر اللذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن الممرأة التي قالت لرسول الله علي يا رسول الله دار سكناها: إلى آخر الحديث: وما روى عن أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا وكثرت أموالنا ثم تحوِّلنا إلى أخرى فقلَّت فيها أموالنا وقلَّ فيها عددنا ... إلخ. قال ابن القيم: ليس هذا من الطيرة المنهى عنهاإنما أمّرهم عَيَّج بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين: إحداهما مُفَارِقتهم لمكان هم له مُسْتَثْقِلُونَ ومنه مُسْتوحِشُون لما لحقهم فيه ونالهم ليتعجلوا الراحة مما داخلَهم من الجَزع في ذلك المكان والحزن والهَلَع لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشرُّ فيه ـ وإن كان لا سبب له في ذلك. وحب ما جبري لهم على يديه الخير وإن لم يردَّهم بـه فأمرهم بالتحول مما كبرهُوه لأن الله عزَّ وجل بعثه رحمةً ولم يبعثه عذابًا وأرسله مُيَسِّرًا ولم يُرسله مُعَسِّرًا فكيف يأمُرهم بالمقام في مكان قد أحزنهُم المقام فيه واستوحشوا عنده لكشرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولاطاعة ولا مزيد تقوى وهدى لاسيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلىوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم للتشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مقاربة الشرك والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير فحماهم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غيرها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو -حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها: هل ذلك ضَارٌّ مؤد إلى الطيرة قال: دعوها ذميمة. ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ـ ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها (مفتاح دار السعادة جـ ٢ ص ٢٥٨ نشر مكتبة المتنبي القاهرة).

## النوع الثانى والثلاثون

## في بعض فتاويه ﷺ في الرقاق وما يلحق بها [ وغير ذلك] (١)

روى الإمام أحمد والترمذى ـ وصححه ـ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رجلاً أتى النبيّ عَلَيْة فقال: يا رسول الله . إنى أصبتُ ذنبًا عظيمًا فَهَلْ لى (٢) من توبةٍ؟ فقال [ له رسولُ الله عَلَيْة (٣)]: هلْ لك من أُمِّ؟ قال: لا. قال: فهلْ لك من خالة؟ قال: نعم قال: فبرّها إذَنْ(٤)] (٥).

وروى النسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان (٢) رجل من الأنصار أسلم ثم ارتَدَّ. ولحق بالمشركين. ثم نَدم فأرسل إلى قومهِ: سلُوا لى رسول الله ﷺ، فجاء قومه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: هلْ له (٧) من توبةٍ؟ فنزلت (كُيفَ يهذي الله قومًا كفروًا بَعْد إيمانهم) إلى قوله: (غفور رحيم) (٨) فأرسلَ إليه فأسلم (٩).

[ وروى ابن أبى الدنيا فى التوبة عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على شمل: كم للمؤمن من ستر؟ قال: هى أكثر من أن تُحْصَى ولكن المؤمن إذا ارتكب خطيئته هتك منها سِتْرًا. فإذا تابَ رجَع إليه ذلك السِّتْرُ وتِسْعَةٌ معه. فإذا لم يتُب هتك عنه مِنها سِتْرًا واحدًا. حتى لم يَبْق عليه شيء ؛ قال الله تعالى لِمَن شاء من مَلاَئِكَتِه : حُقُوه بَأْجُنِحَتكم. فيَقُعلون به ذلك. فإن تابَ رجعتْ إليه الأستار كلها. وإذا لم يتُب عجبَتْ منه الملائكة فيقول الله تعالى: أَسْلِمُوه فَيُسْلِموه حتى لا تُسْتَر منه عَورةٌ ] (١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من م.

<sup>(</sup>٢) ثبتت في م وسقطت من غيرها .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المستد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المسند.

<sup>(</sup>٥) الحديث: أخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمر جـ ٦ ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لك. وجاءت صوابا في م و ز (له).

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران: الآيات من ( ٨٦ ٨٩ ).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة فی م .

[وروى (١) الطبراني والبزّاز عن عُقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدُنا يُذنبُ، قال: يُخفَر له ويُتَابُ عليه [قال]: ثم يَستغفر ويتوبُ؟ قال: يُغفَر له ويُتَابُ عليه. قال: ثم يَسْتغفر منه ويَتوبُ؟ قال: يُغفَر له ويُتَاب عليه. قال: ثم يَسْتغفر منه ويَتوبُ؟ قال: يُغفَر له ويُتَاب عليه. ولا يَمَلُّ اللَّهُ حتى تَمَلوًا ] (٢).

وروى البخارى عن سَهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنهما قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله عَنَيْ فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا حرى إنْ خَطَب أن يُنكح [ وإن شَفَع أن يُشَفَع. قال: فسكت رسول الله عَنِيْ. ثم مرَّ رجل. فقال له رسول الله عَنِيْ ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله. هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حرى إن خطب أن لا يُنكح وإن شَفَع أن لا يُشَفَع. وإن قال: أن لا يُسمع لقوله. فقال رسوله الله عَنِيْ هذا خير من مِلْء الأرضِ من مِثْل هَذَا] (٣).

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ [يا أبا ذرّ (٤)]، [ارْفع (٥) بصرك] فانظر أرْفع (٦) [رجل (٧) تراهُ] فى المسجد. قال: فنظرت [ فإذا رجلٌ جالسٌ عليه حُلّة. قال: فقلت: هذا. قال: يا أبا ذَرّ ارفع بصرك فانظر أوضع رجلٍ تراهُ فى المسجد. فنظرتُ فإذا رجل ضَعِيف عليه أخلاقٌ. قال: فقلت: هذا قال: فقال رسول الله فى المسجد. فنظرتُ فإذا رجل ضَعِيف عليه أخلاقٌ. قال: فقلت: هذا قال: فقال رسول الله عنه النّذي نفسى بيدِه لَهذا أفضلُ عِنْد اللّه يومَ القيامةِ من قِرابِ الأرْضِ مِنْ مِنْلِ هذا ] (٨).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة في م .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد جـ ١٠/ ٢٠٠ قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في كل النسخ، والتكملة من صحيح البخاري ـ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب ـ فضل الفقر جـ ٨ ص ١١٨ ط دار الشعب.

<sup>(</sup>٤) زيادة من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من مسند الإمام أحمد تقتضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>٦) جاءت العبارة في جميع النسخ مضطربة هكذا [انظر ارفع في المسجد].

<sup>(</sup>٧) زيادة تقتضيها صحة السياق من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث أبي ذر جـ٥ ص ١٧٠. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب جـ٤ ص ١٤٩ وقال: رواه أحمد بأسانيد رواتها محتج بهم في الصحيح وابن حبان في صحيحه.

[ وروى ابن النجار عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يا رسول الله ﷺ ما يكفينى من الدنها؟ قال: ما يَسُدُّ جَوْعَتَك. ويُوارى عَوْرتَك. فإنْ كان لَك شيء يظلك فَذَاك. وإن كانت لك دَابَة تَركبُها فَبَخ ] (٣).

[ وروى الترمذى \_ وقال حسن \_ وابن أبى الدنيا فى العُزلة، والبيهقى فى الشُّعَب، وأبو نَعيم فى الشُّعَب، وأبو نَعيم فى الحلية عن عُقبة بن عامر قال: قلتُ: يا رسول الله. ما النجاة ؟ قال: امْلِكْ لِسَانك. وَلْيَسَعْكَ بِيتُك وَلْتَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ ] (٤).

[ وروى أبو نعيم عن إسماعيل بن محمد بن ثابت عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار قال: يا رسبول الله أوْصِنِي وأوْجِز. قال: عليك باليأسِ مما في أيدى النّاس. وإياك والطمع فإنه فَقُرْ حَاضِرٌ ] (٥).

وروى ابن ماجة بسند حسن عن سَهْل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله . دُلَّنِي على عملٍ إذا عملتُه أَحَبَّني اللَّهُ وأحبَّني الناس . قال: ازهد في الدنيا يُحبك الله . وازهد فيما في أيدى الناس يُحبُّك الناسُ (٦)

<sup>(</sup>١)سورة التوبة من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) مَا بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من م والحديث في صحيح الترمذي - في أبواب الزهد جـ ٩ / ٢٤٧ شرح ابن العربي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد ـ باب الزهد في الدنيا حديث ٢٠١٤ جـ ٢ ص ١٣٧٤ تحقيق عبد الباقي ـ شرح سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٣٣٥ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب جـ ٤ ص ١٩٧٠ . قال الهيشمي في مجمع الزوائد:
في إسناده خالد بن عمر وهو ضعيف متفق على ضعفه ـ واتهـم بالوضع ـ وأورد له العقيلي هذا الحديث . وقال : ليس له أصل من حديث الثوري . لكن قال النووي عقب هذا الحديث : رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة ، قال المنذري : رواه ابن ماجة وقد حسنة ، قال المنذري : رواه ابن المبعد عن رواه ابن المبعد عن أبي حازم عن سهل ، وتعالد هذا قد ترك واتهم ولم أر من وثقه ـ ولكن على هذا الحديث لامعة من أوار النبوة .

[ وروى أبو نعيم وابن عساكر عن بُريدة رضى الله تعالى عنه أن رجلا سألَ رسول الله عَيْمَ فقال: يا رسول الله: هل في الجنة خيلٌ. قال: إن يُدْخِلْكِ الله الجنة فارسًا تركبُ على فرسٍ من ياقُوتةٍ حَمراء (١) يطيرُ بك في الجنة حيث شئت. فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: هلْ في الجنة إبلٌ؟ فُلم يقل له مثلَ الذي قال لصاحبه. قال: إِن يُدْخِلكَ اللَّهُ الجنة يكونُ لك فيها ما اشْتَهتْ نفسُك. ولذَّتْ عَينُك] (٢).

وروى الإمام أحمد عن [ابن عمرو]<sup>(٣)</sup> رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: طُوبى للغُرَباء. فقيل: من الغُرباءُ؟ قال: ناسٌ صَالِحُون قليلٌ فى ناسٍ سوءٍ كثيرٍ، مَنْ يَعْصيهم أكثُر مِمن يُطِيعهُم (٤).

وروى الإمام أحمد عنه (٥) قال: كُنا عندَ رسولِ الله ﷺ حين طلعتْ الشمسُ. فقال رسولُ الله ﷺ: سيأتى ناسٌ من أمتى يومَ القيامة نورُهم كضوءِ الشمس [قلنا: من أولئك يارسولَ الله؟ فقال: فقراءُ المهاجرين من الَّذينَ تُتَقَى بهم المَكارِهُ، يموتُ أحدُهم وحاجتُه فى صَدْرِه، يُحْشَروُن من أقطارِ الأرْض] (٦).

وروى الترمذى عن على رضى الله تعالى عنه قال: كُنّا جلوسًا مع رسول الله عَلَيْ إذْ طلعَ [علينا] مُصْعَب بنُ عمير ما عليه إلا بُرْدةٌ [له مرقُوعَة بِفَرو، فلما رآه رسولُ الله عَلَيْ بكى للذى كانَ فيه من النّعْمة، واللّذى هو اليومَ فيه، ثم قال رسول الله عَلَيْ: كيفَ بِكم إذا غَدا أحدُكم فى حُلّة ، وَراحَ فِى حُلّة ، وَوُضِعَتْ بِينْ يَدَيْه صَحْفَةٌ ، ورُفِعَتْ أُخْرى، وَسَترتُمْ بيوتَكُم كَما تُسْتَر الكَعْبَةُ . قالوا: يَارسولَ الله ، نحنُ يومئذٍ خيرٌ منا اليومَ نَتَفرَغُ للعبادة، ونُكْفَى المتونة. فقال رسولُ الله عَلَيْ: لأنتم اليومَ خيرٌ منكم يَوْمَئذٍ ](٧).

<sup>(</sup>١) جاء بعدها عبارة دخيلة تقطع السباق وهي ( يطير كل في الجنة ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٣) جاءت في جميع النسخ [ابن عمر] من غير واو، وتصويبها من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عبد الله بن عملوو بن العاص جـ١٠ ص١٧٨ وتكور في جـ١٦ ص ٢٩٠ . برقم ٧٠٧٧.

<sup>(</sup>٥) عن ابن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من مسند الإمام أحمد استكمالاً للحديث والهدف منه، أخرجه أحمد في مسنده من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ١٠ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>۷) ما بين المعقوفين بياض بالأصول والتكملة من سنن الترمذي جـ٤ ص ٢٤٧ وقال: حديث حسن. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب جــ٤ ص ٢٠٩. وقال: رواه الترمذي من طريقين ولم يسم فيهما الراوي عن على. وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو يعلى ولم يسمه أيضا وذكر لفظ أبي يعلى.

وروى الترمذى وابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسول الله ، مالنا إذا كُنَّا عنْدك رَقَّتْ قلوبُنا ، وَزَهِدنا فى الدنيا . وَرَغِبْنا فى الآخرة (١) [فإذا خَرَجْنا من عندك فانَسْنا أَهَالِينا ، وشَمَمْنا أولادَنا أنْكرْنا أَنْفُسَنا] (٢) فقال : لو (٣) تكونُون على الحال التي تكونُون عليها عندى لزَارتكم الملائكةُ [فى بيوتِكم ولصافَحَتْكم فى الطرق] (٤) ، ولو لم تُذنبوا لجاءَ الله بقوم يُذنِبُون حتى تَبلغ خطاياهم عَنانَ السماء فيستغفرون الله ، فيغفرُ لهم على ما كان منهم ولا يُبالى (٥) .

وروى الترمذى \_ واسْتَغْرَبَهُ \_ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: ذُكر رجلٌ عند رسولِ الله على بعبادة واجتهاد، وذكر [عنده](٦) آخرُ بـوَرَعَهِ، فقال رسولُ الله على لا تَعْدل(٧) بالرِّعة (٨) شي مِ(٩).

وَرُوِى عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: جلسَ رسولُ الله عَلَيْ على المنبر وجَلسْنا حـولـه فقـال: إنمـا أحـافُ عليكم بَعـدى مـا يُفْتـح عليكم مِن [زَهـرة](١٠) الدنيا [(١١)وزينَتها](١٢)

وروى الترمذى \_ واستغربه \_ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رجلٌ لرسول الله ﷺ: [أعْقلُها (١٣) وأَتَوَكلَ] أو أُطْلقُهَا (١٤) وأَتَوَكَلُ؟ قال: اعْقِلْها وتوكَّلُ (١٥).

<sup>(</sup>١) في سنن الترمذي: وكنا من أهل الآخرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) في سنن الترمذي: لو أنكم تكونون.

<sup>(</sup>٤) زيادة من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه جـ٤ ص ٧٧٢ حديث ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ "لا يعدل" بلا النافية وضمير الغائب والصواب ما أثبتناه من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٨) في م: بالرعية وهو تصحيف صوبناه من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في سننه ـ جـ٤ ص ٦٦٩ حديث ٢٥١٩.

<sup>(</sup>۱۰) ثبتت في م وسقطت من غيرها.

<sup>(</sup>١١) زيادة من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه الإمام أحمد من أحاديث أبي سعيد الخدري جـ٣ ص ٩١ وتكرر، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب جـ٤ صـ ١٨٣ وقال: رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١٣) ثبتت في (م) وسقطت من غيرها.

<sup>(</sup>١٤) هكذا في م أما في الأصل و(ز) فجاءت: اتركُها وأتوكل. وما أثبتناه موافق لما في (م) وما في سنن الترمذي.

<sup>(</sup>١٥) أخرجه الترمذي جـ٤ ص ٦٦٨ ـ كتاب صفة القيامة حديث ٢٥١٧ قال أبو عيسى: قال عمرو بن على قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر. ثم قال: وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وروى ابن ماجة عن [ابن عمر] رضى الله تعالى عنهما قال: قيلَ لرسول الله عَيْنَ : أَيُّ الناس خير عنهما قال: مَخْمومُ القلب. صَدُوقَ اللسان. قالوا: صَدُوقُ اللسانِ نعرفهُ فمَا مَخْمومُ القلب؟ قال: التَّقى النَّقِى، لا إثْم فيه وَلا بَغْى ولا بُخْل ولا حَسَدَ (١).

وروى ابن عساكر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن أبا رَيْحانَةَ قال: يارسول الله. إنى لأحبُّ الجمالَ حتى في العُلى، وعلامة [سَوْطى المرا (٢) للبردان فقال: إن الله تعالى جميلٌ يحبُّ الجمالَ، ويحبُّ أن يَرى أثر نِعْمَتِه على عَبْدهِ] (٣).

وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وصحَّحه \_ عن [أبى بَكرة] (٤) رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا قال: يارسول الله \_ أيُّ الناس خير؟ قال: مَن طال عُمره وحسُنَ عملَه [قال: فأيُّ الناسِ شَر؟ قال: مَنْ طالَ عُمره وساء (٥) عمله [٢).

وروى ابن ماجة عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ: [إنى الأعرفُ آيةً لو أخذتُم بها لكَفَتْكُمْ] (٧). قالوا: يارسولَ الله [أية] (٨) آيةٍ؟ قال : ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعَلْ له (٩) مَخْرِجًا ﴾ (١٠).

وروى مسلم وأبو داود عن تَميم الَّدارِي رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد ـ باب الورع والتقوى جـ ٢ ص ١٤١ حـديث ٢٦٦ تحقيق عبد الباقي. وفي ابن ماجة: أي الناس أفضل ـ وفي مجمع الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هكذا في م وجاءت العبارة محرفة ولا معنى لها وجاء في مسند أحمد الحديث هكذا "إني أحب أن أتجمل بحبلان سوطى وشسع نعلى فقال النبي ﷺ: إن ذلك ليس بالكبر . إن الله عز وجل جميل يحب الجمال . إنما الكبر من سنة الحق وغمصَ الناس بعينيه ، وقال : يمنى بالحبلان : سير السوط وشسع النعل مسند الإمام أحمد جـ٤/ ١٣٣ - ١٣٣ . وقد أشار ابن حجر في الإصابة جـ٢/ ٤٩٧ - في ترجمة عقبة بن مالك الجهني إلى صدر الحديث وقول أبي ريحانة - (إني أحب الجمال) ، وهو غير أبي ريحانة الأزدى الأنصاري المعدود في أهل الصفة .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة في م.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: (أبو بكر) وهو خطأ صوبناه من مسند الإمام أحمد، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة اشتهر مكنته.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من سنن الترمذي ومسند أحمد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد جـ٥ ص٤٣ ـ وأخرجه الترمذي في كتـاب الزهد ـ باب ما جاء في طول العمر للمؤمن حديث رقم ٢٣٢٩

<sup>(</sup>٧)كذا في م وجاءت في الأصل و(ز): (إن في الطلاق آية لو أخذتم كلكم بها لكفتكم) أي سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٨) هكذا في م وسنن ابن ماجة \_ وجاءت بلفظ أى في الأصل و (ز).

<sup>(</sup>٩) سورة الطلاق من الآية: ٢.

<sup>(</sup>١٠) ابن ماجة \_ كتاب الزهد \_ بـاب الورع والتقوى جـ٢ ص ١٤١١ حديث رقم ٢٢٠٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات غير أنه منقطع.

إِنَّ الدينَ النصيحةُ [زاد أبو داود: الدينُ النصيخة، إن الدين النصيحة](١) قلنا: لمِنْ يارسولَ الله؟ قال: للهِ ولرسولِه وَلاَئِمَّةِ المسلمين وَعَامَّتِهم (٢).

وروى الترمذى - عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قلتُ: يارسولَ الله ﴿والذين يُؤتُون مَا آتَوْا وقلوبُهم (٣) وَجِلة ﴾. أهمُ الذِين يَشْربُون الخَمْر، وَيَسْرِقون [وَيَخَافُون (٤) الله] قال: لا يابنتَ الصديق، ولكن هُم الذين يَصُومُون ويُصَلُّون وَيَتَصَدقُون وَيَخَافُون أن لايتَقَبَّلَ منهم ﴿ أَوَلئك يَسارِعُون في الخيرات ﴾ (٥).

وروى سعيد [بن منصور ] (٦) وابن أبى شيبة عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: قلنا يارسول الله: أيُّ الأنبياءِ أولُ؟ قال: آدمُ. قلت: أو كان نبيّا؟ قال: نعم [نبى (٧) مُكَلَّم] قلت: فكم المرسَلُون؟ قال: ثلاثمائةٌ وخمسةَ عشرَ جمَّا غفيرا] (٨).

وروى الإمام أحمد والترمذى (والبخارى (٩) في التاريخ) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: استحيوا من الله حقّ الحياء فإن الله قسّم بينكُم أخلاقكم كما قسّم بينكم أرزاقكم [وإنَّ الله عز وجل يُعطى الدنيا مَنْ يُحِبُّ ومن لا يُحِب. ولا يُعطى الدِّين قسّم بينكم أرزاقكم [وإنَّ الله عز وجل يُعطى الدنيا مَنْ يُحِبُّ ومن لا يُحِب. ولا يُعطى الدِّين الله إلاّ لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبّه، والذِي نَفْسِي بيده: لا يُسلم عبد حتى يُسلم قلبُه وَلِسانُه، ولا يُومنُ حتى يأمنَ جارُه بَوائِقَه، قالوا: وما بَوَائِقُه يا نبيّ الله؟ قال: غَشَمُه وظلُمه، ولا يَكسب عبد مالاً من حرام فينُفِقُ منه فيبارِكُ لِهُ فيه ولا يَتَصَدَّق به فَيُتَقَبلُ منه، ولا يَتُركُ خلف ظَهْرِه إلا كان زادَه إلى النار، إن الله عز وجل لا يمحُو السّيء بالسّيّء ولكنه يمحو السّيء بالسّيء بالحسَن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث] (١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة في م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ـ باب الدين النصيحة جـ ٢ ص ٢٧ ـ بشرح النووي وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب ـ باب في النصيحة جـ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة في م.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ــ من الآية ٦١ . وسبق الحديث وتخريجه في فصل التفسير وهو في سنن الترمذي جــ٥/ ٣٢٧ حديث: ١٧٥٠

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها تحديد اسم صاحب المصدر وهو سعيد بن منصور صاحب كتاب السنن .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ جاءت مصحفة هكذا (ثم تكلم) وما أثبتناه هو من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفيين من أول «وروى سعيد زيادة في م والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ١/ ٣٢ وتكرر ص ٤ ه.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين زيادة من مسند الإمام أحمد استكمالا للحديث \_ والحديث أخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن مسعود حديث ٣٦٧١ .

وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وقال \_ غريب \_ والطبرانى والحاكم والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله عَنَّق الله الله عَنَّق الحياء [قال: قلنا: يارسولَ الله . إنا نَسْتَجيى والحمدُ لله ، قال: استحيوًا من الله عزَّ وجل حقَّ الحياء [قال: قلنا: يارسولَ الله . إنا نَسْتَجيى والحمدُ لله ، قال: ليسَ ذَلك ولكن [(١) من استحيا من الله حقَّ الحياء فلْيَحْفَظِ السرأسَ وما وَعى (٢) وليحفظِ البطن ومَا حَوى (٣) \_ وليذكر الموت والبِلَى . ومن أزادَ الآخرة تركَ زينة الدنيا ، فمنْ فعل ذلك فقدُ اسْتَحيا من الله حقَّ الحياء (٤).

وروى الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية عن الحكم بن [عمير] (٥) أن رسول الله ﷺ قال: استحيوا من الله حق الحياء: احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعى واذكروا الموت والبِلَى، فمن فعل ذلك كان مأواه جنة المأوى (٦).

[وروى الطحاوى والدارقطي وسمويه عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال : استحيُوا من الله ] (٧).

وروى الإمام أحمد عن أُسامة بن شُرَيْك رضى الله تعالى عنه قال: أتيتُ رسول الله عَيْق، وأصحابُه حوله عليهم السكينةُ كأنَّما على زُءوسهم الطيرُ ، قال (^): فسلمتُ عليه (٩). ثم قعدتُ ، قال (١٠): فجاءتُ الأعرابُ من ههنا وههنا يسألونَه . فقالوا: يارسول الله ، ما خَير ما أُعْطِى الناسُ؟ قال: حُسْنُ الخلق (١١).

وروى الإمام أحمد عن مُعاذبن جبل رضى الله تعالى عنه قال: مَرَّ رسول الله يَكُوَّةُ برجلٍ وهو يقول: اللهُمَ إنى أسألُك الصَّبر، قال رسبولُ الله يَكُوَّةُ: سألتَ البلاءَ فَسَلِ الله العافية. ومرَّ برجلٍ وهو يقول: ياذا الجلالِ والإكرامِ. قال: قد اسْتُجيب لكَ فَاسْأَلُ (١٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من مسند الإمام أحمد ومن سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٢) سقطت من نسخة الأصل ومن (ز) وثابتة في م.

<sup>(</sup>٣) جاءت في الأصل و(ز) وما وعي وما أثبتناه من م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن مسعود حديث ٣٦٧٧ والترمذي جـ٣/ ٣٠٥، ونقله المنذري في الترغيب والترهيب جـ٤/ ٣٠٥ وقال: رواه الترمذي وقال: حديث غريب إنما نعرفه من حديث إبان بن اسحق عن الصباح بن محمد، قال الحافظ: إبّان والصباح مختلف فيهما، وقد قيل: إن الصباح إنما رفع هذا الحديث وهما منه وضُعّف برفعه، وصوابه موقوف والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (م) ابن عمر وفي الأصل و (ز) (ابن عمران) وكالاهما خطأ والصواب ما أثبتناه من حلية الأولياء لأبي نعيم، والحكم بن عمير - كما ترجم له أبو نعيم - صاحب رسول الله معدود في أهل الصفة .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء جدا/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٨ ـ ٩ ـ ٩) الكلمات التي عليها الأرقام زيادة من المسند لصحة العبارة.

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد جـ ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٢) مسند الإمام أحمد جـ٥/ ٢٣١ وتكرر ص ٤٨٩ حديث ٣٧٦٣/ ٣٧٦٠.

وروى الإمام أحمد عن محمود بن لِبيد رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: إن أخوف ما أحاف عليكم الشركُ الأصغر [قالوا: وما الشركُ الأصغرُ يارسول الله؟ قال] (١): الرِّياء يقول الله عز وجل يومَ القيامة إذا جَزَى الناسَ بأعمالهم: اذهبُوا إلى الذين كنتُم تُراءُون في الدنيا فانظُروا هل تجدُون عندهم جَزاءً (٢).

وروى الإمام أحمد والطبراني عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله عَيَاتُمُ خَطَبناً ذاتَ يوم فقال: أيها الناسُ اتَّقُوا الشِّركَ فإنه أخَفى من دبيبِ النمل، قالوا: وكيف نَتَّقِيه يارسولَ الله؟ قال: قولُوا: اللهم إنا نعوذُ بك أن نُشركَ بك شيئا نعلمُه. ونستغفرُك لما لا نعلمُه (٣).

[ورُوى عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو جالس] (٤) أفى ظل الكعبة ، فلما رآنى قال: هم الآخسرُونَ وربِّ الكعبة . قال: فجئتُ حتى جلستُ فلم أَتَقَارً أَنْ قُمتُ فقلتُ: يارسولَ الله . فِذَاك أبى وأمى مَنْ هُمْ؟ قال: هُمُ الأكثرونُ أموالاً إلا مَن قال هكذا وهكذا وهكذا (مِن بَيْن يديه ومن خلفِه وعن يمينه وعن شماله) وقيل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم مَا كانت وأسمنه تنطحُه بقرونِها وتطوّه بأظلافِها كلما نَفدت أخراها عادتْ عليه أولاها حتى يَقْضِى بينَ الناسِ ] (٥).

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: يارسول الله. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله على: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألنى [عن](٢) هذا الحديث [أحد(٢)] أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتى [يوم القيامة(٨)] من قال: لا إله إلا الله مخلصا(٩) من قلبه ونفسه (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها صحة السياق وهما من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) مسند الإسام أحمد جـ ٨/ ٤٢٨ والترغيب والترهيب جـ ١ / ٦٨ ـ ٦٩ عن محمود بن لبيد وقال: رواته إلى أبي على مُحْتَةٌ بهم في الصحيح ووثقه ابن جبان ولم أر أحداً جرَّحه.

<sup>(</sup>٣) في مجمع الزوائد جـ ١٠ / ٢٢٣ قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي على ووثّقة ابن حِبّان.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة في م وبعدها بياض.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في م والتكملة من صحيح مسلم كتاب الزكاة جـ١/ ٦٨٦ حـديث رقم ٣٠-٩٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٦) هكذا في م وصحيح البخاري وجاءت في الأصل و(ز): على.

<sup>(</sup>٧-٨) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق من صحيح البخارى.

<sup>(</sup>٩) لفظ البخاري [خالصا من قِبَل نفسه].

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه البخارى في كتاب العلم - باب الحرص على الحديث جـ١ ص ٨٨ حديث رقم ٩٥.

## تنبيهات (١)

الأول: قوله: عَلَيْ : فيمن سره أن يُطَّلَع على عمله له أجران: أجر السرِّ وأجر العلانية.

قال الترمذى: قد فسَّر بعضُ أهل العلم هذا الحديث إذا اطلع عليه وأعجبه إنما معناه يعجبُه ثناءُ الناس عليه بالخير (٢) [لقول رسول الله عليه: أنتم شهداءُ الله تعالى في الأرضِ فيعجبُه ثناءُ الناس عليه بهذا] (٣) فأمَّا إذا أعجبه لِيَعلَم الناسُ منه الخيرَ فيكرَمَ ويُعظَّم فهو رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلَّع عليه فأعجبه رجاءَ أن يُعْملَ بعمله فيكونَ له مثلُ أجورهم فهذا [له] (٤) مذهب أيضا - ، انتهى .

الثانى: [فى] (٥) قول عَيَّا في فيمن جامع ولم ينزل يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ. قال العلماء [رحمهم (٦) الله تعالى]: إنه منسوخ بحديث التقاء الختانين.

الثالث: قول الرجل لرسول الله عَلَيْم: أصبتُ حدا. قال النووى: معناه معصية توجب التعزير \_ وليس المراد الحدَّ الشرعيَّ الحقيقي كحدِّ الزنا والخمر وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقطُ بالصلاة. ولا يجوزُ للإمام تركها.

الرابع: الرَّقُوب: براء مفتوحة فقاف فواو فموحدة: قال أبو عبيد: معناه في كلامهم: فقد الأولاد في الدنيا فجعله [رسول الله ﷺ (() على فقدهم في الآخرة. فكأنه حول الموضع إلى غيره، قال في النهاية: [هو] (() الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته [ويرصده] (() خوفا عليه. فنقله النبي ﷺ إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا أي يموت قبله

<sup>(</sup>١) جاء في م قبل عنوان تنبيهات فصل [في بعض فتناويه ﷺ في التفسير] ولم يورد تحته شيشًا، وقد تقدم إضافة هذا الفصل في م بعد فصل (فتاويه في الحج والعمرة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ز): بهذا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٤) زيادة في م.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) زيادة في م.

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل و(ز) وجاء في (م): جعله الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) زيادة في م والنهاية هو كتاب: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل و(ز) وجاء في (م): ويفضله.

تغريفاً أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الأولاد، وأن الاعتداد به أكثر. والنفع به أعظم، وأن فقد هم و إن كان في الدنيا عظيما في فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأن المُسْلِمَ ولدَه في الحقيقة من قدَّمه واحْتَسَبه ومن لم يُرزَقُ ذلك فهو كالذي لا يُولد له، ولم يقُلُه النبي عَنَيْ إبطالا لتفسيره اللغوى. وهذا كقوله: المحروب من حُرِبَ دينَه. ومثله كما قال الحافظ الدمياطي: ما تَعُدُّون المُفْلِسَ ؟ قالوا: الذي لا دِرهم له ولا متاعَ. قال: المُفْلس من أمتى مَنْ يأتي يومَ القيامة بصلاة وزكاة ويأتي وقعد شَتَم هذا وقذَف هذا، وأخذَ مال هذا. . وهذا من الألفاظ التي نقلها النبي عَنَيْ من وضعها اللغوى بضرب من التوسع والمجاز. والعائل: الفقير، فنقله النبي عَنَيْ أيضا.

الخامس: أَمْرُه رَبِي بالقيام للجنازة منسوخ بما تقدم في الباب في جماع أبواب سيرته والمحتضرين.

السادس: قوله ﷺ فى ﴿قل هو الله أحد﴾: إنها تَعْدلُ ثُلُثَ القرآن. قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن القرآن ثلاثة أقسام: قسم توخيد الله تعالى ومعرفة صفاته. وقسم قصص الماضين. وقسم تشريع وأحكام، وليس فيها قصص ولا تشريع فصارت تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن.

السابع: قوله في المعتَدَّة: تَرْمي بالبعرة إلى آخره، كانت المرأة المتوفَّى عنها زوْجُها في الجاهلية تدخل بيتا مُظلما ضيقا وتلبس شرَّ ثيابها. ولاَ تَمُسُّ طيبا حتى تمرَّ سنة ثم تخرجُ فتعْطَى بَعرةً فترمِي بها ثم تُراجِعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيره.

الثامن: [في] (١) قوله ﷺ فيمن قتل من (٢) قطع يده بعد ما أسلم فإنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمته التي قال: أى في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباحُ الدم فإذا أسلم فقتله أحد فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص لا إنه بمنزلته في الكفر.

التاسع: [فى تعجبه (٣) من الفأل]: هو مِثْل أن يكون مريضا فيسمع آخر يقول: ياسالم أو يكون طالب ضالة فيسمع من يقول: ياواجد فيستبشر بذلك الكلام. فالفأل تَرَجِّى الخير والطيرة تَرَجِّى الشر ووقوعه.

<sup>(</sup>١) ثابتة في م.

<sup>(</sup>٢) في م: جاء مكانها [في].

<sup>(</sup>٣) في م: قوله: يعجبه الفأل.

العاشر: قال بعض العلماء: [رحمهم (۱) الله] في الجمع بين حديثَيْ [سهل (۲) بن سعد] وأبى ذر: إن الحديث الذي تقدم في سؤال رسول الله على لصاحبه والجواب. وهذا الحديث الذي تقدم [فيه] (۳) سؤال رسول الله على لصاحبه والجواب، وهذا الحديث [بضد] (٤) ذلك. فإن بعض الناس يقول: إن ذلك الفتى كان كافرا فهؤلاء الاثنان (٥) كانوا في المجلس ولا يجلس في المسجد كافر.

قلت: الظاهر \_ والله أعلم \_ أن من قال كان كافرا أرادبه أنه كان منافقا.

非非排

#### الحادي عشر:

#### في بيان غريب ما سبق

البُهُم: (بموحدة مضمومة فهاء ساكنة فميم): جمع بهيم، وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لونٌ غيره (٦).

قال الخطابي: أراد برعاة الإبل البهم: الأعراب وأهل البوادي. وجاء في رواية:

(البُهُم): (بضم الباء الموحدة والهاء) على نعت الرعاة وهم السود [والبهم جمع البهيم وهو المجهول الذي لا يُعْرف.

الحمَمة : [بحاء مهملة فميمين مفتوحات : الفحمة]  $(\mathring{V})$ .

جُهْد المقلّ (بجيم مضمومة فهاء ساكنة فدال مهملة) أى قدر [ما يحتمله حال القليل المقلل (ما يحتمله حال القليل المال](^).

كَسل: (بكاف مقتوحة فسين مهملة فلام): فإذا جامع أدركه الفتور ولم ينزل. ومعناه صار ذا كسل.

## تقوضه ضلع السرية: تقدمت.

<sup>(</sup>۱) زیادة فی م.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت صوابا في م. واضطربت في الأصل و(ز) فجاءت [شهد من سعد بن سهل].

<sup>(</sup>٣) هكذا في م وهو الصواب وجاءت في الأصل و(ز): [في].

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل و(ز) وهو الصواب وجاءت في م: يقصد.

<sup>(</sup>٥) في م: الاثنين.

<sup>(</sup>٦) في م: لا يخالط لونه لون ما سواه.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين زيادة من م.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة من م.

الاستطابة: (بسين مهملة فمثناة فوقية فطاء مهملة) (الاستنجاء)(١) [فإن الإنسان إذا فعل ذلك طابت نفسه](٢).

[الاستغواطة: (بسين مهملة فمثناة فوقية فغين معجمة فواو فطاء مهملة): [قضاء الاستغواطة: (بسين مهملة فمثناة فوقية فغين معجمة فواو فطاء مهملة): [قضاء

[التغوط]: (بمثناة فوقية فغين معجمة فواو فطاء مهملة): [قضاء الحاجة](٤).

يتنكب القبلة: أي لا يستقبلها ولا يستدبرها.

الرجيع: (براء فجيم فمثناة تحتية فعين مهملة): الروث والعذرة سمى رجيعا لأنه صار للذي رجع إليه [عن حالته الأولى] بعد أن كان طعاما أو علفا نجسا.

الحيضة: بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة \_ فصاد معجمة مفتوحة فتاء تأنيث: المرة من الحيضة الحيض والحال التي يلزمها الحائض من التجنب .

المِرْكن: (بميم مكسورة فراء ساكنة فكاف فنون): المخانة التي تغسل فيها الثياب والميم زائدة.

المدرع: (بدال وعين بينهما راء): القميص.

القَرَن : (بقاف فراء مفتوحتين فنون): الجعبة يجعل فيها السهام (٥)، وإنما أمره بطرحها لاحتمال أن تكون من جلد غير ذكى ولا مَدْبُوغ فلا تصعُّ الصلاة مع حملها لأنها نجسة والقوس: معروف.

الحسدة : (بحاء فدال مهملتين فقاف مفتوحات): جمع حَدَقَة وهي العين.

[الاختلاس]: (بخاء معجمة فمثناه وآخره سين مهملة): [سَلْ الشيء بسرعة](٦).

الخيلال: (بخاء معجمة مكسورة فلامين بينهما ألف أولهما مفتوحة): الخصال.

الشفيع (بشين معجمة ففاء فعين مهملة): الزوج، والوتر: الفرد الواحد.

<sup>(</sup>١) جاء في موضعها: في م: قضاء الحاجة وجاءت هكذا في م.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في م.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ز) وليست في الأصل ولا في م وهي كلمة (الاستغواطة) وتفسيرها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة في م وليست في الأصل ولا (ز).

<sup>(</sup>٥) في م: النشاب.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة في (ز) و(م) وليست في الأصل وهي كلمة الاختلاس وتفسيرها.

القنوت: (بقاف فنون وآخره مثناة فوقية): المراد به هنا: القيام في الصلاة.

الفُجَاءة : (بفاء مضمومة فجيم مفتوحة فهمزة فتاء تأنيث): [الهجوم على غفلة](١).

الفوات : (بفاء وآخره مثناة فوقية) : هو موت الفجاءة من قولك: فاتنى فلان بكذا أى سبقنى به .

الضالة توعى (٢): أى غير المهتدية تشع بالنفقة فيشع الله عليها وتجازى بتضييق الرزق. انفحى: (بالحاء المهملة) وانفجى: بمعنى: أنفقى.

المنيحة: (بميم فنون مكسورة فتحتية): هي الشاة التي تُعَار لينتفع بلبنها وتُعاد إلى صاحبها إذا طلبها وهذا هو المراد ولها معنى آخر وهو أن يهب له أصلَها فَيُملُّكُه إياها.

العتود: (بعين مهملة ففوقية فواو فدال مهملة): الصغير من أولاد المعز: إذا قوى ورعى · الجَذَع: (بجيم فذال معجمة مفتوحتين فعين مهملة): الشيء الشاب من أولاد المعز. أوجب: أي عمل عملا يوجب له الجنة .

يستحسر: أى يستنكف من السؤال، وأصله من حَسَر الطرف إذا كَلَّ وضعف يعنى أن الداعى إذا دعا وتأخرت إجابته تضجر وملَّ وترك الدعاء واستنكف منه.

وقطيعة الرحم: الهجران للأهل والأقارب.

رياض الجنة: (براء مكسورة فتحتية مفتوحة فألف فضاد معجمة) المراد به الذكر.

ارتعبوا: (بهمزة فراء ساكنة فمثناة فوقية [فعين مهملة فواو: أى خوضوا، شبه الخوض به بالرتع في الخصب وهو الطواف حوله والإشباع منه](٣).

الهَـنُ: (بفتح الهاء وتخفيف النون): من ألفاظ الكنايات، وأكثر ما يطلق على ما يستحى من التلفظ به [والمراد (٤) به هنا]: الفَرْج، وكذا قال: مَنيِّى: يريد به النطفة.

مبرور: مقبول ليس فيه إثم\_يقال: أَثِم وبرَّ. ﴿

<sup>(</sup>١) زيادة في (م) وسقطت من الأصل ومن (ز).

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في م وسقطت من الأصل و (ز).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق.

يجتاح: يهلك ويتلف في الإنفاق.

الإشراف: (بالشين المعجمة): التطلع إلى العطاء والرغبة فيه.

القُسَامة: (بضم القاف): ما يأخذه القَسَّام من رأس المال عن أجرته لنفسه، كما يأخذ الشُسَامة والسماسرة رسمًا مرسوما لا أجرًا معلوما، وقيل: إنما هو من يأخذ سَهْم من وُلِّي عليه بغير إذنه فيستأثر (١) به عليه .

الدُّجُنَّة (٢): (وهي الظلمة الشديدة).

الحِــذَاء: (بحاء مهملة مكسورة فذال معجمة مفتوحة فألف ممدودة): النعل أريد به القوى على المشى وقطع الطريق.

والسقاء<sup>(٣)</sup>: [القربة للبن والماء]<sup>(٣)</sup>.

أهويت بيدك: أى مددت يدك إليه، والمعنى أنه لو فعل ذلك كان ركازًا لا يكون قد أخذه بشيء من فعله، فحينئذ كان يجب فيه الخمس، وإنما جعله رسول الله على في حكم اللقطة لمّا لم يباشر الجحر بيده، والجحر هو الثقب وترك أخذ الزكاة منها لأنه لم يكن نصابا ـ ولو كان نصابا لم يكن حال عليها الحول.

الحلقوم: (بحاء مهملة مضمومة فلام ساكنة مضمومة فواو): الحَلْق.

المبادر: [مسارع متعجل](٤).

المُتَأَثِّل: (بميم [مضمومة بعدها مثناة فوقية مفتوحة بعدها همزة مفتوحة ثم مثلثة مشددة مكسورة فلام] (٥): الذي يدخر المال ويقتنيه.

أَنْفَسُها عند أهلها: النفيس الجيد من كل شيء، المرغوب فيه وحقيقته الشيء الذي يتنافس فيه الناس.

تعين ضائعا: أى ذا ضياع من فقر أو عيال أو حال يقصر عن القيام بها، والصانع (بصاد مهملة فنون) هو المشهور، وروى: ضائعا (بالمعجمة) أى ذا ضياع من فقر أو عيال أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) فی م: فیستأمر به.

<sup>(</sup>٢) لم يفسرها وما بين المعقوفين تفسيرها من لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) هكذا ولم تفسر في جميع النسخ، وتفسيرها بما بين القوسين من لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) لم يفسرها، وتفسيرها بما بين المعقوفين من لسان العرب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ز) سقط من الأصل وم.

الوليدة: الأَمة، والحديث محمول على أن أخوالها كان بهم حاجة شديدة إلى الخادم وهم فقراء.

البُضْع: [بضم الباء وسكون الضاد: النكاح، يقال: ملك بضع فلانة أى ملك عقدة نكاحها ومن معانيها: مهر المرأة، والطلاق والفرج](١).

الوزر: (بكسر الواو وسكون الزاي بعدها راء): [الذنب لثقله] (٢).

الحَوَل : (بفتح الحاء والواو في العين : ظهور البياض في مؤخرها) (٣).

القضيب: الغُضْن.

الأراك : [شجر السواك يستاك بفروعه، واحده: أراكة](٤).

العلائق: (بعين مهملة وآخره قاف) واحدها علاقة.

مذمة الرضاع: (بتثليث الذال المعجمة وبالكسر) من الذّمام وبالضم من الذه والمذمة والمذمة والدّمة: الحق والحرمة التي يُذَمُّ بضياعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع فحذف المضاف. قال النخعى: كانوا يستحون أن يوضحوا عند فصال الصبى لِلطّر وهي المُرضِعَة شيئا سوى الأجرة.

الغُرَّة : خيار المال، وأصله غرة الوجه فكني بالغُرَّة عن الذات فكأنه قال : عبد أو أمة .

التَّيْس: (بمثناة فوقية فمثناة فسين مهملة): معروف في المعز.

العاهر: (بعين وآخره مهملتين): الزانى والمعنى أنه لاحظ للزانى فى الولد، وإنما هو لصاحب الفراش وهو الزوج والسيد، وله الحجر أى يُرْجَمُ بالحجارة (٥) أو ليس له إلا الحجسارة، أى ليس له شىء ولا له إلا الخيبة من لحسوق السولد ومن [اللعنة](٦). وذكر الحجارة استعارة أى لا منفعة له فيه.

يُلمُّ بها: يطؤها.

<sup>(</sup>١) لم يفسر كلمة البضع وما بين المعقوفين تفسيرها من لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ وتفسيرها من لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين تفسير الحول من لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين تفسير الأراك من لسان العرب.

<sup>(</sup>٥) ليس الرجم بالحجارة إلا على الزاني المُحْصَن، وقد سبق إيضاحه في تعليقنا على الحديث.

<sup>(</sup>٦) هكذا في م وذكرها بلفظ لعنة وجاءت في م ، ز والأصل [المنفعة]. . .

مُجِح : (بالميم المضمومة (١) والجيم والحاء المهملة المشددة): الحامل التي دنت ولادتها.

تُجِدُّ: (بمثناة فجيم فدال مهملة): تقطع وتجنى.

أعْلاج: جمع عِلْج: الرجال من كفار العجم.

القدّوم: [بالتشديد] موضع بينه وبين المدينة ستة أميال.

النَّعْي: (بنون فعين مهملة): النداء على الميت، وإخبار الناس بموته.

المِجَن: تقدم . . [وهو الترس والوشاح](٢).

الحريسة: تقدمت [ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز] (٣).

أعستم: أظلم الليل عليه وقضى فيه طائفة.

المَــرُوة: حجر أبيض يبرق، والمراد به جنس الحجر أى بأى حجر كان إذا كان له حد يذبح وكذلك شق العصا.

المضارعة: (بالضاد المعجمة): المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى فكأنه أراد: لا يتحركن (٤) [في](٥) نفسك شك [أن](٦) ما شابهت فيه النصارى حرام أو مكروه.

العقيقة(V): [الشعر الذي يولد به الطفل ثم نقلت إلى الشاة المذبوحة عن المولود].

جوامع الكلم: أى الإيجاز والبلاغة، فتكون ألفاظه قليلة. ومعانى كلامه كثيرة، وكذلك كانت ألفاظه عَلَيْة.

إنفاذ عهدهما: أي إمضاء وصيتهما وما عَهدًا إليه قبل موتهما.

· المَلُّ : (بفتح الميم وتشديد اللام) : الحجارة التي يخبز عليها العرب أي تلقى في أفواههم .

<sup>(</sup>١) في (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين تفسير المجن من لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ز): لا تتحركن وما أثبتناه من م.

<sup>(</sup>٥) ثبتت في م وبها ينتظم المعنى وتستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٦) ثابتة في م وساقطة من غيرها . وبها تستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٧) لم يفسرها. وقد سبق تفسيرها في حديث العقيقة وما نقلناه هنا في معناها من لسان العرب.

لا يقبح: أي لا يقول (١): قبحك الله.

الحرج: الإثم والضيق.

الجُناح: الإثم والميل.

الهيرم: الضعف من كبر السن.

النشرة: (بنون مضمومة فشين معجمة ساكنة فراء): كشف السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد قال الحسن: لا يطيق السحر إلا ساحر فلا يجوز فعل ذلك. ولهذا نهى عنه. وقد بسطت كلام على ذلك [في] [موضعه من الكتاب].

لا عدوى ولا طيرة: (٢) [الطيرة: ما يتشاء م به] (٢).

طوبى: (بطاء مهملة مضمومة فواو فموحدة) الطيب، وجمع الطيبة وتأنيث الأطيب والحسنى والخير والخيرة وشجرة في الجنة. أو الجنة بالهندية.

مخموم: (بالخاء المعجمة) وذكر تفسيره في الحديث. وأصله من خممت البيت إذا كنسته وَنَظَّفْتُه.

النصيحة: كفعيلة: أخلص له من نصح له ولم يغشه.

عاجلته بالسيف: ضربته وهو من المعاجلة وهي مزاولة الشيء أو محاولته والله أعلم.



<sup>(</sup>١)في م: يصبح أي يقول.

<sup>(</sup>٢) لم يُفسرها ومعناها معروف.

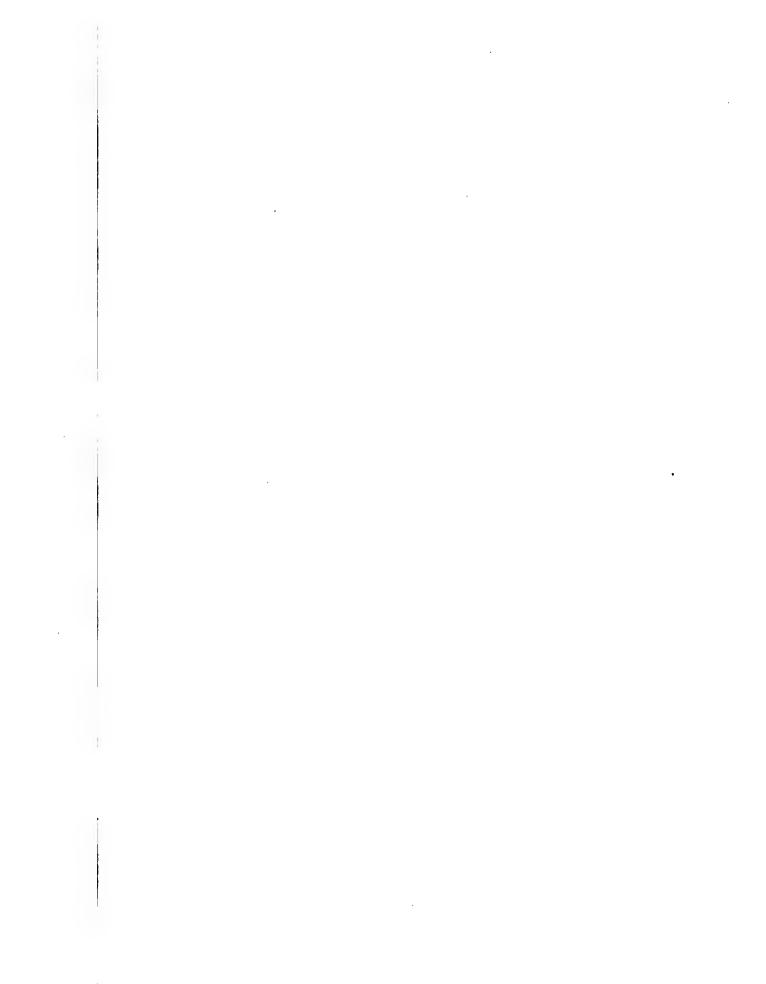

جُماع أبواب سيرته ﷺ في الشعر

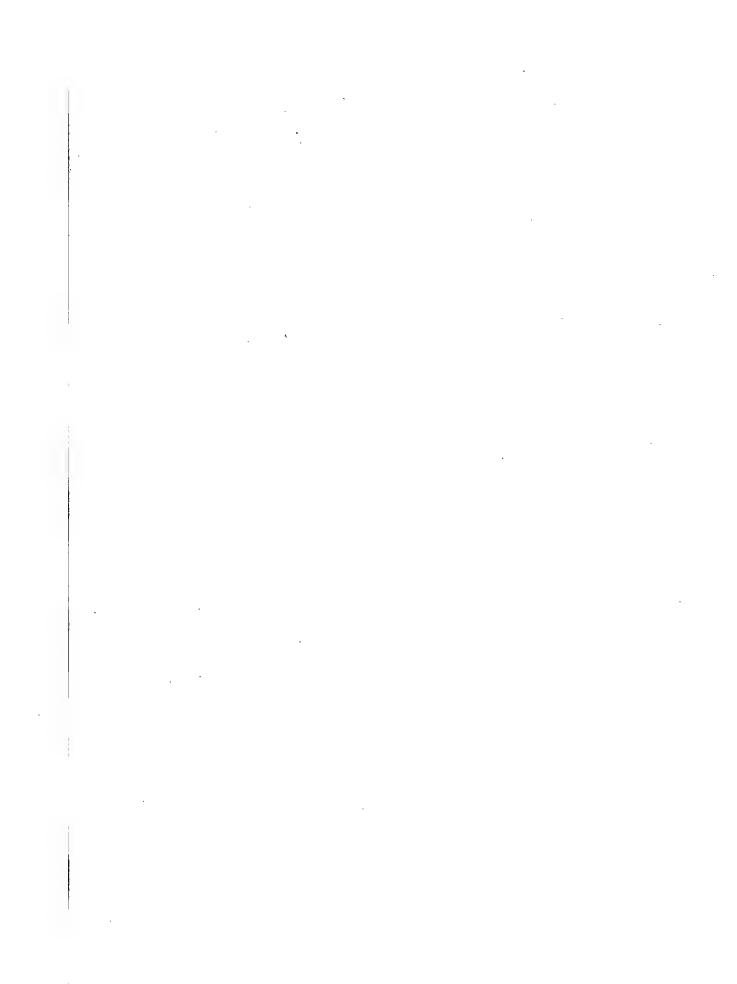

## الباب الأول

# فى مدحه ﷺ لحسن الشعر توذمّه لقبيحه وتنفيره من الإكثار منه

روى أبو يعلى عن عائشة رضى الله تعالى عنها والشافعي عن عروة مرسلا، والدارقطني مرسلا بذكر عائشة قالمت: ذكر عند رسول الله ﷺ الشَّعْرُ، فقال: كلامٌ فحسنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ (١).

وروى البخارى فى الأدب والدارقطنى عن عبد الله [بن عمرو<sup>(۲)</sup> بن العاص] رضى الله عنهما: قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الشّعر، بمنزلة الكلام حَسَنُه كحَسنِ الكلام وقبيحُه كقبيحِ الكَلام»<sup>(۳)</sup>.

وروى الحارث بن [أبى] (٤) أُسامة عن رجلٍ من أهل اليمن عن رَجُل من هُذَيل عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: هذا الشعر جَذلٌ (٥) من كلام العرب يُعطى به السائلُ (٦) وبه يُكُظَم الغيظُ. وبه [يَتَسَلَّى] (٧). القومُ في ناديهم.

وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة عن أبيّ بن كعب وابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رستول الله علي قال: مِن الشعر حكمة (٨).

<sup>(</sup>١) جاء في مجمع النزوائد جـ٨/ ١٢٢ عن عائشة عن أبي يعلى قال: وفيه: عبد السرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقة وخيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيرم، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفيه عن ابن عمس أن النبي عَمَّة قال: الشعر بمسزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ [بن عمر] وهو خطأ والتصويب من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد .. باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (م) وسقطت من غيرها .

<sup>(</sup>٥) ني (م) (بدل).

<sup>(</sup>٦) جاءت محرفة في م هكذا: (لفظى به المسائل) وهو تحريف واضح ،

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسخة الأصل وجاءت في (ز) وم [يتبلُّغ].

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٤/ ١٣٩-١٣٩ حديث ٢٤٢٤ وتكرر برقم ٢٤٧٣ ولفظه: إن من البيان سحرا وإن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة \_ وأخرجه البخارى في كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحُداء وما يكره منه جـ٨/ ٤٢ وفي الأدب المفرد عن أبّى بن كعب/ ص ٢٥٥ وأبو داود في كتاب الأدب بـاب ما جاء في الشعر جـ٢ ص ٢٩٨ ط دار الشعب والترمذي جـ٥/ ١٣٧ حديث ٢٨٤٤ وفي مجمع الزوائد جـ٨/ ١٢٣ من طرق مختلفة حسّن بعضها وضعّف بعضها.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى رسول الله فتكلم بكلام بين فقال رسول الله عليه: إنَّ من البيان سِحْرًا وإن من الشَّعر حكما(١).

وروى البخارى عن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ من الشعر حكمة (٢).

وروى [مُسَدُّد] (٣) والدارقطني عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، والإمام أحمد والبخارى عن ابن عمر ، والإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن سعد بن أبي وقاص ، والإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد [الخدري] رضى الله عنهم أن رسولَ الله عليه قال: لأنْ يمتلىء جوفُ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه (٤) خيرٌ لكم من أنَ يَمْتَلِيء شِعرًا (٥).

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار(٦).

وروى اسحق بن راهويه بسند حسن عن سلمة بن الأكبوع رضى الله تعالى عنه قبال: كُنَّا عند رسول الله ﷺ: قُم يا سلمة . .

وروى أبو الحسن بن الضحاك وابن جرير عن كعبِ بن مالك رضى الله تعلى عنه أنه قال: يارسول الله، ماذا ترى في الشعر؟ قال: إن المؤمن بجاهِدُ بسيفه ولسانه

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس جـ٥/ ٢٦٨ حديث ٣٠٢٦ وتكرر ٢٧٦١ ٤٢ ٤٧٣ ٢٤٢ وأبو داود في كتاب الأدب \_ باب ما جاء في الشعر جـ٢ ص ٢٩٨ ط دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) البخاري في صحيحه - كتاب الأدب جـ٨/ ٤٢ - وفي الأدب المفرد/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة في (م).

 <sup>(</sup>٤) يريه: من الورثى وهو السداء يقال: ورى يَوْدِى فهو مَوْدِيٌّ إذا أصاب جوفه الداء. قالمه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث وقال الجوهري في الصحاح: ورى القيح جوفه يريه: أكله.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد عن أبى هريرة جـ ١٤ ص ٢٥٩-٢٥٩ حـديث ٢٥٩١ والترمذي جـ ٥/ ١٤٠ حديث ٢٥٥١ والبخاري بسنده عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر ألله والعلم والقرآن جـ ١٤٠/ ٥٤ وعن أبى هريرة باللفظ الذي ساقه المؤلف ومسلم في كتاب الشعر عن أبى هريرة وعن أبى سعيد الخدري جـ ١٤/ ١٥- ١ وابن ماجة حديث ٣٥٩٩ وتكرر ٣٧١٠ عن كل من سعد وأبى هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد جـ١٧ ٩٤.٩٣ حديث ٧١٢٧ من طريق هشيم عن أبى الجهيم الواسطى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة. قال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جداً فأبو جَهْم قال فيه أبو زرعة الراوى: واه، وقال أبى سلمة عن أبى هريرة. قال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جداً فأبو جَهْم قال فيه أبو زرعة الراوى: واه، وقال ابن عدى: شيخ مجهول لا يعرف له اسم وخبره منكر وترجم له ابن حبان في كتاب المجروحين من المجدثين، قال الشيخ شاكر: ولهذا الأثر قصة يذكرها الأدباء وينسبونها إلى رسول الله على أنه قال: ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها، منسيّ في الآخرة خامل فيها يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النّار. وقد ذكر هذه القصة ابن قتيبة في عيون الأخبار جـ١ / ١٤٤٤ وفي الشعر والشعراء جـ١ / ٧٤ـ٧٤.

<sup>(</sup>٧) سقطت من م ..

<sup>(</sup>٨) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد جـ٨/ ١٢٣ وقال: رواه أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن مالك بن عمير رضى الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الفتح وخيبر والطائف قلت: يارسول الله إنى امرؤ شَاعرٌ فَأَفْتِنى فى الشعر فقال: لأنْ يَمْتَلِىءَ جوفُ أحدكم قيحًا(١) خيرٌ من أن يَمتلىء شِعْرا ـ قال: قلتُ: يارسولَ الله ، امحُ عنى الخطيئة ، قال: فوضع يدَه على رأسِى ثم على وجهى ثم على بطنى حتى إنى الأحتشِم مِن (٢) مَبْلَغِ ] يدِ رسول الله ﷺ: ثم قال: إن رابكَ منه شيءٌ فَشَبّبُ بامرأتِك. وامدحُ راجِلتَك. قال: فما قلتُ شيئا بعدُ قال: لعلَّك (٣) الذي يقول:

[و](٤) من يبتدع ما ليس من سُوسِ نفسه الله يَسدَعُه وَيُغلِبُه على النفس خِيمُها

فشابَ من رأسه ولحيتهِ غيرَ موضع يد رسول الله ﷺ (٥).



<sup>(</sup>١) في م: من قيح.

<sup>(</sup>٢) جاءت العبارة مضطربة في الأصل وز وأثبتنا ما في م ففل الأصل [لأخشى أن يبلغ ـ وفي ز ـ عانته].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ز) [لعلك] وفي (م) مالك.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في سائر النسخ وهي ضرورية لإقامة الوزن. والسوس والخيم: الطبع

<sup>(</sup>٥) جملة الخبر في مجمع الزوائد جـ // ١٢٠ عن مالك بن عمير وفيه (لأن يمتليء ما بين لبتك إلى عانتك قيحا خير من أن يمتليء شعرا، وجاء فيها قول مالك: يارسول الله أمسح على رأسي فوضع يده على رأسي فما قلت بعد ذلك بيت شعر" وقال الهيثمي: ولقد عمر مالك حتى شاب رأسه ولحيته وما شاب موضع يد رسول الله علي وقال: وفي الخبر من الرجال من لا أعرفهم.

#### البساب الثاني

#### في استماعه ﷺ لشعر بعضٍ أصحابه في المسجد وخارجه

روى الإمام أحمد والترمذى \_ وصححه \_ وأبو بكر بن أبى خَيْثَمة عن سِماك بن حرب رحمه الله تعالى قال: قلتُ لجابر بن سَمُرَة رضى الله تعالى عنه: أكنت تجالسُ رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، كان أصحابُهُ يَتَناشَدُون الشعر ويتذاكرُون شيئًا من أمرِ الجاهلية وهو ساكتٌ وربما تَبَسَّم مَعَهُم (١).

وروى الإمام أحمد والشيخان عن جابر بن سَمُرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله عَلَي الله عنه ما الصَّمْت. قليلَ الضحك، وكان أصحابُه - رضى الله (٢) عنهم - يتذاكرون عنده الشعرَ وأشياءَ من أمورهم فيضحكون وربما تبسم (٣).

وروى الإمام أحمد (٤) عنه قال: شهدتُ رسولَ الله ﷺ أكثرَ من مائةِ مرةٍ في المسجد وأصحابهُ يذكرُون الشعرَ وأشياءَ من الجاهلية فربَّمَا تَبَسَّم مَعهم (٥).

وروى الإمام أحمد وأبو داود \_ موصولا (٢) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، أن عمرَ مرَّ بحسَّان وهو يُنشُد الشعر في المسجدِ، فلحظَ إليه شَزَرًا، فقال: قد كنتُ أُنشِد [الشعرَ] (٧) فيه، وفيه مَنْ هو خيرٌ منك، ثم التفتَ إلى أبي هريرة فقال: أُنشِدُك الله \_ أسمعت رسول الله على أبي قولُ: أجبْ عنى، اللهم أيّده برُوحِ القُدُس؟ قال: اللهم مَن عم (٨).

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ٨٨ ـ والترمذي في كتاب الأدب جـ٥/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة **ني** م.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد جــ٥/ ٧٧ وصحيح مسلم ـ في كتاب المصلاة ـ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد جـ ٤/ ١٧١ ـ شرح النووي.

<sup>(</sup>٤) في م: وروى أيضًا عنه.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد جـ٥/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة في م.

<sup>(</sup>٧) زيادة في م .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي هريرة جـ١٤ / ٦٣ حديث ٧٦٣٢ وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر جـ١٤ / ص٥٠٣ حديث ١٦٠ وأخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الصلاة ـ باب الشعر في المسجد جـ١ / ٣٠٤ حديث ٤١٤ .

وروى الإمام أحمد والنسائى عن الأسود بن سريع رضى الله تعالى عنه قال: [أتيتُ النبيَّ النبيَّ النبيَّ النبيَّ النبيَّ النبيَّ النبيَّ عنه قال: [أياك] وَمِدَحِ (٣) وَمِدَحِ (٣) وَإِياكَ] فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: أما إن ربَّك يحبُّ الحمد (٤) هاتِ ما مَدَحْتَ به ربَّك تعالى، قال: فجعلت أُنشِدُه - وذكر الحديث. ويأتى بتمامه في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه (٥)

[و]<sup>(١)</sup>عن الحسن بن عبيد الله قال: حدثنى من سمع النابغة الجَعْدِيَّ يقول: أتيتُ رسولَ الله ﷺ [فأنشدتُه] (٧) قولى:

بَلَغْنَا السماءَ مَجْ لَهَا وثراءَنا \* وإنا لَنَرجُ و فَوقَ ذَلك مَظْهرًا

فقال النبى ﷺ: أَجَـدْتَ لا يُفْضَضُ فوك، قال: يَعْلى: فلقد رأيتُه، ولقد أَتى عليه نَيْفٌ ومائةُ سنةٍ، وما ذَهب له سِنٌ المُ

[وروى البيهقي من طريق يعلى بن الأشدق] (٩).

[وروى أبو يعلى بسند صحيح عن الأُعَيْشَى المازِنيِّ رضى الله عنه](١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) سقطت واو العطف من جميع النسخ وهي في مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) مِدَح (جمع) مفرده مِدْحة.

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ (المدح) وفي المسند: الحمد وهي الأليق بمقام الله عز وجل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٣/ ٤٣٥ ـ وهو في الأدب المفرد للبخاري ص٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) سقطت الواو من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: فأنشدني قولي ولا يستقيم به السياق ويحتمل [فاستنشدني قولي] وما أثبتناه أصوب.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ، والتكملة من الخصائص الكبرى للسيوطى جـ١ ص٢٦ نقلا عن مصنف أبى بكر بن أبى شببة ودلائل النبوة لأبى نُعيم، والخبر والشعر في مجمع الزوائد جـ١ ٢٦، وجاء الشطر الأول من البيت الأول في مجمع الزوائد هكذا [علونا العباد عفة وتكرما] والنابغة الجعدى هـو قيس بن عبد الله بن عـدس بن ربيعة الجعدى العامرى يكنى أبا ليلى. وهو من المعمرين وكان ممن هجر الأوثان ونهى عـن الخمر قبل الإسلام ووفد على النبي على وشهد صفين مع على رضى الله عنه ثم سكن الكوفة ومات بها زمن معاوية وقد كُفّ بصره وجاوز المائة.

<sup>(</sup>١٠-٩) ما بين المعقوفات زيادة في (م) بعد كل منهما بياض.

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال. قال رسول الله ﷺ: إنَّ أخاكم لا يقول الَّرفَثَ ـ يعنى بذلك ابنَ رَوَاحَة ، فقال :

أتانا(١) رسولُ الله يتلو كترابسه الله إذا انهلَّ (٢) معروفٌ من الفجر ساطعُ أرانَا الهُدَى بعدَ العَمى، فقلُوبنا الهُدى بعدَ العَمى، فقلُوبنا الهُدى بعدَ العَمى، فقلُوبنا الهُدى بعدَ العَمى، فقلُوبنا الهُدَا اسْتَثْقَلَتْ بالمُشْركين المَضاجِعُ (٣) يَبِيتُ يُجافِي جَنْبُه عن فراشه اللهُ إذا اسْتَثْقَلَتْ بالمُشْركين المَضاجِعُ (٣)



<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري «وفينا».

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري، إذا انشق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في كتاب الصلاة ـ باب من تعارَّ من الليل فصلَّى حديث ١٠٤٤ . وفي كتاب الأدب جـ ٨/ ٤٤ ط دار الشعب .

# الساب الثالث

## في أمره على بعض أصحابه بهجاء المشركين

روى الإمام أحمد، والشيخان عن البَراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله ﷺ قال يومَ قُريظة لحسَّانَ: اهْجُ المشركين، وفي لفظ : هَاجِهم وجبريلُ ـ وفي لفظ : فإن روحَ القُدُس \_ لمَعَك (١).

وروى ابن سعد عن ابن سِيرينَ ـ مُرْسَلاً ـ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: إذا نصر القومُ بسلاحهِم وأنفسِهم فألسنتُهم أحقَّ ـ فقامَ رجلٌ فقال: يارسولَ الله، أنا، قال: لستَ هناكَ. فجلسَ فقام آخرُ ، فقال: يارسولَ الله أنَا، فأشار بيده، يعنى: اجلسْ. فقام حسانُ فقال: يارسولَ الله، ما يَسرُنى مِقُولاً (٣) من صنعاء وبُصْرى. وإنكَ والله ما سَبَبْتَ قوماً قطُّ هو أشدُّ عليهم من شيء تعرفيونه. فَمُرْ بِي إلى مَنْ يَعْرفُ آباءَهم وبُيُوتَاتِهم حتى أضَع لِسَانِي، فأمرَ به إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه.

وروى مسلم، والبرقانى عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسانَ بنَ ثابت يستشهِدُ أبا هريرة، أُنْشِدُك الله ، هل سمعتَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: ياحسانُ، أجِبْ عنى، اللهم أيّدُه برُوح القُدُس؟ قال أبو هريرة: نعم (٤).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن حسان رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله عَلَيْ قال: إذا حاربَ أصحابى بالسلاح فحاربُ أنتَ بلسانِك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث البَراء بن عازب جـ٤/ ٣٠٤ والبخاري في كتاب الجهاد والسير حديث ٢٨٦٩ . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل حسان بن ثابت جـ٦ ١/ ٤٦ ـ شرح النووي .

<sup>(</sup>٢) زيادة تقتضيها صحة السياق وقد سقطت (لا) من جميع النسخ . .

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت جـ١٦ -ص ٥٠ - شرح النووي .

وروى الإمام أحمد عن عمَّارِ بن ياسِر رضى الله تعالى عنهما قال: لما هَجَانا المشركونَ شَكَوْنا إلى رسولِ الله ﷺ فقال: قولوا لهم كما يقولُون، قال: فلقَدْ رأيتنا نُعَلِّمه إماءَ أهلِ المدينة (١).

وروى أبو الحسن بن الضحاك (٢) وقال: هذا غريب من حديث يسار من مسند حسان ابن ثابت \_ ورجالُه ثقات \_ والمحفوظ أنه من مسند البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما (٢) عن البراء بن عازب قال: سمعت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله عن البراء بن عازب قال: سمعت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله عن المبرئين وجبريلُ عليه السلام (٣) مَعَك (٤).

وروى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله على قال: اهجُوا قريشاً، فإنه أَشَدُّ عليها من رَشْقِ بالنَّبُل. فأرسلَ إلى ابنِ رواحة قال: اهجُهم فهجاهُمْ، فلم يُرْضِ. فأرسلَ إلى حسَّانَ بنِ ثابتٍ فلما دخل عليه حسانُ قال (٥): قد فأرسل إلى كغب بنِ مالك ثم أرسلَ إلى حسَّانَ بنِ ثابتٍ فلما دخل عليه حسانُ قال (٥): قد آن أنْ تُرْسلوا إلى هذا الأسد الضاربِ بِذَنبِه ثم أَذْلعَ لسانَه (٢) فجعل يُحرِّكُه، فقال: والذي بَعثُك بالحق لأفرينَهم (٧) بلساني فَرى الأدِيمِ، فقال رسول الله على الله تعجُل، فإن أبا بكر أعلمُ قريشِ بأنسِابها، وإن لى فيهم نسباً حتى يَنْجلي (٨) لك نسبى (٩). فأتاه حسانُ ثم رجع . فقال: يارسول الله قد (١٠) [لَخَصَ] (١١) [لى] (١٢) نسبك. والذي بعثك بالحق لأشُلَّنَكُ منهم كما تُسَلَّ الشعرةُ من العجين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عمار بن ياسر جـ٥/ ٢٦٣ ـ وهُو في مجمع الزوائد جـ٨/ ١٢٤ ـ ١٢٤ قال الهيشمي: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني ورجالهم ثقات.

<sup>(</sup>٢٠٢) ما بين الرقمين زيادة في م.

<sup>(</sup>٣) «عليه السلام» زيادة في م.

<sup>(</sup>٤) الحديث في مجمع الزوائد جـ٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) العبارة هكذا في جميع النسخ. والذي في صحيح مسلم. فلما دخل عليه قال حسان: .

<sup>(</sup>٦) المراد بالذنب لسانه، فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا اغتياظ وحينتذ يضرب بذنبه جنبيه، كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه فجعل يحركه وأدلع لسانه: أي أخرجه عن الشفتين.

<sup>(</sup>٧) في م: الأضربنهم. والفرى: القطع والتمريق، والأديم: الجلد، والمعنى: الأمزقن أعراضهم بهجائى كتمزيق الجلد وقطعه.

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسخة الأصل و(ز) وبجانبها كلمة (يجلس) وفي م: يجلس وفي صحيح مسلم [يلخُّص].

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ: شيء. وهو تصحيف صوبناه من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(ز): [قال] وهو تصحيف صوبناه من (م) وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ [نخص] وهو تصحيف تصويبه من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من طحيح مسلم.

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: فسمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ لحسانَ بن ثابت: إن رُوح القُدُس لايزال يؤيدُك ما نَافَحْتَ عن الله ورسولِه. قالتْ: وسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: هَجَاهم حسَّانُ فشَفى واشْتَفَى (١). قال حسان:

# هجوت (٢) محمدًا فِأَجَبْتُ عنه ﴿ وَعِنْدَ اللهِ فَي ذَاكَ الْجَـزَاءُ(٣)

وروي ابن وهب عن أبى سَلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: أَنَّ قريشاً لما هَجَتْ رسولَ الله عَلَيْ أُرسل إلى ابنِ رواحة فذكر نحو ما تقدم. وزاد: فكان كعبٌ لا يُحسن إلا فى الحرْبِ فهجاهم فلم يُرْض رسولَ الله عَلَيْ. ثم أُرسل إلى حسان. وكان يكرَهُ أن يُرسِل إليه فلما جَاءه [الرسولُ جاء إلى (٤) رسول الله] قال: أما والله لأَفْرِينَهم بِلسانى فَرْى الأدِيم، فأخرج لسانَه كَأنَّه لسانُ حَيَّة على طَرَفِهِ خال أسودُ. فقال رسولُ الله عَلَيْ : كيفَ لى بهم، فقال: والذى نفسِى بيده لأشكنَك منهم سَلَّ الشعرة من العجين. وذكر نحو ما تقدم.

وروى [مسدد]<sup>(٥)</sup> وابن أبى شيبة [والنسائى]<sup>(٦)</sup> فى الكُبرى عن الأسود بن سريع رضى الله تعالى عنه قال: يارسولَ الله إنى مدحتُ الله عز وجل [مِدْحة]<sup>(٧)</sup> ومدحتُك بِأُخرى. فقال: هاتِ، وابدأ بمِدْحَةِ الله عزّ وجلّ<sup>(٨)</sup>.

وروى مُشَدَّد عن محمد بن على رحمه الله تعالى أنَّ رجلا مدَحَ الله تعالى ومدحَ رسول الله عَلَى الله عَلَى ومدحَ رسول الله عَلَى أَنَّ عَلَى ومدحَ عَلَى عَلَى ومدحَ وسول الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم الله عَلَم الله عَلَى عَل عَلَى ع



<sup>(</sup>١) شغى واشتفى أى شفى نفسه وأراحها بما أراح نفوس المسلمين بما نباله من أعبراض المشركين ودافع عن الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>٢) الخطاب لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل أن يسلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح مسلم جـ ١٦ / ٤٩-٤٨ من شرح النووى.

<sup>(</sup>٤) في م: فلما جاءه الرسول، وفي الأصل، و(ز) فلما جاء إلى الرسول. وقد وفقنا العبارة مما في النسخ كلها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وز [مسلم] وفي م [مسدد] وهو الصواب لأننا لم نجد الحديث في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة [النسائي] من م.

<sup>(</sup>٧) زيادة من م .

<sup>(</sup>٨) الحديث في صحيح البخارى ـ كتاب الأدب ج٨/ ٤٠ ط دار الشعب.

<sup>(</sup>٩) في م: لمدحة.

# الباب الرابع فيما تمثل به رسول الله ﷺ من الشعر

روى الإمام أحمد، والشيخان عن جُنْدب بن عبد الله(١) [البَجَلِيِّ](٢) رضى الله تعالى عنه قال: أصاب(٣) النبيَّ ﷺ شَجرة فَدَمِيَتْ إصّبَعُه فقال: هل أنتِ إلا إصبعٌ دَمِيت، وفي سبيل الله ما لَقِيتِ ؟ (٤).

وروى ابن سعد عن الحسن رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله ﷺ كان يتمثلُ بهذا:

كفّى بالإسلام والشيب ناهيًا \*

فقال أبو بكر: يارسولَ الله إنما قال الشاعر:

كفى الشيب والإسلامُ للمرءِ ناهيًا \*

ورسول الله ﷺ يقول:

كفى بالإسلام والشيبِ للمرء ناهيًا \*

فقال أبو بكر: أشهدُ أنَّك رسولُ الله، ماعلمك الشعرَ ، وما يَنْبغِي لك (٥).

وروى الإمام أحمد والترمذى \_ وصححه \_ عن عائشة ، وابن سعد والبخارى في الأدب والنسائى عن عكرمة قال: شُئِلتْ عائشة : هل سمعتِ رسولَ الله ﷺ يَتَمثّلُ شِعْرا قَطُّ؟ قالت : كان أَحيانا إذا دخلَ بيته . وفي لفظ: استراث (٦) الخبرَ تمثّل فيه ببيت طرفة :

وَيْأْتِيك بِالأخبار من لم تُزُوِّدِ (٧)\*

[وروى وأنشد «من لم تُزوِّدُه الأخبار» ورواه البزار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه].

<sup>(</sup>١) «ابن عبدالله» زيادة في (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المسند والصحيحين.

<sup>(</sup>٣) في م: أصابت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد ولفظه: أصاب إصبع النبي ﷺ شيء، قال ابن جعفر: حجر، فدميت إصبعه، والبخاري في كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر وما يكره جـ٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ١ ص٣٨٣\_٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) في زوالأصل: استغرب. وفي م: استراث من الريث وهو البطء، وهو الأنسب للمقام.

<sup>(</sup>٧) والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأدب جـ٥/ ١٣٩ حديث ٢٨٤٨ عن ابن عباس.

وروى الإمام أحمد، وابن ماجة، والشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أصدقُ كلمةٍ، قالها شاعرٌ كلمةً لَبِيد «ألا كُلُّ شيء ما خلا الله عباطلُ» وكَادَ ابنُ أبى الصلت (١) يُسلم (٢).

وللشيخين والترمذى: أصدقُ كلمة قالتُها العرب كلمةُ لبيدٍ «ألا كلُّ شيء ـ ما خلا الله ـ باطلُ».

وروى الإمام أحمد، وابن السكن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه أنشد قول أمية بن أبي الصلت:

رَجُــلٌ (٣) وَتُورٌ تَحْتَ رِجْلٍ يَمِينهِ والنَّسِرُ للأُخْــرَى وَلَئِثُ مُرْصَدُ

فقال رسول الله على: صَدَقَ، هذه صفة حَمَلَةِ العرش.

والشَمسُ تَطْلُع كُلُّ آخِر ليسلةٍ

حَمْراءَ يُضِيحُ لَوْنُها يَسْوَرَّهُ

قال رسول الله على: ضدق (١).

[وروى (٥) البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال] (٥). . . .



(١) زوفي م: [أن] قبل قوله ; (يسلم).

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث أبي هريرة جـ١٨/١٦ حديث ٩٧٣٥ وتكرر بلفظ أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء . . حديث ٩٩٠٧ جـ٩١/ ١٧ وبرقم ١٠٠٧ جـ١٩/ ١٢٠ وبرقم ١٢٠٥ وبرقم ١٢٠٥ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب جـ١/ ١٣٢٦ حديث ٣٥٥٧ وتكرر برقم ٢٨٤٩ وفي شرح سنن ابن ماجة جـ٢ ص ٤١٠ . وأخرجه البخارى في كتاب المناقب حديث ٣٤١٣ . وأخرجه مسلم في كتاب الشعر من طرق مختلفة عن أبي هريرة جـ١٥/ ١٣٠١ شرح النووى .

(٣) هكذا في جميع النسخ «رَجُل بالجيم، وهو كذلك رَجُل بالجيم كما في الحيوان للجاحظ جـ٦/ ٢٢١ ٢٢١ تحقيق عبد السلام هارون قالوا: وقد جاء في الخبر أن من الملائكة من هو في صورة الرجال، ومنهم من هو في صورة الثيران، ومنهم من هو في صورة النسور، ويدل على ذلك تصديق النبي ﷺ حين أنشد وذكر البيت. وفي الإصابة ومجمع الزوائد: «رُحل» بالزاء المضمومة والحاء المفتوحة. وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه مطابقا لما في الحيوان.

(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عبد الله بن عباس جـ١/ ٨٩ـ٨٨ حديث ٢٣١٤.

(٥٥٥) ما بين الرقمين زيادة في (م) بعدها بياض وليس ما يكمله من هذا الباب إلا ما تقدم من قول أمية بن أبي الصلت.

# الباب الخامس فيما طلب إنشاده من غيره ﷺ

روى الإمام أحمد، والبخارى في الأدب، ومسلم، وابن ماجة عن الشريبد بن سُوَيْدٍ الثَّقَفِي رضى الله تعالى عنه قال: رَدِفْتُ رسولَ الله ﷺ يوماً، فقال: هل مَعك من شِعْر أُمَيَّة ابنِ أبي الصَّلت؟ قلتُ: نعم. قال: هِيه، فأنشدته بيتًا وكلَّما أنشدتُه بيتًا قال: هِيه، حتى أنشدتُه مائة بيتٍ. وفي لفظ؛ مائة قافيةٍ فقال: لقد كادَ أن يُسلم في (١) شِعْرِهِ (٢).



<sup>(</sup>۱) «في شعره» ليت في م :

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الشريد عن أبيه جـ٤/ ٣٩٠ ولفظه (أن رسول الله على استنشده من شعر أمية بن أبي الصلت قال: فأنشدته مائة قافية فلم أنشد شيئا إلا قال: إيه ايه. حتى استغرقت مائة قافية). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب باب الشعر جـ٧/ ١٢٣٦ حـديث ٣٧٥٨ وأخرجه البخارى في الأدب المفرد ـ بـاب من استنشد الشعر ص ٢٥٥ وأخرجه مسلم في كتاب الشعر جـ ١٠/ ١١ ـ شرح النووى. وقريب منه في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١٥/ ١٥ .

جُمَاعُ أبواب هديه ﷺ ودِله وسَمْتِه غيرَ ماسبق

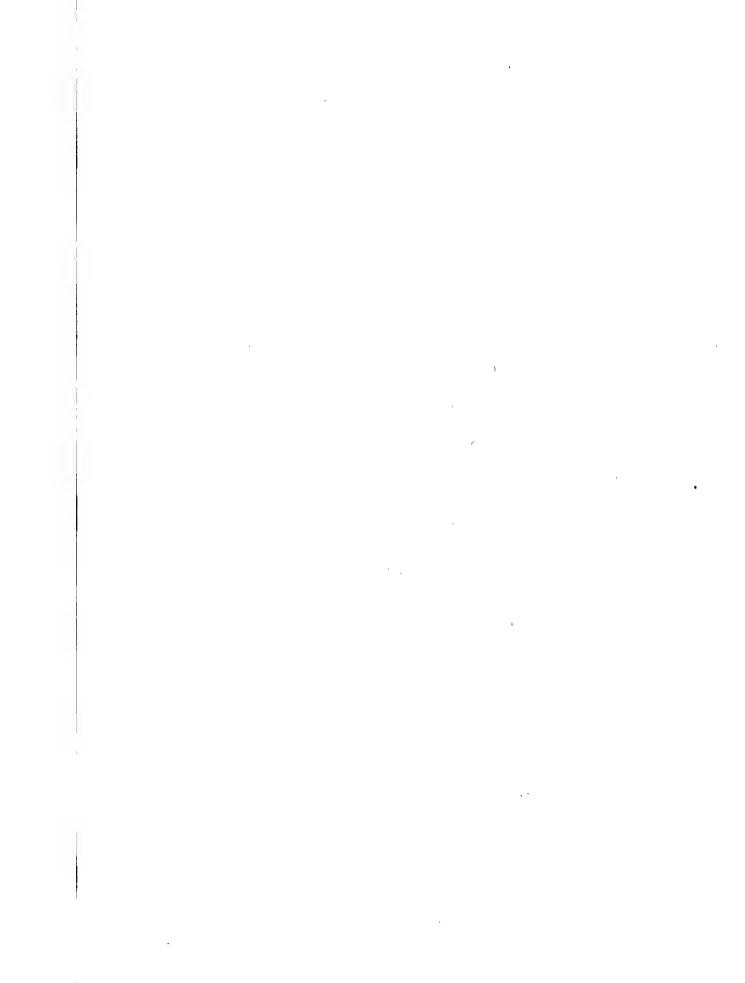

# الباب الأول

#### في استحبابه على التيمن

روى الجماعة (١) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يعجبه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّله وَتَرجُّله وطَهُوره، وشَأنِه كله، وفي رواية: كان يحب التيمُّنَ ما استطاعَ وذكر (٢) بعضهم: وفي (٢) سِواكه (٣).

وروى ابن (٤) الجوزى عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أخذَ شيئًا أخذَه بيمينهِ، وإذا أُعطى بيمينهِ، ويبدأُ بميَامِنه في كلِّ شيء.

وروى أبو داود عنها قالت: كَانَ رسول الله ﷺ يجعلُ يدَه اليُّمنى لطهورِه وطعامِه. وكانت يدُه اليُّسرى لِخَلائِه وإماطَة (٥) الأذى (٦).



<sup>(</sup>١) الجماعة: تعنى أصحاب الضحاح الستة والإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقمين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل جـ ١/ ١٣٥ حديث ١٥٨ وتكرر في كتاب الصلاة حديث ٢٩٠ وفي كتاب الأطعمة. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة جـ ١٦١ بشرح النووي تحقيق هارون.

<sup>(</sup>٤) «ابن» سقطت من نسخة الأصل ومن م.

<sup>(</sup>٥) في م : وما به من أذى .

# الباب الثاني في محبته ﷺ للفأل وتركه الطيرة

روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى عن بُرَيْدَة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله عَلَيْ لا يتطيَّرُ من شيء. ولكنه كانَ إذا أَتى أرضًا (١) سألَ عن اسْمِها. فإذا كان حسنًا فَرح به، وَرُثيَ البشرُ في وجهه، وإن كان قبيحًا رُئيَ كراهيةُ ذلك في وجهه، وكان إذا بعثَ رجلًا، وفي لفظ: غلاما(٢) سأل عن اسْمِه فإن كان حَسَن الاسمِ فَرِحَ بهِ ورُثيَ البشرُ في وجهه، وإن كان قبيحًا رُؤى كراهيةُ ذلك في وجهه، وإن كان حَسَن الاسمِ فَرِحَ بهِ ورُثيَ البشرُ في وجهه، وإن كان قبيحًا رُؤى كراهيةُ ذلك في وجهه (٣).

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان رسولُ الله ﷺ يَتَفَاءَل ولا يَتَطَيَّر، ويُعْجِبُه كلُّ اسم حسنِ.

وروى أبو داود، وابن حِبَّان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أَنَّ رسولَ الله ﷺ سمع كلمةً فأعجبتُه فقال: أَخَذْنَا فألَك من فِيكَ.

وروى الترمذى (وصححه (٤) عن أنس) رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يعجبهُ إذا خرج لحاجةٍ أنْ يسمعَ: ياراشدُ يانَجِيعُ (٥).

وروى البخارى فى الأدب عن أبى حَدْرَد الأَسْلَمِىِّ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله وروى البخارى فى الأدب عن أبى حَدْرَد الأَسْلَمِیِّ رضى الله تعالى عنه قال: ما اسمُك؟ وَاللهُ عَنْ يَسُوقُ إِبَلْنَا هَذَه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمُك؟ من قال: فقال: فلان. قال: فلان. قال: اجلس، ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: نَاجِية قال: أنتَ لها فَسُقُها (٧).

<sup>(</sup>١) في المسند: امرأة.

<sup>(</sup>٢) في م: عاملا وهو كذلك في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الصمد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة. وأخرجه أبو داود في كتاب الطب \_ باب في الطيرة جـ١٨/٤ حديث ٣٩٢٠ مع تقديم وتأخير في أجزاء الحديث.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ز) ومن الأصل وثابتة في (م).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي - كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق وسقط من جميع النسخ وهي من الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٧) الأدب المفرد للبخاري ص ٢٤١.

وروى محمد بن (١) يحيى بن (٢)عمر عن الحَضْرَمِيِّ بن لاحِق، والبزَّار عن عبد الله بن بُرَيْدِة عن أبيه أَنَ رَسول الله ﷺ قال: إذا أَبْرَدْتُم بِرَيدًا فأَبْرِدوه حَسَنَ الوَجْه حَسَنَ الاسم (٣).

وروى الطبراني \_ رحمه الله \_ برجال ثقات \_ غيرَ سعيد بن أسيد بن موسى \_ فَتَحرَّ رجاله \_ عن عقبةَ بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: مَن يُبلِّغُنا من لِقَاحِنا؟ فقام رجلٌ فقال: أنا. فقال له رسولُ الله ﷺ: ما اسمُك؟ قال: صَخر أُوجُنْدل. فقال له رسولُ اللهُ عَيْلِيْمُ: اجلسْ ثم قال: من يُبَلِّغُنَا من لِقَاحنا؟ فقام رجل آخر، فقال له رسول الله: ما اسمك؟ قال: يَعيش. قال: بَلِّغْنا مِنْ لِقَاحنا(٤).

وروى الإمام مالكٌ في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رسول الله عَلَيْ قال لِلقْحةِ تُحلب: من يَخْلِبُ هذه؟ فقام رجل فقال له [رسولُ الله عَلَيْ ما اسمُك؟ فقال له الرجل: مُرَّة. فقال له رسولُ الله ﷺ (٥): اجْلِسْ ثم قال: من يَحْلب [هَذِه] فقام رجلٌ آخر، فقال له [رسولُ الله عَيْدًا (١): اجلِسُ. ثم قال: من يَحْلِبِ هَـذه؟ [فقام رجل](٧) فقال لـه رسول الله عَيْدُ: ما اسمُك؟ قال: يَعيِش، فقال [له] (٨) رسولُ الله عَلَيْ : احْلِب (٩).

وروى (الحكيم الترمذي (١٠)عن) عبد الله (بن بُرَيْدةَ)(١١)نحوه. قال: كانَ رسول الله ﷺ لا يتطيَّر ولكن يتَفَاءَل. . وكانت قريشٌ جعلت مائةً من الإبل لمن يأخذُ رسول الله حيث توَّجه إلى المدينة. فَيَردُّهُ (١٢) إليهم فركبَ بُرُيْدة في سبعين راكبًا من مُرْسَلِيهم، فتلقَّى رسولَ الله عَلَيْهِ. فقال له نبيُّ الله عَلَيْهُ: من أنت؟ قال: (أنا)(١٣) بُرَيْدةُ، فالتفتَ إلى أبى بكر فقال: يا أبًا بكر بَرَدَ أمرنا وَصلُح (١٤). قال: وَمِمَّن أَنْتَ؟ قال: من أَسْلَم، فقال لأبي بكر: سَلِمْنَا، قال: وَمِمَّنْ؟ قال: من بَنِي شَهْم. قال: خَرَج سهمُك. فأسلم بُرَيْدةُ وأسلِمَ الذين (١٥) معهـ وتقدمت القصة في حديث الهجرة.

هكذا في م، وجاءت في الأصل وز [عن]. (Y-1)

مفتاح دار السعادة لابن القيم جـ٧/ ٢٣٦. (٣)

الحديث ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة جـ٢ ص ٢٤٧. **(£)** 

<sup>(</sup>٨٧-٦-٥) ما بين الحاصرات زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من موطأ مالك.

الحديث في موطأ مالك \_ في كتباب الاستئذان، وباب ما يكره من الأسماء، ونقله ابن القيم في مفتاح دار السعادة جـ ٢ ص ٢٣٦ . (4)

جاء في الأصل و(ز) [رَوَى عبد الله بن بريدة نحوه] فقد سقط منهما اسم الترمذي وما بين القوسين هو من

 $<sup>(11</sup>_{-1})$ 

نی م: فیرد . زيادة في م. (11)

<sup>(17)</sup> ني م: وصعَّ .

مفتاح دار السعادة لابن القيم جـ٧/ ٢٤٦. (11)

وروى الطبرانى \_ برجال ثقات غير كثير بن عبد الله \_ وضُعِف \_ وحسَّن له الترمذى عن عمرو بن عوف المُزنى \_ رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله على سمع رجلاً يقول: هَاكها خَضِرةً. فقال رسولُ الله على الله على أخَذْنَا فَأَلَك من فِيك، اخرجُوا بِنا إلى خَضِرة، فخرجوا إليها فما سُلَّ فيها سَيْف \_ ورواه أبو نعيم فى الطب من حديث عبد الله بن كثير المُزنى عن أبيه عن جده.

وروى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا عدوى ولا طِيرة، ويُعجبني الفَأْلُ الصَّالح: والكلمةُ الطَّيِّبةُ (١).

#### تنبيهان

(۱) الأول: قال ابن القيم في المفتاح (٢) في قوله: لا عدوى: إن هذا يحتمل أن يكون (نَفْيًا وَأَن يكون نَفْيًا وَأَن يكون نَهْيًا، أَيُ لا يتطير ولكن) (٣) قوله (في الحديث) (٤) لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النهي و إبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية (تُعانيها) (٥). والنفي في هذا أبلغ، لأن النفي يدل على بُطْلانِ ذلك وعَدم تأثيره، والنهي يدل على المنع منه. انتهى.

وقوله: والفَأْلُ الصالح: هو من تتمة الحديث، قال الخطابى: إنه من المرفوع وليس مدرجا بذلك الأمر. قال الخطابى: قد أعْلَمَ النبى عَلَيْ أن الفأل هو أن يَسْمَعَ الإنسان الكلمة الحسنة فيتفاءَل بها أى يَسْتَبركُ بها، ويتأولها على المعنى الذى يطابق اسمها، وإن الطيرة بخلافها، وإنما أُخِذَتْ من اسم الطير. ذلك أن العرب كانت تتشاءم بِبرُوح الطير إذا كانوا في سفر أو مسير فيصدهم ذلك عن السير. ويردُّهم عن بلوغ ما تَيَمَّمُوه من مقاصدهم، فأبطل سفر أو مسير فيصدهم ذلك عن السير. ويردُّهم عن بلوغ ما تَيَمَّمُوه الفأل بالكلمةِ الحسنة يَسْمَعُها من ناحية حُسْنِ الظن بالله عزَّ وجلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري - كتاب الطب - باب الفأل جـ٧/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هو كتاب مفتاح دار السعادة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (م) وسقط من الأصل ومن (ز) وهي زيادة ضرورية تقتضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>٤) زيادة في م .

<sup>(</sup>٥) زيادة في (م). وجاءت العبارة في الأصل و (ز) هكذا [التي كانت في الجاهلية] وهكذا في مفتاح دار السعادة لابن القيم جـ٢ ص ٢٣٤ نشر مكتبة المتنبي القاهرة.

ثم روى عن الأصمعى قال: سألتُ ابن عون (١) عن الفأل فقال: هو أن تكون مريضا فتسمع: ياسالم أو تكون طالبًا ضالَّة فتسمع: يا نجيح، أو ياواجِدُ. قال فى النهاية (٢): فيقع فى ظنه أنه يبرأ من مرضه، وأنه يجد ضالَّته. قال: وإنما أحبَّ رسول الله ﷺ الفأل (٣) لأنَّ الناس إذا أمَّلُوا فائدةً من الله تعالى. رجَوْا عَائِدَته عند كل سبب ضعيفٍ أو قوىً، فهُم على خيرٍ، ولو غَلِطُوا فى جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خيرٌ، فإذا قطعوا أملهم ورجاءَهم من الله تعالى كان ذلك من الشر، وأما الطيرة فإن فيها سوءَ الظن وتوقُّع البلاء.

الثاني (٤):

#### فی بیان غریب ما سبق

الفأل: بالهمز وتركه: من تفاءلتُ بالشيء . . .



<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل وفي (ز) «عوف» وهو تصحيف صوبناه من م، ومن مفتاح دار السعادة لابن القيم جـ٧/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) سقط التنبيه الثاني من م فلم يذكره ولم يذكر في الأصل ولا زشيء من الغريب بعد كلمة الفأل.

#### الياب الثالث

# فى سيرته ﷺ فى الأسماء والكُنَى وتسميته بعض أولادِ أصحابه وتغييره الاسم القبيح؛ وفيه أنواع

# الأول: في دعائه الرجل بأحب أسمائه إليه:

روى البخارى فى الأدب، وأبو نُعيم عن حَنْظَلةَ بن حِذْيَم (بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح التحتية) رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُعجبه أن يُدْعَى الرجلُ بأحب أسمائه إليه، وأحبِّ كُنَاه(١).

416 416 416

# الثاني: في تغييره الاسم إلى اسم آخر:

روى الترمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسولُ الله عَيْدُ يُغَيِّرُ الاسمَ القبيحَ إلى ما هو أحسنُ منه (٢).

وروى الإمام أحمد، والبخارى في الأدب، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن أبي شيبة، وابن سعد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ غيّر اسمَ عاصِية، وسماها «جَمِيلة» (٣).

وروى الشيخان، وابن ماجة عن أبي هريـرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثتْنِي زينبُ بنتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في الأدب المفرد/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي في كتاب الأدب - حديث ٢٨٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى \_ كتاب الأدب حديث ٢٨٣٨ \_ صحيح مسلم - في كتاب الآداب \_ باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن جـ٤ ١/ ١٩٥٩ \_ شرح النووى \_ وفي سنن أبي داود جـ٤ / ٢٨٩ - ٢٩٠ حديث ٤٩٥٢ .

(أم)(١) سَلَمة أن (٢) زينبَ بنتَ جَحْش دخلتْ على رسول الله ﷺ واسمها بَرَّة ما فسَّماها زينبَ بنتَ جَحْش دخلتْ على رسول الله ﷺ واسمها بَرَّة ما فسَّماها زينبَ (٣).

وروى البخارى فى الأدب ومسلم وابن سعد وابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان اسمُ جُوَيْرِية بنتِ الحارث بَرَّة . فحوَّلُ رسول الله ﷺ اسمها إلى جُوَيْرِية ، وكان يكرهُ أَنْ يقال : خَرِج من عِند بَرَّة (٤).

وروى البخارى فى الأدب عن محمد بن عمر بن عطاء \_ رحمه (٥) الله تعالى \_ أنه دخلَ على زينبَ بنتِ أبى سلمة فسألتُه عن اسم أختٍ له [عنده](١) فقال (٧): اسمُها: بَرَّة، قالت: غيِّر اسمَها، فإن رسولَ الله ﷺ نكح زَينبَ بنت جَحْش واسمها بَرَّة فغيَّر اسمَها إلى زينب، فدخل على أُم سلمة حين تزوجها [واسمها](٨) برة فسمعها [تدعونى](٩) بَرَّة، فقال: لا تُزكُّوا أنفسكُنَّ. فإن الله هو أعلمُ بالبرَّة منكن والفاجِرة سميها زينب (١٠) فقالت هى: زينب [فقلتُ لها أسمى] فقالت: غيَّر إلى ما غيَّر إليه رسول الله ﷺ فَسِّمها زينب (١١).

وروى البخارى في الأدب وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان اسم ميمونة برة فسمًاها رسول الله ﷺ: ميمونة (١٢).

<sup>(</sup>١) في (ز) والأصل سقطت كلمة (أم) وثبتت في م.

<sup>(</sup>Y) في (م): جاء موضع هذه الجملة: (كان اسمها برة فقال: تـزكى نفسها، فسماها رسول الله ﷺ زينب، وقد وفَق المؤلف بين سندين مختلفين في صحيح مسلم، الأول عن أبي هريرة ولفظه: أن زينب كان اسمها برة فقال: تزكى نفسها، فسماها رسول الله ﷺ: زينب، والثاني عن محمد بن عصرو بن عطاء قـال: حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت: كان اسمى برة فسماني رسول الله ﷺ زينب قالت: ودَخَلتْ عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب حصيح مسلم جـ١٤٠/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) والحديث في صحيح البخاري ـ كتاب الأدب ـ جـ // وفي شرح سنن ابن ماجة جـ ٢/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب المفرد/ ٢٤٣ وصحيح مسلم بشرح النووي جـ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٥) في م: رحمهم.

<sup>(</sup>٦) زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من الأدب المفرد للبخاري.

<sup>(</sup>٧) هكذا في م وفي الأدب المفرد، وجاءت في الأصل وز: [فقلت] والصواب ما أثبتناه من م.

<sup>. (</sup>٨ـ٩) هكذا في الأصل وز [واسمها ـ تدعي].

<sup>(</sup>١٠) ثابتة في م وسقطت من غيرها.

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ: غير رسول الله على فسميها زينب والعبارة بهذا الشكل مضطربة وقد صوبناها من الأدب المفرد صر/ ٢٤٣ ـ والحديث في صحيح البخاري جـ٨/ ٥٣.

<sup>(</sup>١٢) الأدب المفرد للبخاري/ ٢٤٦.

وروى الإمام أحمد، والبخارى في الأدب عن عليٌّ رضى الله تعالى عنه قال: لما وُلِدَ [الحسن](١) سميتُه حربًا [فجاء رسولُ الله عَلَيْ](٢) فقال لى رسولُ الله عَلَيْ: [أرُونى ابنى، ما(٣) سَمَّيتُموه؟] قال: [قلت](٤): سميتُه حربًا، قال: بل هو حسنٌ. فلما ولد الحُسَيْن سميتُه حربًا [فجاء (٥) رسولُ الله عَلَيْ فقال: أروُني ابني، ما سميتُموه؟ قال: قلتُ: سميتُه حربًا] فقال: بل هو حُسَين، فلما وَلد الثالث سميتُه حربًا [فجاء النبيُّ (٦) عَلَيْ فقال: أروُني ابني، ما سميتُموه؟. قلت: حربًا] قال: بل هو مُحْسن، ثم قال رسول الله عَلَيْ: إنِّي سميتُ بني هؤلاءِ بتسميةِ هارون بَنيه شَبْر ومُشْبِر.

وفى رواية: لما وُلد الحسن سماه جعفرًا، فلما وُلد الحسين [سميته] (٧) جَعْفرًا، فدعانى رسولُ الله ﷺ فقال: إنى أُمرت أن أغيِّر اسمَ هَـذين. فقلت: الله ورسولُهُ أعلم. فسَّماهما حَسَنا وحُسَينًا.

وروى البخارى فى الأدب، وأبو داود، وابن السكن، والطبرانى، والحاكم، (وابن أبى شيبة) (١٠) عن أسامة بن أُخْدَرِى رضى الله تعالى عنه أنه ابتاع عبدًا حبشيًا فقال: يارسول الله سَمَّه وادعُ له. قال: ما اسمُك؟ قال: أصْرَم. قال: بل زُرْعَة وقال لمولاه: فما تُريده؟ قال: راعيا فقبض أصابعَه (وفى لفظ: (٩) وقبض كَفَّه) وقال: هو عَاصِم (١٠).

وروى الإمام أحمد، والشيخان(١١) (وأبو داود، (١٢) وابن سعد عن) سعيد بن المُسَيب،

<sup>(</sup>١) في م: الحسين وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦-٥-٤-٣-٢) ما بين المعقوفات زيادات اقتضتها صحة السياق وهي من الأدب المفرد للبخاري. ص/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) في م: سماه بعمه.

<sup>(</sup>٨) زيادة في م.

<sup>(</sup>٩) زيادة في م.

<sup>(</sup>۱۰) في الأدب المفرد تحت باب العبرم بعد سلسلة السند: حدثني أبيو عبد البرحمن بن سعيد المخزومي وكان اسمه الصرم فسماه النبي على سعيدا ص ٢٤٤ وليس في صحيح البخاري إشارة إلى مضمون هذا الحديث في كتاب الأدب وفي سنن أبي داود جـ٤/ ٢٩٠ حديث ٤٩٥٤ جاه: حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله على فقال رسول الله على: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم قال: بل أنت زُرعة. والحديث أخرجه ابن حجر في الإصابة جـ١/ ٣٠ برقم ٨٧ في ترجمة أسامة بن أخدري التميمي. الشقري ولفظه قدم الحي من شقرة على النبي على فيهم رجل ضخم يقال له أصرم قد ابتاع عبدا حبشيا فقال: يارسول الله سمه وادع له إلى آخره.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في م .

<sup>(</sup>۱۲) زيادة في م.

والبخارى عن الزُّهْرى عن (١) سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن جَده حَزْنًا قَدِم على رسول الله عَلَيْهُ فقال: ما أنا بُمغيِّر اسمًا سَمَّانِيه أَبِي قَال: ما أنا بُمغيِّر اسمًا سَمَّانِيه أبى. السَّهْل يُوَطأُ ويُمْتَهَنُ. قال سعيد فظننتُ أنه [سيُصِيبُننًا](٢) بَعده حُزُونَة (٣).

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسولَ الله ﷺ قال لرجل: ما اسمُك؟ قال: شهابٌ قال: أنت هِشَامٌ.

وروى الإمام أحمد (وابنُ سعد، وابن أبي شيبة) (٤) عن خَيْمة بنِ عبد الرحمن بن [أبي] (٥) سَبْرة أن أباه عبدَ الرحمن ذهبَ مع جَدِّه إلى رسول الله عَلَيْ فقالَ له رسول الله عَلَيْ فقالَ له رسول الله عَلَيْ : ما السمُ [ابنك] (٢) قال : عَزِيز، فقال رسولُ الله عَلَيْ : لا تُسمِّه عزيزا ولكن سَمِّه عبد الرحمن (وفي لفظ : لا (٧) عنزين إلا اللهُ) ثم قسال : إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن الرحمن (٨) والحارث (٩).

وروى الإمام أحمد، والبخارى في الأدب (وفي تاريخه، وابن أبي شيبة)(١٠)عن بشير(١١) ابن الخَصاصية \_ رضى الله تعالى عنه \_ وكان قد أتى النبي ﷺ واسمه [زَحْم بن معبد](١٢) [فهاجر إلى رسول الله ﷺ فسأله: ما اسمُك؟ قال: زَحْم. قال: لا بل أنت بشير(١٣)](١٤).

<sup>(</sup>١) في م: عن ابن سعيد وهي زيادة سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من جميع النسخ وهي ثابنة في الصحاح ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الأدب: باب اسم الحزن جــ ٨/ ٥٣ ط دار الشعب وليس فيه (السهل يـ وطأ ويمتهن) وهو في الأدب المفرد للبخاري/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

وجاء في سنن أبي داود جـ٤/ ٢٩١-٢٩١ حديث ٢٥٩٦ بالألفاظ التي أوردها المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة في م.

<sup>(</sup>٥) زيادة في م .

<sup>(</sup>٦) في م: أبيك وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٧) الخبر كله في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ١/ ٣٢٦ـ٣٢٥ في أخبار وفد جعفي.

<sup>(</sup>٨) سقطت كلمة المحارث من م وثابتة في الأصل و(ز).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٤/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة في م.

<sup>(</sup>١١) زاد في م بعدها [وقال] ولا معنى لها.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من مسند أحمد يقتضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين زيادة لاستكمال السياق وهي من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١٤) الحديث في مسند الإمام أحمد جـ٥/ ٨٤، وجـ٧/ ٢٢٥ وفي الأدب المفرد للبخاري/ ٢٤٦ وفي الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٦/ ٥٠٠

وروى الشيخان عن سَهْل بن سعدٍ رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله على سألَ عن اسم ولد وُضِع لأبي أسيد فقيل: فلان فسمأه المنذر(١).

وروى الإمام أحمد عن سعيد بن (٢) [جَهْمَان] (٣) قال: لقيث (١٤) سفينة ببطن نَخْلة، فقلتُ له: ما اسْمُك؟ قال: ما أنا بمجبرك عن اسمى، سَمَّانِي رسول الله عَلَيْة سَفينة. قلتُ: ولِمَ سمَّاك سفينةً؟ قال: خرج رسول الله ﷺ ومَعَـهُ أصحابهُ، فثقُل عليهم مَتَاعُهم. فقال: ابْسُطْ كِسَاءَك. فَبَسَطْتُ، فحطُّوا رقبة ثم حَمَلوا عَلَىَّ فقال رسولُ الله ﷺ: احْمِل فإنَّما أنتَ سَفينة، فلو حملتُ يومئذٍ وقُر بَعِيرٍ أو بَعِيرَيْن أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسةٍ أو سبعةٍ ما ثَقُلَ عَلَّى (٥).

وروى البزَّار بِسَنَدٍ حسن (٦)عن بُرَيْدَةَ رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ في سَفر فكان كلما أُلِقى بشيء حَمله عَليَّ وسمَّاني : الزَّاملة .

وروى البخاري في الأدب وأبو يعلى والبزّار عن [رائِطة](٧) بنتُ مسلم عن أبيها رضى الله تعالى عنه قال: شهدتُ مع رسول الله عَلَيْ حُنَيْنًا، فقال لى: ما اسمك؟ قلت: غرابٌ قال: لا، بل اسمُك مُسلم (^).

وروى البخاري في الأدب (والإمام أحمد برجال ثقات وابن أبي شيبة)(٩) عن مُطيع بن الأسود رضى الله تعالى عنه قال: كان اسمى العاصِي فسمَّاني رسول الله عَيَافِيُّ مُطيعًا (١٠).

(وروى الطبراني عن زيادة عن جَدّه مَسعود رضى الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ سَمَّاه «مُطاعًا» وقال: يا مُطاع أنت مطاعٌ في قَوْمِك. وحَمَله على فرسٍ أَبْلُقَ، وأعطَاه الراية، وقال: يامُطاع امْضِ إلى قومِك فمن دَخَل تحتَ رايتِي فقد أُمِنَ مِنَ العذاب)(١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب \_ باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه جـ ٨/ ٥٣ وفي الأدب المفرد/ ٢٤٢ واختصر المؤلف ألفاظ البخاري - وأخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي جـ ١ ٢٨ / ١ .

<sup>(</sup>٢) كلمة (ابن) ثابتة في م وسقطت من غيرها.

<sup>(</sup>٣) موضعها بياض في سائر النسخ وهي من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) لسفينة مولى رسول الله ﷺ ترجمة في الإصابة لابن حجر جـ٧/ ٥٨ برقم ٣٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد جـ ٢/ ٢٢١ والبيهقي في دلائل النبوة جـ ٦/ ٤٧ ط دار الريان للتراث.

<sup>(</sup>٦) هذا اللفظ سقط من م.

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ [وساطة] وهو تصحيف صوبناه من الأدب المفرد للبخاري.

<sup>(</sup>٨) في الأدب المفرد للبخاري/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين زيادة من م،

<sup>(</sup>١٠) الأدب المفرد للبخاري ج/ ٢٤٤، وقال ابن سعد في الطبقات «لم يدرك أحد من عصاة قريش غير مطبع كان اسمه العاصى فسماه رسول الله مطيعا» جـ٥/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين زيادة من م، والخبر في المعجم الصغير للطبراني ص/ ١٤١.

وروى محمد بن عمر العَدنى برجالٍ ثقاتٍ عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه أن أَمَةً لعِمرَ بن الخطابِ رضى الله تعالى عنه كان لها اسمٌ من أسماءِ العجمِ، فسمَّاها عمر جميلة فقال عمر: بَيْنى وبينكِ رسولُ الله عَلَيْمُ، فأتيا رسولَ الله عَلَيْمُ فقال لها: أنتِ جميلةً، فقال عمر: خُذيها على رَغْم أنفك(١).

وقد غيّر النبيُ عَيِّة أسماءَ جماعة فسمَّى [حُبابًا] (٢) عبدَ الله. وهو [عبد الله بن أبّى بن سَلُولٍ] وقال: حُباب اسمُ شيطانٍ \_ رواه ابن سعد، [وسمَّى] (٣) الحُصَين بن سَلاَّم الحَبْر، عالِم أهل الكتاب عبدَ الله، رواه ابن أبى شيبة [وسمَّى] (٣) الحَكَم بن سعيد بن العاصى: عبد الله \_ رواه الإمام أحمد والبخارى في تاريخه، وسمى جُبازَ(٤) بن الحارث عبدَ الحارث عبدَ الحارث عبدَ الحارث عبدَ الحارث عبدَ العشرة: عبدَ رواه أبو نُعيم في المعرفة. [وسمَّى] (٣) عبدَ عمر \_ ويقال عبدُ الكعبة أحد العشرة: عبدَ الرحمن \_ رواه ابنُ سعد وابن منده \_ [وسمَّى غرابا مسلما] (٥) \_ رواه ابن أبي شيبة ، وسمَّى أبا الحكم بن هانيء بن يزيد أبا شُرَيح بأكبرِ ولده \_ رواه ابن أبي شيبة . [وسمَّى (٢) عبدَ شر \_ من ذوى ظليم: عبدَ خير \_ \_ رواه أبو نعيم] (٧) وسمَّى حربا (٨) سِلْما، وسَمَّى المضطِجع المُنْبَعث (٩).

وروى(١٠٠) أبو يعلى برجال ثقات عن عائشة(١٠٠) رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ مرَّ

<sup>(</sup>١) الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر أن ابنةً لعمر كانت يقال لها عاصية فسمًاها رسول الله ﷺ جميلة جـ١١٩/١٤ ـ وكذا في سنن ابن ماجة جـ٢/ ٤٠٥ شرح السنن ومثله في سنن أبو داود جـ١٤/٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ: حباب بن عبد الله بن أبَّى بن سَلول، وعدلنا العبارة لصحة السياق.

<sup>(</sup>٣)أضفنا الفعل [سمّى] في هذه العبارة لإقامة المعنى لاضطراب السياق فيها.

<sup>(</sup>٤) في م: حبان بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: وغراب بن مسلم وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧-٦) ما بين الرقمين زيادة في م، وليست في غيرها.

<sup>(</sup>٨) في م (فضرب) سلما وهو تصحيف لكلمة: حرب.

<sup>(</sup>٩) في م: المضطحم والمنبعث بإضافة واو العطف وهي زيادة تفسد المعنى.

<sup>(</sup>١٠-١٠) ما ببين الرقمين إلى كلمة عائشة زيادة في م.

بأرضٍ يقال لها عَفِرة (١) فسماهِا خَضِرةَ، وشِعْبَ الَّشدائِد (٢) شِعْبِ الهُدَى، وبَنى الزِّنْبة (٣) بَنِي الرِّشْدة ــ وبَني مُغْوِيَة ـ بِالمعجمة ـ بنى رِشدة ــ رواها أبو داود (٤) وأَرضَا تُسمَّى مُجْدِبة مُخْضَرَّة ـ رواه تَقِيُّ بن مخلد عن عائشةَ .

## الثالث: في تسميته عليه بعض أولاد أصحابه

روى الطبرانى عن ياسر بن سُويْد الجُهَنِى رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله عَيَيْ وجَهه فى خَيْل أو سَرِيَّة، وامرأتُه حاملٌ فوَلِدَتْ مولودًا فحملتْه أُمُّه إلى رسولِ الله عَيَيْ فقالتْ: يارسولَ الله، قد وُلدِ هذا المولودُ وأبوه فى الخيل فَسَمِّه، فأخذَه رسول الله عَيَيْ فأمَرَّ يده عليه، فقال: اللهم كَثَرْ رجالَهم، وأقِلَ إماءَهم، ولا تُحوِجْهم، ولا تُر أحدًا منهم خَصَاصَةً، فقال: سَمِّيه (٥) مُسْرعا. فقد (٦) أسرع فى الإسلام فهو مُسْرعُ بنُ ياسر (٧).

وزوى الترمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنَّ رسول الله ﷺ رأى فى بيت الزبير صياحا، فقال: با عائشة، ما أرى أسماء إلا قد نُفِسَتْ فلا تُسَمَّوه حتى أُسَمِّيَه، فسَّماهُ عبدَ الله. وَحَنَّكَهُ بِتَمْرةٍ بِيَدِه.

وروى الشيخان عن أبى موسى الأشْعَرِى رضى الله تعالى عنْه قال: وُلد لِى غلام، فأتيتُ به رسولَ الله ﷺ؛ فسمَّاه إبراهيمَ، وحَنَّكُه بِتَمْرةٍ، ودعا لـه بالبركة. ودفعه إلىَّ. وكان أَكَبَر (٨) ولد أبى موسى (٩).

<sup>(</sup>١) في م: عَسِرة وهي تصحيف لكلمة عَفِرة بالفاء كما في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) الذي في سنن أبي داود: شعب الضلالة.

<sup>(</sup>٣) هم قوم من بني أسد قدموا مع وفدهم إلى رسول الله على .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود - كتباب الأدب - باب فى تغيير الاسم القبيع - جـ٤/ ٢٩١. قال أبو داود وغيَّر النَّبَيُّ اسم العاص، وعزيز، وعتلة، وشيطان، والحكم، وغراب، وحباب، وشهاب، فسّماه هشاما وسمَّى حربا سلما. وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عَفِرة سماها خضرة وشعب الضلالة شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بنى الرشدة، وسمَّى بنى مُنُوية بنى رشدة.

<sup>(</sup>٥) في م: سمَّه: خطاب للمفرد المذكر والصواب ما في الأصل وز.

<sup>(</sup>٦) في م: قد.

<sup>(</sup>٧)الحديث في الإصابة لابن حجر جـ٣/ ٦٤٨ برقم ٩٢٠٩ في ترجمة ياسر بن سويد الجهني قال ابن حجر أخرجه ابن السكن والطبراني وذكر السند. .

<sup>(</sup>٨) هكذا في م، وفي صحيح البخاري، وجاءت في (ز) والأصل: أبر وهو تصحيف والصواب ما في م.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم ـ في كتباب الآداب ـ بياب استحباب تحنيك المولود عند ولادته جـ٤ - / ١٣٥ والبخاري في كتاب العقيقة ـ بياب تسمية المولود غداة يولد جـ ٣/ ١٠٨ وتكرر في كتباب الآداب ـ باب من تسمى بأسماء الأنبياء جـ ٨/ ٥٤ .

وروى مسلم (۱) وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُؤْتَى بالصبيان لِيَدْعُوَ لهم بالبَركة ويُحَنِّكُهُم (۲).

روى الإمام أحمد والشيخان (٣) ، وأبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه أن أَمَةً وَلَـدت غلامًا من أبى طَلْحة فقـال: احْتَمِلْه (٤) حتى تَأْتِى به رسـولَ الله ﷺ وبَعَثَ معه بِتَمراتِ فقال: أمعَه شيء؟ قلت: نعم، فأخذَها رسول الله ﷺ فَمضَغَها ثم أخذَها مِنْ فِيه فجعلها (٥) في فَم (٦) الصَّبِى ثم حَنكَهُ وسماهُ عبدَ الله (٧).

وروى الإمام أحمد عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنهما قال: أجلسنِي رسولُ الله ﷺ في حِجْره. ومسَح على رأسِي وسمَّانِي يوسفُلُ الله ﷺ في حِجْره.

وفى (٩) لفظ: ذَهبْتُ بعبد الله بن أبى طلحة إلى رسولِ الله ﷺ يومَ وُلد والنبيُّ ﷺ في عَبَاءة يَهْنَأُ بعيرًا له فقال: أمَعك تمراتٌ؟ قلتُ: نعم. فناولتهُ تمراتٍ فَلاكَهُنَّ ثم فَغَر فَا الصَّبيِّ وَأَوْجَرَهُنَّ إِياهُنَّ فَتَلَمَّظ الصبيُّ فقالَ رسولُ الله ﷺ: حُبُّ الأنصارِ التمرُ، وسَّماه عبدَ الله (٩).

# الرابع: في سيرته ﷺ في الكُنِّي (١٠):

روى البخارى فى الأدب عن هانى، بن (١١) يزيد رضى الله تعالى عنه أنه لما وفد إلى رسول الله على البخارى فى الأدب عن هانى، بن (١١) يزيد رضى الله تعالى عنه أنه لما وفد إلى رسول الله على ال

<sup>. (</sup>۱) زیادة فی م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الآداب جدة ١/ ١٢٧ ـ وأبو داود في كتاب الأدب جدة / ١٣٠ حديث ١٠٠٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة في م.

<sup>(</sup>٤) مكذا في (م) موافق لما في الصحاح وفي الأصل و(ز): احتمل.

<sup>(</sup>ه) سقطت من (ز) وثبتت في م والأصل.

<sup>(</sup>٦) في م: في الصبي وهما واحد.

<sup>(</sup>V) في صحيح مسلم جـ٤ / ١٢٣ . وفي سنن أبي داود بمعناه عن عائشة وقد تقدم .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جد٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٩٠٩) ما بين الرقمين زيادة من: (م) والحديث في صحيح مسلم جـ١٢٣/١٤.

<sup>(</sup>١٠) سقط هذا العنوان من (ز) وثبت في الأصل وفي (م).

<sup>(</sup>١١) مكذا في الأصل و(ز). وجاء في (م): هانيء بن أبي يزيد وهي زيادة سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١٢) في (م): معه قومه.

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ز)، وجاء قبلها في (م) كلمة «يبكون ولا معنى لها.

<sup>(</sup>١٤) في م: إليه. وكذا في البخاري.

<sup>(</sup>١٥) سقطت من ز.

وروى الشيخان عن أبى حازم أن رجلاً جاء إلى سَهْل بن سعد رضى الله تعالى عنه فقال: هذا فلان ـ لأمير المدينة ـ يذكر عَلِيًّا عندَ المنبر. قال: فيقول [مَاذا؟] (٣) [قال] (٤) يقولُ [له] (٥): أبو تُراب فَضَحِك (٦). وقال: والله ما سماهُ بِه إلا النبيُّ ﷺ، ويذكر (٧) بتمامه في مناقب سَيِّدنا عليٌّ رضى الله تعالى عنه.

وروى البخارى فى الأدب عن سَهْل بن سعد رضى الله تعالى عنه إِنْ كان أحبُ أسماءِ على الله لأبُو تُرابٍ، وإن (^) كان لَيَفْرَحُ أن يُدْعَى بها. وما سمّاه أبُو تُرابٍ إلا النبي عَيِيدٌ : غاضب يومًا فاطمة فاضطجع إلى جدار المسجد, فجاء رسولُ الله عَيِيدٌ [بيتَ فأطمة فلم يَجِدُ عَلِيًّا فى البيتِ فقال: أين ابنُ عمك؟ قالتْ: كان بَيْنِي وبينَه شي \* فَغَاضَبني فخرجَ فلم يَقِلْ عِنْدى، فقال رسولُ الله عَيِيدٌ لإنسانٍ: انظر أين هُو؟ فجاء فقال: يارسولَ الله عَيدٌ المضطجع في الجدار. فجاء وسولُ الله عَيدٌ وقد امتلأ ظهرُ على ترابًا. فجعَل رسولُ الله عَيدٌ يمسحُ الترابَ عن ظَهْره ويقول: قم (١٠) أبًا تُراب، قم أبًا تراب (١١)

وروى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه أنَ رسول الله ﷺ كناه بأبى عيسى (١٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وز، وثبتت في م.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخبرجه البخارى في الأدب المفرد/ ٢٤٠، والنسائي في السنن الكبرى ــ في كتاب آداب القضاة ــ باب إذا حكموا رجلا فقضي بينهم جـ ١٩٠/ ٢٢٠ - وأبو داود في سننه جـ ١٩٠ حديث ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٣-٤-٥) ما بين الحاصرتين زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

<sup>(</sup>٧) في (م): وذكر بصيغة الماضي.

<sup>(</sup>۸) ليست في م.

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة لتمام الحديث من صحيح البخارى.

<sup>(</sup>١٠) في م وز: اجلس وكذا في الأصل. وفي صحيح البخاري: قم مكررا.

<sup>(</sup>١١) الحديث في صحيح البخاري جـ ١ / ٢٩٨ حديث ٤٠٣ ـ كتاب الصلاة ـ باب نوم إلرجال في المسجد.

<sup>(</sup>۱۲) في سنن أبى داود جـ٤/ ٢٩٢ حديث ٢٩٣٤ وفي سنن أبى داود عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له تكنى أبا عبسى. وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبى عبسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى أبا عبد الله فقال: إن رسول الله على كنانى. فقال: إن رسول الله على قلد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنا في جلجتنا. فلم يزل يكنى أبا عبد الله حتى هلك.

وروى أحمد، والترمذي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كَنَـانِي رسولُ الله ﷺ بِبَقْلة كنتُ [أَجْتَنِيَها](١).

وروى ابن ماجة عن صُهَيْب رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله عَيَّا كَنَاه بأبِي يحيى (٢).

وروى الإمام أحمد عن حَمزة بِن صُهَيْب [أن عُمر (٣) قال لِصُهَيْب]: ياصُهَيْبُ، مالك تكني أبًا يحيى وَليْس لَك وَلد؟ فقال صهيبُ: إنَّ رسول الله ﷺ كناني بأبي يحيى (٤).

وروى البخارى فى الأدب عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ يدخُل علينا ولى أخٌ صغير يُكُنى أبا عُمَيْر. وكان له نُغَيْر (٥) يلعبُ به، فماتَ، فدخل رسول الله ﷺ فرآه حزَينا، فقال: ما شأنُه؟ قيل له: ماتَ نُغَيْره (٦). فقال: ياأبا عُمَيْر ما فَعَل النُغَيْرُ (٧).

وروى البخارى فى الأدب عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قلتُ: يارسولَ الله، كنيتَ نساءَك فاكْنِني فقال: تكنّى بابن (^) اختِك عبد الله \_ يعنى \_ عبد الله بن الزبير، وكانت يُكنى (^) أمَّ عبد الله (٩).

وروى البزَّار \_ برجال ثقات غيرَ أبى المنهال البكراوى فَتَحرَّ رجالَهُ \_ عن أبى بكرةَ رضى الله تعالى عنه قال: أنتَ أبو بَكْرةَ . تعالى عنه قال: أنتَ أبو بَكْرةَ .

وروى البخارى عن أسامة بَنِ زيد رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله ﷺ بلغَ مَجلسا فيه عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سلول(١٠٠). وذلك قبل أنْ يسلم عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سلول(١٠٠). وذلك قبل أنْ يسلم عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سلول(١٠٠). وذلك قبل أنْ يسلم عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سلول(١٠٠). وذلك قبل أنْ يسلم عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سلول(١٠٠). وذلك قبل أنْ يسلم عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سلول(١٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ز): [أحبها] وفي م: [أجنيها] وما أثبتناه من المسند، وسنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة \_ في كتاب الأدب \_ باب الرجل يكني قبل أن يولد له جـ١/ ١٣٣١ حديث ٣٧٣٨ والحديث في شرح سنن ابن ماجة جـ١/ ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق من مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٤/ ٣٣٤ وقد أورده المؤلف مختصرا .

<sup>(</sup>٥) النُّغَيِّر: (بصيغة التصغير) طائر صغير كالعصفور.

<sup>(</sup>٦) في م: نغره.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى في صحيحه - كتاب الأدب - باب الانبساط إلى الناس جـ ٨/ ٣٧ - وفي الأدب المفرد/ ١١٦-٨٣ ، وابن ماجة حديث ٣٧٤٠ .

<sup>(</sup>٨٨) ما بين الرقمين سقط من م وثبت في غيرها .

<sup>(</sup>٩) البخاري في الأدب المفرد/ ٥ ٢ وفي سنن ابن ماجة حديث ٣٧٣٩.

<sup>(</sup>١٠\_١٠) ما بين الرقمين ليس في م·

فدخلَ رَسولُ الله ﷺ على سَعْد بن عبادة فقال: أيْ سعد ألا تسمعُ ما يَقول أبو حُبَاب ـ يريد عبد الله بن أُبِيِّ بن سلول(١).

# الخامس: في اختصاره عَلَيْة بعض أسماء أصحابه

روى البخارى في الأدب عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال: ياعائشُ هذا جبريل يَقْرأ عليكِ السلام. قالت: وعليه السَّلامُ ورحمةُ الله وبركاتُه(٢).

وروى البخارى في الأدب عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لعثمانَ: اكتبْ ياعُثُمْ (٣).



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ٨/ ٥٦\_٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب جـ٦/ ١٤١ حديث ٣٣٥٢. وفي الأدب المفرد/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد/ ٢٤٥ وذكره المؤلف مختصرا.

#### الباب الرابع

# في آدابه على عند العطاس والبُزَاقِ والتثاؤب

روى أبو داود، والترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْةِ كان إذا عَطسَ وضعَ يدَه أو ثوبَه على وَجْهه .

ورواه ابن سعد (١) إذا عطس غضَّ صوته، وغَطَّى وجهه، وخَفَض أو قال: غَضَّ بها صوته (٢).

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا عَطَس حَمِدَ الله عزَّ وجلّ . فيقال له : يَرْخُمك الله فيقولُ : يَهدِيكمُ الله ويُصْلح بالكم (٣).

وروى الترمذى، والبخارى فى الأدب، ومسلم، وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلاً عَطَس عندَ رسول الله عَلَيْ فقال له: يرحمُك الله، ثم عطسَ أخرى. فقال له: يرحَمُك الله [ثم عطس الثالثة] (٤) فقال: هذا الرجلُ مزكُوم (٥) وعند غير الترمذى أنه قال ذلك فى الثانية (٦).

وروى البخارى فى الأدب، وأبو داود، والترمذي والحاكم (٧) عن أبى مسوسى رضى الله تعالى عنه قال: كان اليهودُ يتعاطسُون عندَ رسول الله ﷺ رَجَاءَ أن يقولَ لهم: يرحَمكُم الله. فكان يقولُ: يهديكُم الله، ويُصلح بالكم (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ز): [مسعود].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في العطاس جـ٤/ ٢٩٣ حديث وجـ٦/ ٢٠٣ ط دار الشعب، وأخرجه الترمذي ـ في كتاب الأدب باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس جـ٥/ ٨٦ حديث ٥ ٢٧٤ . \_

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد جـ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي جـ٥/ ٨٤ حديث ٢٧٤٣ كتاب الأدب ـ باب كم يشمت العاطس.

<sup>(</sup>٦) سنن أبى داود \_ كتاب الأدب \_ باب كم يشمت العاطس جـ ٢ / ٦٠٣ ط دار الشعب والبخارى في الأدب المفرد/ ٥٧٠ وفي مسند الإمام أحمد جـ ٥/ ٤٦ .

<sup>(</sup>٧) زيادة في (م).

<sup>(</sup>٨) البخاري في الأدب المفرد/ ٢٧٥، والترمذي جـ٥/ ٨٢ حديث ٢٧٣٩.

وروى البخارى فى الأدب، وأبو نعيم عن الحارث بن عمر السهمى (١) رضى الله تعالى عنه أن النبى ﷺ كان بمنى أو بعرفات فذهب (٢) يبزُق [وقد أطاف به الأعرابُ فإذا رَأَوا وجُهَه قالُوا: هذا وجُهٌ مبارك. قلتُ يارسولَ الله استغفرلى، فقال: اللهم اغفرْ لنا، فدرتُ وقلت: استغفرلى قال: اللهم اغفر لنا، فدرتُ وقلت: استغفرلى قال: اللهم اغفر لنا، فدرتُ فقلته: استغفرلى فقال: اللهم اغفر لنا](٣) [فمال](٤) بيده فأخذ بها بزاقه فمسَح بها نعله كَره أن يصيبَ أحدًا مِمَّنُ [حوله (٥)](١).

وروى (٧) ابن سعد عن يزيد بن الأصمّ قال: ما رُئِي النبيُّ ﷺ متثائِبا في صلاةٍ قطُّ (٧).

وروى البخارى، وأبو داود، والترمذى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يحبُّ العطاس ويكرهُ التثاؤب. الحديث (٨). وفيه: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءَب ضَحِك منه الشيطان (٨).

وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه والإمام (٩) أحمد والبيهقى وأبو داود عنه قال (٩): إِنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا تَشَاءب أحدُكم فليُمْسِك بيدهِ على فَمِه، فإن الشيطانَ يدخلُ فيه (١٠).

وروى الحكيم (١١١) الترمذي عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: من حدَّث حديثا فَعطس عَنده فهو حتُّ .

排 排 排

<sup>(</sup>١) زيادة في (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (م) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين بياض والتكملة من الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ: فقال.

<sup>(</sup>٥) في (م): من إخوانه.

<sup>(</sup>٦) الحديث في الأدب المفرد/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧٧٧) ما بين الرقمين زيادة من م.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى ـ فى كتاب بدء الخلق حديث ٢٩٤٠ وفى كتاب الأدب جـ٨/ ٦٢، وأبو داود فى كتاب الأدب ـ باب ما جاء فى التثاؤب، والإمام أحمد جـ١ / ٧٠ حديث ١٠٧١٨ ـ وابن ماجة جـ١ / ٣١٠ وفى سنن الترمذي جـ٥ / ٨٦ حديث ٢١٠٠ ـ حديث ٢٧٤٢ ـ ٢٧٤٢ .

<sup>(</sup>٩) ـ (٩) ما بين الرقمين زيادة في (م).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم - في كتاب الآداب - باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب جـ ١٢٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>١١) هكذا في (م) وهو الصواب. أما في الأصل وز: ففيهما [الحكم والترمذي].

#### تنبيهات

الأول: الظاهر أن اليهود كانوا يحمدون، وإلا لما شَمَّتُهُم النبيُّ عَلَيْةٍ.

الثانى: قال النَّووى: يُسْتحبُّ وضعُ اليد على الفَم إذا حصل التثاؤب في الصلاة أو خارجها، فإنما يكره للمصلى وضع يده على فمه إذا لم تكن حاجته لها كالتثاؤب ونحوه.

الثالث: قوله: فإن الشيطانَ يدخل . . . قال الحافظ: يُحتَمل أن يرادَ الدخولُ حقيقة ، ويحتمل أن يراد بالدخول التمكن منه .

الرابع: قال ابن بَطَّال: إضافةُ التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة أى (١) أن الشيطانَ يُحب أن يَرى الإنسان متثائبًا لأنها حالةٌ تتغير فيها صورته فيضحك منه (١) لا أنَّ الشيطانَ فعَلَ التثاؤب.

وقال القاضى أبو بكر بن العربى (٢): قد بَيَّنا أنّ كل فعل مكروه نسبَه الشرعُ إلى الشيطان؛ لأنه واسطته، وأن كلّ فعل حسن نسبه الشرعُ إلى الملك؛ لأنه واسطته، قال: والتناؤُبُ من الامتلاء، وينشأ عنه: التكاسُلُ، وذلك بواسطة الشيطان. والعطاسُ من تقليلِ الغذاء، وينشأ عنه النشاطُ، وذلك بواسطة الملك.

وقال النووى (٣): أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعُو إلى الشهوات، إذ يكونُ من ثِقَل البَدن واسترخائِه وامتلائِه. والمراد التحذيرُ من السبب الذي يتولَّد عنه وهو التوسَّع في الأكل.

قال العلماء: ومعنى أن الله يحبُّ العطاس أن سببه محمود وهو خِفَّةُ الجسم التي تكون لقِلَةِ الأنحلاط وتخفيفِ الغذاء، وهو أمرٌ مندوبٌ إليه؛ لأنه يُضعِف الشهوة ويْسَهُلَ الطاعة . والتثاؤبُ بِضِدِّ ذلك . وفي فتاوى شيخنا ـ رحمه الله تعالى: الجمع بين قوله ﷺ: العطاسُ في الصلاة والنَّعاس والتثاؤب من الشيطان كما رواه الترمذي ـ حديث: إن الله يحبُّ العطاسَ في الصلاة رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوقًا بسند ضعيف بأن المقام مقامان: مقامُ

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين زيادة في م وبها تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٢) القاضى أبو بكر بن العربي في شرحه على صحيح الترمذي \_ انظر جـ ١ / ١٩٧ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) النووي في شرحه على صحيح مسلم جـ١٢٢/١٨.

إطلاق، ومقامٌ نسبيُّ، فأما مقامُ الإطلاق فإن التشاؤبُ والعطاسُ في الصلاة كلاهما من الشيطان، وعليه، يُحمّلُ حديث الترمذي الأول.

أما المقام النَّسْيِيُّ: فإذا وقعًا في الصلاة مع كونهما من الشيطان فالعطاسُ أحب إلى الله تعالى من التثاؤب فيها، والتثاؤب فيها أكرة إلى الله من العطاسِ فيها. وعلى هذا يحمل أثر ابن أبى شيبة عن أبى هريرة فهو راجع إلى تفاوت رتب بعض المكروه على بعض، هذا على تقدير ثبوت لفظ: «في الصلاة» في الأثر.

الخامس: قال الجافظ أبو الفضل العراقى: أكثرُ الرواياتِ فيها أن التثاوّبَ من الشيطان. وَوَقِع في رواية: تقييدُه بحالة الصلاة، فيحتملُ أن يُحْمَلَ المطلقُ على المُقيَّد، وللشيطان غرض قوىٌ في التشويش على المصلى في صلاته.

قال الشيخ تَقِيُّ الدين السُّبكى: ويحتملُ أن يقالَ: إنما يُحمل المطلقُ على المُقيَّد فى الأمر لا فى النهى. ويُحتملُ أن تكونَ كراهَتُه فى الصلاة أشدَّ. ولا يلزمُ من ذلك ألا يكرة فى غير حالة الصلاة ـ ويؤكِّد ذلك بحونُه من الشيطان. وقد صرَّح النووى فى التحقيق بكراهة التثاوّب أيضا فى غير الصلاة لكونه من الشيطان.

السادس: قال القاضى أبو بكر بن العربى: ينبغى كظم التثاؤب فى كل حال ما استطاع، وإنما خَصَّ الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه؛ لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج النخلقة. انتهى.

يكظم (١): (بفتح الياء التحتية. وكسر الظاء المعجمة أي التحتية)(١).

السابع: قال الحافظ أبو الفضل العراقى: قد جاء في الأثر تسبب الشيطان في التثاؤب للمصلين.

وروى ابن أبى شيبة فى المُصَنَّف (٢) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد أحد التابعين: نبئتُ أن للشيطان قارورةً يَسْتَنشقها (٣) القوم فى الصلاة كى يتثاءَبوا. وفى رواية قال: إن للشيطان قارورة تفوح فإذا قاموا إلى الصلاة انتشقُوها (٤) فأمروا عند ذلك بالاستنشاق.

<sup>(</sup>١-١) ما بين الرقمين زيادة من م.

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة مطبوع في ملتان بالهند في ١١ مجلدا.

<sup>(</sup>٣) في م: يشمها.

 <sup>(</sup>٤) في م: تنشقوها.

الشَّامن : من الخصائص النبوية عدمُ التثاؤب.

روى البخارى \_ فى التاريخ \_ وابن أبى شيبة \_ فى مُصَنَّفِه \_ عن يزيد بن الأَصَمِّ، قال: ما تثاءَب النبي ﷺ.

وروى الخطَّابي عن مَسْلمةً بنِ عبدِ المَلِك بن مَـرُوان ـ وقدِ أُدرَك بعض الصحابة ـ وهو صَدُوق [قال](١): (ما تثاءَب نبيٌّ قط)(٢)

التاسع:

فى بيان غريب ما سبق(٣)



<sup>(</sup>١) زيادة تقتضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>٢ زُيادة في م. وفي موضعها بياض في الأصل وز.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر شيئا في بيان الغريب.

#### الباب الخامس

# فى سيرته ﷺ فى الأطفال ومحبته لهم ومداعبته لهم وسيرته فى النساء غير نسائه.. وفيه أنواع

## الأول: في المولود

روى الطبرانيُّ عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله ﷺ أذَّن في أُذُن الحسَن والحُسَيْن حين وُلِدَا وأَمَرَ به (١).

وروى الطبرانى عن على رضى الله تعالى عنه قال: أما حسنٌ وحسينٌ [ومُحْسن] (٢) فإنما سمَّاهُمْ رَسولُ الله ﷺ وَعقَّ عَنهم، وحلقَ رُءوسَهم، وتصدَّقَ بوزنِها، وأمرَ بهم فَسُرُوا (٣)، وخُتِنُوا.

وروى الطبرانى والبزَّار - بسند جيد - عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله ﷺ أمر (٤) برأس الحَسن والحُسين رضى الله تعالى عنهُما يوم سَابِعِهما، فُحُلِق وتُصُدِّق بوزنهِ فضةً . وسبَق لهذا مزيدُ بيان في باب سيرته في العقيقة .

#### 排 排 排

## الثاني: في سيرته عليه في الأطفال.

روى البخارى في الأدب المفرد عن البرّاء رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ والنَّه ﷺ والنَّحسَنُ بنُ على (٥) عَاتِقهِ. وهو يقولُ: اللهم إنِّي أَتُّبه فَأَحِبَّه (٦).

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد جـ٤/ ٢٠ ـ باب العقيقة عن أبي رافع ومثله عن أنس.

<sup>(</sup>٢) ثابتة في (م) وسقطت من الأصل و(ز) والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) سُرُوا: أي قطعت منهم السُّرَّة بعد الولادة .

<sup>(</sup>٤) ثابتة في (م) وسقطت من غيرها ـ والحديث في مجمع الزوائد جـ ٤/ ٥٩ عن على قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه : عطية العوفي وهو ضعيف وقد وُثق .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ز) وثبتت في غيرها.

<sup>(</sup>٦) البخارى في الأدب المفرد/ ٣٣ ـ باب حمل الصبى على العاتق ـ وفي صحيح البخارى ـ في كتاب المناقب ـ باب مناقب الحسن والحسين جـ٦/ ١٣٤ حديث ٣٣٤٧.

وروى أحمد بن منيع برجال ثقات عن حسن بن على أو حسين بن على قال (١): حدَّ تَننا امرأة من أَهْلى قالت: بينَما رسولُ الله ﷺ مستلقيًا على ظهره يلاعب صبيا على صدْرِه إذ بالَ فقامَتْ لتأخذه فقال: دَعُوه. . الحديث .

وروى ابن أبى شيبة عن [ابن أبى ليلى] (٢) رضي الله تعالى عنه قبال: كنتُ عند رسول الله على عنه قبال: كنتُ عند رسول الله عَلَيْ وعلى صدره أو بطنه حسن أو حسين فبال فَرَأَيْتُ بولَه يَريع، فَقُمْنَا . فقبال: دعُوا ابنى لا تُفَرِّعُوه (٣).

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسولِ الله ﷺ فقال: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُم؟ فما نُقَبِّلُهُم. فقال رسولُ الله ﷺ: أَوَ أَمْلِك أَنْ نزَع الله من قَلبِك الرَّحْمة (٤).

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عَلَيْ قَبَّل الحسنَ بنَ على رضى الله تعالى عنهما \_ وعنده الأقرعُ بن حَابِس التَّمِيمِيِّ فقال الأقرعُ : إن لى عشرةً من الولد ما قَبَّلتُ أحدًا منهم . فنظر إليه رسولُ الله عَلَيْ ثم قالَ : إنَّ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ ٥).

وعنه أيضا أنَّ رسول الله ﷺ أحـذ بَيَدَيْه جميعا بِكَفَّى الحسَن [أو الحسيْن] (٢) وقدميه (٧) على قَدمَى رسولِ الله ﷺ يقولُ : ارْقَ . فَرَقَى الغلام حتى وضعَ الغلام قدَمَيْه على صدْرِ رسول الله ﷺ : الله على صدْرِ رسول الله ﷺ : الله مَّالِيَّة : افتح فَاك . ثم قبَّلهُ . ثـم قال : اللَّهُم أُحِبَّه فإنى أُحِبَّه \_ رواه البخاري في الأدب (٨).

وروى الإمام أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن محمود بن الرَّبيع رضى الله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ز) قَالَت: وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ز): [أبي ليلاه] وفي م: [أبي ليلي] وهو خطأ صوبناه من المصنف لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) فى الكتاب المصنف لابن أبى شيبة جـ ١١ / ٨٣ ٨٠ ولفظه: كنا عند النبى ﷺ جلوسًا فجاء الحسن بن على يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه قال: فابتدرناه لنأخذه فقال النبى ﷺ: ابنى ابنى ثم دعا بماء فصَّبه عليه، ومثله فى صحيح البخارى جـ ١ / ٥ ٢ عديث ٢ / ٢٠ عن عائشة. وعن أم قيس بنت محصن فى كتاب الوضوء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في الأدب المفرد/ ٣٥، ومسلم في صحيحه - في كتاب الفضائل - باب رحمته على وتواضعه جده ١٠٤ مسندًا للبخارى .

<sup>(</sup>٥) البخارى في الأدب المفرد/ ٣٥ ـ في صحيح مسلم جـ٥١/ ٧٦ ـ وفي مسند أحمد من أحاديث أبي هريرة حديث ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) في (ز) [الحسن].

<sup>(</sup>٧) هكذا في ز، موافقا لصحيح البخاري وفي (م) [قدماه].

<sup>(</sup>٨) الأدب المفرد للبخاري/ ٧٨.

عنه قـال: عَقَلتُ رسول الله ﷺ، وعَقَلْت مجَّةً مَجَّها في وَجْهِي من بِسُر، وفي لفظ [في]<sup>(١)</sup> دَارِنا ، وأنا ابنُ خمسِ سنين<sup>(٢)</sup>.

وروى الطبرانى عن موسى بن طَلْحة رضى الله تعالى عنهما قال: دخلتُ على رسول الله على أنا و[غِلمة](٣) مَعَى فَوَجدُناه يأكلُ تَمرًا في قِنَاعٍ ومعه ناسٌ من أصحابه، فَقبَض لنا من ذلك قَبْضة ، ومسحَ على رُءوسِنا(٤).

وروى الطبرانى عن كُثير بن العباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان رسولُ الله ﷺ يجمعُها أنا وَعبيد الله وعبدُ الله [وقُثَم] (٥) فَيُفَرِّج يَدَيْه هكذا \_ يَمدُّ باعه \_ ويقول: من سَبق إلى قلهُ كذا وكذا . .

وروى الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن الحارث رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله عَنْ يَصُفُ عبدَ الله وعُبَيْدَ الله وكُثَيِّرًا بَني العباس ثم يقول: من سبق إلى فله كذا وكذا (٢) فَيَسْتَبِقُون (٧) إليه فَيَقَعُون على ظهره وصدره فَيْقَبِّلهُم (٨) وَيلْتَرْمُهم (٩).

وروى البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: ما رأيتُ حسنا رضى الله تعالى عنه إلا فاضت عيناى دموعًا، وذلك أن رسولَ الله ﷺ خرج (١٠) يومًا فوجدَنى فى المسجد فأخذ بيدى فانطلقتُ مَعَه فما كلَّمنى حتى جثنا سوقَ بنى قَيْنُقَاع فَطَافَ فيه ونظرَ ثم انصَرف وأنا معه حتى جِئنا المسجد فجلس [بِفناء بيتِ فاطمة ، فقال: أَثَمَّ لُكُعُ (١١) أَثَمَّ

<sup>(</sup>١) في (ز): مِنْ. وما أثبتناه من (م).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى - فنى كتاب العلم - باب متى يصنع سماع الصغير جا حديث ۷۳، وتكرر فى كتاب الصلاة
 ج-۲/ ۱۳۸ حديث ۷۵۸، وتكرر برقم ۷۰۰ وفيه: من يثر كانت فى دارهم.

<sup>(</sup>٣) ني م: وعلقمة.

<sup>(</sup>٤) الحديث في مجمع الزوائدج ٥/ ١٨ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ثم قال: وإسحاق بن يحيى متروك. .

<sup>(</sup>٥) في ز [كثير] وفي (م): قيم والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) زيادة في (م).

<sup>(</sup>٧) في الأصل وفي [فيسبقون] والصواب ما أثبتناه من (م).

<sup>(</sup>٨) في المسند [فيلزمهم].

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٣/ ٢٤٩ــ ٢٤٩ برقم ١٨٣٦ قال الشيخ شاكر. إسناده ضعيف لإرساله عبد الله بن الحارث بن نوفل تابعي ولد في حياة رسول الله .

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من ز.

<sup>(</sup>١١) قُمَّ إسم إشارة للمكان بمعنى هنا، ولكع (بضم اللام وفتح الكاف) معناها الصغير بلغة بني تميم.

لُكُعُ فَحَبَسْته شيئًا فَظَنَنْتُ أَنها تُلْسِه سِخابا (١) أو تُغَسِّله ] (٢) فَجاءَ حسن يَشتدُ فوقَعَ في حِجْره [حتى عانقه وَقبَّله] شم أَدْخل يَده في لِحْيته، ثم جَعَل رسولُ الله ﷺ يفتحُ فاهُ فَيُدخِل فاهَ في فِيهِ. ثم قال: اللهُمَّ إني أُحِبُّه فأحِبَّه، وأَحِبَّ مَنِ يُحِبُّه (٤).

وروى البخارى عن خالد<sup>(٥)</sup>[بن سعيد عن أبيه عن أمِّ خالد بنتِ خالدِ بن سعيد]<sup>(٢)</sup> [قالت]<sup>(٧)</sup>: أتيتُ رسول الله ﷺ: سَنَهٌ سَنَهٌ سَنَهٌ . قال رسول الله ﷺ: سَنَهٌ سَنَهٌ سَنَهٌ . قال: [عبد<sup>(٨)</sup> الله]: وهي بالحبشية: حَسَنةٌ حَسَنةٌ حَسَنةٌ . قالت: فذهبتُ ألعبُ بخاتَم النُّبُوّة فَوَال رسول الله ﷺ: أَبْلِي وأَخْلِقي (١٠) أَبْلي وأَخْلِقي (١٠) أَبْلي وأَخْلِقي [قال عبد الله فَبَقِيَتْ حتى (١١) ذكر] (١٢).

وروى البخارى في الأدب عن يَعْلَى بن مُرَّة رضى الله تعالى عنه قال: خَرجْنا مع رسولِ الله عليه وروى البخارى في الأدب عن يَعْلَى بن مُرَّة رضى الله تعالى عنه قال: خَرجْنا مع رسولِ الله عليه ودُعينا إلى طعام فإذا بِحُسَيْنِ يلعبُ في الطريق فأسرع رسولُ الله عليه أمامَ القومِ ثم بسَط يَدَيْه، فجعل يمرُّ مرَّة هَهُنا ومرةً هَهُنا يُضَاحِكُه حتى أَخَذَه، فجعل إحدى يَدَيْه في ذِقْنه والأخرى [بَيْن] رأسِه ثم اعْتَنقه فقبَله، ثم قالَ رسولُ الله عليه: حُسَيْنٌ منى وأنا مِنه أحبَّ اللهُ من أحبَّ اللهُ من أحبَّ الله من الأسْبَاطِ (١٥٠).

<sup>(</sup>١) سنخاب بزته كتاب: قلادة من طيب أو قرنفل ليس فيها ذهب ولا فضة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه جـ٤/ ٤٥ حديث ١٩١٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل و(ز) وجاءت في م: [أم خالد] وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة تقتضيها ضرورة بيان الراوى وهي من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٧) في (ز) والأصل: قال: والصواب ما أثبتناه من (م) موافقا لما في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٨) زيادة من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٩) زَبَرنی: نَهَرَنی،

<sup>(</sup>١٠) أخْلفي: بالفاء بمعنى العوض والبكل. وفي بعض الروايات: أُخْلِقي بالقاف أي البسيه كثيرًا حتى يكون خَلقًا ممزقا.

<sup>(</sup>١١) الضمير في (ذكر) عائد على القميص، وفي بعض الروايات من نسخ البخاري جاء بلفظ (دكن) أي اغبر لوئه من كثرة لبسه.

<sup>(</sup>۱۲) الحديث أخرجه البخارى في كتاب الأدب باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها جـ / ۸ ط دار الشعب، وفي كتاب الجهاد والسير - باب من تكلم بالفارسية جـ ٥/ ١٨٦ حديث ٢٧٤٢.

<sup>(</sup>١٣-١٤) ثابتة في (م) وسقطت من غيرها وكذلك كلمة الحسن بعدها.

<sup>(</sup>١٥) البخاري في الأدب المفرد ص ١١١.

وروى الطبراني بسند حسن عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كانَتْ لى ذُوَّابِةٌ وكان رسولُ الله عَلَيْ يَمدُّها وَيُأْخذُني (١) بها.

وروى أبو يعلى بسند حسن عن أبى يحيى الكُلاَعِى قال: أتيتُ المِقْداد بنَ مَعْدِيكرِب فى المسجدِ فقلتُ له: ياأبا يزيد إن الناسَ يَزْعمُون أنَّك لم تَرَ رسولَ الله ﷺ، قال: سُبْحَانَ الله لَقَد رأيتُه (٢) وأنا أمشى مع عَمى فأخذ بِأُذنى هذه وقال لِعَمِّى: تُرَى هذا يذكرُ أمَّه أو أبَاه للحديث.

وروی مسلم عن أنس رضی الله تعالی عنه أنه كان يمشی مع رسولِ الله عليه [فيمرُّ](٣) بصبيانِ فسلَّم عليهم (٤).

وروى النسائى عنه أيضا قال: كان رسولُ الله على يزورُ الأنصارَ فيسلِّمُ على صبيانِهم، ويمسحُ رووسَهم، ويدعُو لهم.

وروى (٥) الإمام أحمد وأبو داود عن الوليد بن عُقبة قال: لما فَتح رسولُ الله ﷺ مكة جعلَ أهلُ مكة يأتُونه بصبيانِهم فيمسحُ على رُءُوسهم ويدعُو (٥) لهم [٦٠].

وروى ابن مردويه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله على بينما هو يخطبُ الناسَ على المِنبر فلما رآه الناسُ سَعَوا إلى الحُسين يتعاطُونه يُعْطِيه بعضُهم بعضًا . حتى وقَع في يَدِ رسول الله عَلَيْ فقال : قَاتَل الله الشيطانَ إن الولدَ لفتنةٌ والذي نَفْسِي بيده ما دَرَيتُ أنَّى نزلتُ عَنْ مِنْبرى .

وروى [ابن (٧) المنذر] عن يحيى بن أبى كثير مُرْسِلا قال: سَمع رسولُ الله ﷺ بُكاءَ حسنِ أو حسينِ فقال النبى ﷺ: الولدُ فتنة ، لقد قمتُ إليه وأنا ما أَعْقِل (٨).

<sup>(</sup>١) في (ز) يأخذ بها وفي م: يأخذها وفي الأصل: يأخذني بها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من م.

<sup>(</sup>٣) هكذا في سائر النسخ بصيغة الفعل المضارع، والذي في صحيح مسلم: فمرَّ بصيغة الماضي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم - في كتباب السلام - باب استحباب السلام على الصبيان جـ ١٤٩ / ١٤٩ - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ١٣١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٥-٥) ما بين الرقمين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٦) الحديث في سنن أبي داود جـ٤/ ٧٩ كتاب الترجل حديث ٤١٨١ .

<sup>(</sup>٧) في (م): ابن المقداد.

<sup>(</sup>۸) جاء فی مختصر سنن أبی داود عن عبد الله بن بریدة عن أبیه قال: خطبنا رسول الله ﷺ فأقبل الحسن والحسین علیهما قمیصان أحصران یعثران ویقومان فنزل فأخذهما فصعد المنبر ثم قال: صدق الله العظیم (إنما أموالكم وأولادكم فتنة ـ سورة التوبة: ۸) رأیت هذین فلم أصبر ـ جـ ۲ / ۲۰ حـ دیث ۱۰۲۷. وقال المنذری: أخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب إنما نعرف من حدیث الحسین بن واقد والحسین بن واقد قاضی مرود نفة. احتج به مسلم وفی سنن أبی داود جـ ۱ / ۲۸۸ حدیث ۱۱۰۹.

#### الباب السادس

## في سيرته على مع النساء غير زوجاته

روى الترمذى عن أسماء بنتِ يزيد أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ في المسجد وعُصْبة من النساء قُعُودٌ فَأَلْوَى بيدِه بالتَّسليم. وأشار عبد المجيد (١) بيده.

وروى الحَمِيدِيَّ عنها قالت: مرَّ رسولُ الله ﷺ وأنا في نِسُوة فسلُّم علَينًا .-

وروى ابن أبى شيبة (ومسلم (٢) والبرقاني) والبزار. كلٌّ عن أنس رضى الله تعالى عنه أن امرأةً أتت رسول الله ﷺ فى عَقْلِها شىء. فقالتْ: إنَّ لى إليكَ حاجةً فقال: يا أمَّ فلان انظُرى أَى الطرقِ شِئْتِ، قُومى فيه حتى أقومَ مَعك، فقامَ معها حتى قَضَى حاجَتَها (٣).

وروى البخارى عنه أيضا قال: إن كانت الأُمَة من إمّاء أَهْلِ المدينة تَأْخذُ بيدِ رسولِ الله ﷺ فَتَنْطَلَقُ به حيثُ شَاءَتْ (٤).

وروى عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسول الله ﷺ لا يَأْنَفُ ولا يَسْتَكبر أنْ يَمشِيَ مع الأزْمَلةِ والمسكينِ في قَضَاء الحَاجَةِ.

وروى عبد الله بن حميد عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال: أتيتُ رسول الله وهو جالسٌ فى المسجد، فقال القومُ: هذا عدى بن حاتم جاء (٥) بغير أمانٍ ولا كتابٍ. فلما دُفِعتُ إليه أَخذَ بيدى. وقد كانَ قال قبل ذلك: إنى لأرجو أنْ يجعلَ الله يدَهُ فى يَدِى. قال: فقامَ إلى بَيْته فَلَقِيتُه امرأةٌ وصبِيٌّ معها، فقالاً: إن بنا إليك حاجةً. فقام معهما حتى قضى حاجَتَهُما.

وروى النسائى عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: بَيْنما رسولُ الله ﷺ يَمشى وامرأةُ بين يديه، فقلتُ: الطريقُ للنبى ﷺ. قالت: الطريقُ معترض، إن شاء أخذ يمينًا وإن شاء أخذ شمالًا، فقال رسول الله ﷺ: دَعْها فإنها جَبَّارةً.

<sup>(</sup>١) في م: عبد الحميد ولم نعثر لهذه اللفظة على معنى في المصادر المختلفة.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم جـ٥١/ ٨٢\_ ٨٣\_يشرح النووي وأبو داود جـ٤/ ٢٥٧\_ حديث ٤٨١٨٢ .

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب جـ ٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في (ز) وجب وهو تصحيف صوابه من م.

# الباب السابع في سيرته ﷺ عند الغضب وفيه أنواع

الأول . . .

الثاني . . .

الثالث(١): فيما يُقال ويُفْعَل

رُوِىَ عن سليمان بن صُرَد رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ جالسا مع رسول الله على وقال: اسْتَبَّ رجلان عند رسول الله على أحدُهما يَغْضب ويحمرُّ وجهه وتنتفخ (٢) أوداجُه، فنظر إليه رسول الله على الله الله الله الله على المحمد الله عنه [الذي (٤) فنظر إليه رسول الله على الله الله الله الله عنه [الذي (٤) يَجِدُ]: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، فقام رجل (٥) إلى ذلك الرجل. فقال: أتذري (٢) ما قال؟ قال: قل: أغوذُ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أميجنونٌ ترانى؟ (٧).

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال: علموا وَيسروا عَلَموا ويسروا عَلَموا ويسروا قالها ثلاث مرات، وإذا غضبت فاسكت مرتين رواهما البخاري في الأدب.

وروى أبو داود وابن حبّان عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا غَضِب أحدكُم وهو قائمٌ فَلْيخلسْ فإنْ ذهب عنه الغضب وإلاّ فَلْيَضْطَجِعْ (٨).

<sup>(</sup>١) ذكرت كلمة الأول والثانى فى الأصل و (ز) ولم يذكرا فى (م) وجاء فى م: الأول فى موضع كلمة الثالث ولم بورد بعد الأول والثانى شيئا.

<sup>(</sup>٢) في (م): وقد احمرَّ وجهه وانتفخت أوداجه.

<sup>(</sup>٣-٤) زيادة يقتضبها السياق من صحيح البخاري ومن سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٥) في (م): الرجل.

<sup>(</sup>٦) هكذا في (م) وفي غيرها أتدرون. وما أثبتناه من م هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخارى في كتاب بدء الخلق حديث ٢٩٣٤، وتكبرر في كتاب الأدب\_باب الحذر من الغضب جـ٨/ ٣٥، وني الأدب المفرد/ ٣٧٩\_ وأبو داود \_ في كتاب الأدب باب ما يقال عند الغضب جـ٤/ ٢٤٩/ ٢٥٠ حديث ٤٧٨١.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود جـ٤/ ٢٥٠ حديث ٢٨٧٤ .

وروى أبو داود عن [سعيد] (١) بن المسيب رحمه الله تعالى قال: بينما رسول الله على جالسٌ ومعه أصحابُه وقع رجل بأبى بكر [فآذاه، فصمتَ عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمتَ عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فانتصرَ منه أبو بكر، فقام رسول الله على حينَ انتصرَ أبو بكر. فقال أبو بكر: أوَجِدْتَ على يارسول الله؟ فقال رسولُ الله على: نزلَ ملكٌ من السماء يكذّبه بما قالَ لك فلما انتصرُتَ وقع الشيطانُ. فلم أكن لأجلِس إذْ وقع الشيطانُ [٢٠].



<sup>(</sup>١) سقطت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين بياض بسائر النسخ والمثبت من سنن أبي داود جـ٤/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ حديث ٤٨٩٦.

#### الباب الثامن

## في شفاعته ﷺ والشفاعة إليه وفيه أنواع

الأول: في ردِّ بَرِيرة رضى الله تعالى عنها لِشفاعته وعدم غضبه عليها وعدم مؤاخذته لها(١).

الثاني: في أمره بالشفاعة إليه عَلِيْة.

روى مُسَدَّد عن معاوية رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: اشْفَعوا إِلَىَّ تُـؤْجَرُوا، وإنى لأريدُ الأمرَ فأُوَّخِرهُ كَى تَشْفَعُوا وتُؤْجَرُوا (٢).

## الثالث: في شفاعته ﷺ:

روى الطبرانى بسرجال الصحيح عن ابن (٣) كَعب بن مالك قال: كان [معاذ] (٤) بن جبل شابا (٥) جميلاً سمحا من خير شباب قومه لا يُسْأَلُ شيئًا إلا أعطاه (٦) حتى ادَّان دَيْنًا أغلق ماك. قال: فكلّم رسول الله ﷺ أن يُكلّم غرماءَه فَفَعَلَ. فلم يَضَعُوا لَهُ شيئا. فلو ترك أحدٌ لكلام أحدٍ لتُرِكَ لِمُعَاذٍ بِكلامٍ رسولِ الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) كانت برِيرة أمة اشترتها أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها فاعتقتها وكان زوجها وهى أمة عبدا يدعى «مغيثا، فلما صارت حرة خُيِّرت فاختارت نفسَها، فكان مُغيث يتبعها فى طرقات المدينة ودموعه تسييل على لحيته، فقال النبى عَلَيْهُ: لو النبى عَلَيْهُ لعمه العباس: ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيشا. وقال لها النبى عَلَيْهُ: لو راجعتِه؟ قالت: يارسول الله تأمُرنى؟ قال: إنما أنا شافع، قالت: لا حاجة لى فيه. انظر مسند أحمد جـ٣/ ٢٥٤

<sup>(</sup>۲) رقسم ۱۸۶۶. أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الشفاعة جـ٤/ ٣٣٦ حديث ١٣٢٥ وأخرج مثله عن أبي موسى وزاد فيه: وليقض الله على لسان نبيه ما شاء. وأخرج البخاري حديث أبي موسى في كتاب الزكاة حديث ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) في م [أبيُّ] وهو خطأ والصواب (ابن كعب بن مالك).

<sup>(</sup>٤) في م: سعد بن جبل وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في [ز] نسَّاك.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن حجر فى الإصابة شطرا من هذا الحديث فى ترجمة معاذ بن جبل جـ٣/ ٤٦٧ برقم ٨٠٣٧ وذكر بسنده أن النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنى قد عرفت بلاءك فى الدين والذى ركبك من الدين . إلخ . وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء جـ ١/ ٣٣١ فى ترجمة معاذ بن جبل بالألفاظ التى ذكرها المؤلف.

#### الباب التاسع

#### في زيارته ﷺ لأصحابه وإصلاحه بينهم

روى الإمام أحمد، وأبو داود عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه قال: زارنا وسول الله علي في منزلنا، وتقدم بتمامه في أبواب هديه في الاستِئْذَان(١١).

وروى [ابن](٢) إسحاق وأبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن أبى (٣) أُمَامة بن سَهْل بن حنيف (٤) رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يأتى ضُعَفَاءَ المسلمين ويعودُ مَرضاهم ويشهدُ جنائِزَهُم.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود حن جابر رضى الله تعالى قال: أتّـانا رسولُ الله ﷺ زائِرًا في منازلنا (٥) \_ وذكر الحديث.

وروى أبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسول الله ﷺ إذا صلَّى العصر يزورُ أمَّ سليم فتدْركُه الصلاة فَيُصَلِّى أحيانا على بساط لنا وهو حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بالماء (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ـ باب كم مرة ـ يسلم الرجل في الاستئذان جـ ٤ / ٣٤٨ حديث ١٨٥ - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ٣٤٨ / ٤٦ ـ وتمام الحديث كما ورد في المسند والسنن: فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال: فرد سعد ردًا خفيا فرجع رسول الله يَجْهُ واتبعه سعد وقال: يارسول الله قد كنتُ أسمع تسليمك وأرد عليك ردًّا خفيا لتكثر علينا السلام.

<sup>(</sup>٢) في م: [أبو].

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل و(ز) وثبتت في (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): حسنين وهو تصحيف. ولأبى أمامة بن سهل بن حنيف ترجمة في الاستيعاب لابن عبد البر في كتاب الكني جد٤/ ٥ على هامش الإصابة لابن حجر، وله ترجمة في الإصابة جـ٤/ ٩ وقم ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الإمام أحمد فى مسنده من أحاديث الفضل بن العباس جـ٣/ ٢٢٨ ولفظه: زار النبى على عباسا فى بادية لئا ـ ولبنا كليبة وحمارة ـ فصلى النبى على العصر وهما بين يديه، فلم تُؤخّرا ولم تُرْجَرًا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل [للمغيب] وفي (ز) و(م) للمغرب وهو ما أثبتناه لموافقته ما في المسند.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٦/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٨) سنن أبى داود ـ كتاب الصلاة ـ باب الصلاة على الحصير جـ ١/ ١٧٤ حـديث ٢٥٨ وليس فيه [إذا صلى العصر] وزاد بعد فتدركه الصلاة لفظ [أحيانا].

وروى الإمام أحمد، والنسائي، والدارقُطني، وأبو داود عن الفَضْل بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: زارَ رسول الله عَلَيْ عَبَّاسًا في باديةٍ لنا (١) ـ الحديث.

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والدارقطنى عن أمِّ وَرَقَة [بنتِ عبدِ الله بنِ الحارث بن عُويْمِر بن نَوْفَل الأنصارية] (٢) أنَّ رسول الله ﷺ لما غزَا بدرًا قالتْ: [تأذَن لى فأخرجُ معك أَدَاوِى جَرْحَاكُم وَأُمرِّضُ مَرْضَاكُم لَعلَّ الله يُهْدِى لى شهادةً، قال: إنَّ الله تعالى مهدِ لكِ شهادةً فكان يُسَمِّيها الشهيدةَ. وكانَ النبيُّ قد أمرها أن تَوُمُّ أهْلَ دارها (٣)] (٤)

وروى ابن أبى شيبة عن أم بشر رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ دخل عليها وهى تطبخ حَيْسا (٥)\_الحديث.

وروى البخارى عن سَهل بن سعد رضى الله تعالى عنه أن أهل قُباء اقْتَتَلُوا حتى ترامَوْا بالحجارة، فَأُخْبِرَ رسولُ الله ﷺ فقالَ: اذهبُوا بِنَا النَّصْلِحُ بينَهُم.



<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد جـ٣/ ٢٣٧ حديث ١٨١٧ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود. وهي ضرورية لإكمال اسم الراوي، فقد جاء في سائر النسخ [أم ورقة بن نوفل] ولأم ورقة ـ وهي صحابية جليلة، ترجمة في الإصابة جـ٤/ ٥٠٥ قسم النساء.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين بياض بسائر النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وأبو داود في كتاب الصلاة ـ باب إمامة الصلاة جـ١ ص١٥٨ حـديث ٥٩١ وذكر الدارقطني في كتاب الصلاة أنها كانت تؤم أهل دارها بإذن رسول الله وسيح ولم يذكر ما ذكره أحمد وأبو داود من طلبها الخروج للغزو وقد عاشت أم ورقة هذه إلى زمن خلافة عمر بن الخطاب حتى قتلها غلام وجارية لها كانت قد دبر تهما، فلما سمع عمر بقتلها قال: صدق رسول الله وسلم عمد المنبر فذكر الخبر، كذا ذكر ابن حجر في الإصابة، والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم في حلية الأولياء جـ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>٥) في (ز): جشيشا: والجشيش والجشيشة هي الحب المجروش يلقى عليه لحم أو تمر فيطبخ، والحيس هو التمر مع السمن والأقط، وكان شائع الاستعمال عند العرب في القديم.

#### الباب العاشر

#### في سؤال الدعاء من بعض أصحابه وتأمينه على دعاء بعضهم علي الم

روى الحاكم في المُسْتَدْرَك عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ أنا وأبو هريرة وآخَرُ عندَ رسول الله على فقال (١): ادعُوا. فدعوتُ [ أنا] وصَاحبي وأمَّن النبي عَلَيْهُ فقال (١) ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك عِلْمًا لا يُنْسَى فأمَّن النبي عَلَيْهُ فَقُلْنا: ونحن كذلك يارسول الله فقال: سَبَقكما الغلامُ الدَّوْسِيُ



<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين زيادة من (م) وسقطت من غيرها .

### الباب الحادى عشر

## في تمنيه ﷺ وفيه أنواع

الأول: فَي تَمنيه عَالِيْ الشَّهَادَةَ (١)

الثاني: في قوله ﷺ (٢) لو (٣) استقبلتُ من أمرى ما اسْتَدْبَرتُ ٣).

روى (٤) البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال : لو استقبلتُ من أمرى ما اسْتَدْبَرتُ ما سُقْتُ الهَدْى وَأَهْلَكُ مَع النَّاس (٤).

الثالث [ في (٥) قوله عَلَيْة ليت كذا كذا:

روى البخارى فى الأدب عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أرق رسول الله عَيْقَةُ ذاتَ ليلة فقال: [ليت رَجلاً صالحًا من أصحابى يَجِيئُنِي فيحرسُنِي (٥)] الليلة إذْ سمعنا صوت السلاح فقال: مَنْ هَذَا؟ قال: سعدٌ يارسول الله جنتُ أحرسُك. فنامَ رسول الله عَيْقَةُ حتى سَمِعْنَا غطيطه (٦)



<sup>(</sup>١) لم يورد المؤلف شيئا تحت هذا العنوان في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا العنوان في الأصل وفي (ز) ووقع بعدها بياض .

<sup>(</sup>٣-٣) ما بين الرقمين ثابت في م .

<sup>(</sup>٤) الحديث الذي بين الرقمين زيادة في (م) وسقط من غيرها .

<sup>. (</sup>٥-٥) زيادة تقتضيها صحة السياق من الأدب المفرد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ٢٥٧ .

#### الباب الحادي عشر

## في سيرته على في العذر والاعتذار وفيه أنواع:

الأول: في تحذيره ﷺ من عدم قبول العذر (١)

الثانى: في اعتذاره على الله الله الله الله تعالى عنهم.

روى الشيخان عن جابر رضى الله تعالى عنه أنَّه سلَّم على رسول الله ﷺ وهو يُصَلى فلَم يَرُدُّ عليه . فلما انصَرفَ قال : أمَا إِنَّه لم يمنعُنِي (٢) أَنْ أَرُدَّ عليكَ إلاَّ أَنى كنتُ أُصَلِّى (٣) . الثالث : في قبوله ﷺ عذر من اعتذر إليه (٤) .



<sup>(</sup>١) لم يورد المؤلف شيئا تحت هذا العنوان .

<sup>(</sup>٢) هكذا في م . وجاءت في الأصل وز « ليمنعني » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى - في كتباب الصلاة - باب لا يرد السلام في الصلاة جـ ٢ / ٢٣٥ - ٢٣٦ حديث ١٠٩٧ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة جـ ٥ / ٢٦ - ٢٨ - بشرح النووى .

والذى دعا بعض أصحابه إلى السلام على النبى ﷺ فى الصلاة \_ كما ورد فى الصحيحين \_ أنهم كانوا يسلمون على رسول الله ﷺ وهو فى الصلاة فيرد عليهم ، فلما كانت هجرة الحبشة ورجعوا من عند النجاشى سلموا عليه فلم يرد عليهم ، فلما سألوا رسول الله ﷺ فى ذلك قال لهم : إن فى الصلاة لشغلا . وكذلك بعد أن نزل قوله تعالى : وقوموا لله قانتين وبالنسبة لحديث جابر كما يبدو من سياقه فإن النبى كان راكبا يصلى وهو يسير ، فلم يدرك جابر أنه يصلى \_ ذكره النووى فى شرحه على صحيح مسلم جـ ٥ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف شيئا تحت هذا العنوان .

#### الباب الثاني عشر

## فى صفة دخوله بيتَه وخروجه منه ، ومخالطتِه للناسِ ، وحديثِ أصحابه بينَ يديه واستماعِه لَهم ، وحديثِه معهم وسمرِه ﷺ

## وفيه أنواع

الأول: في سيرته ﷺ (في دخوله بيته (١) وخروجه منه).

روى (٢) الترمذي ، والبيهقي عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال . سألتُ أبى عن مَدْخَل رسولِ الله ﷺ (٢) قال (٣) : كان دخولهُ لنفسه مَأْذُونًا له في ذلك . وكان إذا أوى إلى منزله جَزَّأ دُخولَه ثلاثة (٤) أجزاء : جزءًا لله تعالى \_ وجزءًا لأهلِه ، وجزءًا لنفسه . ثم جَزَّأ بينَه وبينَ الناسِ فيرد (٥) ذلك على العامَّة بالخاصَّة ولا يَدَّخر عنهم شيئا .

وكان من سيرته في جُزْءِ الأمة إيشارُ أهل الفضل بإذنه على قَدْر فضلهم (٦) في الدين ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين . ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يُصلحهم . وللأمة من أسئلته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم (٧) ويقول : ليُبلِّغ الشاهدمنكم الغائب ، وأبلغُوني حاجة من لايستطيعُ إبلاغي حاجته وفي لفظ : إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبّت الله تعالى قَدَمَيْه يومَ القيامة لا يُذْكَرُ عنده إلا ذلك . ولا يُقبلُ من أحد غيره . يَدخلون عليه رُوَّادًا . ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلَّة يعني على الخير . وفي لفظ يعني فقهاء .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من ز ـ والأصل وثبت في م ـ كما في الشماثل والدلائل .

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقمين زيادة من م وسقطت من الأصل وز .

<sup>(</sup>٣) ليس الضمير عبائدا على على رضى الله عنه بل الضمير عائد على راوى الحديث فقد جباء في الشمائل المحمدية للترمذي عن الحسن بن على قال: سألت خالى هند بن أبي هالة وكان وصًافا عن حلية رسول الله على وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا.

<sup>(</sup>٤) اضطربت هذه العبارة اضطرابا شديدا واعتمدنا على الأصل و (م) وعلى ما في الدلائل والشمائل.

<sup>(</sup>٥) في ز\_[ فيرده].

<sup>(</sup>٦) في م : فضله .

<sup>(</sup>٧) زيادة **في** م .

وقوله: فيردُّ ذلك على العامة بالخاصة: أراد أنَّ العامة لا تُقْبِل (١) إليه في هذا الوقت وكانت الخاصّة تُخْبر العامة بما سَمِعَتْ منه ، فكان يُوصِّل الفوائد الى العامة بالخاصّة وقيل إن الباء في «بالخاصة» بمعنى مِن أى جعل وقت الخاصة بعد وقت العامة وبدلا منهم ، والمروَّاد جمع رائد وهو المندى يتقدم القوم يكشف لهم حال الماء والمرعى قبل وصولهم ، ويخرجون أدِلَة ، أى يَدُلُّون الناسَ بما قد علِمُوه منه وعرفُوه . يريد أنهم يخرجون من عنده فقهاء ، ومن قال : أذِلَّة بذال معجمة جمع ذليل أى يخرجون من عنده متواضعين . وقوله : ولا يتفرقون من عنده من الخير أى لا يتفرقون من عنده من الخير أى لا يتفرقون عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب لأنه يحفظ الأرواح كما يحفظ الطعام الأجسام (٤).

وروى الطبراني عن يزيد (٥) بن عبد الله بن حصيف (٦) عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، توكلتُ على الله ؛ حسبى الله ونعم الوكيلُ .

وروى الطبرانى عن ميمونة رضى الله تعالى عنها قالت: ما خرج رسول الله على من بيته قطُّ الا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إنى أعوذُ بك أن أضِلَ أو أُضَل، أو أَزِلَ أو أُزَل (٧) أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلُ على ، أو أَظْلِم أو أُظْلَم .

وروى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رجلا اطلع من جُحر في حجرة النبي ﷺ فقامَ إليه بِمِشقَص أو بِمَشاقِصَ وجعلَ يخْتله لِيَطْعَنَه (^).

ورُوِىَ عن سهل بنَ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رجلًا اطَّلَع فى جُعْرِ فى باب رسول الله ﷺ [ومع رسول الله ﷺ والله الله ﷺ والله الله ﷺ مدرى يحكُّ بها رأسه ـ فلما رآه رسول الله ﷺ قال: لو أعلم أنك تنظرنى لطغت به في عينك. وقال رسول الله ﷺ: إنما جُعِل الإِذنُ من أجل البصر ] (٩).

<sup>(</sup>١) في م: لا تصل.

<sup>(</sup>۲) « من عنده زياده من (م) .

<sup>(</sup>٣) اضطربت العبارة هنا في ز . ونشأ تكرار بعض ما سبق وزيدت كلمة متواضعين في غير موضعها .

<sup>(</sup>٤) جاء في ز « كما يحفظ من الأجسام » وهو خطأ صوبناه من الأصل و ( م ) ومن الدلائل للبيهقى .

<sup>(</sup>٥) هكذا في (م) وجاءت في (ز) والأصل [بريد].

<sup>(</sup>٦) « ابن خصيف » زيادة من م .

<sup>(</sup>٧) سقطت من زوثبتت في الأصل وم.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى في كتاب الاستثالان باب الاستئذان من أجل البصر جـ ٨ / ٦٦ - ٦٧ وأخرجه مسلم عن أنس في باب الاستئذان ـ تحريم النظر في بيت الغير جـ ١٤ / ١٣٧ - ١٣٨ وأبو داود في كتاب الأدب جـ ٤ / ٣٤٥ حديث ١٧١ - ١٧٨ .

<sup>(</sup>٩) ما بين القمعسوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جـ١٤ ص ١٣٦ ومثله في صحيح البخاري جـ٨/ ٦٦. جـ٨/ ٦٦. والمِشْقَص: نصل عريض للسهم، والمِدْري حديدة يُسَوَّى بها شعر الرأس شبه المشط والمراد يُرجَّل ويمشط شعره.

#### الثاني: في مخالطته عَلَيْتُو الناس:

روى أبو داود ، وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قالَ رسول الله ﷺ : لا يُبَلِّعُني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئًا ؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أن أخرُجَ إليهم وأنا سَلِيم الصَّدْر .

وروى الترمذى ـ وزاد ـ قال : عبد الله ـ فأتى رسول الله على بمال فقسّمه النبي على فانتهيت الى رجلين وهما جالسان ـ وهما يقولان : والله ما أرادَ محمد بالقِسمة التى قسّمها وجه الله تعالى ولا الدارَ الآخرة . فَنَبتُ (١) حتى سمعتُها فأتيتُه فأخبرتُه فقال : دَعْنى عنك فقد أوُذِى موسى بأكثر من هذا فصَبر (٢).

وروى البيهقى عن على رضى (٣) الله عنه قال: كان رسول الله على أجود الناس بِ فِي أجود الناس بِ فِي أَجوالِينَهم [ صدرا (٤) ] وأجرأ الناس صدراً (٥) ، وأصدقهم لَهْجَة ، وأوفى (٦) الناس بِ فِي أَدِيهة وإلينَهم عَرِيكة ، وأكرمَهم عِشْرة ، من رآه بَدِيهة هابَه ، ومن خالطه مَعْرِفة أَحَبَّه ، يقول ناعتُه : لم أرقبله ولابعده مثلَه عَلَيْ (٧).

وروى الترمذى عنه قال: كان رسول الله ﷺ يخزِن لسانه إلا فيما يَعْنيِه ، دائم البشر ، سهلَ الخُلُقِ ، ليِّنَ الجانب ، ليس بَفَظُّ ولا غليظ ، ولا سَخَّابٍ ولا فحاشٍ ، ولا عيَّاب ولا مزَّاح ، يتغافَل عما لا يَشتهى ولا يَسْتَهْزِيُّ (^) منه ولا يؤيس (٩) منه ، ولا يُحبِّبُ فيه ، قد (١٠) برئت نفسه من ثلاث : المِرَاء والإكثارَ والاشتغال (١٠) بمالا يَعْنيه ، وتركَ الناس من ثلاث : كان لا يذمَّ أحدا ، ولا يُعيِّرهُ ، ولا يطلبُ عورته ، ولا يتكلَّمُ . إلا فيما رجا ثوابَه . إذا

<sup>(</sup>١) عبارة « فثبت حتى سمعتها سقطت من م وثبتت في غيرها .

<sup>(</sup>٢) مثله في صحيح البخاري ـ كتاب الأدب جـ ٨ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) هذا تابع لحديث الحسن بن على الذي يرويه عن أبي هالة وليس عن على . وهو متصل في دلائل النبوة للبيهقي .

<sup>(</sup>٤) هكذا في سائر النسخ وفي الدلائل (كفًّا) بدل (صدرا) .

<sup>(</sup>٥) « وأجرأ الناس صدرا من الأصل و ( ز ) وليست في ( م ) ولا في الدلائل وتركناه على حاله .

<sup>(</sup> ٦ ) « وأوفى الناس بذمة » ليست في م .

<sup>(</sup>٧) الحديث في دلائل النبوة للبيهقي جـ ١ / ٢٢١ تحقيق السيد أحمد صقر ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية .

<sup>(</sup>۸) زیادة فی م .

<sup>(</sup>٩) زيادة في ز

<sup>(</sup>١٠) هكذا في الأصل وفي (م) و (ز): ترك.

**<sup>(</sup>۱۱) سقطت** من ز .

تكلُّم أطرق جُلَساؤُه كأنما على رءوسهم الطيرُ ، [فإذا سكتَ تكلمُوا ، لا يتنازَعون عنده الحديث] (١) متى (٢) تكلُّم أنصنتُ واله ، يضحكُ مما يضحكُون ، ويتعجَّبُ مما يتعجَّبُون منه (٢) يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألتِه حتى إن كان أصحابه يستجلبُونه في المنطق، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه ، (٣) ولا يقبل الثناء إلا من مُكَافى، ولا يقطعُ على أحد حديثه حتى يتجوَّز (٤) فيه فيقطعُه بانتهاء (٥) أو بقيام ، ويؤلِّفُهم ولاينَفِّرُهم ، ويُكرمُ كريمَ كل قوم ، ويُولِّيه عليهم ، ويخذَر الناسَ ويَحْتِرس (٦) منهم من غير أنْ يطوى عن أحد بشرَه ولا خُلُقه ، ويتفَقَّد أصحابَه ، ويسأل الناس عما في الناس ويُحَسِّن الحسَن ويصوِّبه (٧) ويُقَبِّح القبيح ويُوهيه ، معتدل الأمر غير مختلف . ولا يغْفَلُ مخافة أن يغفلوا أو يملُّوا . لكل حال عنده مقام (٨) ، لا يُقصِّر عن الحق ولا يجاوزه ، الذين يَلُونَهُ مِن الناسِ خيارُهم ، وأفضلُهم عنده أعمُّهم نصيحة ، وأعظمهُم منزلةً أحسنُهم مواساةً ومُـؤَازَرةً ، لاَ يقُـوم مـن مجلسـه إلا على ذكـر ، وإذا انتهى إلى قـوم جلـس حيث ينتهي بـه . المجلس ، ويأمر بذلك ، ولا يُوطِن المواطن . وينهى عن إيطانها ـ يُعطى كل جلسائه بنصيبه ، ولا يَحْسَب جليسُه أن أحدًا أكرمُ عليه منه ، ومَن سأله حاجَة لم يرده إلا بها ، أو بميسور من القول ، قد وَسِعَ الناس منه بسطُّه وخلقُه ؛ فصار الهم أبا ، وصاروا عنده في الحق سواءً ، مجلسه مجلسُ حلم وحياء وصبر وأمانة ، لاترفع فيه الأصواتُ ، ولاتُؤْبَن فيه الحُرَم، ولاتُنثَى فلتاته متعادلين (٩) ، يتفاضلون (١٠) فيه بالتقسوى ، متواضعين يُوَفِّرون فيه الكبير . ويرحمون فيه الصغير . ويُؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب (١١).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من دلائل النبوة للبيهقى .

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقمين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ز) فأرجدوه : وهو تصحيف والرفد : العطاء .

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ز) : يجوز .

<sup>(</sup>٥) ني (م): نهي .

<sup>(</sup>٦) زيادة في (م) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ويقويه وهو الأصوب .

<sup>(</sup>٨) في م : عتاد .

<sup>(</sup>٩) في ز: متماونين . وما أثبتناه من م موافق لما في الدلائل .

<sup>(</sup>۱۰) فی (ز) یتعاطفون .

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة للبيهقي جـ١ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ـ والشمائل المحمدية للترمذي ص ١٩٣.

وروى (١) الإمام أحمد ، وابن سعد عن جابر بن سَمُرَة رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله على الله على المسجد ، وكان أصحابه يتناشدون الأشعار في المسجد ، وأشياء من أمور الجاهلية فيضحكُون ويَبْتَسِمُ (١).

وروى (٢) ابن سعد ، والترمذي في الشمائل عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا (٢) .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ عند رسول الله على في (٣) رجالٍ من قريش (٤) فذكروا النساء فتحدَّثوا فيهن. فتحدَّث معهم حتى أحببتُ أن تشكُت (٥).

وروى الخرائطى عن أبى حازم ، وحفص بن عبد الله بن أنس أن رسول الله عَلَيْ كان يُحدِّثُ أصحابه عن أمْر الآخرة ، فإذا رآهُم قد كَسَلوا وعرف ذلك فيهم حدَّثهم في أخص (٦) أحاديث الدنيا ، حتى إذا نَشَطوا أقبل \_ يحدِّثُهم في حديث الآخرة .

## بیان غریب ما سبق (۷)

البشر: بكسر الباء: طلاقة الوجه وبَشاشته.

السَّخاب : فعَّال من السَّخَب وهو الضجة واختلاف الأصوات والخصام .

الفحاش والعَيَّابِ: فَعَّال من الفُحْش في القول وعيب الناس والوقيعة فيهم.

العتاد: [العُدَّة \_ والشيء الذي تعده لأمر ما وتُهيِّئُه له] (٨).

تُؤْبَن: ( بضم المثناة الفوقية وبهمزة ساكنة وموحدة ونون ) أي لا تقذف ولا ترمي بعيب.

الحُرَم: جمع حرمة وهي المرأة.

<sup>(</sup>۱) ما بين الرقمين زيادة من م . وسبق في سيرته ﷺ في الشعر وفي طبقات ابن سعد جـ ۱ / ٣٧٢ والحديث في مسند احمد جـ ٥ / ٣٧٦

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين زيادة من م \_ أخرجه الترمذي في الشمائل رقم ٣٢٦ ص ١٩٥ وابن سعد في الطبقات الكبرى جـ ١ / ٣٦٥

<sup>(</sup>٣) زاد في مسند أحمد قوله [ قريب من ثمانين رجلا].

<sup>(</sup>٤) زاد في المسند [ليس فيهم إلا قرشي . لا والله ما رأيت صفيحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد جـ ٦ / ١٧٦ حديث ٤٣٨٠ .

<sup>(</sup>٦) في م : بعض .

<sup>(</sup>٧) سقط هذا العنوان من م .

<sup>(</sup>٨) زادت في م ولم تفسر . وتفسيرها وهو ما بين القوسين من لسان العرب .

لاتُنثَى فلتاته: بضم المثناة الفوقية (١) بعدها نون (٢) فمثلثة مفتوحة أى لا يتحدث بهفوة أو زلة كانت في مجلسه من بعض القوم، يقال: نشوت الحديث فأنا أنشوه إذا أذعته والفلتات جمع فلتة وهو هنا السقطة والزلة.

وقوله: كأنما على رءوسهم الطير: يريد أنهم يسكنون ولا يتحركون ويغضون أبصارهم. والطير لا تسقط إلا على ساكن.

وقوله: لا يقبل الثناء إلا من مكافىء ... إلى آخره: يريد أنه إذا ابتدىء بثناء ومدح عرف ذلك ، إذا اصطنع معروفًا فأثنى عليه مُثن وشكر له. قَبِل ثناءَهُ وأنكر ابن [ الأنبارى (٣)] هذا التأويل وقال: المعنى لا يقبل الثناء عليه ممن لا يعرف حقيقة إسلامه ويكون من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم (٤) وقال الأزهرى: معناه: لا يقبل إلا من مقارب فى مدحه غير مجاوز به حدَّ مثله. ولا مقصِّر به عما رفعه الله تعالى إليه (٥).

وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله (٦) رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسول الله كيف أصبحت؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يَعُدُ (٧) سقيما (٨).

#### الثالث: في حديث أصحابه ﷺ واستماعه لهم

روى ابن أبى شيبة ، وأبو الحسن بن الضَّحَّاك عن سِماك بن حرب ـ رحمه الله تعالى قال: قلت : لجابر بن سَمُرة : أكنتَ تُجَالِسُ رسول الله ﷺ ؟ قال : نَعَمْ كثيرا ، كان يطيل

<sup>(</sup>١) زاد في م [ وبهمزة ساكنة ] ولا محل لها هنا .

<sup>(</sup>٢) زاد في م : [ فمثناة ] .

<sup>(</sup>٣) جاءت في سائر النسخ [ ابن الأعرابي ] والصواب [ ابن الأنباري ] كما في دلائل النبوة للبيهقي .

<sup>(</sup>٤) العبارة كما جاءت فى الدلائل للبيهقى: [لا يقبل الثناء عليه إلا من رئبل يعرف حقيقه إسلامه فيكون مكافئا بثنائه عليه ما سلف من نعمة النبى على وإحسانه إليه ] وقد على محقق الدلائل السيد أحمد صقر على كلام ابن الأنبارى بأن هذا نقد زائف . والمعنى المقبول ما ذهب إليه الأزهرى . . ونقول بعبارة أخرى : مكافىء أى مقتصد فى المدح فير متجاوز اللائق به .

<sup>(</sup>٥) اعتمد المؤلف في هذا الفصل وفي تفسير الغريب على نص ما أورده البيهقي في دلائل النبوة من حديث هند بن أبي هالة جد ١ / ٢٥٠ \_ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( م ) .

<sup>(</sup>٧) أي ما قدر على الصوم ولا عيادة المريض وخير هنا اسم تفضيل على غير القياس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجة في أبواب الأدب\_باب الرجل يقال له كيف أصبحت جـ ٢ / ٣٩٩ ـ ٤٠٠ شرح سنن ابن ماجة .

الصمت ، وكان يصلى الصبح فيجلسُ ونجلسُ معه ، فيتذاكرون الشعرَ وأمرَ الجاهلية فيضحكون ويتبسمُ رسولُ عَلَيْهُ (١). و (٢) رواه الإمام أحمد وابن سعد عن جابر

وروى الحارث بن أبى أسامة ، وأبو الحسن بن الضحاك عن خارجة بن زيد بن ثابت قال (٣): دخل نفرُ على أبى: زيد بن ثابت (٣) فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله على أبى: زيد بن ثابت (٣) فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله على قال : كنتُ جاره وكان إذا نزل عليه الوَحْى بَعَثَ إلى قاتِيهِ فأكتبُ الوحى ، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكر الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أُحدثكم به عَن رسولِ الله عَلَيْ (٤). و (٥) رواه ابن سعد والترمذي عن زيد مختصرا.

وروى الإمام أحمد عن عمران (٦) بن حُصَين ، والبزار عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم - [ قالا ] : كان رسول الله على يحدثنا عامَّة ليلِه عن بنى إسرائيل حتى يُصبح لا يقومُ فيها إلا لعظم صلاة (٧).

وروى أبو (^) بكر بن أبى خَيْثَمة عن عثمانَ بن عبد الله بن أوْس عن جده (٩) أنه كان فى الوفد الذين قدِموًا على رسول الله على مرال الله على من بنى مالك . فأنزلهم رسول الله على فى قُبّة له بين المسجد وأهله ، فكان يختلفُ إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآخرة .

وروى أبو داود الطيالسى عنه قال: كان رسول الله ﷺ يَـأتينا فيحدثنا بعد العشاء الأخرة ، فاحْتبسَ عنا ليلةً عن الوقت الذي كان يَأْتينا فيه ، فقال رسولُ الله ﷺ: انه طوَّل علىَّ حِزْبي من القرآن فأحببتُ أن لا أُخْرَج حتى أقرأه ، أو قال أقضيه (١٠) الحديث .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ـ في كتاب الصلاة ـ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح جـ ٥ / ١٧٠ ـ بشرح النووى . وذكره البيهقي في دلائل النبوة جـ ١ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الواو: زيادة من م .

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين ثابت في الأصل و ( ز ) وساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية ص ١٩٥ ـ ١٩٦ ـ باب ما جاء في خلق النبي عَلَيْ والبيهقي في الدلائل جـ ١ / ٢ عن أبي داود الطيالسي .

<sup>(</sup>٥) الواو : زيادة من م .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ز [ عمرو ] والتصريب من (م) ومن المسند .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عبد الله بن عمر جـ ٤ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٨) ثابتة في (م) وسقطت من الأصلُ (ز).

<sup>(</sup>٩) جده هو أوس بن حذيفة ثقفي له صحبة وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله على من بني مالك ، واختلف فيه ـ ابن حجر في الاصابة جـ ١ / ٨٠ رقم ٣٢٧ .

<sup>(</sup>١٠) مختصر سنن أبي داود جـ ٢ / ١١٤ مختصر سنن أبي داود جـ ٥ / ٣٢



#### الباب الثالث عشر

#### في وفائه بالعهد والوعد ﷺ

روى البخارى عن أبى سفيان بن حرب رضى الله تعالى عنه أن هِرَقْل أرسلَ إليه فى رَكبِ من قريش ... الحديث . وفيه : وسألتك : هل يَغْدِرُ ؟ فذكرت : أَنْ لا ، وكذلك الرسلُ لا تَغْدِرُ (١) .

وروى ابن أبى خَيثمه وأبو داود ، والخرائطى عن عبد الله بن أبى الحَمْسَا (٢) رضى الله تعالى عنه قال : [ بايعتُ (٣) ] رسولَ الله ﷺ ببيع (٤) قبلَ أن يُبْعَثَ فبقيتْ له بَقَيةٌ ووعدتُه أن اتيكه بها في مكانِه فنسيتُ . ثم ذكرتُ بعد ثلاث فجئت (٥) فإذا هو في مكانه ، فقال : يا أخى . وفي لفظ : يافتى . لقد شَقَقْتَ عليّ إنّي هنا منذُ ثلاثِ أنتظرُك (١) .

وروى ابن الأعرابي والحاكم \_ وقال \_ على شرطهما . وأقره الذهبي \_ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : جاءت عجوز إلى النبي على وهُو عندى فقال لها : مَنْ أنت ؟ قالت : جَنَّامَة (٧) المدنية . قال بل أنت حسّانة المدنيّة (٨) كيف حالكُمْ ؟ كيف كنتُم بَعْدنَا ؟ قالت : بخير . بأبي أنت وأمي يارسولَ الله . فلما خرجت قلت يارسولَ الله . تُقبل على هَذِه العجوز هذا الإقبال . فقال : إنها كانتْ تأتينا زمنَ خديجة وإنَّ حُسْنَ العَهْد من الإيمان (٩)

<sup>(</sup>۱) ما أشار إليه المؤلف جزء من حديث طويل أخرجه البخارى في كتاب بدء الوحى جـ ۱ / ۱۰ حديث ۱۰ يروى قصة أبي سفيان بن حرب في لقائه مع هِرَقُل حين ذهب إلى الشام في ركب من قريش في فترة ما بعد صلح الحديبية .

<sup>(</sup>٢) لعبد الله بن أبي الحمسا ترجمة في الإصابة جـ ٢ / ٢٩٨ برقم ٤٦٣٤ وأشار ابن حجر الى هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (ز) والأصل: بعث . وفي (م): ما بعث . والتصويب من سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) زيادة في (م) وسقطت من غيرها وهي في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٥) زیادة فی ( م ) وهی فی سنن أبی داود .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود ـ كتاب الأدب بحـ ٤ / ٣٠١ حديث ٤٩٩٦ .

<sup>(</sup>٧) في ( ز ) والأصل [ حبابه : بالحاء والباء ] وفي ( م ) : حتامه [ بالحاء والتاء بعدهما ألف ثم ميم ] وكله تصحيف صوبناه . من الاصابة . وفي سائر النسخ : المزنية بالميم والزاى والصواب المدنية كما ترجم لها ابن حجر .

<sup>(</sup>٨) في (م): حسنة المزنية والتصويب من الإصابة \_ ولحسانة ترجمة في الإصابة في قسم النساء قال ابن حجر: جثامة بمثلثة ثقيلة : غَيَّر النبي ﷺ اسمها وسماها حسَّانة جـ٤/ ٢٥٨ برقم ٢١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حجر في الإصابة جـ ٤ / ٢٧٢ برقم ٢٩٢ في ترجمة حسانة وأبو نعيم في حلية الأولياء جـ ١ في تراجم الصحابيات .

وروى الشيخان والترمذى عنها قالت: مَا غِرْتُ على أحدٍ من أزْواجِ النبيِّ عَيْجُ ما غِرْتُ على خديجة . وما رأنتُها . ولقد هكلتْ قَبْلَ أن يتزوجني رسولُ الله على خديجة . وما رأنتُها . ولقد هكلتْ قَبْلَ أكونَ أَدْرَكُتُها ، وما ذاك إلا لكشرة ذكرِ رسولِ الله عَلَى أَسْمعُه يذكرُها . وفي لفظ : وما بي ألا أكونَ أَدْرَكُتُها ، وما ذاك إلا لكشرة ذكرِ رسولِ الله عَلَى الْها . وقد أمّره ربَّه تباركَ وتعالى أنْ يُبشِّرها ببيتٍ في الجنَّةِ من قصّبِ ، وإنْ كانَ لَيذُبحُ الشاة ثم يُهديها إلى خَلائلها . وفي لفظ : في صَدائِقها . وفي لفظ : فيتقولُ : إنها كانت فيهديها للهنَّ . فربما قلتُ : كأنْ لم يكنْ في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة ؛ فيقولُ : إنها كانْت وكان لي منها (١) ولدٌ . فأغضبتُه يومًا فقلتُ : لقد أبدلك اللهُ وفي لفظ لقدُ (٢) أعقبَك اللهُ من عجوز من عجائز قريش حمراء الشَّدُقين هلكتْ في الدَّهْر الأول . قالتْ : فتَغَيَّر وجهُه كما كنت أباهُ عند نزول الوَحْي وإذا رأى مَخيلَة الرَّعْدِ ؟ أرّحمة هي أمْ عَذاب ، وفي لفظ : كان رسولُ الله يَعْيُ إذا ذكر خديجة أحسنَ الثَّناء عليها فقلتُ (٣) : أما تَدَعْني مِنها وقدُ أبدلك اللهُ مَنْ هو (٤) خَير منها ؟ قال : ما أبدَلني مَنْ هو خيرٌ منها ؛ صَدَقَتْني إذ كذّبني الناسُ وواستنِي بِمالِها إذ حَرمُني الناسُ . ورزَقني اللهُ منها الوليدَ . إذْ لم يكُنْ لي (٥) مِنْ غيرها (٢) .

وروى الحاكم - وصححه - عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله بَيَافِيْم كان اذا أُتِى بشىء يقول: اذهَبُوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة واذهبُوا إلى فلانة فإنها كانت تحبُّ خديجة .

<sup>(</sup>١) عبارة « وكان لى منها ولد » من: م وسقطت من غيرها . وهي في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) زيادة في ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ( ز ) : قال . وما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (م) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل: فضائل أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها وفضائل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها جده / ٢٠٠ - ٢٠١ - وأخرج البخارى بعض هذه الأحاديث التي جمعها المؤلف في كتب متفرقة من صحيحه منها في كتاب النكاح جـ ٧ / ٤٧ وفي كتاب المناقب جـ ٦ / ص ١٦٢ ـ ١٦٣ باب تزويج النبي عنها وخديجة وفضلها رضى الله عنها .

وروى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذنت هالةً بنت خُويلد أختُ خديجة على رسول الله ﷺ فعرف النبى [ استئذان (١) خديجة ] وأنّى [ لا (٢) ] أحبُّ خديجة فارتاع (٣) لذلك . وفي لفظ: فارتاع لذلك (٤) [ فقال: اللّهُمَّ هالة بنت خويلد. قالت فغرت. فقلت: ما تذكرُ من عجوز من عجائزِ قريشٍ حمراء الشدقين هلكتْ في الدّهر الأول . قد أبدَلَك اللهُ خيرًا منها (٥) ] .



(١) ما بين الحاصرتين زيادة من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>٢) سقطت ( لا ) من سائر النسخ والعبارة كلها ليست في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) هكذا في صحيح البخاري ووردت بلفظ فارتاح في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( ز ) [ إليها ] وما أثبتناه من م موافق لما في صحيح البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين تكملة للحديث والسياق وفي مكانها بياض وهي من صحيح البخاري جـ ٦ / ١٦٤ حديث ٣٤٠٣

#### الباب الرابع عشر

## في إكرامه على من يستحق إكرامه وتألفه أهل الشرف

روى الإمام أحمد برجال الصحيح عن حميد (١) بن هِ الآل قال : كان رجلٌ مِن الطَّفَاوَة طريقُه علينا ، يأتى [ على (٢)] الحَىِّ فيحدِّثُهم قال : أتيتُ المدينة في عِيرلنا . قال : فانتهيتُ إلى رسولِ الله ﷺ فإذا هو يُريني بيتًا قال : إنَّ امرأةً كانتْ فيه ، فخرجتْ في سَريَّة من المسلمين وتركتْ ثِنتَيْ عشرةَ عَنزا وَصِيَصَتها (٣) التي تَنْسَجُ بها . قال : ففقدتْ عنزًا من غنمها وصيصتها . قالت : ياربِّ لقد ضمنت لمن خرجَ في سبيلك أن تحفظ عليه . وإني قد فقدت عنزًا من غنِمي وَصِيصَتي . وإني أنشُدك عنزي وَصِيصَتي . قال : فجعَل رسولُ الله ﷺ : فأصبحت عنزُها ومثلُها معَها وصيصتُها ومثلُها . وهاتيك فأتِها فَسَلْهَا إن شئتَ قال : قلتُ : بل أصَدِّقُك (٤) .

وروى أبو الحسن بن الضحاك ، وأبو الشيخ ، والخرائطى عن جَرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : لما بُعِثَ رسولُ الله ﷺ أتيتُه لأبايعَه . فقال : مَا جاء بك يا جرير (٥) قلت : جئتُ لأسْلِم عَلَى يَديْك . قال : فألقَى إليَّ كِساء ثم أقبلَ على أصحابه . فقال : إذا أتاكم كريمُ قَوْم فَأكرِمُوه .

ورواه أبو الشيخ والخرائطي عنه قال : دخلَ رسول الله ﷺ بعض بيـوته فأخذ ثوبه وَرَمَى به إلى (٦) وقال : اجلسْ على هذا فأخذه جرُير فوضَعَه على وجهه وقَبَّله (٧).

<sup>(</sup>١) في م : عبد .

<sup>(</sup> ۲ ) زیادة فی م .

<sup>(</sup>٣) الصيصة : شوكة الحائك التي يسوى بها السدة واللحمة ، والجمع : صياصي : يغزل بها وينسج .

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ٥ / ٢٧٧ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ز): يا جابر والصواب ما أثبتناه من م .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ : إليه والصواب ( إنَّى ) .

<sup>(</sup>٧) انظر في قدوم جرير بن عبد الله البجلي على الرسول ﷺ وإسلامه دلائل النبوة للبيهقي جـ ٥ / ٣٤٦ـ٣٤٦ ، والبداية والنهاية لابن كثير جـ ٥ / ٧٧\_٧٠ والطبقات الكبرى\_ لابن سعد جـ ١ / ٣٤٧ في خبر طويل .

وروى ابن سعد عن أشياخ من طَيِّى عالوا: إن عَدِى بن حاتم قدم على رسول الله عَلَيْهِ فسلم عليه وهو في المسجد ، فقال: من الرجل. قال: عَدِى بن حاتم ، فانطلق به إلى بيته ، وألقى إليه وسادة محشوة بليف. وقال: اجلس عليها. وجلس رسول الله عَلَيْهُ على الأرض وعرض عليه الإسلام، فأسلم عدى واستعمله رسول الله عَلَيْهُ صدقاتِ قوْمِه (١).

وروى الترمذى عن عِكْرِمَة بن أبى جهل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على يوم جنتُه: مرحبا بالراكب المُهاجر (٢).

وذكر الرشاطى أن أبرَهة بن شُرَ خبيل بن أبرهة بن الصَّباح الأصْبَحِيِّ (٣) الحِمْيَرِيّ وفد على النبي ﷺ ففرَش له رداءَه . وكان يُعَدُّ من الحكماء (٤) .

وروى الإمام أحمد والترمذى وابن جرير فى التهذيب (٥) وأبو يعلى ، وابن منده وابن عساكر عن صفوان بن أمية قال : لقد (٦) أعطانى رسول الله على يوم حُنين ، وإنه لَمِنْ أَبْغَضِ الناسِ إلى فما زال يُعطينى حتى صار (٧) وإنه لأحبُّ الخلق إلى (٨).

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزى في التلقيح: اعلم أنَّ من المؤلفة قلوبُهم أقوامًا تُؤلِّفُوا في بَدْءِ إسلامهم، ثم تمكن الإسلام من قلوبهم، فخرجوا بذلك عن حدِّ المؤلفة، وإنما ذكرهم العلماء في المؤلفة اعتبارا ببداية (٩) أحوالهم، وفيهم من لم يُعلم منه حسن

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقى جـ ٥ / ٣٣٧ ـ ٣٤٥ ، وسيرة النبى لابن هشام جـ٤ / ١٨٩ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، والبداية والنهاية لابن كثير جـ ٥ / ٣٢ ـ ٦٤ ، والطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ / ٣٢٢ في خبر وفدطييء

<sup>(</sup>Y) في (ز) المجاهر، والصواب ما أثبتناه من م موافقا لما في سنن الترمذي ـ أخرجـ ه الترمذي في سننه جـ ٥ / ٧٨ حديث ٥ ٢٧٣ ثم قال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان ـ وموسى بن مسعود ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (م).

<sup>(</sup>٤) أبرهة بن شرحبيل: ترجم له ابن حجر في الإصابة جـ ١ / ١٦ برقم / ١٤ وقال: ذكره الرشاطي في الأنساب وذكر حديث وفادته على النبي على وأنه فرش له رداءه الخ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ز) [التذهيب] والصواب ما أثبتناه من م وهو تهذيب الآثار البن جرير الطبرى .

<sup>(</sup>٦) زيادة من م .

<sup>(</sup>٧) ثابتة في الأصل و ( ز ) وسقطت من ( م ) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ٣/ ٤٠١ \_ انظر الإصابة لابن حجر جـ ٢/ ١٨٧ في ترجمة صفوان رقم ٤٠٧٣ .

<sup>(</sup>٩) في م [ باعتبار ابتداء ] .

إسلام (١) والظاهر بقاؤه على الإسلام ولا يمكننا أن نفَرِق بين من حسن إسلامه وبين من لم يحسن إسلامه لجواز أن يكون من ظنناً به الشر على خلاف ذلك . إذ (٢) الإنسانُ قد تتغيرُ حالمه ولا ينقل إلينا أمرُه . فالواجُب أن يُظنَّ (٣) بكل من سمعنا عنه الإسلامَ خيرٌ . ومما يُقوِّى ما ذكرنا ما يرويه الإمام أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان الرجل يَأتى النبي عنه فيُسْلِم لِشَيْءٍ يُعْطَاهُ من الدنيا فلا يمشى حتى يكونَ الإسلام (٤) أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها (٥).

وأسماء من بلغنا منهم :

الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي (٦).

جبير بن مطعم بن عدى <sup>(٧)</sup>.

أنجد بن قيس السهمي

الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي (٨)

حُوَيْطب بن عبد العُزَّي (٩)

حكيم بن حِزام بن خُوْيلد(١٠)

<sup>(</sup>١) سقطت من م .

<sup>(</sup>٢) هكذا في م . وجاءت بلفظ إن في الأصل و ز .

<sup>(</sup>٣) في م: نظن بضمير المتكلمين.

<sup>(</sup>٤) في م : على حال الناس والصواب ما أثبتناه من الأصل و (i) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من م وروى مسلم في صحيحه مثله عن أنس في باب سخانه ﷺ جـ ١٥ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في الإصابة جـ ١ / ٥٨ رقم ٢٣١ قال ابن حجر شهد مكة وحُنيّنًا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الإصابة جـ ١ / ٢٢٤ برقم ٢٠٩١ وكان من أكابر قريش وعلماء النسب لقريش والعرب قاطبة .

<sup>(</sup>٨) ترجمته فى الإصابة جـ ١ / ٢٩٣ برقم ١٥٠٤ أخو أبو جهل وابن عم خالد بن الوليد قال ابن حجر: أسلم يوم فتح مكة ثم حسن إسلامه خرج بأهله وماله زمن عمر من مكة إلى الشام ، فتبعه أهل مكة ، فقال: لو استبدلت دارا بدار ما أردت بكم بدلا ، ولكنها النقلة إلى الله فلم يزل مجاهدا بالشام حتى ختم الله له بخير وقيل مات فى طاعون عمواس ، وقال المداثنى استشهد يوم اليرموك ، ويضرب به المثل فى السؤدد .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الإصابة جـ ١ / ٣٦٤ برقم ١٨٨٢ . أسلم عام الفتح وشهد حنينا وجدد أنصاب الحرم في عهد عمر .

<sup>(</sup>۱۰) ترجمته فى الإصابة جـ ١ / ٣٤٨ برقم ١٨٠٠ وهو ابن أخى خديجة بنت خويلد رضى الله عنها حكى الزبير بن بكار أنه ولد فى جوف الكعبة : تأخر إسلامه إلى عام الفتح ، وشهد حنينا وأعطى من غنائمها ماثة بعير ، ثم حسن إسلامه . وكان قد شهد بدرا مع المشركين ونجامع من نجا ، فكان إذا اجتهد فى اليمين قال : والذى نجانى يوم بدر .

حكيم (۱) بن طليق بن سفيان (۲)
خالد بن قيس السهمى (۳)
شريد بنَ يَرْبُوع بنَ عَنْكَبَة (٤)
سُهَيل بن عمرو (٥)
أبو سفيان بن حرب [ صخربن حرب بن أمية ] (٢)
صفوان بن أمية الجمحى (٧)
العلاء بن جارية الثقفى (٨)
العباس بن مرداس السُّلَمى (٩)
عبد الرحمن بن يربوع ـ من بنى مالك (١٠)
علقمة بن عُلَّائة (١١)

(١) في م : خلعم وهو تصحيف .

(٢) له ترجمة مختصرة في الإصابة جـ ١ / ٣٥٠ برقم ١٨٠٢ . .

(٤) في (م): سويد ولم أجد لشريد أو سويد ترجمة في الإصابة أو الاستيعابُ ولا ذكرا في المؤلفة قلوبهم .

(٦) ترجمته في الإصابة ٣/ ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، برقم ٤٠٤١ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . والإضافة عنها .

( $\Lambda$ ) لم ترد في ( $\Lambda$ ) وجاء في الأصل و ( $\chi$ ) العلاء بن حارثة والتصويب من الإصابة في ترجمته جـ  $\chi$  ( $\chi$ ) برقم 0.18 م.

(٩) ترجمته في الإصابة جـ ٢ / ٢٧٢ برقم ٤٥١١ شهد مع النبي فتح مكة وحنينا .

(١٠) الإصابة جـ ٢/ ٤٢٤ يرقم ٥٢١٥.

(١١) في (م): علاقة بالقاف الإصابة جـ ١ / ٥٠٣ حديث ٥٦٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإضابة جـ ١ / ٤١١ برقم ٢١٩١ وجاء له ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن يربوع وذكر المؤلفة قلوبهم وعدَّهم خمسة عشر .

هو خطيب قريش وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية قال ابن حجر جد ١ / ٩٣ رقم ٣٥٧٣ من حديث ابن عمر أنه كان من الذين دعنا عليهم النبي ﷺ في القنوت فنزل قبوله تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتبوب عليهم ﴾ زاد أحمد في روايته : فتابوا كلهم . ونقل عسن الإمام الشافعي أن سهيللا كمان محمود الإسسلام من حين أسلم ، وكنان ممن حال بين أهل مكة والردة بعد وفاة الرسول ــ وروى أنه قال : والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ، ولانفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مع المسلمين مثلها لعل أمرى أن يتلو بعضه بعضا .

<sup>(</sup>٧) اختلط اسمه في الأصل و ( ز ) في اسم واحد ، ولصفوان ترجمة في الإصابة جـ ٢ / ١٨٧ برقم ٤٠٧٣ فرَّ يوم فتح مكة حتى أحضر له ابن عمه عمير بن وهب أمانا من النبي على فحضر وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم ، وهو القائل يوم حنين بعد هزيمة المسلمين في الجولة الأولى : لأن يَرُ بَنِي رجل من قريش أحبُّ إلى من أنَّ يَرُ بَني رجل من هوازن .

عُميرُ بنُ وَهْب الجُمحی (۱)
أبو السنابل [بن بَعْکَك] (۲)
عمرو بن مِرْداس السُّلمی (۳)
عُیینْنَة بن حِصِنِ الفزاری (٤)
قیس بن عَدِی السَّهْمی (۵)
قیس بن مَخْرَمَة (۲)
مالك بن-عوف النضری (۷،۸)
مخرمة بن نوفل الزهری (۹)
معاویة بن أبی سفیان (۱۰)

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب واسمه المغيرة (١١)

(١) له ترجمة مطولة في الإصابة جـ ٣/ ٣٦ برقم ٢٠٥٨ وفي قصة إسلامة عبر ومعجزة من معجزات النبي عَيْنَ .

<sup>(</sup>٢) بعكك [ بوزن جعفر ترجمته في الإصابة جـ ٤ / ٩٥ برقم ٥٧٠ في قسم الكني وهو قبرشي من بني عبد الدار قال ابن حجر هو من مسلمة الفتح .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة جـ٣ / ١٥ برقم ٥٩٦٠ وهو أخو العباس بن مرداس السلمي الفارس الشاعر .

<sup>(</sup>٤) ترجمته فى الإصابة جـ ٣ / ٥٥ أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وحنينا والطائف كان ممن ارتدوا فى عهد الصديق متابعا بالعصبية القبلية طلحة بن خويلد الأسدى \_ ولقبه النبى تَنْكُرُ فى حديثه: الأحمق المطاع فى قومه. وكان فيه جفاء البداوة.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل و (ز): أويس وهو تحريف صوابه ما أثبتناه من (م). وهو كما ذكرابن حجر في الإصابة: قيس بن أبي العاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم القرشي السهمي ذكره ابن سعد في الصحابة فيمن أسلم يوم الفتح، ونقل ابن حجر بسنده أنه أول قاض قضى في الإسلام بمصر انظر الإصابة جـ ٣/ ٢٥٤ برقم ٥١٧٥ وترجم ابن حجر لقيس بن عدى السهمي ٢٠٤٨ وقال ما أدرى أهما واحد أم اثنان.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة جـ ٣ / ٢٥٩ برقم ٧٢٣٥ وهـ و ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصى . قال ابن حجر : ولد هو ورسول الله ﷺ في عام واحد . وهو من المؤلفة قلوبهم وكان ممن حسن إسلامه .

<sup>(</sup>٧) في م ( البصري ) بالباء والصواب : ( بالنون ) .

<sup>(</sup>٨) ترجمته فى الإصابة جـ ٣ / ٣٥٢ برقم ٧٦٧٣ وهو قائد هوازن ضد المسلمين يوم حنين : أسلم وإستعمله رسول الله يحجز على من أسلم من قومه .

<sup>(</sup>٩) ترجمته جـ٣/ ٣٩٠ برقم ٧٨٤٠ من مسلمة الفتح.

<sup>(</sup>١٠) أشهر من أن يعرف به ، ترجمته في الإصابة جـ٣ / ٤٣٣ ـ وعده من المؤلفة قلوبهم موضع نظر لا مجال لتفصيله .

<sup>(</sup>١١) ابن عم النبي ﷺ ترجمته في الاصابة جـ ٤ / ٩٠ رقم ٥٣٩ في قسم الكني .

[ النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة (١) هشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي (٢).

महि महि महि

[ صيصتها] : ما يغزل وينسج عليه ] <sup>(٣)</sup>



<sup>(</sup>۱) ذكر في سائر النسخ النضر بالضاد بعدها راء والصواب: النضير بصيغة التصغير كما في الإصابة جـ٣/ ٥٥٧ برقم ٥٧٢ وهو أخو النضر بن الحارث الذي أمر النبي على الله بالصفراء بعد رجوعه من بدر، وروى ابن حجر بسنده قول النضير بن الحارث: الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومنَّ علينا بمحمد ولم نَمتُ على ما ماتَ عليه الآباء لقد كنتُ أوضع مع قريش في كل وجهة حتى كان عامُ الفتح وخرج إلى حنين فخرجنا معه ونحن نريد إن كانت دبرة على محمد أن نُعين عليه ، فلم يمكنا ذلك ، فلما صار بالجغرانة فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله على والله تعيير مما أردت يوم حنين قال: فأقبلت إليه سريعا فقال: قال تتصر ما أنت فيه فقلت: قد أرى . فقال اللهم زده ثباتنا . قال: فوا لذى بعثه بالحق لكان قلبي حجرًا ثباتا في الدين ونصرة في الحق .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإصابة جـ ٣ / ٦٠٥ ـ ٦٠٦ برقم ٩٩٧٨ ونفل ابن حجر عن ابن اسحاق ذكره في المؤلفة قلوبهم ممن أعطاهم النبي على المائة من غنائم حنين وهو الذي كان قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم في الشعب ، وكان كثير التردد عليهم في تلك الأيام .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م) وثابت في غيرها .

## الباب الخامس عشر في ربطه على الخيط في خاتمه أو إصبعه إذا

### أراد أن يتذكر حاجة

روى ابن سعد ، وابن أبى أسامة ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وابن عدى ، وأبو يعلى من طريق (١) عَنْبَسة بن عبد الرحمن ، وابن عمر والطبراني عن رافع بن خُدَيْج ، وابن عدى عن وأثِلة بن الأَسْقَع ، وأبو سعيد بن الأعرابي عن عليّ رضى الله تعالى عنهم (٢) قالوا : كان رسولُ الله عنهم أذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في خِنْصَرِه أو في خاتمه خَيْطا . وسندها ضعيف كما (٣) اقتصر عليه الحافظ في تخريجه أحاديث الإحياء ، ففي سند حديث ابن عمر، وفي سند حديث وائلة بن الأسقع ، وفي سند حديث رافع : غياث بن إبراهيم وهو ضعيف جدا (٤) .



<sup>(</sup>١) هكذا في م . وفي الأصل و ز [ أبو يعلى بن عبسة ] .

<sup>(</sup>٢) في م : عنه .

<sup>(</sup>٣) زيادة في م .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ / ٣٨٦ من طريق سعيد بن محمد الثقفي عن سالم أبي النصر عن نافع عن ابن عمر .

#### الباب السادس عشر

## في احتياطه على في نفى التهمة عنه

روى الإمام أحمد عن حَبَّة (١) وسواءِ ابْنَىْ خالد الخُزَاعى رضى الله تعالى عنهما قالا: أتينا رسولَ الله ﷺ وهو يعمل عملاً أو يَبنى بناءً [ فأعَنَّاه (٢)] فلما فَرغ دعًا بنا (٣) وقال: لا تيأسا من الخير [ ما تَهَزَّزَتُ (٤) رءوسُكما] ، إن الإنسان تلده أمه أحمرَ ليس عليه قِشرة ثم يُعطيه [ الله (٥) ويرزُقُه] (١).

وروى الشيخان عن صَفِية بنت حُيَى قالت: كان رسول الله ﷺ مُعْتكفا فأتيته أزورُه ليلا ، فحدثتُه ثم قمتُ فانقلبتُ . فقام معى [يَقْلِبُنى (٧)] وكان مسكنُها في دار أسامة بن زيد فمرَّ رجلان من الأنصار (٨) . فلما رأيا رسول الله ﷺ اسرعا ، فقال رسولُ الله ﷺ على رسلكُما (٩) . إنها صَفِيَّة بنتُ حُيَىً . فقالا : سُبْحان الله يارسولَ الله . [وكبُر عليهما (١٠) ذلك] قال : إن الشيطانَ يجرى من الإنسان (١١) مَجْرى الدم ، وإني خَشِيت أن يَقْذِفَ في قلوبكما شَيْئا (١٢) .

<sup>(</sup>١) حَبَّة : بالباء المشددة وأخوه سواء ترجمتها في الإصابة جـ ١ / ٣٠٥ بـرقم ١٥٦٢ وجـ ٢ / ٩٥ برقم ٣٥٨٠ ، وجاء في سائر النسخ [ حَبَّة ] بالباء وتصويبه من ابن حجر ، ومن مسند أحمد ومن الطبقات الكبرى لابن سعد .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : « فأعياه » وهو تصحيف صوبناه من مسند الإمام أحمد ، ومن طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٣) في مسند الإمام أحمد: لنا.

<sup>(</sup>٤) في (م) : « ما دامت رءوسكما » وسقطت من الأصل و (ز) وما أثبتناه في مسند الإمام أحمد ، وطبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٥) زيادة من مسند الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ٣ / ٤٦٩ ، والبخارى في الأدب المفرد / ١٣٣ . والطبقات الكبرى لابن سعد جـ ٦ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ [ يقبلني ] وهو تصحيف صوابه من البخاري ومعنى يقلبني : أي يودعني ، وانقلبت : رجعت .

<sup>(</sup>٨) قيل هما : أسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر .

<sup>(</sup>٩) أي تمهلا وتوقفا فلا شيء نكرهانه .

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضيها السياق وهي من راوي الحديث في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۱۱) **في** (م) : من ابن آدم .

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخارى في كتباب الجهاد والسير جـ ٥ / ٢٠٤ حـديث ٢٧٦٩ وفي كتاب بدء الخلق ـ بـاب صفة إبليس وجنوده ص ٣٠٠ وفي كتاب الأدب جـ ٨ / ٦٠ ط دار الشعب .

وروى الإمام أحمد ، ومسلم ، والبخارى في الأدب ، وأبو الحسن بن الضحاك عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : بينما رسول الله عليه مع امرأة من نسائه إذ مرَّ به رجلٌ فدعاه النبي عليه فقال : يا فلان هذه زَوْجتي فلانة . قال : [ ما كنتُ أظن (١) بك ] قال إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم (٢).

وروى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله على كان يَمْتَحِنُ من هاجرَ إليه من المؤمنات بهذه الآية ، يقولُ الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النبي إذا جاءك المؤمنات ببنايعْنك ﴾ (٣) إلى قوله : ﴿ إن الله غفور رحيم (٤) ﴾ . فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات [فقد أقرَّ بالمحنة ، فكان رسول الله على إذا أقْرَرْنَ بذلك من قَوْلهِنَ . قال لهنَّ رسول الله : انْطلقْنَ فقد بَايَعْتَكُنَّ ، ألا واللهِ ما مَسَّتْ يدُ رسولِ الله عَلَيْ قَطُّ غيرَ أنه بايعَهُنَّ بالكلام (٥)] .

ظاهر الوضاءة (7): [ واضح الحسن والجمال ] (4).



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين جاء في (م) بعبارة [من كنت أظن به فلم أظن بك].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم - كتاب السلام - باب دفع ظن السوء جـ ٤ بشرح النووى .

<sup>(</sup>٣) زاد في (م) بعدها (فامتحنوهن ... الله أعلم بإبمانهن إلى قوله غفور رحيم) وليس هذا من الآية المقصودة وإنما من الآية رقم ١٠ ـ من سورة الممتحنه [ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن]

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة : الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين بياض بسائر النسخ ، والتكملة من صحيح البخاري جـ ٧ / ٦٣ \_ ٦٤ \_ من كتاب الطلاق \_ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي .

<sup>(</sup>٦) وضعها المؤلف . ولم يفسرها .

<sup>(</sup>٧) زيادة لتفسير معناها .

#### الباب السابع عشر

## في خروجه عليه إلى بساتين أصحابه

## ومحبته لرؤية الخضرة

روى ابن السُّنِّى ، وابن عدى ، وأبو نُعيم عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال : كان أحبُّ الألوان إلى رسول الله ﷺ الخُضْرة .

وروى ابن السُّنِّى ، وأبو نُعيم عن ابن عباس رضى الله تعالى غنهما قال : كان (١) أحبُّ الألوان إلى رسولِ الله ﷺ الخُضرة وكان (١) يعجبُه النظر الى الخُضْرة .

وقال ابن عباس: ثلاثٌ تُجْلِى البصر: النظر إلى الخُضْرة ، والماء الجارى . والوجه الحسن .

وروى أبو نعيم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يعجبه أن ينظر إلى الخضرة .

وروى الطبرانى ، وابن السنى ، وأبو نعيم عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول : يا خُضرة فقال : لبَيْكَ ، أخذنا فألنا من فِيكَ .

وروى أبو داود الطيالسى ، والترمذى عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله ﷺ \_ يُعجبه \_ وفى لفظ « يستحب » الصلاة فى الحيطان . قال أبو داود : يعنى البساتين .

وروى البخارى فى الأدب عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألتُ عائشة رضى الله تعالى عنها: أكان رسول الله ﷺ [ يَبُدو (٢) ] ؟ قالت: نعم . كان [ يَبُدُو (٣) ] إلى هؤلاء التلاع (٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين من م .

<sup>(</sup>٣-٣) في م : [ يَغُدُو أ ] . وفي الأصل و ( ز ) [ يَنْدو ] وكلاهما تصحيف والصواب ما أثبتناه من الأدب المفرد للبخاري . ومعنى : يَبُدو : أي يذهب إلى البادية والخلاء ..

<sup>(</sup>٤) التلاع: مجاري الماء من أعلى الى أسفل مفردهما: تِلْعة ـ الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ١٧٠

وروى الإمام مالك في الموطأ عن نافع [عن عبد (١) الله ] بن علم ر [رضى الله تعالى عنهما أن رسؤل الله عَلَيْ كان يأتى قُباءَ ماشيًا وراكبًا . قال أبو عمر - ابن عبد البر - في التمهيد قيل : كَان يأتي يَتَفرَّج في حيطانِها ويستريح (٢) عندهم [(٣)].

## لطفــة <sup>(٤)</sup>:

قال بعض العلماء: تملَّ النفسُ الشيءَ الواحد إذا دامَ عليها . وكذلك (٥) إذا اتَّحَدتُ الوانُ الأطعمة ، وأصنافُ الثياب ، وأنواعُ الطيب . وأُطلق التزوُّئُ بأربع نسوة ، ووسَّع الثبين (٦) لتجُول من مكان إلى مكان . والاستكثار من الإخوانِ . والتفنن في الأدب، والجمع بين الجد والهزل ( والزهد (٧) واللهو ) .

وقيل لأبى سليمان الداراني رحمه الله تعالى: ما بالكم تعجبكم الخضرة ؟ فقال: لأن القلوبَ إذا غاصت في بحار الفكرة غَشِيَت الأبصار ، فإذا نظرت إلى الخضرة عاد إليها نسيمُ الحياة ـ رواه أبو نعيم .

وقال ابن المقرى فى فوائده: حدثنا عبد الصمد بن سعيد بن العباس بن السعدى (^) حدثنا (<sup>()</sup>) لموقرى عن الزهرى عن أنس ابن محمد بن كثير، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا (<sup>()</sup>) الموقرى عن الزهرى عن أنس ابن مالك رضى الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله ﷺ روِّحوا القلوب ساعةً فساعةً.

وقال وهب بن منبه في حكمة الوارد: حقٌّ على العاقل أن يشتغل أربع ساعات: ساعة

<sup>(</sup>١) في الأصل و ز : [ عن نافع بن عمر ] وما بين الحاصرتين من موطأ مالك . وفي ( م ) « عن نافع عن ابن عمر » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك \_ فى كتاب قصر الصلاة فى السفر جـ ١ / ١٦٧ و صحيح البخارى ـ فى كتاب الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ـ باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا ، ومسلم فى كتاب الحج ـ باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه ـ جـ ٩ / ١٧٠ .

<sup>. (</sup>٤) هذا العنوان ثابت في (م) وسقط من غيرها .

<sup>(</sup>٥) في (م) ولذلك .

<sup>(</sup>٢) في م : [ ورسُم البيت فهو يتحول ] ونرى أن صواب العبارة [ ووسَّع البيت فهو يتجول ] .

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من (م).

<sup>(</sup>٨) في ( ز ) : السندي وفي م : السعدي .

<sup>(</sup>٩) في مكانها : كلمة بن في الأصل و (ز).

<sup>(</sup>١٠) في مكانها: [بن] في الأصل وز.

يناجى فيها ربه، وساعة يُحَاسب فيها نفسه، وساعة يفضى بها إلى إخوانه. الذين يجيرونه ويعينونه ويُنفِّسُوا عن نفسه. وساعة يخلو فيها إلى نفسه ولذاتها فيما يحلُّ؛ فإن هذه الساعة عَوْن على هذه الساعات. وإجْمامٌ للقلوب، وفضل يُلقاه، وحتَّ على العاقل ألا يظعَن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاد، أو مَرمَّةٍ لمعاش، أو لذةٍ في غير مُحَرَّم \_ رواه البيهقي في الشعب.

وفى وَصيَّة بعض الحكماء: فراغُ العلماء إنما يكون فى إجمام أنفسهم إذا كلَّت خواطرهم، وضاقَ ذَرْعُهم فى استخراج دقائق الحكمة، فحينت ذيروِّح العالم قلبه بالنُزْهَة حتى يعود نشاطُه، ويجتمع رأيُه ويصفُو فكره.

وقال أبو عبيد: ليس شيء أحسنَ عند العرب من الرياض المُعْشِبة، ولا أطيبُ ريحا، قال الأعشى (١).

ما روضة من رياضِ الحرزن مُعْشِبةً

خضراء جساد عليها مَاطِـرٌ وَبِلُ (٢)

يسوما بأطيب منها نشر رائحة

ولا بأحسنَ منها إذ دَنَّا الْأَصُلُ (٣)

وقال بعضهم: ما اسْتُدْعِيَ شاردُ الشعر بمثل الماء الجاري، والشرف (٤) العالى، والمكان الخضر الخالى .



ودع هسريسرة إن السركب مسرتحل وهل تطيقُ وداعًسا أيهسا السرجل

<sup>(</sup>١) الأعشى : هو ميمون بن قيس : شاعر جاهلي والبيتان من قصيدة طويلة مطلعها :

<sup>(</sup>٢) في م : سَيِل .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الغرل يصف هريرة بأنها أجمل وأطيب رائحة من الروضة المعشبة التي ينزل عليها المطر الكثير فيجدد نضرتها .

<sup>(</sup>٤) الشَّرف: المكان المرتفع. وشرف كل شيء أعلاه.

## الباب الثامن عشر في إعجابه بالأثرج والحمام الأحمر إن صح الخبر

روى الطبراني بسند ضعيف عن أبي كَبْشَة الأنْماريِّ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يُعجبه النظر إلى الأتْرُجِّ وكان يعجبُه النظر إلى الحمام الأحمر.

وروى أبو القاسم البغوى ، وقاسم بن أصبغ ، وأبو بكر بن أبى خيثمة ، والدارقُطنى فى غرائب مالك ، من طريق جندب كاتب مالك عن أبى كَبْشة الأنمارى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ كان يحب وفى لفظ «كان يعجبه » النظر إلى الأُتُرُجِّ وإلى الحمام الأحمر وهذه الأسانيد ضعيفة جدا .

وروى الطبرانى وابن [قانع (١)] وابن السنى ، وأبو نُعيم ـ كلاهما فى الطب النبوى ـ بسند ضعيف عن حبيب بن عبد الله بن أبى كبشة عن أبيه عن جده أن رسول الله علي كان يعجب النظر إلى الأثرج ويعجبه النظر إلى الحمام الأحمر (٢).

وروى الحاكم في التاريخ ، وأبو نعيم في الطب بسند ضعيف عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يحب النظر إلى الخضرة و إلى الحمام الأحمر .

وروى ابن حِبَّان فى الضعفاء ، وابنُ السنى ، وأبو نعيم معا (٣) فى الطب عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال : كان رسولُ الله ﷺ يُعْجبه النظر إلى الحمام الأحمر . وإلى الأترج .

#### بيان غريب ما سبق

[يبدو]: تقدم [ومعناه يخرج إلى البادية (٤)].

<sup>(</sup>١) في الأصل و ز : ابن نافع وما أثبتناه هو الصواب من م .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد جـ ٤ / ٦٧ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) زيادة من م

<sup>(</sup>٤) زيادة لتوضيح المعنى .

التلاع: تقدم (بمثناة فوقية فلام فألف وعين مهملة (١) مسايِل الماء من علو إلى أسفل واحدها تلعة وقيل: من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها (١). والأترج: بهمزة مضمومة ومثناة ساكنة وراء وجيم. والأترج والترنجة. والترنج معروف (٢).



<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين زيادة من م ،

<sup>(</sup>٢) ويقال : هو من جنس الليمون ، وتسميه العامة الكباد . (المنجد ص ٢)

## الباب التاسع عشر

## في عومه ﷺ

روى ابن (۱) سعد عن ابن عباس والزهرى ، وعاصم بن عمر [ وابن (۲) ] قتادة ؟ دخل حديث بعضهم فى بعض ، قالوا : لما بلغ رسول الله ﷺ ست سنين خرجتْ به أُمُّه إلى أخوالهِ من بنى عَدِى بن النجار بالمدينة تزورُهم ، ومعه أم أيمنَ ، فنزلت فى دار النّابغة فأقامت به عندهم شهرا ، فكان النبى ﷺ يذكر أمورًا كانت فى مقامه ذلك . ونظر إلى الدار . فقال : ههنا نزلتْ بى أمى . وأحسنتُ العَوْمَ فى بئر بنى عَدِى بن النجار ، وتقدم فى أول الكتاب (۳).

وروى أبو القاسم البغوى . حدثنا أبو داود بن عمر . وحدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة قال : يَسْبحُ كل رجل إلى صاحبه ، فسبحَ كلُّ رجل منهم إلى صاحبه حتى بقى رسول الله ﷺ إلى أبى كلُّ رجل منهم إلى صاحبه حتى بقى رسول الله ﷺ إلى أبى بكر حتى اعتنقه ، وقال : لو كنتُ متحذا خليلاً حتى ألقى الله لا تخذتُ أبا بكر خليلاً ، ولكنَّه صاحبى .

تابعه وكيع عن عبد الجبار . رواه ابن عساكر في تاريخه ، وعبد الجبار ثقة وكذا شيخه إلا أنه مُرْسل . وقد روى موصولا .

قال ابن شاهین فی السنة حدثنا عبد الله بن سلیمان ، حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن مروان بن معاویة ، حدثنا أبی ، حدثنا سلیمان بن [ (3) ] عن عکرمة عن ابن عباس به نحوه .

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، خدثنا عبد العريز بن مروان ابن معاوية الفزاوى ، حدثنى ابن أبى غريب ، عن ابن جرير به (٥) قال فى آخره: أنا لى صاحبى . أنا لى صاحبى .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ز [ أبو سعيد ] والصواب ما أثبتناه كما في م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ز [ عمر بن قتادة ] .

<sup>(</sup>٣) الخبير في الطبقات الكبيري لابن سعد جدا / ١١٦ في ذكر وفاة آمنة أم الرسول ﷺ . ط دار بيروت ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦٠ م .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، وجاء في الأصل و ز [ جابر ] .

<sup>(</sup>٥) زيادة من م .

# الباب العشرون في مسابقته على الأقدام (١)



(۱) لم يورد المؤلف شيئا تحت هذا العنوان في جميع النسخ وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: خرجت مع النبي ﷺ في بعض أسفاره \_ وأنا جارية لم أحمل اللحم فقال للناس: تقدموا فتقدموا ، ثم قبال لي: تعالى حتى أسبابقك . فسابقته فسبقته ، فسكت حتى إذا حملت اللحم \_ وكنا في سفرة أخرى \_ قال ﷺ للناس: تقدموا . فتقدموا ، ثم قبال : تعالى حتى أسبابقك . فسابقته فسبقنى ، فجعل ﷺ يضحك ويقبول : هذه بتلك . (السيرة الحلبية « إنسان العيون » ٣ / ٤٤١) طبعة بيروت .

# الباب الحادى والعشرون فى جلوسه ﷺ على شفير البئر وتدلبته رجليه وكشفه عن فخذيه

روى الشيخان عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عَيْنَ غزا [ خَيْبَر ] [ فَصَلَينا عندهَا صلاة الغَداة بغلس . فركب نَبِيُّ الله عَيْنَ وركبَ أبو طَلحة وأنا رَدِيف أبي طلحة . فأجرَى نَبِيُّ الله عَيْنَ في زقاق خيبر . وإن رُكبتِي لتمس فخذ نَبِيَّ الله عَيْنَ ثم حَسر الإزارَ عن فخذه حتى إنى أنظُر إلى بياضِ فخذ نَبِيَّ الله عَيْنَ فلما دخلَ القرية قال : الله أكبرُ . خربتْ خيبرُ ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فَسَاءَ صباحُ المُنذَرين ، قالها ثلاثا (١) ].

وروى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله ﷺ مُضطجِعا في بيته كاشفًا عن فخذَيه وساقيه .

وروى الإمام أحمد عن حَفْصة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله على الله والله والل

وروى البخارى عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه الله عنه عن رُكْبَتيه [ (٢) أو ركبته ] فلما دخل عثمانُ [ غطاهما (٤)] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ١ / ٢٦٠ ـ ٢٦١ من كتاب الصلاة ـ باب ما يذكر في الفخذ حديث ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من(م).

<sup>(</sup>٣) زيادة من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( ز ) غطاها . وفي م : غطاهما . وفي صحيح البخاري : غطاها والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: العناقب باب مناقب عثمان بن عفان جـ ٦ / ١٠٤ حديث ٢٣٠١ وتكرر في كتاب الصلاة ولفظه في كتاب الصلاة: قال أبو موسى : « غطى النبي ﷺ ركبتيه حين دخل عثمان » .

ورُوِى عن عبد الله بن عمرو بن (١) العاص رضى الله تعالى عنهما قال : صلَّينا مع رسولِ الله ﷺ فرجَع مَنْ رجع وعقَّب من عقَّبَ [ فجاء (٢) ﷺ وقد كان يَحْسر ثيابَه عن رُكْبَيّنه . فقال : أَبْشرُوا معشرَ المسلمين . هذا ربُّكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يُباهى بكم الملائكة يقول : هؤلاء عبادى قَضَوًا فريضةً وهم يَنتَظِرُون أخرى] (٢).



(١) في الأصل و (ز) [ ابن عمر ] وفي (م): ابن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصواب لموافقته ما في مسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقمين بياض بجميع النسخ ، والتكملة من مسند الإمام أحمد جد ١١ / ٣٨-٣٨ حديث ١٥٠٠ - ١٥٧٦ و ٢٠٥١ و وتكرر برقم ٦٩٤٦ - وما ذكره المؤلف مكون من حديثين كما ذكر محقق المسند الشيخ أحمد محمد شاكر أولهما أثر غير مرفوع وهـ و ما حدَّث به نوف البكالي التابعي ابن امرأة كعب الأحبار ، وثانيهما وهو ما روى عن عبد الله بن عمر وهو حديث مرفوع ومعنى : عقب بتشديد القاف : أقام في مصلاه بعد ما فرغ من الصلاة .

# الباب الثانى والعشرون

# في آداب متفرقة صدرت منه ﷺ غير ما تقدّم

#### وفيه أنواع

## الأول: في مشاورته ﷺ [ أصحابه ] :

قال تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ (١) ﴾ الآية .

روى سعيد بن منصور . وابن المنذر عن الحسن في الآية . قال : قد علم الله [ أنه ] ما به إليهم من حاجة . ولكن أراد لِيَسْتَنَّ به مَنْ بَعْدَه .

وروى ابن جريس ، وابن أبى حاتم عن قتادة قال : أمر الله [ تعالى ] نبيه أن يشاور أصحابه فى الأمور . وهوَ يأتيه الوَحْى من السماء . لأنَّه أطيبُ لأنْفُس القوم . وإن القوم إذا شاوَر بعضُهم بعضًا . وأرادوًا بذلك وَجْهَ الله عز وجل عَاوَنَهم على رُشْدِهم (٢) .

وروى ابن أبى شيبة عن الضحاك قال : ما أمَر الله نبيه بالمشاورة إلا لما فيها من الفَضْل والبركة .

وروى ابن أبى حاتم ، والخرائطى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : ما رأيتُ فى الناس أحدًا أكثَر مشورةً لأصحابه من رسول الله ﷺ .

وروى الطبرانى بسند جيد عن ابن عمرو قال: كتبَ أبو بكر الصديق إلى عمرو (٣): إن رسول الله ﷺ كان يشاور في الحرب فعليك بالمشورة (٤) وقد تقدم في باب الجهاد شيء من ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : من الآية ٩٥١ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير الطبرى فى تفسير سورة آل عمران فى الآية ١٥٩ جـ ٤ / ١٠٠ وفى التفسير: عاونهم على أرشدهم. والحديث بنصه عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. فى السيرة الحلبيه (أسالعيون ٣٣ / ٤٤٨ ط بيروت. (٣) أى عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤) في مجمّع الزوائد جده / ٣١٩ عن عبد الله بن عمرو - قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله قد وثقوا .

وروى ابن سعد عن يحيى بن سعيد أن النبى على استشار الناس يوم بدر فقام (١) الحباب ابن المنذر (١) فقال : نحن أهل الحرب أرى أن نُغَوّر الميه والمنافر واحدًا نَلْقاهُم عليه واستشارهم يوم قُريْظة والنضير فقام (٢) الحباب بن المنذر (٢) فقال : أرى أن نَنْزِل بين القصور فيَنقَطِع خبر (٣) هؤلاء عن هولاء ، وخبر هؤلاء عن هؤلاء ، فأحذ رسول الله عليه برأيه (٤).

وروى الحاكم عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لو كنت مستخلفًا أحدا من غير مشورة لاستخلفتُ ابنَ أمِّ عبد (٥).

قال العلامة شرف الدين أبو عبد الله محمد عبد الله بن محمد المرسى: الأمور الممكنة (٦) على ضربين.

منها ما جعل الله فيه عادة مُضطَّردة لا تَنْخرِم . فهذا ما لا يستشار فيه . بل من عَلِمَ العادة كان أعلم مِمَّنْ لا يعلمها .

والضَّرب الثانى ما كانت العادة فيه أكثر (٧). فهذا الذى يُستشَار فيه . فإن من حاول تلك الأمور أكثَر كان علمُه (٨) بها أكثر \_ ورأيُه فيها أصوب (٩) ألا ترى أن من حَاول التجارة علم وقت رُخُصها وغَلاَئها . وما يَصلح منها للشراء وما لا يصلح فهذه (١٠) يستشار فيها ؟ لأنَّ

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من الأصل وز وثبت في م

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين ثابت في الأصل و ز وسقط من م .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل و ( ز ) أما في م فهي : [ فنقطع ] .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ٤ / ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه \_ وقد أخرج الحديث ابن ماجة في سننه في باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ مرح سنن ابن ماجة جـ ٢ / ٦٢ قال السندى شارح السنن : إنه أراد تأميره على جيش بعينه ، أو استخلافه في أمور جهات ، أو بمكان ولا يجوز أن يحمل على غير ذلك .

<sup>(</sup>٦) في م : المكية وهو تصحيف واضح .

<sup>(</sup>٧) في (م): أكثرية.

<sup>(</sup>٨) في (م): عليه . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) في (م) : صواب .

<sup>(</sup>۱۰) قي (م) : قهذا . .

علمه بها أكثر (١) [وكذلك من حاول المحاربة علم ما يصلح منها ومالا يصلح. فهذه يستشار فيها لأن علمه بها أكثر] (١).

# الثانى : في أنه علي كان طويل الصمت كثير الذكر قليل اللغو

روى أبو بكر بن أبى خَيْثمة ، والبيهقى عن هِند بن أبى هالة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ متواصلَ الأحزان . دائمَ الفكر ، ليستْ لـه راحةٌ ، لا يتكلمُ في غير حاجةٍ ، طويلَ السكوت (٢).

وروى مسلم ، والبيهقى عن سِماك بن حَرْب رضى الله تعالى عنه قال : كان رسولُ الله عَلَيْتُ طويلَ الصمت قليلَ الضحك (٣) .

وروى الإمام أحمد والشيخان عن جابر بن سَمُرةَ قال : كان رسولُ الله ﷺ طويلَ الصمت قليلَ الضحك (٤).

وروى أبو الحسن بن الضحَّاك عن عبد الله بن أبى (٥) أوْفى رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُكثر الذكر، ويُقِلُّ اللغْوَ، ويُطيل الصلاةَ، ويُقَصِّر الخطبة، ولا يَتَأفف (٢) ولا يَسْتَكْبِر أن يَمْشِى مع [ العبد (٧) ] والأَرْمَلة والمسكين [ حتى يَفْسرُغ لهم مسن حَاجَاتِهِم (٨)] (٩).

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين ليس في (م) وثبت في غيرها .

<sup>(</sup>٢) البيهقى في دلائل النبوة جـ ١ / ٢٤١ من حديث هند بن أبي هالة . وفي الشمائل المحمدية للترمذي / ١٣٠ ـ باب كيف كان كلام رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي في كتاب الفضائل باب تبسمه على ، وحسن عشرته جـ ١٥ / ٧٩ . والبيهقي في دلائل النبوة برا ٧٩ وبلفظه في دلائل النبوة لأبي نعيم ، وفي مسند الإمام أحمد جـ ٥ / ٩١ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد جـ ٥ / ٨٦ ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) سقطت من نسخة الأصل ومن ( ز ) وثابتة في ( م ) .

<sup>(</sup>٦) في م والأصل : يأنف وفي ( ز ) : يتأنف و في رأينا أنها أصوب دفعا للترادف مع : ( ولا يستكبر ) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من دلائل النبوة للبيهقي .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق من الدلائل للبيهقى .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ / ٦١٤ وقال: حديث صحيح على شرط الصحيحين \_ وهو في دلائل النبوة للبيهقي جـ ١ / ٢٨٢ \_ ٢٨٣ . وفي البداية والنهاية جـ ٦ / ٤٥ .

الثالث: في عدم مواجهته أحدا بما يكره، وآدابه مع خدمه، وما كان يقوله ويفعله إذا اهتم وما يطرأ عليه من السرور عند فرحه. وأنه كان يلمح الأشياء بمؤخر عينيه ولا يلتفت، ولا يصرفُ وجهه عن أحد إذا استقبله وصافحه، وأنه لا يُثَبِّت بصره في وجه أحد. ومصافحته ومسارته [وما (١) كان يقوله إذا أراد دخول قرية وغير ذلك] (١) غير ما سبق.

روى النسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : كان رسولُ الله ﷺ قَلمًا يواجِه أحدًا بشيء يكرهُه ، ودخل عليه (٢) رجلٌ يوما . وعليه أثرُ خلوف (٣) ، فلما خرج الرجل قال : لو أمرتم هذا بغسله .

وروى ابن عدى عن محمد بن مَسْلمة رضى الله تعالى عنه قال : قدمتُ من سفر فأخذ رسول الله ﷺ بيدى فما ترك يدى حتى تركتُ يده .

وروى أبو داود عن أنس رضى الله تعالى عنه قال ما رأيتُ [أحدا (٤)] قطُّ التقم أُذُنَ رسول الله ﷺ أَنْ رسول الله ﷺ أَنْ رُسول الله ﷺ أَنْ رُسول الله ﷺ أَخَذ بيدِ رجلِ فيتركُ يده] (١) حتى يكون الرجلُ هو الذي يَدع يده (٧).

وروى عنه أيضا قال : كان رسولُ الله ﷺ إذا صافَح الرجلَ لم ينزعْ يده حتى يكون الرجلُ هو الذى يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذى يصرف وجهه أولم يُر مُقَدما رُكبَتَيْه بين يَدىْ جليسين الله على الم

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين زيادة من م .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ( م ) . أما في غيرها فهي [ خلوق ] وما في ( م ) هو الصواب والخلوف هو تغير الرائحة .

<sup>(</sup>٣) والحديث أخرجه أبو ذاود في كتاب الترجل بجـ ٤ / ٧٩ حديث ٤١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في سائر النسخ ، وفي سنن أبي داود [ رجلا ] .

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسخة الأصل. أمَّا في م وز فهي [ نحى ] .

<sup>(</sup>٦-٦) ما بين الرقمين من م .

<sup>(</sup>٧) سنن أبى داود جـ ٤ / ٢٥٢ \_ كتاب الأدب \_ باب فى حسن العشرة حديث ٤٧٩٤ \_ البداية والنهاية جـ ٦ قال ابن كثير تفرد به أبو داود / وهو فى الدلائل للبيهقى ص ٣٩ جـ ١ جـ ٣ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٨١٨) ما بين الرقمين من م :

[وروى الطيالسى ، والنسائى فى الكبرى ، وابن حِبّان عن ابن مسعود ، وابن أبى شيبة عن جابر : أن رسول الله عَلَيْ خطّ خطًا هكذا أمامه . فقال : هذا سبيل الله عزّ وجل . ثم خطّ خطوطا \_ لفظ جابر \_ خطين عن يمينه ، وخطين عن شماله \_ فقال : هذه سبلٌ على كل سبيلٍ منها شيطان يَدعو إليه ، ثم وضع يدَه فى الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية ﴿ وأنّ هذا صراطى مُستقِيمًا فَاتَبعُوه ولا تَتَبعُوا السُّبُلَ فَتَهَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله . ذلِكُم وَصَاكُمْ به لَعَلكَمْ تتقون (١) ﴾ ] (٢).

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يلمح بمؤخر عينيه ولا يلتفت.

وروى عبد الله بن المبارك عن أنس رضى الله تعالى عنه قال كان رسولُ الله على إذا استقبله الرجلُ فصافحه لا يَنْزع يدَه من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع . ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه . ولم يُرَ متربعا رجليه بين يدى جليسه .

وروى الطبرانى بسند جيد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله على إذا رأى قَرية أراد دخولها قال : اللهم بارك لنا فيها ثلاثًا . اللهم ارزُقْنا جَنَاها وَحَبِّبْنَا إلى أهلِها وحَبِّبْ صالحى أهلها إلينا (٣).

وروى الطبرانى بسند جيد عن أبى لبابة بن عبد المنذر رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله على الله تعالى عنه أن رسولَ الله على الله على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في م وثابت في غيرها - والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر جـ ٣ / ٣٩٧ بألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف .

<sup>(</sup>٣) حديث الطبراني جاء متقدما في م عن موضعه من الأصل و ز .

<sup>(</sup>٤) تقدم ترتيب حديث الطبراني في م.

وروى النسائى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : والله ما ضربَ رسولُ الله ﷺ بيدهِ امرأة قطُّ . ولا خادمًا ـ ولا ضرب بيدهِ شيئًا قطُّ . ورواه الخلعى ـ وزاد ـ إلا أن أن يُجاهِدَ في سبيلِ الله .

وروى الترمذى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: خدمتُ رسول الله ﷺ تسع سنين ـ وفى لفظ ـ عشر سنين . فما قال لى : أفّ قط ، وما قال لِى لِشَىْء صنعتُه : أسأتَ ، ولا بِئس ما صنعتَ . وفى لفظ : ما قالَ لى : لِمَ فعلتَ ، وألاً فعلتَ هذا (١).

وروى أبو داود عنه قال: كانَ رسول الله ﷺ أحسنَ الناس خُلُقا فأرسلنى يومًا لحاجة فقلتُ: والله لا أذهبُ وفي نفسى أنْ أذهبَ لِما أمرنى به رسولُ الله ﷺ. فخرجتُ حتى أمُرً على صبيانٍ وهم يَلعَبُون في السُّوق . فإذا رسولُ الله ﷺ قابضٌ بِقَفَاى مِنْ ورَائى . فنظرتُ إليه وهو يَضْحك . فقالَ عِيا أُنيس . اذهبُ حيث أمرتُك . قلتُ : نعم يارسول الله أنَا أذهب قال أنس: والله لقد خدمتُه تسع سنين ، ما علمتُه قال لِشَيْءٍ صنعتُه : لِمَ فعلتَ كذَا وكذَا أوْ لشىء تركتُه : هَلاَّ فعلتَ كذَا وكذَا أوْ

وروى الشيخان عنه قال: لما قَدِم رسولُ الله ﷺ المدينة أخذ أبو طلحة بيدى فانطلق بى إلى رسول الله ﷺ وقالَ: فخدمتُه فى الله وسول الله إن أنسًا غلامٌ كيِّس فَلْيَخدُمْك. قال: فخدمتُه فى السَّفر والحَضَر فوالله ما قالَ لِى لشىء قد صنعتُه: لم صنعتَ هذَا هكذَا ، ولا لشىء لَمْ أصنعُه لم لم تصنع هذا هكذا (٣).

وروى الإمام أحمد بلفظ - أخذت أمُّ سليم بيدى مَقْدم رسولِ الله ﷺ فقالت : يارسول الله عَلَيْ فقالت : يارسول الله هذا ابنى . وهو غلام كاتِبٌ فخدمتُه تسعَ لمنين فما قالَ لِى لشيءٍ قطُّ صنعتُه : أَسَاتَ أو بش ما صنعت .

<sup>(</sup>۱) الشمائل المحمدية للترمذي / ١٩٦ ـ وصحيح البخاري ـ كتاب الأدب جـ ٨ / ١٧ / وصحيح مسلم جـ ١٥ / ١٩٦ ـ ٧٠ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود جـ ٤ / ٢٤٧ حديث ٤٧٧٣ ، وحديث ٤٧٧٤ \_ ومثله في صحيح مسلم جـ ١٥ / ٧٠ \_ ٧١ وصحيح البخاري جـ ٨ / ١٧ .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری ـ فی کتاب الوصایا جـ ٥ / ٢٦ حدیث ٢٤٨٣ وتکرر فی کتاب الدیات جـ ١٥ / ١٥ وصحیح مسلم جـ ١٥ / ٧٠ بشرح النووی

وروى أبو ذر الهروى ، وأبو الحسن بن صخر (١) عن أمِّ سَلَمة رضى الله تعالى عنها قالت دعا رسول الله ﷺ وصيفة لَه فأبطأت عليه . فقال : لولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا السَّوَاك .

وروى أبو بكر بن أبى خَيْثمة عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا اهتَمَّ أكِثر مِن مَسَّ لحيئه . وفي رواية يقبض عليها أو يُخَلِّلُها (٢) .

وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ إذا اهتَم أكثَر مِن مَسِّ لحيتهِ.

ورُوى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا اهتم أدخل يله في الحيته .

وروى أبو بكر بن أبى شيبة ، والبزار ، والحسن بن عرفة (٣) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : شهدتُ من (٤) المِقْداد (٥) مَشْهدا لأنْ أكونَ أنا صاحِبَه أحبُ إلى من مِلْ الأرض من شيء : كان رسول الله ﷺ إذا غَضِب احمرَّت وجْنتَاه ؛ فجاءَه وهو على تلك الحال فقال : يارسول الله لا نقولُ لك كما قال بنو إسرائيل : اذهبْ أنت وربُّك فَقَاتِلا إنَّا هَهُنا قَاعِدُون ولكن ـ والذي بَعثك بالحق ـ لنكُونَنَّ بَين يديْك ومِنْ خلفِك وعن شمالِك أوْ يفتح اللهُ لك . فرأيتُ وجة رسول الله ﷺ يُشْرق لِذلك (٦) .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن أبى بكرة عبد العنزيز بن أبى بكرة أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا أتاه أمرٌ يسُرُّه خر ساجدا لله تعالى .

<sup>(</sup>۱) هكذا في م وفي غيرها: صفر.

<sup>(</sup>٢) ليست في م .

<sup>(</sup>٣) زيادة في م .

<sup>(</sup>٤) في م : مع .

<sup>(</sup>٥) هو المقداد بن عمرو المشهور بالمقداد بن الأسود قال أبو إسحاق رواية عن البراء أنه لم يكن ينوم بدر فارس غير المقداد ، له ترجمة في الإصابة جـ٣/ ٤٥٤ برقم ١١٨٣ وذكر ابن حجر حديث ابن مسعود مختصرا .

<sup>(</sup>٦) الحديث فى صحيح البخارى ـ فى كتاب المغازى ـ باب قصة غزوة بدر جـ ٥ / ٩٣ ط دار الشعب وفى دلائل النبوة للبيهقى فى غزوة بدر جـ ٣ / ٤٦ ط دار الريان للتراث ، وفى حلية الأولياء جـ ١ / ١٧٣ فى ترجمة المقداد بن الأسود رقم ٢٨ من الحلية .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى المُنير الوَجْه خر ساجدا لله .

وروى النسائى عن كعب بن مالك قال : كان رسولُ الله ﷺ إذا اسْتَبْشَرَ استنار وجهُه كأنه قطعةٌ من القمر

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسولَ الله ﷺ كان إذا رأى ما يكرَ، قال : الحمدُ لله الذي بِنعْمتهِ تتمُّ الصالحاتُ . وإذا رأى ما يكرَ، قال : الحمدُ لله على كل حال .

وروی ابن أبی خَیْثمة وأبو الحسن بن الضحاك عن عبد الله بن بُریْدَة عن أبیه رضی الله تعالی عنه أن رسول الله ﷺ كان لا یَتَطَیّرُ من شیء ، وكانَ إذا بَعث عاملا سأل عن اسمه فإن أعجبه اسمه فرح به ورثی بشرُ<sup>(۱)</sup> ذلك فی وجهه ، و إن كره (<sup>۲)</sup> اسمه رُثِی كراهیة ذلك فی وجهه ، و إذا دخل قریة سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فرح ورثی بشر ذلك فی وجهه ، و إن كره اسمها رُئِی كراهة ذلك فی وجهه (۳).

وروى الطبرانى بسند جيد عن أبى أيوب رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله على يطوف بين الصفا والمروة فَسَقَطَتْ على لحيته ريِشَةٌ فابْتَدر إليه أبُو أيوبَ فأخذَها فقال له النبى عَلَيْ : نَزَع الله عنك ما تَكرَهُ .

وروى الإمام أحمد عن نافع أن ابن عمر سمع زُمَّارةَ راع فوضَع إصْبَعيْه (٤) فَى أُذُنَيْه وعَدل بِرَاحِلَتِه عن الطريق وهو يقول: يا نافع : أتسمع ؟ فأقول: نعم . فيمضى حتى قلت : لا . فوضع يَدَيْه وأعادَ رَاحِلَتَه إلى الطريق . وقال : رأيتُ رسول الله ﷺ وقد سَمِع زُمَّارَة راعٍ ففعل مِثْل هذا ـ رواه أبو داود ـ وزاد الترمذي (٥): وقال نافع: وكنتُ إذ ذاك صغيرا (٦).

<sup>(</sup>١) زيادة في م .

<sup>(</sup>٢) في م: « أنكره ».

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود عن عبد الله بن بريدة في كتاب الطب جـ ٤ / ١٨ / حديث ٣٩٢٠ وقد سبق هذا الجديث.

<sup>(</sup>٤) هكذًا في (م) وفي المسند وفي الأصل و (ز) إصبعه .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( م ) .

<sup>(</sup>٦) روا الإمام أحمد في مسنده من أحاديث عبد الله بن عمر جـ ٦ / ٢٤٦ حديث ٢٤٥ تحقيق أحمد محمد شاكر ـ وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب ـ باب كراهية الغباء والزمر جـ ٤ / ٢٨٣ حديث ٤٩٢٤ .

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن محمد بن عجلان قال : بلغَنى أن رسولَ الله عَنَى أَن رسولَ الله عَنَى أَن رسولَ الله ؟ أصابَتْ قدمَه شوكةٌ أو شيء فتوجَّع لذلك، فقال له بعضُ أصحابه : ما هذا يارسول الله ؟ قال : إن الله إذا أراد أنَ يكبُر الصغير أَكبُر

وروى أيضا عن ثوبان رضى الله تعالى عنه (١):

وروى الإمام أحمد عن عمير بن [ إسحاق (٢)] قال : كنتُ مع الحسن بن على فَلَقِيَنَا أبو هريرة : فقال : أرنى أُقَبِّلُ منك حيثُ رأيتُ رسول الله ﷺ فمال بقميصه فقبَّل سُرَّته .

وروى مُسَدَّد ، وابنُ أبى شيبة ، وأبو يعلى ، والإمام أحمد بسند صحيح عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت رسولَ الله على تشكُو الوليدَ أنه يضريُها . فقال : ارجعى إليه فقولى له : إن رسولَ الله على أجَارَتى فانطلقتْ فمكثتْ ساعة ثم جاءت فقالتْ : يارسول الله ، ما أقلع عنى . قال : فقطع رَسولُ الله على هُذبة من ثوبه فأعطاها إياها فقال : قُولى : إن رصول الله قد أجَارَتى هذه هُذبة من ثوبه . فمكثتْ ساعة ، ثم إنها رجعتْ فقالت : يارسولَ الله ما زادنى إلا ضَربا ، فرفع رسولُ الله على يدَه فقال : اللهم عليك بالوليدِ مرتين أو ثلاثا (٣).

وروى الطبرانى برجال ثقات عن واثلة بن الأشقَع (٤) رضى الله تعالى عنه قال : خرجتُ مهاجرا إلى رسول الله ﷺ. مهاجرا إلى رسول الله ﷺ. لا يرى جالسا إلا دنا إليه فسأله : هل لَكَ من حاجة ؟ وبدأ بالصف الأول ثم الثانى ثم الثالث . حتى إذا دنا إلى فقال : هل لك من حاجة ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : وما حاجتُك ؟ قلت : الإسلام . قال هو خير لك والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ يعِدَهَا بياض .

<sup>(</sup>٢) لم نوفق في تصويب أو تحقيق هذا الاسم فقد جاء في بعض النسخ ، عمير بن أسماء ولم نجد له أو لعمير بن أسحاق ذكرا في المسند .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث ١٣٠٤ . قال الشيخ أحمد محمد شاكر محقق المسند: إسناده صحيح ، وهو في مجمع الزوائد جـ ٤ / ٣٣٢ . قال الهيشمي : رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلي ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) واثلة بن الأسقع - هو من بنى ليث ، أسلم قبل تبوك ، وشهدها مع رسول الله كي محمولا على بعير لكعب بن عجرة . وبعثه رسول الله كي مع خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل - له ترجمة في الاصابة جـ ٣ / ٦٢٦ برقم ٩٠٨٧ قال ابن حجر : هو آخر من مات بدمشق من الصحابة ٨٥ هـ .

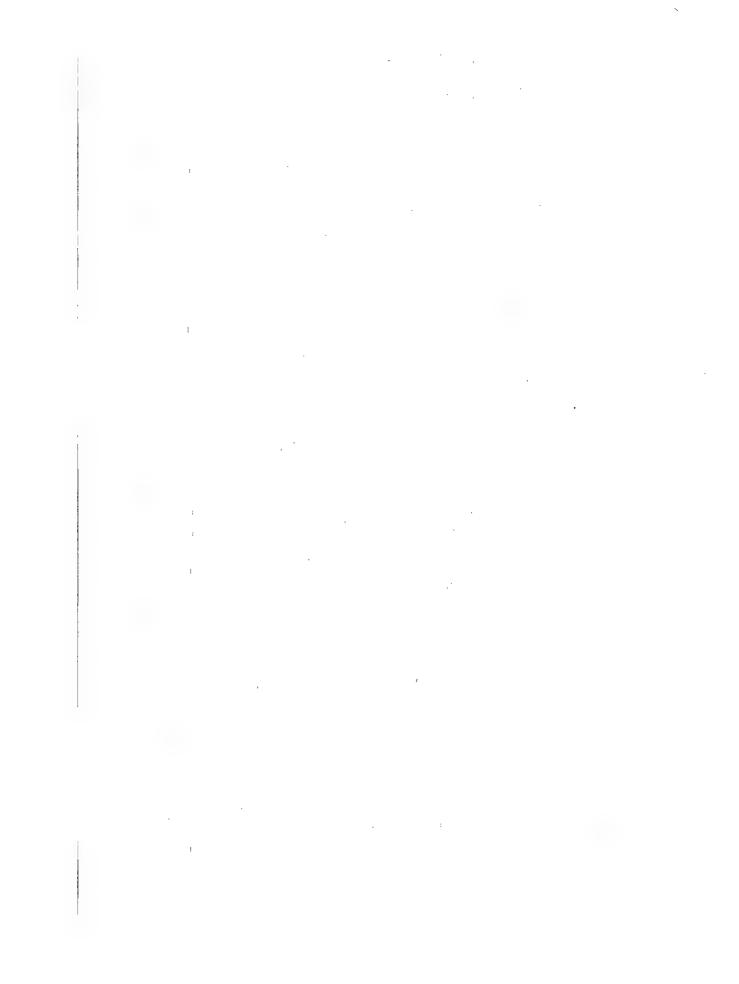

جماع أبواب معجزاته السماوية ﷺ وفيه فصول ...

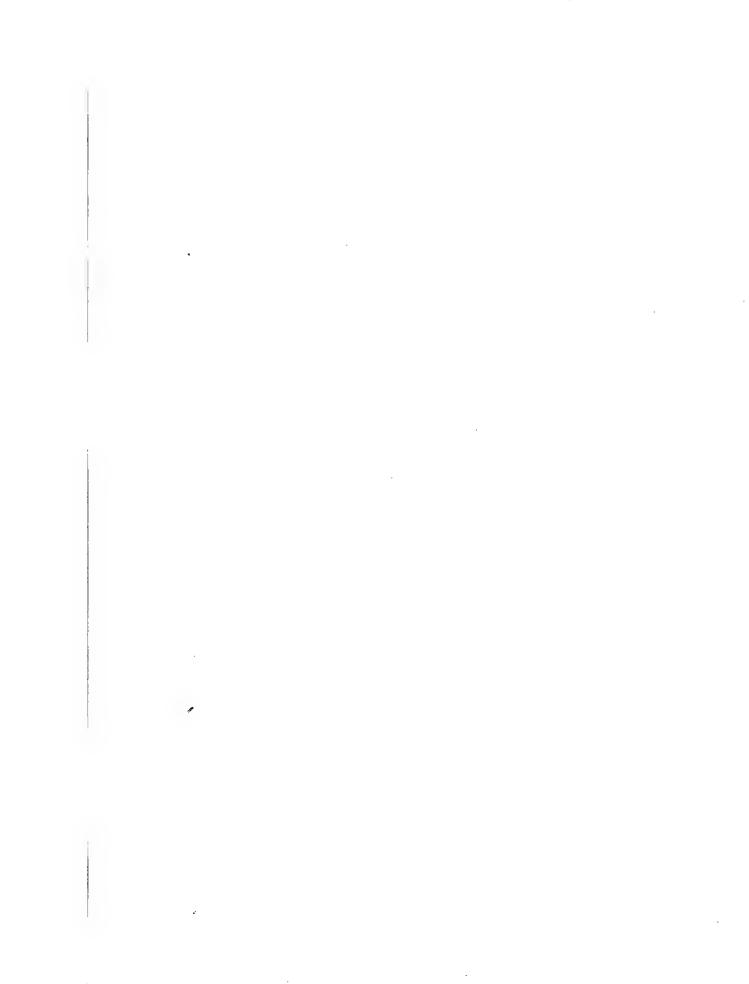

## الباب الأول

#### في الكلام على المعجزة والكرامة والسحر

قال القاضى (١) رحمه الله تعالى: إذا تأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره ، وحميد سيره وبراعة علمه ، ورجاحة عقله: وجُمْلة كمالاته ، وجميع خصاله المرضية ، وشاهد حاله ، وصواب مقاله ، لم يَمْترِ في صحة نبوته ، وصدق دَعوتِه الخَلْقَ إلى الحق . قد كفي هذا غيرَ واحد ممن تأمله في إسلامه والإيمان به (٢).

وعن أبى رِمْثة (٥) رضى الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ ومعى ابن لى فأريته (٦) فلما رأيته قلت: هذا نبى الله رواه ابن سعد قال ذلك لما ظهر عليه من ملامح الصدق وعلامات الحق (٧).

وروى مسلم وغيره أن ضِمَادًا (٨) لمَّا وَفَد عليه ﷺ وقد سمع بعضَ قريش ـ وفي لفظ ـ

<sup>(</sup>۱) هو القياضى عياض في كتاب الشف في حقوق المصطفى \_ كما صرَّح المؤلف بلذلك في مقدمة الجرد لأول من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضي عياض جـ ١ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ز [ نافع ] والصواب ما أثبتناه من (م) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن ماجة في سننه جـ ٢ / ١٠٨٣ حديث ٣٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) أبو رمثة التيمى: بكسر الراء وسكون الميم والمثلثة المفتوحة بعدها تاء مزبوطة من تيم الرباب ويقال التميمى اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلاف كبيرا ترجم له ابن حجر في الإصابة جـ ٤ / ٧٠ في باب الكني ، وابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة جـ ٤ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) فأريته : ببناء الفعل للمجهول أي أرانيه الناس وبالبناء للفاعل أي أريت ابني النبي .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد جـ ٢ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧ وفي الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١/ ٤٢٧ والشفاجـ ١ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٨) ضماد بن ثعلبة الأزدى : من أزد شنوءة . أسلم وبايع عن قومه ، روى ابن حجر فى الإصابة عن مسدد : أنه كان صديقا للنبي على قبل أن يبعث ، وكان يتطبب ، فخرج يطلب العلم ، ثم جاء وقد بعث النبي على انظر الإصابة جد ١ / ٢١٠ برقم ٢١٧٧ .

بعض الكفار يقول : محمد مجنون \_ فقال : يا محمد إنى راقٍ ، [هل بك شيء](١) أرْقيك؟ فقال عَلَيْهُ نَفْيًا لما نسب إليه : إن الحمد لله نحمدُه ونستعينه ، من يَهْدِه الله فلا مُضلَّ له . ومن يُضْلِلْ فلاَ هادِى له . وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه . قال له : أعد علي كلماتِك هؤلاء (٢) فقد بَلغن (٣) قامُوس (٤) البحر، هاتِ يدك أبايعنك (٥) قال ذلك تعجبًا من بلاغتِها وإيرادِها مُظابِقة لمقتضى الحال تسابق معانيها ألفاظها .

وروى البيهقى عن جامع بن شداد قال: كان رجلٌ ( منا (٢) يقال له ) طارق فأخبره أنه [رأى (٧) النبى ﷺ بالمدينة فقال: هل معكم شيء تبيعونه ؟ قلنا: هذا] (٧) البعير. قال بِكُمْ ؟ قلنا: بكذا وكذا وِسُقًا من تَمْر. فأخذ بخطامه. وسار إلى المدينة. فقلنا: بِعْنا من رجل لا نَدرى مَنْ هو ... ؟ ومعنا (٨) ضَعِينة فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير، ورأيتُ وجه رجلٍ مثلَ القمر ليلةَ البدر لا يَخيس (٩). فأصبحنا. فجاء رجلٌ بتمر. فقال: أنا رسولُ رسولِ الله يأمرُكم أن تأكلُوا من هذا التمر، وتكتّالوا حتى تَسْتَوْفُوا فَفَعَلنا (١٠) انتهى.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين هو في م - واضطريت العبارة في الأصل وز هكذا [ لك لك ان أرقيك ] .

<sup>(</sup>٢) في م : هذه .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ بلغني : بياء المتكلم وتصويبها من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الكلمة في جميع النسخ [ قابوس ] مخالفة لما عرفت به عند جميع اللغو بين والمحدثين ، فقد ذكر النووى في شرحه على صحيح مسلم هذا الاختلاف في ضبطها ومعناها فقال : ضبطناه على وجهين ( ناعوس ) بالنون والعين و ( قاموس ) بالقاف والميم ونقل عن القاضى عياض أنها ( قاعوس ) بالقاف والعين ) وجاءت عند أبى محمد ابن سعيد ( تاعوس ) بالتاء المثناة . ورواه بعضهم ( ناعوس ) .

واختلف في معناها فقال أبو عبيدة: قاموس البحر: وسطه، وقال ابن دريد لجته، وقال الخليل: قعره الأقصى، وقال الحربي: قعره، وقال أبو مروان بن سراج: لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - في كتباب الجمعة - بناب خطبته ورقا المجمعة جـ ٢ / ١٥٦ - ١٥٧ مطولا واختصره المؤلف . واشار ابن حجر في الإصابة إليه في ترجمة ضماد - ورواه البيهقي في دلائل النبوة جـ ٢ / ٢٢٣ - ٢٠٢ مقاربا في ألفاظه لما في مسلم .

<sup>(</sup>٦) جاء في موضع ما بين القوسين في م [رجل منافق ] وهو تصحيف وخطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧٧) ما بين الرقمين سقط من م وثبت في غيرها .

<sup>(</sup>٩) في م: لا يحسد .

<sup>(</sup>١٠) الخبر رواه البيهقى فى دلائل النبوة جـ ٥ / ٣٨٠ / ٣٨٠ و و و البيهقى فى البداية والنهاية جـ ٥ / ٥٠ - ٨٦ و و البيهقى فى آخر الخبر: فقالت الظمينة: لا تلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر. ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه.

وروى ابن موسى (١) في كتاب الردة عن ابن إسحاق في خبر الجُلَنْدَى (٢) والله لقددلَّنى على هذا النبى الأُمَّى أنه كان لا يأمر بخير إلا كانَ أولَّ آخذٍ به ، ولا ينهى عن شرَّ (٣) إلا كانَ أولَ تارك له ، وأنه يَغْلب أعداءَه فلا يبطر ويُغْلَب فلا يَضْجر . وَيَفِى بالعهد . وَيُنْجِز الموَعْد . وأشهدُ أنه نَبِيٌّ جمَّلته هذه المحاسن (٤) .

فتأمُّلهُ لها حملهُ على (٥) الإقرار بنبوته .

وقال (٦): في قوله تعالى ( يكاد زيتها يُضيى، ولَوْ لَم تَمْسَسْه نار (٧)) هَذَا مَثَل ضربَه الله تعالى لنبيه ﷺ: يكادُ منظره يدل على نبوته (٨) ولو لم يَتْلُ قرآنا كما قال ابن رواحة رضى الله تعالى عنه .

# لولم تكن فيه آياتٌ مُبَيِّنةٌ للولم تكن فيه آيات منظره يُنْبِيكَ بالخَبر

3/5 3/5 3/5

#### قال المحققون:

المعجزة هي الأمر الخارق للعادة ، المقرون بالتحدِّي ، الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والواقع على وفْق دعْوى المُتحدَّى بها ، مع أمْنِ المُعَارضَة .

<sup>(</sup>١) هكذا في م. وجاء في الأصل و ز: « أنَّ » وهو خطأ والذي يبدو لنا أن اللفظين خطأ والصواب هو ما نقلناه من ابن حجر في الإصابة قال [ ذكر وثيمة في الردة عن ابن اسحاق ] .

<sup>(</sup>٢) الجُلَنْدى ( بضم الجيم وفتح الـ لام وسكون النون وفتح الدال ) هو ملك عمان وابناه جيفر وعباد ، وقد أرسل اليهم النبى عَمَان عمرو بن العاص فأسلم وأسلم ولـ داه . ترجمة الجلندى في الإصابة ج ١ / ٢٦٢ برقم ١٢٩٥ وترجمة ابنه جيفر برقم ١٠٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في م ( شيء ) وفي غيرها : شر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خُجر في الإصابة في ترجمة الجلندي .

<sup>(</sup>٥) « حمله على » سقط من م .

<sup>(</sup>٦) أي القاضي عياض.

<sup>(</sup>٧) سورة التور من الآية : ٥

<sup>(</sup>٨) الشفا/ جـ ١ / ٢٠٦ .

وسُميت معجزّة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها ، فعلم أن لها شروطا .

أحدها: أن تكون خارقة للعادة بما يشبه انشقاق القمر، وانفجار الماء بين الأصابع، وقلب العصاحيّة . وإخراج ناقة من صخرة ، فخرج غيرُ الخارق للعادة كطلوع الشمس كل يوم (١).

# الثاني : أن تكون مقرونةً بالتحدِّي .

ولم يشترط بعضهم التحدّى . قال : لأن أكثر الخوارق الصادرة من النبى عَلَيْ حال من التحدى . وعلى القول بالتحدى لا يُسمَّى (٢) معجزة ، وذلك باطل . وأجيب بأنه على لما أدَّعى النبوة انسحَب على هذا الخارق دعوى النبوة من حين ابتداء الدعوة . فكل ما وقع له من الخوارق كان معجزة لاقترانه بدعوى النبوة حكما . وكأنه يقول في كل وقت : إنه رسول الخلق . وأنه يقول في كل وقت وقع فيه الخارق للعادة : هذا دليل صدقى . ذكره الشيخ كمال الدين بن أبى شريف في شرحها (٣) .

الثالث: ألا يأتى أحد بِمِثْل ما أتى به المتحدِّى مع أمن المعارضة. وهو أحسن من التعبير بعدم المعارضة. لأنه لا يلزم من عدم المعارضة امتناعها. والشرط إنما هو عدم إمكانها.

وخرج بقيد التحدى : الخارق من غير تحدّ . وهو الكرامة للولى . وبالمقارنة الخارق المتقدم على التحدى كإظلال الغمام وشق الصدر الواقعين لنبينا علي قبل دعوى (٤) الرسالة

<sup>(</sup>١) اعتمد المؤلف في تعريف المعجزة والكلام في إعجاز القرآن على كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جـ ٢ . جاء في الإتقان في تعريف المعجزة أو خارق للعادة ، مقرون بالتحدي ، سالم عن المعارضة - الإتقان جـ ٢ / ٢ ط المكتبة الثقافية - بيروت .

<sup>(</sup>٢) سقطت ( لا ) من م .

<sup>(</sup>٣) الضمير في شرحها عائد على شرح المسامرة للعلامة كمال الدين أبي المعالى على بن محمد المشهور بالكمال ابن أبي شريف المقدسي المتوفى سنة ٩٠٥ هـ وهذا الشرح هو شرح على المسامرة للكمال بن الهمام في العقائد والكلام، والكمال هو العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بالكمال بن الهمام المتوفى ٢٦١هـ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من م .

وكلام عيسى فى المهد ، فإنها ليست معجزات وإنما هى كرامات ، ظهورها على الأولياء جائز . والأنبياء قبل نبوتهم لا يُقَصِّرُون عن درجة الأولياء فيجوز ظهورها عليهم أيضا ، ويُسَمَّى حنينذ إرْهاصا (١) أى تأسيسا للنبوة ، وخرج بالمقارنة المتأخرة عن التحدى بما يخرجه عن المقارنة العرفية (٢) نحو ما روى (٣) بعد وفاته والله من نطق بعض الموتى بما تواترت به الأخبار .

وخرج بأمن المعارضة: السحر المقرون بالتحدى ؛ فإنه تمكن معارضته بمثله من المرسل إليهم .

الرابع: أن تقع على وِفُق دعُوى المتحدى بها . فلو قالي مُدَّعِّى النبوة: آية (٤) بُبُوَّتِى أن تنطقَ يدى أو هذه الدابة بكذبه ، فقالت . كذبَ أو ليس هو [ نبيٌّ (٥) ] فإن الكلام الذى خلقه الله تعالى عز وجل دالٌ على كذب ذلك المدَّعِى ؛ لأنَ ما فعله الله تعالى لم يَقَع على خلقه الله تعالى عز وجل دالٌ على كذب ذلك المدَّعِى ؛ لأنَ ما فعله الله تعالى لم يَقَع على وَفُق دعوى المدَّعِى . كما رُوِى أن مسيلمة الكذاب لعنه الله عز وجل تقل في بِثر ليكثر ماؤها فغارت وذهب ما فيها من الماء . فما اختل شرط من هذه الشروط لم تكن معجزة . ولا يقال قضية كما قلتم : إن ما توافرت فيه الشروط الأربعة من المعجزات لا يظهر إلا على أيدى العارفين وليس كذلك ... إن المسيخ الدجال يظهر على يديه من الآيات العظام ما هو مشهور كما وردت به الأخبار الصحيحة . لأن ما ذكر فيمن يدعى الرسالة ، وهذا يدعى الربوبية وقد قام الدليل العقلى على أن بعثه بعض الخلق [غير (٢) ] مستحيل . فلم يبعد أن يقيم الله عز وجل الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة ودلت القواطع على كذب المسيخ الدجال فيما يدَّعيه للتغير من حال إلى حال . وغير ذلك من الأوصاف التى تليق بالمحدثات ويتعالى عنها رب البريات سبحانه وتعالى .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الإرهاص : هو ما يظهر من الغرائب على يد النبي قبل النبوة تمهيدا وتأسيسا لها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في م وصحفت في الأصل وز فجاءت [ العربية ] .

<sup>(</sup>٣) هكذا في م وجاء في الأصل و ز [ رثى ] والصواب ما في م .

<sup>(</sup>٤) سقطت من م .

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ ... وعلى قواعد العربية : ليس هو نبيا .

<sup>(</sup>٦) زيادة تقتضيها صحة السياق وهي من م .

#### الفصل الأول: ويؤخر هذا عنه (١)

#### الفصل الثاني

قال القاضى: (٢)

اعلم أن الله عز وجل قادوه على خلق المعرفة في قلوب عباده ، والعلم بذاته : أى كونها موجودة ، وأسمائه الحسنى الدالة على أحسن المعانى وصفاته (٣) ، وجميع تكليفاته ، التى الزمها عباده ، فيعلمون أن لهم ربا موجودا ، ذا أسماء وصفاتِ كمال ، ابتداء ودون واسطة ، لو شاء خلق ذلك فيهم ابتداء ودون واسطة ، لو شاء خلق ذلك فيهم ابتداء ودون واسطة ، لو شاء خلق ذلك فيهم ابتداء وبلا مرشد إليه ، ومبين لهم إياه ، كما حكى عن سنن بعض الأنبياء . إذ خلق فيه ذلك إلهاما وإلقاء في الروع ، أو رؤيا إبراهيم مناما أن يذبح ولده ورؤياهم وَحْى . وذلك قول بعض أهل التفسير في قوله تعالى ﴿وما كانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكلِّمه اللهُ إلا وَحْيا (٤) ﴾ أى وحى إلهام ، أو رؤيا بشهادة والوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴿(٦) . فإنه وقع (٧) إلقاء أو رؤيا . وكما هو تعالى قادر على خلق ما ذكر في قلوبهم ابتداء بدون واسطة جائز أن يُوصِّل إليهم جميع ذلك بواسطة تُبلِّغُهم ما أمرَ بتبليغه إليهم ، مما يدل على ذلك من كلام يُهدَى إليه . ويكون ذلك الواسطة : إما من غير (٦) البشر كالملائكة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يُوحون إليهم ما أرسلوا به ، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم يُنْبِعُونهم ما أُنْزِلَ إليهم ، ولا مانع لهذا الذى ذكر يمنع وصوله إلى عباده بواحدة من حالتي الابتداء والواسطة من دليل العقل بتجويزه إياه ، وإذا يمنع وصوله إلى عباده بواحدة من حالتي الابتداء والواسطة من دليل العقل بتجويزه إياه ، وإذا جاز هذا له ولم يَشتحِل . وجاءت الرسل بما دلَّ على صِدْقهم من معجزاتهم وجب

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ . ولعله كان عنوان ما بدأ به من أول كلام القاضي عياض .

<sup>(</sup>٢) انظر الشفا للقاضى عياض جـ ١ / ١٦٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الشفا ـ للقاضي عياض جـ ١ / ١٦٠ ط مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٩ هـ ـ ١٩٥٠م .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى : من الآية : ٥١ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص : (من الآية : ٧) .

<sup>(</sup>٦) جاء في م والأصل [ قطع ] وما أثبتاه هو ما في زوهو الصواب .

على المرسّل تصديقُهم في جميع ما أتّوا به مما كُلّفوا ؛ لأن العجز [ مع (١)] التّحدّي من النبي قائم مقام قول الله تعالى: صدق عدى فأطيعُوه واتبعوه ، وشاهدٌ على صدقه فيما يقول من دعواه النبوة والرسالة إلى من أرسل إليهم ، وهذا كاف في قضائه بإمكان ما ذكر . وأن المعجز مؤذنٌ بصدق النبي لقيامه مقام إخبار الله تعالى بأنه صادق تجرى عادته بخلق العلم بصدقه علما ضروريا (٢).



<sup>(</sup>١) في م : عن .

<sup>(</sup>٢) الشفا في حقوق المصطفى للقاضى عياض جـ ١ / ١٦٢ .

#### الفصل الثالث

قال القاضي:

اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء من الآيات الخارقة للعادة معجزة هو أن الخلق عجزُوا عن الإتيان بمثلها ، فكان عجزُهم عنها سببًا لتسميتها معجزة . من العجز المقابل للقدرة ، وحقيقة الإعجاز إثبات عجز المرسل إليهم ، استعير لإظهار عجزهم . ثم استند إلى ما هو سبب لإظهاره من الخوارق . وجعل اساله .

والمعجزة على ضربين ، من حيث كونها مقدورة للبشر وغير مقدورة :

ضرب هو من نوع ما يمكن دخوله تحت قدرة البشر ، ويمكنهم الإتيان به فعجزوا عنه ، فتعجيز الله تعالى إياهم عنه هو فعل الله تعالى دليل على صدق نبيه لأنه كصريح قوله : صدق عبدى فى دعواه الرسالة لجرى العادة بخلقه تعالى عَقِبَه علما ضروريا بصدقه ، كمن قال لجمع أنا رسولُ الله تعالى إليكم . ثم نَتَى فؤقَهُم جبلاً . ثم قال : إن كذَّ بُتُمونى وقعَ عليكم ، وإلا انصرف عنكم ، فكلًا هموًّا بتصديقه بَعُد عنهم . أو تكذيبه قرُبَ منهم ، فإنهم يعلمون ضرورة صدقه مع قضاء العادة بامتناع صدور ذلك من الكاذب منهم كصرف اليهود عن تمنى الموت إذ بعجزهم عن تمنيه مع إمكانه يعلمون ضرورة أنه صادق (١) .

وضرب من المعجزة هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله [كإحياء (٢) الموتى ] إذ ليس من جنس أفعالنا ، وأما إحياؤهم على يد عيسى على معجزة له فكأنها كان من الله لأنه (٣) شهادة ، وإحياء الموتى بإذن الله ، وقلب العصاحية تسعى معجزة لموسى على ، وإخراج ناقة من صخرة بلا واسطة وأسباب معهودة معجزة لصالح على ، وكلام الشجرة ونبع الماء من بين الأصابع وانشقاق القمر معجزات لنبينا عمد على عمد الا يمكن أن يفعله

<sup>(</sup>١) انظر الشفا للقاضي عياض جد ١ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ( ز ) : [ لامنه شهادة ] وما أثبتناه من الشفا .

أحد إلا الله تعالى ، فيكون ذلك على يَدَى النبي ﷺ مِنْ فِعْل الله تعالى حقيقة وتحدّيه من يكذَّ به إن طلب (١) منه أن يَأْتي بمِثْلِه تعجيزٌ له عن ذَّلك .

واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا على ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معًا : أي ما هو من نوع قدرة البشر . وما هو خارج عنها .

وهو أكثر الأنبياء معجزة وأبهرهم آية ، وأظهرهم برهانا . وهي مع كثرتها لا يحيط بها ضبط فإن واحدا منها وهو القرآن لا يُحْصَى عَددُ معجزات بألف ولا ألفين ولا أكثر ؛ لأن النبي عَلَيْقُ فَان واحدا منها وهو القرآن لا يُحْصَى عَددُ معجزات بألف ولا ألفين ولا أكثر ؛ لأن النبي عَلَيْقُ فَا تحدّى بسورة منه فعجزوًا .

قال أهل العلم: وأقصرُ سُور القرآن: ﴿ إِنَّا أَعْطَيناكَ الكَوْثَر ﴾. لأنها ثلاثُ آيات حروفها أقل من حروف آيات سورة هي ثلاث مثلها ﴿ قُلْ هُو الله أَحَلُكُ. وكل آية منه طويلة بعدد آياتها كلمات وحروفا أو آيات منه بعددها آيات وحروفا كلمات معجزة لا تُعَارض مُوازَاةً وَمَدانَاةً . ثم في سورة الكوثر نفسها معجزات على ما سنفصله فيما اشتمل عليه القرآن من المعجزات التي فاتت الحصر (٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل و ز : طلبه .

<sup>(</sup>٢) الشفا للقاضي عياض جـ ١ / ١٦٣.

#### الفصل الرابع

قال القاضي أيضا:

معجزاته ﷺ على قسمين:

الأول: ما علم قطعا. ونقل إلينا متواترا كالقرآن ، فلا مِرْية ولا خلاف في مجيء النبي به ، وظهوره من قِبَلِه ، واستدلاله به على ثبوت نبوته . وكونه رسولا إلى الناس كافة ونحو ذلك . وإن أنكر مجيئه به ، وظهوره من قبله واستدلاله به معاند جاحد عن منهج القصد ، باغ يرد الحق مع علمه جاحد له منكر . فإنكاره كإنكار (وجود (١)) محمد علي في في الدنيا وإنما جاء اعتراض الجاحدين في كونه حجة له علي كما ورد في كونه كلام الله ، إذ قالوا : أساطيرُ الأولين . ما أنزل الله على بشر من شيء . هذا سحرٌ مبين . فالقرآن في نفسه وجميع ما (تضمنه) (٢) من معجز معلومٌ ضرورة ، كما شهد به الأعداء كالوليد بن المغيرة إذ قال حين تُلِي عليه منه ؛ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق ، وإن أعلاه لمثمر وما هو من كلام البشر .

ووجه إعجازه معلوم ضرورة بجزالة لفظه . وفخامة تأليفه ، وبلوغه أقصى درجات مراتب البلاغة والفصاحة وحسن التئام كلماته ، ونظم آياته ، وبراعة إيجازه وغرابة فنونه ـ وصباحة وجوه فواتحه وخواتمه ، فلا يحتاجُ العلم به إلى دليل .

قال بعض الأئمة [ رحمهم الله ] : يجرى هذا القسم من معجزاته الذى علم قطعا ، ونُقِل البنا متواترا ، أنه قد جرى على يديه على آياتٌ وخوارقُ عادات إن لم يَبْلغ واحد منها مُعَيَّنًا القطع فيبلغُه جميعها . فلا مِرية في جريان (جميع) (٣) معانيها على يديه على أن ناطقة بصدقه . شاهدة بنبوته ، ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه قد جرتْ على يديه على يديه على وإنما

<sup>(</sup>١) في م : جحود , وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) سقط من م .

<sup>(</sup>٣) زيادة في م .

صدر خِلافُ المعاند في كون العجائب فائضة من قِبَل الله تعالى (فجعلوها (1) سحرا وإفكا مفترى، وقد قد منا كونها فائضة من قِبَل الله تعالى (1) من حيث إن ذلك المعجز مع التحدى من النبي بمثابة قوله تعالى: يا عبدى صدقت فيما تَدَّعِيه من الرسالة ، فقد علم وقوع مثل هذا الذي قدمناه أيضا من نبينا محمد وقي ضرورة لاتفاق معانيها في كونها خوارق عادات مفحم من تصد كي لمعارضتها كما يعلم ضرورة جود حاتم . وشجاعة عنترة العَبْسِئ (بالموحدة) . وحلم أحنف بن قيس (رضى الله (٢) عنه ) لاتفاق الأخبار الواردة عن (٣) كل واحد منهم : على كرم حاتم ، وشجاعة عنترة ، وحلم أحنف وإن كان كل خبر من أخبارهم الثلاثة بنفسه لا يوجد العلم . ولا يقطع بصحته لعدم توافر كل واحد منها منفردا في كل عصر (٤) :

القسم الثانى: من معجزاته ، وهو ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع ، وهو على نوعين : الأول : ما اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير ، وشاع الخبر به عند المحدّثين والرواة ، ونقلة السير والأحبار كنبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام .

الثانى: ما لم يشتهر ، ولا انتشر . اختص به الواحد والاثنان ورواه (٥) العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره لكنه اذا جمع إلى مثله اتفقا فى المعنى المقصود به الإعجاز واتفقا على الإتيان بالمعجز كما قدمنا من أنه لا مِرْية فى جَرَيان مَعانيها على يديه . وأنه إذا انضَمَّ بعضها إلى بعض أفادَ القطع .



<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من م .

<sup>(</sup>٢) ريادة في م .

<sup>(</sup>٣) في م : على .

<sup>(</sup>٤) انظر الشفا للقاضى عياض جـ ١ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في م : ورآه .

الأول: قال ابن الصلاح في فتاويه: انتدب بعض العلماء لا ستقصاء معجزاته على فجمع منها ألفَ معجزة ، وعددناه مُقَصِّراً ؛ إذ هي فوق ذلك بأضعاف لا تُحصَى ، فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره على ، بل لم تزل (١) تَتَجَدَّد بَعْدَه على على تعاقب العصور . وذلك أن من (٢) كرامات الأولياء من أمته ، وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ، ومعوناتهم عقب توسُّلِهم به (٣) في شدائدِهم براهينَ له قواطع ، ومعجزاتٍ له قواطع ، لا يعدها عاد ، ولا يحصرها جاد (٤).

الثاني : فرَّق جماعة بين المعجزة والسحر والكرامة .

قال الإمام المازرى (°): الفرق بينهما أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد ، والكرامة [ (٦) لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبًا اتفاقا أما المعجزة فتمتاز عن الكرامة (٦) ] بالتحدى .

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق ، وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق .

ونقل النووي في زيارة الروضة عن المتولى (٧) نحو ذلك .

وينبغى أن نعتبر بحال من يقع منه الخارق ، فإذا كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذى يظهر على يديه من الخوارق كرامة ، وإلا فهو سحر ، لأنه ينشأ عن أُخَذِ (^) وقواعد بإعانة الشياطين .

 <sup>(</sup>۱) زیادة فی م

<sup>(</sup>٢) زيادة في م .

<sup>(</sup>٣) زيادة في م .

<sup>(</sup>٤) انظر: الشفاجـ ١ / ١٦٣ ـ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المازري هو العلامة أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المعروف بالمازري ت ٥٣٦ ، ن

<sup>(</sup>٦-٦) ما بين الرقمين زيادة من م وبها يستقيم المعنى وتصح العبارة وقد سقطت من الأصل و ز مير و المراد ا

٧ (٧) المتولى هو عبد الرحمن بن مأمون النيسا بوري من فقهاء الشافعية ت ٤٧٨ هـ وله كتاب ( تتمة الإبانة ) .

<sup>(</sup>٨) الأخذ بضم الهمزة وفتح الخاء جمع أخذة وهي رقية كالسحر أو حرزة يؤخذ بها - القاموس المحيط .

وقال القرطبي : السحر حيل صناعية

الثالث: التحدى طلب المعارض (١) المقابلة. قال الجوهرى (٢): تحديث فلانا إذا باريته في فعل ونازعته ، وفي الأساس (٣): حدا حدوا. وهو حادى الإبل. وحدا بها حداء إذا غَنَّى . ومن المجاز: تحدَّى أقرانه إذا باراهم ونازعهم للغلبة. وأصله في الحداء يتبارى فيه الحاديان ، ويتعارضان فيتحدّى كل واحد منهما صاحبه أي يطلب حداءه .

وفى بعض حواشى الكشاف : كانوا عند الحداء يقوم حاد عن يمين « القطار (3) » وحاد عن يساره ، يتحدى كل منهما صاحبه (3) ، يعنى يتحدى به أى يطلب منه (3) حداءه ، ثم اتسع فيه حتى استعمل (4) فى كل مباراة . ذكره الإمام الطيبى رحمه الله تعالى .

الرابع: الهاء في المعجزة للمبالغة وتوكيد الصفة كما في علامة ونسّابة ، واختصت الهاء بهذا المعنى دون باقى الحروف ؛ لأنها \_ كما قال السهيلى في روضه  $^{(\Lambda)}$  \_ غاية الصوت ومنتهاه . لأنها من أقصى الحلق ، إما قبل أو معها أو بعدها . وقبل الألف أو معها أو بعدها أيضا \_ كما هو مذهب سيبويه . ومن ثم لم يكسّر  $^{(P)}$  ما هى فيه فلا يقال في علامة ونسابة : علاليم ونساسيب ، لئلا يذهب اللفظ الدال على المبالغة ، كما لم يكسّر المصغر لذلك وقيل : الهاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في الحقيقة لأنها مأخوذة من العجز المقابل للقدرة ، وحقيقة الإعجاز إثبات العجز ، واستعير لإظهاره . ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز ، وجعل العجز آلة له .

<sup>(</sup>١) في م: طلب للمعارض والمقابلة.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الصحاح.

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة للزمخشري .

<sup>(</sup>٤) القطار : جماعة الابل المربوط بعضها إلى بعض .

<sup>(</sup>٥) ليست في م .

<sup>(</sup>٦) ليست في م

<sup>(</sup>٧) في م : جُعِل .

<sup>(</sup>٨) المراد : الروض الأنف للسهيلي في شرحه على سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و ز [ يكثر ] بالثاء . وما أثبتناه من م . ومعنى : لم يكسَّرُ أي لم يجمع جمع تكسير .

الخامس: قال بعضهم: إن كبار الأئمة يسمون معجزات الأنبياء دلائل النبوة وآيات النبوة، ولم يرد في القرآن ولا في السنة لفظ المعجزة، وإنما ورد فيهما لفظ الآية والبيئة والبرهان ((۱) فأما لفظ الآية فكثير، ولفظ المعجزة إذا أطلق لا يدل على كون ذلك آية إلا إذا أخبر المراد به وكثرت شرائطه (۱)) وأطال في توجيه ذلك، وتضعيف التعبير بالمعجزة.

قلت: لفظ المعجزة وضعه جمهور المتكلمين على ما اشتمل عليه من الشروط الأربعة السابقة من آيات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. ولا ضير في ذلك خلاف الما زعمه. والتعبير بالآية والبرهان والبينة لا ينافي ذلك. وكل معجزة آية وبرهان وبينة، ولا عكس كما يظهر بالتأمل في الكلام على حد المعجز.

السادس: أكّد و الحمد لله في خبر ضماد: بإنّ واسمية الجملة التي هي في الأصل إخبارية أريد بها الإنشاء تنزيلا لضماد قبل إسلامه منزلة منكر كون الحمد بالذات لله تعالى . إزالة لما عسى أن يكون عنده من الإنكار وأردف \_ على - تلك الجملة بجملة فعلية تلويحا بأنه مقام تجديد نِعَم ، ويُؤذِن الحمد بازديادها ، فناسب أن يورد ما يدل على التجدد والحدوث . أو يحمد الله تبارك وتعالى بها مبالغة في حمد الله ، لما مَنَّ به من شرائف النعم وكرائم الشيم . أو حملا للأولى على الخبر ، وهذه على الإنشاء . وجيء بنون العظمة إظهارًا لملزومها (٢) الذي هو (٣) ما أنعم عليه ربه به تعظيما وتبجيلاً . امتثالاً لقوله تعالى (وأمًا بِنِعْمة رَبِّك فَحَدِّث ) (٤) ولم يقل ونَشْهد ... ليجرى على نسق ما قبله تَفَنَّنا في الكلام فإن نقله من أسلوب إلى آخر يزيده حسن نظر به ، أي إحداثا وتجديدًا لنشاط السامع وإيقاظا لإصغائه إليه .



<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين زيادة في م ساقط من غيرها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في م . وجاءت في غيرها للزومها .

<sup>(</sup>٣) زيادة من م .

<sup>(</sup>٤) سورة الضحى : الآية ١١ .

أشرة : (١) بفتح الهمزة والمثلثة وتقدم تفسيرها .

بَــرَع :(بموحدة وراءين مهملتين ): فاق أقرانه .

البرهان (٢): [ الحجة الساطعة ] .

لم يَمْتَر : لم يشك .

أُستَبنت وجهه : ظهر لي ، تَبيَّن .

أبو رمثه : ( براء مكسورة فميم ساكنة فمثلثة فتاء تأنيث : اسم (٣)

قاموس البحر (٤): وسطه ولجته .

الوَسْق : بفتح الواو وكسرها : ستون صاعا .

الخطام : بكسر الخاء المعجمة والطاء المهملة : ما يقادُ يه البعير .

الظعينة : بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالنون وتاء التأنث (٥) .

الجُلَنْدى : بضم الجيم ، وفتح اللام ، والدال ، بينهما نون ساكنة (٦) .

عَمَّان : ( بفتح العين المهملة وتشديد الميم ) : مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاء فأما ما هو بالضم والتخفيف فصقع بالبحرين .

لا يبطر: لا يطغى إذا انتصر عليهم بل يسلك فيهم ما أمر به .

لا يضجر : لا يسأم ولا يتبرم من مكروه .

مُ نَ : بالبناء للفاعلين أو المفعولين (٧) .

<sup>(</sup>١) الأثرة هي الأنانية وحب الذات والرغبة في الانفراد بالخير وضدها الايثار.

<sup>(</sup>٢) لم يفسرها وهي الحجة القاطعة والدليل الساطع .

<sup>(</sup>٣) ترجمنا له في موضعه .

<sup>(</sup>٤) نقلنا اختلاف اللغويين والمحدثين في اللفظ ومعناه في موضعه ، والصواب قاموس بالقاف والميم .

<sup>(</sup>٥) ضبط الكلمة ولم يفسرها . والمراد بها المرأة .

<sup>(</sup>٦) ترجمنا له في موضّعه وقلنا ملك عُمّان هو وابناه جيفر وعباد وقيل: عبد.

<sup>(</sup>٧) لم يفسرها ومعنى مَنَّ بالبناء للفاعل : أحسن وأنعم .

#### الباب الثاني

# فى إعجاز القرآن واعتراف مشركى قريش بإعجازه وأنه لا يشبه شيئا من كلام البشر، ومن أسلم كذلك

قال الله سبحانه وتعالى ﴿ قُلْ لِئِن اجتَمعَتِ الإنس والجن (١) ﴾ فيهم العرب العاربة ، وأرباب البيان وتعاونوا ﴿ علَى أَنْ يأتُوا بِمثْلِ هَذا القُرآن ﴾ في بلاغته وحسن نظمه .

وقوله ﴿ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلُه ﴾ جواب قسم محذوف ﴿ ولَو كَانَ بعضهُم لَبغضٍ ظَهِيرًا ﴾ معينا على الإتيان بمثله ولم تندرج الملائكة في الفريقين مع عجزهم أيضا لأنهما هما المتَحدَّوْن به . ومن ثم تعجبت الجن من حسن نظمه \_ وبلاغته البالغة أقصى درجاتها فقالوا ﴿ إنَّا سَمِعْنا قرآنًا عَجبًا يَهْدِي إلى الرُّشد فَآمَنًا به (٢) ﴾ .

وقال النبى ﷺ : مَا مِن الأنبياء [ مِن (٣)] نَبِيِّ إلا [ قد (٤)] أُعْطِى [ من الآيات (٥)] مامِثْلهُ آمنَ عليه البَشَر \_ وإنما كانَ الذي أُوتيتُه وحيًا (٦) أُوحَاهُ الله عز وجل إلى قأرجُو أن أكون أكثرهم تابعًا (٧) رواه الشيخان .

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ما مِن الأنبياء من نبى إلا قد أعطى هذا. دال على أن النبى عَلَيْةُ لابُذَ له من معجزة تقتضى إيمان مَنْ شاهدها. ولا يَضرُّه من أصَرَّ على المعاندة.

قال ابن قرقول: مِنْ الأولى بيانية والثانية زائدة. وما موصولة أو نكرة موصوفة بما (^) بعدها

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء : من الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآيتان : ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٣-٤ - ٥) ما بين المعقوفين زيادة لإكمال لفظ الحديث . وكانت ضرورية لأنه أشار إليها في شرحه وتعليقه على الحديث وهي من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٦) سقطت من م ـ وفي صحيح مسلم : أوتيت وحيًا أوحى الله إليّ .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة النبي على - جـ ٢ / ١٨٠ \_ بشرح النووي .

<sup>(</sup>٨) في م : (لما) والصواب ما أثبتناه .

وقعت مفعولا ثانيا لأغطى ، ومثله: مبتدأ وآمن خبره. والجملة صفة للنكرة أوصلة الموصول. والراجع (١) إلى الموصول: الضميرُ المجرور (٢) في عليه أى مغلوبا عليه في التحدى والمباراة. والمراد بالآيات: المعجزات. وموقع المثل هنا موقعه في قوله: ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْله) أى مما هو على صفته في البيان الغريب، وعلوِّ الطبقة في حسن النظم. والمِثْل يطلق ويراد به عين (٣) الشيء أو ما يساويه. والمعنى ليس نبيٌّ من الأنبياء إلا قد أعطاهُ الله من المعجزات الدالة على نبوته الشيء الذي من صفته أنه إذا شُوهد اضطر المشاهد إلى الإيمان به، وتحريرُه أن كل نبى اختص بما يثبت دعواه من خوارق العادات المشاهد إلى الإيمان به، وتحريرُه أن كل نبى اختص بما يثبت لحال قومه ، كقلب بحسب زمانه ، فخص كل نبى بما ثبت له من خوارق العادات المناسبة لحال قومه ، كقلب العصا ثعبانا في زمن موسى وكونها (٤) تَلْقَفُ ما صَنعُ وا . وإخراج اليد بيضاء . وإنما كان كذلك لأن الغالب في زمانه السحر إذا كان قليلا عند فرعون (٥) فأتاهم بما هو فوقه ، فاضطرهم إلى الإيمان به ولم يقع ذلك لغيره .

وفى زمن عيسى [ على الطبّ فجاءهم . بما هو أعلى منه : في إبراء الأكمه . والأبرص بل بما ليس في قدرة البشر وهو إحياء الميت .

وأما النبي ﷺ فأرسله الله من العرب أهل الفصاحة والبلاغة وتأليف الكلام على أعلى طبقاتها . ومحاسن بدائعها ، فأتاهم بالقرآن فأعجزهم عن الإتيان بأقصر سورة منه .

وقوله: آمن ؛ وقع فى رواية حكاها ابن قرقول: أُومن \_ بضم الهمزة ثم واو \_ وقول ه (عليه): على : فيه بمعنى اللام أو الباء الموحدة . والنكتة فى التعبير بها تضمنها معنى الغلبة أى يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفْعَهُ عن نفسه ، لكن قد يُخْذَل فيُعانِدُ كما قال تعالى ﴿ وَجَحدُوا بها واسْتَيْقَنَتُها أنفسُهم ظُلْمًا ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سقطت من م .

<sup>(</sup>٢) صحفت في م: المجزوم.

<sup>(</sup>٣) في (ز) غيرُه وهو نصحيف.

<sup>(</sup>٤) في م : لكنها .

<sup>(</sup>٥) السياق والواقع يقتضى ( إذ كان كثيرا عند فرعون ) ولكن هكذا العبارة وردت في سائر النسخ وأبقيناها على حالها .

<sup>(</sup>٦) سورة النمل الآية ١٤.

وقال الطبي [ رحمه الله تعالى ] : المجرور في (عليه) حال أي مغلوبا عليه في التحدى وموقع المثل موقعه من قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) أي على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة ، وقوله : ( و إنما كان الذي أوتيتُه وحيًا ... إلى أخره ) معناه : معظم الذي أوتيتُه وإلا فقد أوتى من المعجزات مالا ينحصر . والمراد به القرآن ، وقد تقدم أنه المعجزة الباقية على وجه الدهر إلى يوم القيامة ، ولبلوغه أعلى طبقات البلاغة ، وأقصى آيات الإعجاز ، فلا يتأتى لأحد أن يأتى بأقصر سورة منه لجزالة تراكيبه ، وفخامة ترتيبه ، الخارج عن طوق البشر ، وليس المراد عصر معجزاته فيه . ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتى مَنْ تقدّمه . بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره ، تحدى بها قومة ولذلك ربّب عليه قوله : ( وأرجُو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ) يريد لاضطرار الناس إلى الإيمان به إلى يوم القيامة .

وذكر ذلك على سبيل الرجاء لعدم العلم بما في الأقدار السابقة .

وقيل: المعنى أن معجزات الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام] انقرضَتْ بانقراض أعصارهم فلا يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزةُ القرآن مستمرة إلى يوم القيامة . وخرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون \_ يدل على صحة دعواه ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .

قال الحافظ: [ رحمه الله تعالى ]: وهذا أقوى المحتملات وتكملته في الذي بعده.

وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حِسِّيَّة نُشَاهَد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى [ عليهم الصلاة والسلام] ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر لأن الذي يُشاهَدُ بعين الرأس ينقرضُ بانقراض مُشَاهِدِه ، والذي يُشَاهَدُ بعين القلب باق يُشَاهدُه كلَّ أحد ممن جاء بعد الأول مستمرا.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويمكن نظم الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلُّها لا

ينافى بعضها بعضا ورتَّب ﷺ قوله: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فوائده وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فَعَمَّ نفعه مَنْ حضرَ ومَنْ غاب. ومن وُجد ومَنْ سَيُوجد. فحسن ترتب الوجوه المذكورة على ذلك وهذه الوجوه قد تحققت فإنه أكثر الأنبياء تابعا.

ولا خلاف بين العلماء [ على ] أن كتاب الله عز وجل معجز لم يقدر أحد على معارضته بعد تحديهم بذلك ، قال تعالى ﴿وإن أَحَدٌ من المشركين اسْتَجارَك فأجِرُه حتى يَسْمَع كلام (١) الله فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولايكون حجة. وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وقالُـوا لولا أُنْزِل عليه آيـةٌ من ربّه قُل إنَّما الآيـاتُ عِنْد الله وإنَّما أنَا نَـذِيرٌ مبين \* أو لم يكفِهم أنَّا أنْزَلْنا عليكَ الكتابَ يُتلى عَلَيْهم \* (٢) فأخبر أن الكتاب آية من آياته ، كاف في الدلالة . قائم مقامَ معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء (٣) ، ولما جاء به النبي ﷺ [إليهم وكانوا] (٤) أفصح الفصحاء . ومصاقع الخطباء، وتحدَّاهم على أن يأتوا بمثله، وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا ، ثم تحدَّاهم بعشر سور منه ، ثم تحـدَّاهم بسورة فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء نادي عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن . هذا وَهُمُ الخطباء ـ كانوا أحرصَ شيء على إطفاء نوره ، وإخفاء أمره . فلو كان في مقدرتهم معارضتُه لعدَلُوا إليها ، قطعا للحجة ولم يُنْقَل عن أحد منهم أنه حدَّث نفسَه بشيء من ذلك ، ولا رَامَه . بل عدلُوا إلى العناد تارة . وإلى الاستهزاء أخرى . فتارةً قالوا : سحر للطافته ؛ وتارة قالوا : شعر لحسن نظمه وفصاحته . وقال آخرون : أساطيئ الأولين ، وقال آخرون : إفْكٌ ؛ لاستغراب معانيه . وقال آخرون : قول الكهنة لِتحيُّرهم . كل ذلك من التحيُّر والانقطاع . ثم رضُوا بتحكيم السيف في أعناقهم . وسَبْي ذراريهم وحُرَمِهم ، واستباحَة أموالهم . وقد كانوا آنفَ شيء وأشدَّ حَمِيَّةً . فلو علموا أن الإتيان بمثله في قُدْرتِهم لبادَرُوا إليه ؛ لأنَّه كان أهْوَنَ عليهم .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : من الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت : الآيات : (٥٠ ـ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في م .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق وهي من م .

وقال بعض العلماء: والذي أورده على العرب من الكلام الذي أعجزَهُم عن الإتيان بمثله (أعجب في الآية (١)) وأوضح في الدلالة من فَلْق البحر وإحياء الموتى ، وإبراء الأكْمَه لأنه أتى أهل البلاغة . وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللَّسَن بكلام مفهوم المعنى عندهم . وكان عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد عيسى - ولا تعاطون علمه . الموتى لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه . ولا في إبراء الأكمه والأبرص . ولا يتعاطون علمه . وقريشٌ كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة .

وقال القاضى: معجزات الرسل كانت واردة على أيديهم بقدر أحوال زمانهم ، وكانت بحسب الفن الذى علا واشتهر فيه . فلما كان زمن موسى و كان غاية علم أهله بالسحر بعث إليهم بمعجزة تشبه ما يدَّعُون قدرتهم عليه فجاءهم على يديه ـ و ، منها ما خرق عاداتهم ، من انقلاب العصاحيَّة واليد السمراء يدا بيضاء ، من غير سوء ، ولم يكن ذلك المعجزُ في قدرتهم ، وقد أبطل ما جاءهم منها (٢) . وكذلك زمن عيسى و كان انتهاء ما كان علم أهله الطبّ . وأوفر ما كان في أهله ، فجاءهم على يديه و ما لم يخطر لهم ببال من إحياء الميت . وإبراء الأكمه الذي ولد ممسوح العين ، والأبرص وهو الذي بيده بياض فكان يأتيه من أطاق الإتيان ، ومَنْ لم يُطِقْ ذُهِبَ وَهِكَ إليه ، فربما اجتمع عنده الألوف ممن به داءٌ فيداويهم من دون معالجة وطبّ بالدعاء ، وهكذا سائر معجزات الأنبياء كانت بقدر علم زمانهم ، فكان كل نبي يُرْسَل إلى قومه بمعجزةٍ من جنس ما عانوه من علم وصناعة وغيرها .

ثم بعث الله تعالى محمدا عَلَيْ وجملة معارف العرب وعلومهم أربعة:

البلاغة ؛ وهي ملكة يبلغ بها المتكلم في تأدية المعانى حدًّا يؤذن (٣) ( بتوفية ) خاصة كل تركيب (حقها ) (٢)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقطت من م .

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل و (ز) كلمة (سحرهم) ونرى أنها لاقيمة لها .

<sup>(</sup>٣-٣) زيادة من م وسقطت من غيرها .

الشعر : وهو كلام موزون مُقَفَّى مراد به الوزن . والخبر (١).

والكهانة: وهي معاناة الخبر من الكائنات. وإدعاء معرفة الأسرار ؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من أجل الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نوعه وطريقته . ( وكانت (٢) العرب ) يتناضلون بالفصاحة وَيَتَباهَوْنَ في تحبير الشعر (٣) والبلاغة . وكانوا أفصح الفصحاء ، ومصاقع الخطباء فأنزل الله تعالى على نبيه ﷺ قرآنا عربيا مبينا (٤) ، يشتمل على مذاهب لغة العرب ، فتلا عليهم كلاماً متشابها في الرَّصف ، متجانس الوصف ، سهل الموضوع ، عـذب المسموع ، خارجا عن موضوع لغـة القريض والأسجاع ، مُسْتَعْذَبًا في الأفهام (٥) والأسماع . فلما سمعوه استعذبوه . فقالوا فيه ما قالوا . فتحدَّاهم أن يأتُوا بمثله فعجزوا ثم تحدَّاهم بعشر سور مِثله فعجـزُوا . ثم تحدَّاهم بسورة من مِثله . قالوا عند العجز : بل (٧) القتل والقتال . وجَنَحُوا للقصور إلى الجحود والجدال ، فلما عدلوا عن معارضته التي لو [ تمت (٨)] لم يدلُّ على كذبه إلى قتاله الذي لو تم مرادهم فيه لم يلدلٌ على كذبه كان الإعجاز باديا ظاهرا ، وعجزهم عن معارضته واضحا معلوما ، فالقرآن أفضل المعجزات لبقائه بعد وفاة النبي عَلَيْقُ ، ولم يبق معجز غيره ، بعد وفاة أصحابه ؟ ولأن الأحكام الشرعية مستنبطة منه ، ولم تستنبط من معجز سواه ، فالقرآن بحر لا تفني عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله . ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف علم الأنساب.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من م .

<sup>(</sup>٣) سقطت من م .

<sup>(</sup>٤) سقطت من م .

<sup>(</sup>٥) في م : الأفواه .

<sup>(</sup>٦) في م : استبعدوه .

<sup>(</sup>٧) زيادة من م وسقطت من غيرها .

<sup>(</sup>٨) في م : لو [ تم مرادهم فيه ] .

وحكى أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقيراً: ﴿فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمِر (١) ﴾ فسجد وقال: سجدتُ لفصاحة هذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقول ﴿ فلما استيا سوا منه خَلَصُوا نَجِيًا (٢) ﴾ قال: أشهدُ أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام

وحكى الأصمعى : أنه رأى جارية خُماسية أو سُداسِيةً وهي تقول : أستغفُر الله من ذنوبي كلها . فقلت لها : مِمَّ تستغفرين ولم يجْر عليك قلم ؟ فقالت :

أستغفر الله للذنبي كلِّه

قَبَّلْتُ إنسانًا لِغَيْس حِلَّهِ

مثل الغيزال ناعمًا في دَلِّهِ

انتصف الليل ولم أصلَّه

فقلت لها: قاتلك الله ، ما أفصحَك !! فقالت : أتعدُّ هـذا فصاحة بعد قوله تعالى الله ، ما أفصحَك !! فقالت : أتعدُّ هـذا فصاحة بعد قوله تعالى الله الله أمِّ موسى أنْ أرضِعيه فإذا خِفْتِ عَلَيْه فَأَلقِيهِ في اليَمِّ ولا تَخَافِي ولا تَحْزِنِي إنَّا رادُّوه إلَيْكِ وَجَاعِلُوه مِنَ المُرْسَلِين (٣) ﴾ فجمع في آيةٍ واحدة بين أمرينُ ونهيين وخبرين وبشارتين

[ وقد أوتوا من الفطنة (٤) ] والآثار والحكم ما لَم يُخصَّ به غيرُهم من الأمم . وأُوتوا من ذرابة اللسان ما لم يُؤت إنسان ، ومن فصل الخطاب ما يُقَيِّد الألباب عن أن تلهج بتراكيب صناعتهم (٥) وتنهج أساليب صياغتهم أفانين الكلام جعل الله ذلك لهم طبعا (٥) وخلقة . وفيهم غريزة وقوة (٦) ، يأتون منه على البديهة بالعجب ، ويُدلون به إلى كل سعب .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: (الآية: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ( الآية : ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص (الآية: ٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة تقتضيها صحة السياق.

<sup>(-</sup> ٥ ما بين الرقمين سقط من م وثبت في غيرها .

<sup>(</sup>٦) سقطت من م .

فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخَطْب . ويرتجزون بين الطعن والضَّرْب ، ويمدحون ويقد حون . ويتوسلون إلى من يَرُومُون منه نجاح مآربهم . ويتوصَّلون به إلى الفوز بمطالبهم، ويرفِّعُون ويَضَعُون من أرادوا، فيأتُّون من ذلك بالسحر الحلال، الذي انسجم لفظه ولطُّفَ معناه ، في مقاماتهم ومقاصدهم ، ويطوِّقون من أوصافهم الحميدة وسماتهم المجيدة ( من رأوه أهلاً ما (١) هو ) أجملُ من سِمْط اللآليء فيخدعونِ الألباب ، ويُذلِّلُون الصِّعاب، ويُذْهِبُون الإِحَن، ويُهَيِّجون الدِّمَن، ويُجَرِّئون الجبان، ويَبْسُطُون يَدَى الجَعْدِ البّنان ، ويُصَيِّروُن الناقص كاملا ، ويتركون النَّبيه خاملا ، منهم البدويّ ذو اللفظ الجزْل ، والقول الفصل ، والكلام الفخم ، والطبع الجوهري ، والمنزع القوى ، ومنهم الحَضَريُّ ذو البلاغة البارعة ، والألفاظ الناصعة ، والكلمات الجامعة ، والطيِّع السهل ، والتصرف في القول العديم الكلمة ( وفي القول  $(^{(Y)})$  ) الكثير الرونق ، والرقيق الحاشية ، وكل كلام  $(^{(P)})$  في كل مقام مطابقٌ لمقتضاه؛ فلهما (٤) في البلاغة الحجة البالغة ، والقوة الدامغة ، والقدح الفالج ، والمَهْيَع الناهج ، لأيشكُّون أن الكلام طوعُ مرادهم ، والبلاغة ملكُ قيادهم ، يتصرَّفُون بها في أفَانين الكلام ، فيقلِّدُونَ نحورَ الأذهان روائع لطائفه ، ويُشَنَّفُون الأسماع ببدائع عَوارفه ، قـد حَوَوا فنونَها ، واستنبطوا عيونَها ، ودخلوا في كل بـاب من أبوابها ، وعَلَوْا صرحًا لبلوغ (٥) أسبابها ، فما راعَهُم إلا رسولٌ كريم منهم [قد جاءهم (٦)] بكتاب عزيز بلسانهم ، ( لا يأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْن يَـدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ جَكِيم حمِيد (٧) أُحْكِمَتْ آياتُه، وفُصِّلَت كلماته، وبهرت بلاغتُه العقول، وظهرت فصاحتُه على كل مقول، وتضافر (٨) إيجازه وإعجازه . وتظاهرتْ حقيقته ومجازه ، وتبارت في الحسن مطالعُه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من م . وبها يستقيم ويصح السياق .

<sup>(</sup>٢) زيادة من م .

<sup>(</sup>٣) في م : وكلام كل .

<sup>(</sup>٤) أي لكل من البدوي والحضري .

<sup>(</sup>٥) في م : لبلوغها .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق.

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت : الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٨) في م : وتظاهر .

ومقاطعه . وحـوَتْ كلَّ البيان جوامعـه وبدائعـه ، واعتدل مع إيجـازه حسنُ نظمه ، وانطبق على كثرة فوائده مختارُ لفظه . أنزله الله تعالى قرآنا خارقًا لعلومهم الأربعة : من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نوع كلامهم ومن النظم الغريب ، والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقته، ولاعلموا في أساليب الكلام والأوزان منهجه، ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث، وعن الأسرار والمخبئات، والضمائر، فيوجد على ما كانت عليه ، ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه ، وإن كان أعْدَى العدق. فأبطل الكهانة التي تصدُق مرّه وتكذِب عشرًا ثم اجْتَرُّها من أصلها ، برجم الشهب وَرَجْم النجوم ، وجاء في القرآن من الأخبار عن القرون السابقة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ، ما يعجز ( من تفرغ (١) لهذا العلم ) عن بعضه ، وهم أفصح ما كانوا في هذا الباب مجالا وأشهرهم في الخطابة رجالا ، وأكثرهم في السجع والشعر ارتجالا ، وأوسع في اللغة والغريب مقالاً . فأتاهم بكتاب بلغتهم التي بها يتحاورون . ومنازعهم التي عنها يتناضلون ، صارخًا بهم في كل حين ، ومُقَرِّعًا لهم بضعا وعشرين سنة ، على رءوس أشرافهم ورؤسائهم أجمعين ، فتحداهم أولا: بكيل القيرآن فقال (٢) تعالى: ﴿ قُلْ لَئِن اجْتَمعَتِ الإنسُ والجنُّ على أنْ يَأْتُوا بمثل هَذا القُرآنِ لاَ يَأْتُون بمثله (٢) ﴾. ثم تحداهم بعشر سور فقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افتراهُ قُلَ فَأْتُوا بِعشر سورٍ مثلهِ مُفتَريَاتٍ وادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُم مِنْ دوُن الله إِنْ كُنتُم صَادِقين (٣) ﴾.

أي بل أيقولون : اختلقه ، والهمزة إنكار لقولهم ، وبتعقيب التقرير بما يؤذن به على سبيل التهكم عليهم ، والتقريع لهم ، والمناداة على كمال عجزهم ، وإلزام الحجة عليهم إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا على وجه الافتراء بعشر سور مثله في البيان وحسن النظم (مفتريات)

<sup>(</sup>١) العبارة التي بين القوسين حرفت في نسخة الأصل وفي ز . وأثبتنا ما في : م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ما بين الرقمين والقوسين سقط من م ، والآية من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ . وأثبتناه من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي والآية هي رقم ١٣ من سورة هود .

مختلقات من عند أنفسكم ، ﴿ وَادْعُوا مَن استَطعْتُم من دُونِ الله ﴾ أى اسْتعِينوا بغير الله بمن تمكن استعانتكم به على الإتيان بذلك لأنه تعالى القادر عليه وحده ﴿ إن كنتُم صادقين ﴾ فى أنه افتراه ؛ فعجزوا عن ذلك ، فتحداهم عز وجل بسورة واحدة تسهيلا للأمر عليهم فقال تعالى ﴿ وإن كنتُم في رئيبٍ مما نَزَّلْنا عَلى عَبْدنا فأتُوا بسورة من مثله (١) ﴾ أى مماثلة القرآن في البلاغة وحسن النظم ﴿ وادْعُوا شهداءكم من دُونِ الله (١) ﴾ أى استظهروا لمعارضته بمن حضركم أو رجَوْتُم معونته غير الله . فإنه هو القادر عليه ﴿ إن كنتُم صادقين (١) ﴾ في أننا لم خضركم أو رجَوْتُم معونته غير الله . فإنه هو القادر عليه ﴿ إن كنتُم صادقين (١) ﴾ في أننا لم

فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه نادى عليهم بإظهار العجز ، وإعجاز القرآن ، وكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره ، وإخفاء أمره ، فلو كان في مقدرتهم معارضته (٢) لعدلُوا إليها قطعًا للحجة ، فيلا يزال على يُقرِّعهم ويُوبخهم غيلة التوبيخ ، ويُستَفِّه أحلامهم . ويتحُطُّ أعلامهم . ويشتت نظامهم ، ويندُمُّ آلهتهم ، ويستبيح أرضَهُم وديارهم وأموالهم ، وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته ، ومحجمون عن مماثلته ، يخادعون أنفسهم بالتشغيب (٣) وبالتكذيب ، وبالافتراء كقولهم إن هذا إلا سحر يُوثَر، وسِحر مُشتَمِر ، وإفكُ افتراه . وأساطيرُ الأولين اكْتتبَها ، والمباهتة والرضا (٤) بالدنية كقولهم : قلوبُنا عُلْفٌ ، في أكِنَّة مما تدعُونَا إليه ، وفي آذانِنا وَقُرٌ ، ومنْ بيننا وبينك حجابٌ ، ولا تسمعُوا لهذا القرآن والغوّا فيه . بخرافات وسواقط الكلم ، رافعي أصواتكم بها ، تشويشا على قارئه ، لعلكم تغلبون من قرأه على قراءته ، أو الادعاء مع العجز بقولهم : لو نشاءُ لقلنا مِثل هذا ؛ وقاحة وفرطَ عناد ، وإلا فما منعهم لو ساعدتهم الاستطاعة إن شاءوا ذلك . إذ تحدًّاهم وقرَّعُهُم بالعجز ليفوزوا بالغلبة مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يُغلبوا ، لاسيما في باب البيان ، وقد قال تعالى ( ولَنْ تفعلوا ) فما فعلوا ولا قدروا على أن يأتوا بمقدار لاسيما في باب البيان ، وقد قال تعالى ( ولَنْ تفعلوا ) فما فعلوا ولا قدروا على أن يأتوا بمقدار وسورة تُوازيه أو تدانيه ، مع فرطهم في مُضَادَّته ومضارته (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأصل و ز: [معارضتهم] وما أثبتناه من: م.

<sup>(</sup>٣) في م : بالتشبث بالتكذيب .

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة «الرضا » من: م.

<sup>(</sup>٥) سقطت من : م .

#### فصل

لماً ثبت كون القرآن معجزة لنبينا على وجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز . وقد خاض الناس في ذلك كثيرا . فبَيْنَ محسن ومسىء .

فمن الثانى: ما زعمه قوم أن التحدّى وقع بالكلام القديم الذى هو صفة الذات ، وأن العرب كُلِّفَتْ فى ذلك مالايطاق. وبه وقع عجزها ، وهو مردود؛ لأن مالا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدى به .

والصواب ما قاله الجمهور أنه وقع بالدالِّ على القديم وهو الألفاظ.

ثم زعم النطَّام من المعتزلة: أن إعجازه بالصَّرْفة. أى أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم. وكان مقدورًا لهم. لكن عاقهم أمر خارجى، فصار كسائر المعجزات.

قال العلماء: وهذا قول فاسد بدليل وقُلْ لَيْنِ اجْتَمعَتِ الإنسُ والجِنُ الآية. فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سُلبوا القدرة لم تبق لهم فائدة لاجتماعهم لمئزلته منزلة اجتماع الموتى ، وليس عجز الموتى مما يُحْتَفَل بذكره. هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن. فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة الإعجاز ، بل المعجزُ هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله . وأيضا فليزم من القول بالصَّرْفَة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدى وخلوً القرآن من الإعجاز ، وفي ذلك خرقٌ لإجماع الأمة بأنه معجزة رسول الله عين العظمى باقية ، ولا معجزة له باقية سوى القرآن .

قال قاضى أهل الحق أبو بكر الباقلانى: وما يبطل القول بِالصَّرْفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع [ منها ] بالصَّرْفة لم يكن الكلام معجزا . وإنما يكون بالمنع معجزا . فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه ، قال : وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم إن الكل قادرون على الإتيان بمثله . وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو

علموه (١) لوصلوا إليه ، ولا بأعجب من قول آخرين (٢): إن العجز وقع منهم . وأما مَنْ بعدهم ففي قدرتهم الإتيان بمثله . وكل هذا لا يعْتَدُّ به .

((٣) ومن الأول: قول القاضى أبى بكر: وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف (٣)) وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد فى كلام العرب ، مُبَايِنٌ لأساليب خطاباتهم ، قال: ولهذا لا تمكنهم معارضته ، ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التى أودعوها فى الشعر ؛ لأنه ليس-مما يخرق العادة بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب ، والتصنع به كقول الشعر ، ورصف الخطب ، وصناعة الرسالة ، والحذق فى البلاغة ، وله طريق تُسلَك . فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال يُحتُذَى عليه ، ولا إمامٌ يُقتدى به ، ولايصحُ وقوع مثله اتفاقا .

قال : ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهرُ وفي بعضه أدقُّ وأغمض .

وقال الإمام الرازى: وجه الإعجاز الفصاحة ، وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب وقال الإمام الرازى: وجه الاعجاز راجع إلى التأليف ( الخاص (٥) به لا مطلق التأليف ( الخاص (٥) ) بأن اعتدلَتْ مفرداته تركيبًا وَزِنةً . وعلت مُرَكَّبَاته معنى بأن يعوقع كل فن فى مرتبته العليا فى اللفظ والمعنى .

وقال حازم في المنهاج: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة من جميع (أنحائها في جميعه (٦)) استمرارا لا يوجد له فترة، ولا يقدر عليه أحد من البشر، وكلامُ العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالى منه إلا في الشيء اليسير المعدود ثم تعرض الفترات (٧) الإنسانية فينقطع طَيِّبُ الكلام ورونَقُه.

<sup>(</sup>١) هكذا في م . وفي غيرها : لو تعلموا .

<sup>(</sup>٢) في م : [ قول فريق منهم ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من: م ، وثابت في الأصل و ز .

<sup>(</sup>٤) الزملكاني : هو عبد الله بن عبد الكريم الأنصاري ، ولي قضاء سرخد ، وتوفي عام ٢٥١ هـ .

<sup>(</sup>٥ \_ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من : م وثبت في غيرها .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من : م .

<sup>(</sup>٧) صحفت في م وجاءت : الاقتراءات أو ما يقاربها .

فلاتستمر لذلك الفصاحة في جميعه بل توجّد في تَفَاريق وأجزاء منه .

وقال ابن عطية: الصحيح والذى دلَّ عليه الجمهور والحُذَّاق فى وجه إعجازه أنه بنظمه ، وقال ابن عطية ، وتوالِى فصاحة ألفاظه ؛ وذلك أن الله أحاط بكل شىء علما ، وأحاط بالكلام كله علما ، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أىَّ لفظة تصلح أن تلى الأولى تبين المعنى بعد المعنى . ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره ، والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول . ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر لا يحيط بذلك ، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة ، وبهذا (١) يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتها الإتيان بمثله ، فَصُر فوا عن ذلك .

والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قط ولهذا نرى البليغ يُنَقِّح القصيدة ، والخطبة حَوْلا . ثم ينظر فيها فَيُغيِّر فيها ، وهَلُمَّ جرًّا ، وكتاب الله لو نُزِعَتْ منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يُوجَدْ ، ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ، ويخفي علينا وجهها في مواضع ؛ لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق ، وجودة القريحة ، وقامت الحجة على العالم بالعرب ، إذ كانوا أرباب الفصاحة ، ومَظنَّة المعارضة . كما قامت الحجة في معجزة موسى بالسحرة ، وفي معجزة عيسى بالأطباء ، فإن الله عزَّ وجل إنما جعل المعجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع (٢) ما يكون في زمن النبي على الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى في مدة موسى إلى غايته ، وكذلك الطب في زمن عيسى ، والفصاحة في زمن محمد على أله مدة موسى إلى غايته ، وكذلك الطب في زمن عيسى ، والفصاحة في

وقال الخطابى: ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وَجُه الإعجاز فيه من جهة البلاغة لكن صَعُبَ عليهم تفصيلها. وصَغَوْا فيه إلى حكم الذوق. قال: والتحقيقُ أن أجناس الكلام مختلِفَة ، ومراتبُها في درجات البيان (٣) متفاوتة ؛ فمنها البليغ الرصين الجَرْل،

<sup>(</sup>١) زادت كلمة [ لا ] بعد كلمة ( بهذا ) وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في م: أبدع: الدال.

<sup>(</sup>٣) في م :\القرآن .

ومنها الفصيح الجزل ، ومنها الجائز الطلق الرَّسُل . وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود ، فالأول أعلاها ، والثانى أوسطها ، والثالث أدناها وأقربها ، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حِصَّة ، وأخذت من كل نوع شعبة ، فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صِفَتَى الفخامة والعذوبة ، وهمنا على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين لأن العذوبة نتاج السهولة (١) والجزالة والمتانة يعالجان نوعا من الوُعُورَة . فكان اجتماع الأمرين في نظمه م عن نُبوكل واحد منهما عن الآخر من فضيلة خُصَّ بها القرآن ؛ ليكون آية بيئة لنبيه ﷺ ، وإنما تَعَذَّر على البشر الإتيانُ بمثله لأمور :

منها أن علمه لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية ، وأوضاعها التي هي ظروف المعانى ولا تُدْرِكُ أفهامُهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ ، ولاتكمل معرفتهم باستيعاب جميع وجوه المنظوم التي بها يكون ائتلافها ، وارتباط بعضها ببعض ، فيتوصلون باختيار الأفضل منه الأحسن من وجوهها . إلى أن يأتوا بكلام مثله ، وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حاصل ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما ناظم .

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور فيه في غاية الشرف والفضيلة ، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه ؛ وأما معانيه فكل ذى لُبّ يشهد له بالتقدُّم في أبوابه ، والترقّي إلى أعلى درجاته ، وقد توجّد هذه الفضائل الثلاث على التفرُّق في أنواع الكلام ، فأما أن توجّد مجموعة في نوع واحد منه فلم تُوجَد إلا في كلام العليم القدير .

فخرج من هذا أن القرآن إنما صار مُعجزا ؛ لأنه جاء بأفضح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مُضَمَّنا أصحَّ المعانى من توحيد الله تعالى وتنزيهِ له في صفاتِه ، ودعاء إلى طاعته . وبيان لطريق عبادته من تحليل وتحريم ، وحَظْرٍ وإباحة ، ومن وعظٍ وتقويم ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر ، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق . وزجرٍ عن مساوئها . واضعًا كل شيء منها

<sup>(</sup>١) في م : لأن الصعوبة تنافي السهولة .

موضعه الذى لا يُرى شىء أولى منه (١١) ولا يُتَوَهّم فى صورة العقل أمرٌ أليقُ به منه (١) موخعه الذى لا يُرى شىء أولى منه (١١) ولا يُتَوَهّم فى صورة العقل أمرٌ اليقُ به منه مبنا عن الكوائن المستقبلة فى الأعصار التالية فى الزمان ، جامعا فى ذلك من الحجة والمحتج له ، والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوْكَدَ للزوم ما دَعا إليه ، وإنباء عن وجوب ما أمر به ، ونهى عنه ، ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتست أمرٌ تعجزُ عنه قُوى البشر . ولا تبلغه قدرتُهم ، فانقطع الخلقُ دونَه ، وعجزوا عن معارضته بمثله ، أو بمناقضته فى شكله ، ثم صار المعاندون له يقولون مرة : إنه شعرٌ لمّا رأوه منظوما، ومرة إنه سِحْر لمّا راوه مُعْجزا عنه ، غير مقدور عليه ، وقد كانوا يجدون له وقعا فى القلوب . وقرصًا فى النفوس يُريبُهم . ويُحَيِّرُهُم . فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من القلوب . وقرصًا فى النفوس يُريبُهم . ويُحَيِّرُهُم . فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف، ولمذلك قالوا : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن كانوا مرة بجهلهم للاعتراف، ولمذلك قالوا : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن كانوا مرة بجهلهم يقولون: أساطيرُ الأولين اكتبها فهى تُملَى عليه بكرة وأصيلا ، مع علمهم أن صاحبَهم أُمِّي . وليس بحضرته مَنْ يُملى أو يكتُب فى نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد . والجهل والعجز .

ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجها ذهب عنه الناس وهو صنيعه في القلوب، وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منشورا إذا قُرغ به السمع خُلُص به إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة (٢) والمهابة في حال آخر ما يَخُلُص منه إليه. قال ألله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القَرآنَ على جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصدّعًا مِنْ خَشْيَةِ الله (٣) ﴾. وقال الله تعالى ﴿ اللهُ نَزَّل أَحْسَن الحديث كِتَابًا مُتَشَابِها مَثانِي تَقْشَعِرُ مِنه جلودُ الّذِين يَخْشَوْنَ رَبَّهُم ﴾ (٤).

وقال ابن سراقة : اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك وجوها كثيرة

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من م .

<sup>(</sup>٢) في م : الرعدة .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر : الآية : ٢١٠ :

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر : الآية : ٢١ .

كلها حكمة وصواب ، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشاره ، فقال قوم : هو الإيجاز مع البلاغة . وقال آخرون : هو البيان والفصاحة . وقال آخرون : هو الرّصف والنظم . وقال آخرون : هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر ، مع كونِ حروفه من كلامهم ، ومعانيه في خطابهم ، وألفاظه من جنس كلماتهم ، وهو بذاته قبيلٌ غير قبيل كلامهم ، وجنسٌ آخر متميز عن أجناس خطابهم ؛ حتى إنّ من اقتصر على معانيه وغيّر حروفه أذهب رونقه ، ومن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته فكان في ذلك أبلغُ دلالة على معجزة إعجازه .

وقال آخرون: هو كون قارئه لا يكل. وسامِعه لا يمَلُ. وإن تكررت عليه تلاوته، وقال آخرون: هو ما (١) فيه من الإحبار عن الأمور الماضية. وقال آخرون: هو ما (١) فيه من علم الغيب، والحكم على الأمور بالقطع. وقال آخرون: هو كونه جامعا لعلوم يطول شرحُها ويشق حصرها.

وقال الزركشي في البرهان: أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال، وبكل واحد على انفراده، فإن جُمعَ ذلك كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع، بل وغير ذلك مما لم (٣) يسبق فمنها: الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم. سواء المقرُّ والجاحدُ. ومنها: أنه لم يزل ولا يزال (غضا (٤) طريا) في أسماع السامعين ((٥) وعلى ألسنة القارئين (٥)) ومنها: جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة. وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا في كلام البشر. ومنها: جعلُه آخر الكتب غنيا عن غيره. وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال سبحانه ﴿ إنَّ هَذَا القُرآن يَقُصُّ على بَني إسرائيلَ أكثر الَّذي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُون (٢) ﴾.

<sup>(</sup>١) زيادة من م .

<sup>(</sup>٢) هكذا في م . وفي الأصل و زففيه : [ مما ] .

<sup>(</sup>٣) في م : لا .

<sup>(</sup>٤) «غضا طريا » لم يرد اللفظان في م .

<sup>(</sup>٥) ما بين الرقمين والقوسين ليس في م .

<sup>(</sup>٦)سورة النمل : الآية : ٧٥ .

وقال القاضى وغيره من العلماء : اختلف الناس في الوجه الذي وقع به إعجاز القرآن على أقوال : وحاصلها أنه وقع بعدة وجوه :

منها: حسن تأليفه والتئام (١) كلِمِه ، وفصاحتُه ووجوه إيجازه ؛ من قصر وحذف جزء جملة أو مضاف أو موصوف أو صفة في نحو ﴿ وَاسْأَلُ القَرْيَة (٢) ﴾ أي أهلها ، ﴿ وَيُنْادَوْنَ ﴾ (٢) أي برجال . ﴿ ويأخُذُ كُلَّ سَفِينةٍ غَصْبًا (٤) ﴾ أي سفينة صالحة وغير ذلك مما استدل عليه من وجوه الإعجاز وبلاغته الخارقة عادات العرب في عجائب تراكيبهم ، وغرائب أساليبهم ، وبدائع تشبيهاتهم ، وروائع إشاراتهم ؛ الذين هم فرسان الكلام ، وأرباب هذا الشأن .

ومنها صورة نظمه العجيب ، والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ، ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء به القرآن ، ووقفت عليه مقاطع آياته ، أي أواخر وقوفها كالتام والكافي وانتهت إليه فواصل كلماته ، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له .

ومنها ما انطوى عليه من الإخبار ( بالمُغَيّبات (٥) ، وما لم يكن موجودا فوجد كما ورد .

ومنها إنباؤه عن أخبار (٥) القرون الماضية ، والشرائع السالفة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذُ من أحبار أهل الكتاب ، الذي قطع عمرَه في تعلَّم ذلك ، فَيُورِدُهُ سيدنا محمد عَلَيْ على وجهه ، ويَأْتِي به على نَصِّه ، وهو أُمِّيٌ لا يُقرأ ولا يكتب .

ومنها: ما تَضَمَّنه عن الإخبار بالضمائر كقوله تعالى ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتان مِنْكُمُ (٢) ﴾ وقول ه ﴿ يَقُولُون فِي أَنْفُسِهم لَوْلاً يُعَذِّبُنا الله بِما نَقُول ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) كلمة ( التئام ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : من الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر من الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : من الآية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين و الرقمين سقط من م .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران من الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة المجادلة من الآية: ٨

ومنها: آى وردت بتعجيز قوم فى قضايا، وإعلامهم أنهم لا يفعلونها، فما فعلوا ولا قدروا؛ كقوله فى اليهود ﴿ ولَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبِدا﴾ (١).

ومنها : ترك المعارضة مع توفّر الدواعي وشدّة الحاجة .

ومنها: الرّوْعة التى تكون فى قلوب سامعيه عند سماعه. والهيبة التى تعتريهم عند تلاوته كما وقع لجُبير بن مُطعم أنه سمع النبى على يقرأ فى المغرب فى سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية ﴿ أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَىء أَمْ هُم الخَالِقُون (٢) ﴾ إلى قوله ﴿ المُصيْطِرُون (٢) ﴾ : كلا قلبى يَطير. قال: ذلك أول ما وقر من الإسلام فى قلبى. وقد سمع غيرُ واحد آيات منه ، فهات لوقته، وألَّف بعضهم كتابا فيمن قتله (٣) القرآن.

ومنها: أن قارئه لا يمله ، وسامعه لا يمجّه . بل الإكباب على تـ لاوته يزيده حلاوة ، وترديده يوجب له محبة ، وغيره من الكلام يُعَادَى إذا أُعيد ، ويُمَل مع الترديد ؛ ولهذا وصف رسول الله ﷺ القرآن بأنه لا يخلَقُ على كثرة الرّد .

ومنها : كونه آيةً باقيةً لا يعْدم ما بقيت الدنيا ، مع تكَفُّل الله عز وجل بحفظه .

ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ، ولا أحاط بعلمها أحد (٤) في كلمات قليلة وأحرف معدودة

ومنها جمعُه بين صفتَى الجزالة والعذوبة ، وهما كالمتضادَّين لا يجتمعان في كلام البشر ومنها : جعله آخر الكتب غنيا عن غيره . وجعل غيره من الكتب المتقدِّمة قديحتاج إليه كما قال تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا القرآن يَقُصُّ عَلى بَني إِسْرَائِيل أَكْثَرَ الذِّي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُون (٥) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة اِلبقرة ; من الآية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: الآيات: ٣٥-٣٧. وحديث جبير رضي الله عنه في البخاري كما ورد في تفسير ابن كثير ٤ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) في م: قال وهي تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في م : « ولا يعلمها أحد » .

<sup>(</sup>٥) سؤرة النمل : الآية : ٥٧ -

قال القاضى: وإذا عرفت ما ذكر من وجوه إعجاز القرآن عرفت أنه لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا بألفين ولا أكثر ؛ لأنه على قد تحدى بسورة منه فعجزوا عنها .

قال أهل العلم : وأقصر السور ﴿ إِنَّا أَعْطَينَاكَ الكَوْثَر ﴾ . فكل آية أو آيات منها بعددها منه معجزة ، ثم فيها نفسها معجزات على ما سبق .

قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضى عنه: وإذا عدّذت كلمات سورة الكوثر وجدتها بضع عشرة كلمة وقد عد قوم القرآن سبعة وسبعين ألف كلمة وأربعة وثلاثين ألف كلمة. فالقدر المعجز منه مكون فى العدد نحو سبعة آلاف تقريبا ، نضربها فى ثمانية أوجه . الأولان والسابع والثالث والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر تبلغ ستة وخمسين ألف معجزة ثم تضم إلى ذلك باقى بعضه من الوجه الثالث والرابع والخامس جملة وافرة ؛ فتصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجزة وأكثر اتتهى .

وقال القاضى أيضا: معجزات الرسل [كانت بقدرهم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سمًا فيه قرنه ، ومعجزاتُ نبينا على أظهرُ من سائر معجزات الرسل بوجهين:

أحدهما: كثرتُها، وأنه لم يُؤت نَبِي إلا وعند نبينا مثلُها أو ما هـو أبلغُ منها. وقد نَبّه الناس على ذلك ، فإن أردتَه فتأمل فصول هذا الباب ، ومعجزات من تقدم ، تقف على ذلك إن شاء الله .

. والثانى : وضوح معجزاته على ؛ فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم ، وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه ] (١).

ورحم الله سيدي محمد وفا (٢) حيث قال:

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين زيادة في م ، الشفا للقاضى عياض جـ ۱ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥ لأن في كلام المؤلف نقصا يكمله ما ذكرناه .

<sup>(</sup>٢) محمد وفا الشاذلي المصري ت ٧٦٠ هـ وله مدحة أخرى في المجموعة النبهانية .

له مُعْجِز القرآن في عَيْن جُمْعه (١)

جوامعُ آيات بها اتَّضح الرُّشدُ

حديثُ نزيمٍ عن حدوثِ مُنزو

قديم صفاتِ الذات ليس له ضِدُّ

بالغ بليغ للبالاغة مُعجر

له معجزاتٌ لا يُحدُّ لها حدُّ

تجلَّت بروح الوَحْى حُلَّةُ نَسْجِــه

عقودُ اعتقادِ لا يُحَلُّ لها عَقدُ

وغاينة أرباب البلاغة عجزهم

لَدَيْه \_ وإن كانُوا هم الأنْفُ اللُّدُ.

والشقراطبي (٢)حيث يقول:

أعجَزْتَ بالوحى أربابَ البلاغة فِي

عَصْر البيان فضلَّت أوْجُه الحِيل

سألته سورة في مثل حِكمت

فَتَلَّهُم عنه جُبْن العَجـز حين تُلِي

ورامَ رِجْسٌ كــذوبٌ أَنْ يُعــارِضَــه

بِعَيِّ غَيِّ فِلم يُحْسن ولم يَطُل

<sup>(</sup>١) جمعه ( بفتح الجيم وضمها ) : يريد بالفتح أن جمع القرآن مشتمل على آثار تهدى إلى الرشد وبالضم أي جملة القرآن مشتملة على الآيات التي تهدى إلى الرشد .

<sup>(</sup>٢) الشقراطبي : هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زكريا الشهير بالشقراطبي المغربي ت ٤٩٦ هـ .

مثبخ بـــركيك الإفك مُلْتَبِسٌ

مَلَجْلَج بِزَدِيِّ الـزُّورِو الخَطَل

يَمجُّ أُولَّ حررْفٍ سَمْعُ سَبامِعه '

ويعتريه كالأل العجز والملل

كأنه منطق المورهاء شأبه

لبْس من الخَبْل أو مَشِّ من الخبَلِ

أمرزت البئر واغورت بمجّته

[ فيها (١)] وأعمى بصيرَ العين بالتَّفَل (٢)

وأيبس الضِّرعَ منه شُرومُ راحته

من بعد إرسال رَسْل منه مُنْهَمل

بَسرِ نْتُ مِن دين قنوم لا قسوام لهم

عقولهُم من وثاق (٣) الغي في عُقْل

يَسْتَخبرون خَفِيٍّ [ الغيب ] (٤) من حَجَر

صَلْد ويَرْجون غوث النصر من هُبَل (٥)

هدى بأحمد منسا أحمد السُّبُل

الحمد لله منها باعث الرسل

في المجموعة النبهانية جـ ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>١) « منها » سقطت من الأصل ومن ز وثابتة في م .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى مسيلمة الكذاب إذ غار ماء البثر حين مجَّ فيها من ريقه وعمى الرجل حين تفل في عينه .

<sup>(</sup>٣) في م : عقال .

<sup>(</sup>٤) هكذا في م . وجاءت [ الغيث ] في غيرها .

<sup>(</sup>٥) هذه الأبيات من مدحته التي مطلعها:

#### فسوائسد

الأولى : اختلف في قدر المعجز من القرآن

فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يتعلق بجميع القرآن ، والآيتان السابقتان تردُّه .

وقال القاضى أبو بكر: يتعلق الإعجاز بسورة طويلةً كانت أو قصيرة ، تشبثا بظاهر قوله: ( بسورة ) .

وقال في موضع آخر : يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة .

قال : فإذا كانت آية بقدر حروف سورة \_ وإن كانت كسورة الكوثر \_ فذلك معجز قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة بأقل من هذا القدر .

وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية بل يشترط الآيات الكثيرة وقال الآخرون: يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله عز وجل ( فَلْيأتوا بحديثٍ مِثْلِه ) .

وقال القاضى أبو بكر: ولا دلالة في الآية لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة (١).

الثانية : اختلف في أنه هل يُعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟

. قال القاضى: فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى إلى أن ظهور ذلك على النبى على النبى على على النبى على يعلم ضرورة . وكونه معجزًا يُعْلَم بالاستدلال . قال : والذي نقوله : إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم بإعجازه [ إلا (٢)] استدلالا وكذلك من ليس ببليغ ، فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره عن الإتيان بمثله

<sup>(</sup>۱) اعتمد المؤلف في هذا الفصل عامة وفي الفوائد التي يذكرها على ما نقله من الاتقان جـ ٢ في الفصل الـذي عقده السيوطي لإعجاز القرآن كما نقل السيوطي كثيرا عن القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه ( إعجاز القرآن ) بالإضافة إلى كتاب الشفا للقاضي عياض .

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة ( إلا ) من: (م) وثابتة في غيرها .

الثالثة: اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب البلاغة . بحيث لا يوجد في التركيب ما هو أشد تناسبا ولا اعتدالا في إفادة ذلك المعنى منه .

فاختار القاضى المنع . وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العليا ، وإن كان بعض الناس أحسن إحساسا له من بعض .

واختار أبو نصر القشيرى وغيره التفاوت, فقال: لا نَدَّعى أن كل ما فى القرآن على أرفع الدرجات فى الفصاحة، وكذا قال غيره: فى القرآن الأفصح والفصيح وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم أورد سؤالا: وهو أنه: لِمَ لَمْ يأت القرآن جميعه بالأفصح ؟ وأجاب عنه الصدر موهوب الجزرى بما حاصله: أنه لو جاء القرآن على ذلك لكان على غير النمط المعتاد فى كلام العرب: من الجمع بين الأفصح والفصيح فلا تتم الحجة فى الإعجاز فجاء على نمط كلامهم المعتاد. وليتم ظهور العجز عن معارضته ولا يقولون مثلا: أتيت بمالا قدرة لنا على جنسه ، كما لا يصح من البصير أن يقول للأعمى: قد غلبتك ببصرى. لأنه يقول له: إنما تتم لك الغلبة لو كنت قادرا على النظر ، وكان نظرك أقوى من نظرى ، فأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح منى المعارضة.

الرابعة: قيل الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون مع أن الموزون من الكلام رتبته فوق رتبة غيره أن القرآن منبع الحق ومجمع الصدق، وقُصارى أمر الشاعر التخييل بتصوير الباطل في صورة الحق، والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم، والإيذاء، دون إظهار الحق، وإثبات الصدق، ولهذا نزَّه الله سبحانه وتعالى نبيه عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحاب البرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان شعرية.

وقال بعض الحكماء: لم يرد مُتَدَيِّن صادق اللهجة مُفلق في شعره فأما ما وجد في القرآن مما صورته صورة الموزون فالجواب عنه أن ذلك لا يسمى شعرا ، لأن (شرط (١)) الشعر

<sup>(</sup>١) سقطت من: م.

القصد ولو كان (۱) شعرا لكان كل (۲) من اتفق له في كلامه شيء موزون شاعرًا فكان (۳) الناس كلهم شعراء ؛ لأنه قلَّ أن يخلو كلام أحد عن ذلك ، وقد ورد ذلك على ألسنة الفصحاء فلو اعتقدوه شعرا لبادروا إلى معارضته ، والطعن عليه ؛ لأنهم كانوا أحرص شيء على ذلك ، وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام .

وقيل : البيت الواحد وما كان على وزنه لا يسمى شعرا ، وأقل الشعر بيتان فصاعدا .

وقيل: الرَّجز لا يسمى شعرًا أصلا، وقيل وأقل ما يكون من الرجز شعرا أربعة أبيات وليس ذلك في القرآن بحال.

الخامسة: التحدِّى إنما وقع للإنس دون الجِن، لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربى الذى جاء به القرآن على أساليبه، وإنما ذكروا في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَيْنِ اجتمعتُ الإنسُ والجِنُ ﴾ تعظيماً لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القوة ما ليس للأفراد، فإذا فُرض اجتماع الثَّقلين، وظاهر بعضا، وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز، وقال غيره: بل وقع للجن أيضا [والملائكة (٤) منويون في الآية لأنهم لا يقدرون على](٤). الإتيان بمثل القرآن.

وقال الكِرْمَاني في غرائب التفسير: إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنس (والجن) (٥)؛ لأنه على الكِرْمَاني في الخصائص.

السادسة: قال القاضى أبو بكر: فإنْ قيل: هل يقولون في غير القرآن من كلام الله تعالى معجزٌ كالتوراة والإنجيل؟

قلنا : ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف، وإن كان معجزا كالقرآن فيما

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين من م .

<sup>(</sup>٢) لفظة (كل) سقطت من الأصل و زوثبتت في : م.

<sup>(</sup>٣) سقطت من م والسياق يقتضى [ ولكان ] .

<sup>(</sup>٤-٤) ما بين الرقمين زيادة من : م، وجاءت العبارة في الأصل وز [وقع للجن أيضا العجر عن] وما أثبتناه أوفق للمعنى ومناسب لما نقله عن الكرماني بعد ذلك. وهذه العبارة في الإتفاق جـ ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) سقطت كلمة (والجن) من م.

<sup>(</sup>٦) في: م: (على).

يتضمن من الإخبار بالغيوب، وإنما لم يكن معجزا ؛ لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن ؛ ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدى إليه ، كما وقع في القرآن ؛ ولأن ذلك اللسان لا تأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع (به (۱) التفاضل الذي ينتهى إلى حد الإعجاز ، وقد ذكر ابن جنى في الخاطريات) (۱) في قوله تعالى ﴿قالُوا ياموسى إمّا أن تُلْقِي وإمّا أنْ نكُون أوّلَ مَن ألقى ﴾ (۲): إن العدول عن قوله : إما أنْ تُلْقِي لغرضين : أحدهما لفظى وهو المُزاوجة لرءوس الآى . والآخر معنوى وهو أنه سبحانه وتعالى أراد أن يخبر عن قوة (أنفس) (۳) السحرة واستطالتهم على موسى فجاء عنهم بلفظ أتمّ وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه، ثم أورد سؤالا : وهو أنا نعلم أن السحرة لم يكونوا أهل لسان فيذهب بهم المذهب من صنعة الكلام (٤) ، وأجاب : بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو مُعْرِبٌ عن معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم . ولهذا لا يشك في أن قوله المألمي ﴿ إنْ هَذَانِ لساحران يُريدَانِ أنْ يُخرجاكُم مِن أَرْضَكُمْ بِسِحْرهمَا ويَذْهَبَا بِطَريقتكم المُمُلِي ﴿ أَن هَذَانِ لساحران يُريدَانِ أنْ يُخرجاكُم مِن أَرْضَكُمْ بِسِحْرهمَا ويَذْهَبَا بِطَريقتكم المُمُلِي ﴾ (٥) إن هذه الفصاحة لم تجرعلى لغة العجم (٢).

#### السابعة: في بيان غريب ما سبق

الخُطّباء : بالمد جمع خطيب وهو الحسن الخطبة وهو الكلام المنثور المسجع .

القرّن : [ بفتح القاف والراء ] : الحبل.

المرصعة: العذبة القريض.

الأسجاع: (من السجع)(٧).

اليسم : [ البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطاه ، وكذا لجة البحر ] (^) كما قال الليث ويطلق على مجتمع الماء عامة .

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين ثابت في م . وسقط من غيرها ، وهو موافق لما نقله المؤلف عن السيوطي في الإتقان جـ ٢ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في م . وجاءت في الأصل و ز [ نفس ] .

<sup>(</sup>٤) سقطت من م وثابتة في غيرها .

<sup>(</sup>٥) سورة طه : الآية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر في مجموع هذه الفوائد تجدها في الإتقان للسيوطي جـ ٢ / ١٢٤ ـ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) لم يفسرها المؤلف وتفسيرها من اللسان.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين تفسير الكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

ذرابة اللسان : من ذرب ككتف : حدته .

الألباب: جمع لب بضم اللام والموحدة: العقل.

تلهج: [تثنى عليه]<sup>(١)</sup>.

تنهج : [ تُسلك به طريقا واضحا ](٢).

الصناعة: أفانين الكلام.

الغريزة: [ الفطرة التي خلق عليها الإنسان ] (٣).

المآرب: كمفاعل: جمع مأرب: الحاجة.

الشحم: [ما ابيض وخف من لحم الحيوان، ويقال هو الدهن ](٤).

سمط اللآليء: [ الخيط ما دام اللؤلؤ منتظما فيه ] (٥).

أصون: [ أحمى وأحفظ ] (٦).

الإحن : [ الأحقاد من الإحنة ] (٧) .

الجَعْد البنان : [ يطلق على قصير الأصابع : ذم ومدح ] ( ^ ) .

الحَيْن : ( بفتح الحاء المهملة والتحتية [ الساكنة ] : الهلاك .

الرِّجس: (براء مكسورة فجيم ساكنة): النجس

العجز . العجز . ( بعين مهملة مكسورة ) : العجز .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

الــزُّرِي : ( بزاي فراء ) : الحقير .

الخطل : [ سوء الرأى ](١) .

الكلال: [ التعب والضعف بعد قوة ](٢).

العِنسى: التعب.

الوَرهاء: ( بواو مفتوحة فراء ساكنة فهاء ممدودة ) الحمقاء .

شذَّ به : (بشين وذال معجمتين فموحدة ) : سوَّاه .

لَبْس : (بلام مفتوحة فموحدة فمهملة ) اختلاط.

النَحْبُلُ : ( بخاء معجمة وموحدة ساكنة ) الفساد وبفتحها ( الجنون ) .

أمرَّتْ : ( بهمزة وميم مفتوحتين وراء مشددة ) صار ماؤها مُرًّا .

وأعمى بصير العين بالتفل: يعنى أن مسيلمة تفل في عين فَعَمِيتْ ، والتفل ( بمثناة معركة ) البصاق .



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين تفسير للكلمة من لسان العرب ولم يفسرها المؤلف.

#### الباب الثالث

## فى سؤال قريش رسول الله ﷺ أَنْ يريهم أَنْ عَرَيهم أَنْ عَرَيهم الشقاق القمر

قال الله سبحانه وتعالى ﴿اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وانْشَقَ القَمَرُ ﴾ (١). والمراد وقع انشقاقه، ويؤيده قوله تعالى ﴿وإنْ يَرَوْا آيةً يُعْرِضُوا ويَقُولُوا: سِحْر مستمر ﴾ (٢) فإن ذلك ظاهر في أن المراد وقوعُ انشقاقِه ؛ لأن الكفار لا يقولون ذلك في يوم القيامة . وإذا تبين أن قولَهم ذلك إنما هو في الدنيا تبيَّنَ وقوع الانشقاق ، وأنه المراد بالآية التي أدَّعَوْا أنها سحر.

وفى صحيح البخارى أن عبد الله بن مسعود كان يقول: خمس قد مضين: الروم، [واللزام] (٣)، والبطشة (٤)، والدخان، والقمر.

وقد وردت قصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود ورواه الإمام أحمد، والشيخان، وابن جرير، وأبو نعيم من طرق متقاربة أدخلت بعضها في بعض: إن بعض أهل مكة: قال ابن عباس - كما عند أبى نعيم - منهم الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاصى بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، والنضر بن الحارث، ونظراؤهم، فَسأَلوا رسولَ الله عَلَيْ أن يُريَهم آية فقالوا: إن كنت صادقا فاشقُق لنا القمرَ فِرْقتين: نِصفا على أبى قُبَيْس ونصفا على يُريَهم آية فقالوا: إن كنت صادقا فاشقُق لنا القمرَ فِرْقتين: نِصفا على أبى قُبيْس ونصفا على ونصف على رسول الله عَلَيْ رَبَّه أن يعطيه ما سألوا. فأمسى القمر قد مَثَلَ نصفًا على أبي قبيس ونصف على وعيق على الله عَلَيْ يَادى : اشهدوا](٥)، اشهدوا. فنظر الكفار، ثم قاموا قعيقعان - ورسول الله عَلِيْ ينادى : اشهدوا](٥)، اشهدوا. فنظر الكفار، ثم قاموا

<sup>(</sup>١\_٢) سورة القمر: (١\_٢).

<sup>(</sup>٣) حرفت في جميع النسخ فجاءت: الروم والروم في م وغير واضحة مختلطة الحروف في الأصل و(ز) والتصويب من صحيح البخاري جـ١٢٦/٢٦ حديث ٩١٠.

<sup>(</sup>٤) قال النووى في شرحه على صحيح مسلم: اللزام المراد به قوله: فسوف يكون لزاما أى يكون عذابهم لازما، قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى ـ والمراد بآية الروم مدلولها وموعودها من نصر أهل الكتاب (الروم) على المجوس (الفرس) وهو ما ذكر في أوائل سورة الروم، ويفسر الدخان ما ورد في صحيح البخارى جـ١/ ٢٥٥ حين رأى النبي من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصّت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، حتى جاء أبو سفيان وناشد النبي الرحم، وطلب منه الدعاء، فنزل قوله تعالى ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾ إلى قوله: ﴿عائدون﴾ (سورة الدخان: الآيات ١٠٥٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ما بين الرقمين من الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي ٦ : ١٧٧ .

بأبصارهم فَمَسَحُوها ، ثم أعادوا النظر فنظروا ، ثم مسحوا أعينهم ، ثم نظروا ؛ فقالوا : سَحَر محمدٌ أغيننا ، فقال بعضُهم لبعض : لئن كان محمدٌ سَحَرَنا ما يستطيع أن يَسْحَر الناسَ كلهم ؛ فانظروا إلى السُّفَّار فإن أَخْبَروكم أنَّهم رَأُوا مِثْلَ ما رأيتُم فقد صَدقَ ؛ فقد كانوا يَتَلَقَّوْنَ الركبان فيخبرونهم أنهم قد رأَوْه فيكذِّبُونهم ، فأنزل الله عز وجل ﴿ اقْتَرَبَتُ السَّاعَةُ وانشَقَّ القَمَرُ ﴾ (١).

415 416 416

#### تنبيهات

الأول: لم ينشق القمر لأحد غير نبينا عَيْقٍ.

الثانى: وقع فى بعض الروايات عن أنس: فأراهم انشقاق القمر مرتين ـ رواه الإمام أحمد ومسلم (٢)، قال الحافظ ابن كثير: وفي ذلك نظر. والظاهر أنه أراد فرقتين.

وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرتان يراد بهما الأفعال تارة والأعيان أخرى. والأول أكثر من الثاني. انشق القمر مرتين: أى شقتين وفرقتين، وقد خفى على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر مرتين، وهذا مما<sup>(٣)</sup> يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط.

قال البيهقى: قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة أى: [وهم] (٤) سعيد وعمير بن راشد والحافظ، لكن احتلف كل منهم فى هذه اللفظة. ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم. لم يقع فى شىء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ مِرتين إنما فيه فِرْقَتَيْنِ أو فَلْقَبِتَيْنِ بالراء واللام. كذا فى حديث ابن عمر: فلقتين، وفى حديث جبير (٥) بن مطعم: فرقتين، وفى لفظ عنه حديث ابن عمر:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه جـ٦/ ٦٨- ٢٩- في كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر. حـديث ٣٢٥١، ومثله عن أنس برقم ٣٢٥٢، وعن ابن عباس حديث ٣٢٥٣، وتكرر بهذه الأسانيد في باب انشقاق القمر برقم ٣٤٨٠ عن ابن مسعود.

وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار \_ باب الشقاق القمر جـ ١٧ ص١٤٣ ـ ١٤٥ ـ ١٤٥ ، ونقله ابن سيد الناس في عيون الأثر جـ ١ / ١٤٩ عن أصحاب السنن والصحاح كالبخاري والترمذي .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٤٣ / ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) زادت [٧] قبل كلمة [يعلم] في جميع النسخ، وزيادتها تفسد المعنى المراد.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: هو، وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٥) في م: جابر وهو خطأ واضح سهو من الناسخ.

فانشق باثنتين؛ في رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل فصار قمرين ـ وفي لفظ ـ شقتين، عند الطبراني (١) من حديثه: حتى رأوا شِقَّيه.

قال: ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبى الفضل: فانشق مرتين بالإجماع ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه على الله ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين. ثم ذكر كلام ابن القيم، وابن كثير، ثم قال: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات.

قال: ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور. ولفظه: فصار فرقتين: فرقة علت. وفرقة للطود منه نزلت. وذاك مرتين بالإجماع. والنص المتواتر والسماع. فجمع بين قوله: فرقتين وبين قوله: مرتين، فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدد.

ووقع في بعض الروايات عن ابن مسعود: وانشق القمر، ونحن مع رسول الله على ونحن بمنى . لا يعارض قول أنس: إنه كان بمكة ، لأنه لم يصرِّح بأن النبي على كان ليلتئذ بمكة . وعلى تقدير تصريحه بمنى (٢) فمنى من جملة مكة ، فلا تعارض .

وقد وقع عند الطبراني من طريق أبي حُبَيْش عن ابن مسعود قال: انشقَّ بمكة فرأيته فرُقتَيْن، قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرته، وكذا ما وقع في غير هذه الرواية، ومثله رواية عن ابن مسعود.

وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد، فأخرج من وجه آخر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله على ونحن بمكة، قبل أن نصير بالمدينة. فوضح أن مراده بذكر مكة إشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة، تحرر أن ذلك وقع وهم لَيلتئذ بِمِنَّى.

وقال فى موضع آخر فى الكلام على الجمع بين روايتى ابن مسعود: والجمع بين قول ابن مسعود تارة بمنى وتارة بمكة: إما باعتبار التعدد إن ثبت، وإما بالحمل على أنه كان بمنى، ومن كان بمكة لا ينافيه، لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس. ويؤيده أن الرواية التى فيها (ونحن بمنى) والرواية التى بمكة لم يقل فيها (ونحن). وإنما قال: انشق القمر بمكة بعنى أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) في م: عند الطبري.

<sup>(</sup>٢) زيادة في م.

وقول ابن مسعود: انشق القمر نصفين: نصفًا على جبل أبى قبيس ونصفًا على قُعَيْقِعَان. وفي لفظ: [السرية](١). قال الحافظ: يحتمل أن يكون رآه كذلك وهو بمني. كأن يكون على جبل مرتفع بحيث رأى طرف جبل أبى قبيس قال: ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكة فرآه كذلك وفيه بُعْدٌ، والذى يقتضيه غالبُ الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه، ويؤيِّد ذلك إسنادُهم الرؤية إلى جهة الجبل.

قال: وفي هذا الاستبعاد نظر لما رواه - ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أولَ طلوعه. قال بعض الرواة: إن ذلك كان ليلة البدر. أو التعبير بأبي قُبينس من تعبير الرواة، لأن الغرض ثبوت رؤيتة منشقا، إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل، لا يغاير ذلك قول الراوى الآخر: رأيت الجبل بينهما أي بين الفرقتين. لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل، وفرقة عن يساره صدق أن بينهما جبلا آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق عليه صدقه.

414 414 414

قال: وأنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن [الأقمار]<sup>(٢)</sup> العلوية لا يتهيأ فيها<sup>(٣)</sup> الانحراف والخرق والالتئام<sup>(٣)</sup>، وكذا قالوه: في أبواب السماء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك.

وجواب هؤلاء: إن كأنوا كفارا أن يناظروا أولا على ثبوت الإسلام، ثم يُشْرَكُوا مع غيرهم.

وقال بعض المبتدعة: لو وقع انشقاق القمر لجاء (٤) متواترا ولا شترك أهل الأرض في معرفته وما (٥) كان اختص به أهل مكة.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، ولم نوفق إلى تصويبها ولا فهم المراد منها.

<sup>(</sup>٢) في م: والأثار.

<sup>(</sup>٣-٣) في ز: «لا تيهيأ فيها الانحراف ولا الإلتئام».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ز.

<sup>(</sup>٥) زيادة من م.

وجوابه (۱): قال: ذهب بعض أهل العلم من القدماء إلى أن المراد بقوله تعالى (انشق القمر) أى سينشق \_ كما قال تعالى ﴿أَتَى أَمرُ الله ﴾ أى سيأتى ، والنكتة فى ذلك إرادة المبالغة فى تحقيق وقوع ذلك . فَنُزِّل منزلة الواقع ، والذى ذهب إليه الجمهور أصحُّ كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهما . ويويد قوله تعالى : ﴿وإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا ويَقُولوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ كما تقدم [تقريره] (٢) فى أول الكتاب .

ذكر [الحلبى] (٣) أن القمر انشق في عصره ، وأنه شاهد الهلال في الليلة الثانية منشقا نصفين عَرْض كل واحد كعرض القمر ليلة أربع أو خمس . ثم اتصلا فصار في شكل أُتُرُجَّة إلى أن غاب .



<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف بعد كلمة جوابه لا يصح أن يكون جوابًا عن قول بعض المبتدعة بل هو توكيد لقولهم وجار مجرى كلامهم، ولذلك فإننا ترى أن هنا سقطا وقع في جميع نسخ الكتاب، ويكمل هذا السقط ويكون جوابا عن قول المبتدعة ما ذكره النووى في شرحه على صحيح مسلم نقلا عن القاضى عياض قال: قال القاضى: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا يَكِيني، وقد رواها عدة من الصحابة رضى الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفي الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق بنه تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر مرة. . وأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب مغلقة وهم متغطون بثيابهم، فقلَّ من يتفكَّرُ في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر، ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في الليل لقوم سألوها، واقترحوارؤيتها، فلم ينتبه غيرهم لها. قالوا: وقد يكون القمر كان حنيثذ في بعض حصلت في الليل لقوم سألوها، واقترحوارؤيتها، فلم ينتبه غيرهم لها. قالوا: وقد يكون القمر كان حنيثذ في بعض المجارى والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض. كما يكون ظاهرًا لقوم غائبًا عن قوم، كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد وانه أعلم –النووى على شرح صحيح مسلم جـ١٤٧ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ز): تقديره، وما أثبتناه هو من م وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وز: الحليمي. وما أثبتناه هو من م.

#### الباب الراسع

#### في حبس الشمس له ﷺ

روى الطبرانى بسند حسنه الحافظ أبو الحسن الهيثمى فى مجمع الزوائد، وأبو الفضل ابن حجر فى فتح البارى، وأبو زرعة العراقى فى شرح تقريب والده عن جابر بن عبد الله أن النبى أمر الشمس أن تتأخر ساعة فى النهار.

وروى البيهقى عن إسماعيل السدى، ويونس بن بكير أن قريشا قالوا للنبى عَلَيْهُ لَمَّا حدثهم عن الإسراء: أخبرنا عن عيرنا، فذكر الحديث إلى أن قالُوا: فمتى يَجىء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفَتْ قريشٌ ينظرون وقد وَلَىّ النهار. ولم يَجِىءْ. فدعا النبى وَيَّ فَرْيد له في النهار، وحُبِسَتْ عَليه الشمسُ حتى دخلتْ العير فذكر الحديث. وسيأتى في الباب الذي يليه الجواب عن حديث أبي هريرة: «لم تُحبس الشمس لأحد إلا ليوسَع بن نُون.

وقد أشار إلى هذه الآية العظيمة الحافظ ابن سيد الناس (١) في قصيدته من كتاب بشرى اللبب فقال:

له وقفت شمسُ النهار كسرامةً \* كما وَقفتُ شمسُ النهار لِيُسوشَعا ورُدَّت عليه الشمسُ بعد غُسروبها \* وهَذا من الإيقافِ أعْظَم مَوْقِعَا ورُدَّت عليه الشمسُ بعد غُسروبها \* وهذا من الإيقافِ أعْظَم مَوْقِعَا وللعلامة بهاء الدين السبكي (٢) رحمه الله تعالى في قصيدته المسماة (هدية السائر المسافر إلى النور السافر) فقال (٣).

وشُمسُ الضحى طَاعَتْك وقتَ مَغيبها ﴿ فَمَا غَرِبت بَلْ وَافْقَتْك بِوَقْفَةِ وَرُدَّت عليكَ الشَّمسُ بغد مَغيبها ﴿ كَمَا أَنَّهَا قِدُ مَا لِيُسُوسُعَ رُدَّتِ (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن سيد الناس: هو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى ابن سيد الناس الشافعي، الإسام الحافظ اليعمري الأندلسي الأسبيلي المصرى المعروف بابن سيد الناس، صاحب السيرة النبوية النبوية المعروفة باسم عينون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، كما ذكر ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب ت سنة ٢٥٤هـ جـ٦/ ١٠٨ وله ـ كما ذكر السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ/ ٣٥٠ شرح على سنن الترمذي لم يكمله وأتمه أبو الفضل العراقي.

<sup>(</sup>٢) هو العلامة أبو حامد بهاء الدين عبد الكافي السبكي ت سنة ٧٧٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) ليس هذان البيتان في: ز.

<sup>(</sup>٤) المدحة بأكملها في المجموعة النبهانية جـ١/ ١٥ ومطلعها:

تَبَقَّظُ لنفس عن هـداهـا تـولَّت ﴿ وبادر ففي التأخير أعظم وحشيةٍ

#### الباب الخامس

#### في ردِّ الشمس بعد غروبها ببركة دعائه ﷺ

قال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١) في معجمه الكبير: حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطى، وقال الإمام شاذان الفضل أبو العباس أحمد بن يحيى الحرازى بالموصل قال: حدثنا على بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل [بن أفيضل] بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله على إذا نزل عليه الوحى يكادُ يُخْشَى عليه الموتُ. فأنزل عليه يومًا وهو في حِجْر على، فقال له على صليتَ العصرَ ؟ قال: لا يارسول الله. فدعا الله عزّ وجل [قالتُ (٢): فرأيتُ الشمس طلعت بغدَما غَابت حين رُدَّت](٢) حتى صلّى العصر.

قال الحافظ أبو الحسن الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن، وهو ثقة، وثَقه ابن حِبَّان. قلت: وذكره ابن أبى حاتم فلم يذكر فيه جَرْحًا. أورده الذهبى فى المغنى وقال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة برجال الأثمة الأربعة ولم يذكر له مستندا، قلت: إنما ذكره لأجل هذا الحديث، ولم ينفرد به إبراهيم بل تابعه عليه عروة بن عبد الله بن قشير (٣) عن فاطمة بنت على بن أبى طالب. لا أعرفها (٤). قلت: فاطمة هذه روى لها النسائى وابن ماجة فى التفسير، ووثقها الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب. وتابعتها أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب.

وقال الطبرانى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء بنت عُمَيْس، فذكر نحوه، الحسين بن إسحاق. قال الذهبى فى تاريخ الإسلام: ثقة \_ وعبيد الله بن غنام هو ابن حفص بن غياث \_ وثقه مسلمة بن قاسم، وأبو بكر وعثمان بن أبى شيبة من رجال الصحيحين وثّقُوه.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم «الطبرى» وفي ز: الطبراني وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) في م «عروة بن عبد الله بن مَسِيك» وما في ز: هو الصواب كما عند ابن كثير، وهو عروة بن عبد الله بن قشير.

<sup>(</sup>٤) نحس بوجود سَقُط في هذا التركيب ولم نوفق في إكماله.

وفُضيل بن مرزوق روى له مسلم والأربعة. قال الحافظ بن حجر في تقريبه: صدوق. وإسراهيم بن الحسن تقدم أن ابن حِبَّان وثَقه. وفاطمة بنت الحسين روى لها أبو داود في المراسيل، وثُقها الحافظ في التقريب.

415 415 415

#### تنبيه

قال فى الرواية السابقة عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت على عن أسماء، وفى هذه: عن فاطمة بنت على ، وفاطمة بنت عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء، وقد سمع كل من فاطمة بنت على، وفاطمة بنت الحسين هى أم إبراهيم بن الحسن الراوى عنها، فكأنه سمعه من أمه ومن عمتها فاطمة بنت على. فرواه مَرَّةً عن أمه ومرَّةً عن عمتها، فدعاه ذلك ابن الجوزى وغيره اضطرابا؛ وليس ذلك.

وقال الطبرانى: ثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف، وقال شاذان أبو<sup>(۱)</sup> الفضل ثنا أبو الفضل محمد عبد الله القصّار بمصر – ثنا يحيى بن أيوب العلاّق. قالا: حدثنا أحمد بن صالح ثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فُدَيْك، أخبرنى محمد بن موسى الفِطْرِي عن عون بن محمد عن أم<sup>(۱)</sup> جعفر عن أسماء بنت عُمَيْس فذكر نحوه، وقال شاذان: ثنا أبو الحسن بن عمير ثنا أحمد بن الوليد عن<sup>(۱)</sup> برد الأنطاكى، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك ثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف وثقه، ومحمد بن عبيد الله القصار وثقه ابن يونس؛ ويحيى بن أبوب من رجال النسائى. قال الحافظ فى التقريب ثقة حافظ صدوق. وأحمد بن صالح من رجال البخارى، وأبى داود قال فى التقريب: ثقة حافظ تكلم فيه النسائى بلا حجة.

وأبو الحسن أحمد بن عمير هو ابن الجر صالح، وثقه الطبراني وقال أبو على الحافظ: كان ركنا من أركان الحديث إماما من أئمة الحديث. قد جاز القنطرة، وقال الحافظ في اللسان: صدوق. قال الدارقطني: ليس بالقوى. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: هو ثقة له غرائب فما [للمنصف] عليه مدخل.

<sup>(</sup>١) زيادة من م.

<sup>(</sup>٢) زيادة من م

<sup>(</sup>٣) في الأصل وز «ابن».

وأحمد بن ألوليد بن برد وثقه ابن حِبَّان. وذكره ابن أبي خاتم فلم يذكر فيه جَرْحا. وقال: كتب عنه أبي.

ومحمد بن إسماعيل بن أبى فُدَيْك سبضم الفاء من رجال الأثمة الستة، قال في التقريب: صدوق.

ومحمد بن موسى الفِطْرى ـ بكسر الفاء وسكون الطاء من رجال مسلم والأربعة ، ذكره البخارى في التاريخ ولم يُجَرِّحُه . وقال الحافظ في التقريب : صدوق رُمِيَ بالتشيع .

وعون بن محمد بن على بن أبى طالب وثقه ابن حِبَّان. وذكره البخاري في التاريخ ولم يُضَعِّفُه.

وأم جعفر يقال لها: أم عَوْن بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب من رجال ابن ماجة ، قال فى التقريب: مقبولة ، ولما أورد الذهبى هذا الطريق فى مختصر الموضوعات لابن الجوزى . قال : غريب عجيب تفرَّد به ابن أبى فُدَيك وهو صدوق ، وشيخه الفِطْرى صدوق ، واعترض على هذا فذكر حديث : لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع . وسيأتى الجواب عنه ، ولم يذكر علم غير ذلك .

وقال شاذاً أَنَّ ثنا أبو الحسن على بن إسماعيل بن كعب الدقاق بالموصل. ثنا على بن جابر الأودى، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبى، ثنا عروة بن قُشَيْر. قال: دخلت على فاطمة بنت على الأكبر فقالت: حدثتني أسماء بنت عميس فذكره.

على بن سُهَيل بن كعب وثقه الأزدى، نقله الخطيب في التاريخ.

وعلى بن جابر الأؤدى ـ بفتح الألف وسكون الواو ودال مهملة ، وثقه ابن حبان .

وعبد الرحمن بن شريك روى له البخاري تعليقا، قال في التقريب: صدوق يخطىء كثيرا.

وعروة بن قُشَيْر ـ بضم القاف وفتح الشين المعجمة \_ من رجال أبي داود والترمذي في الشمائل. وثقه الحافظ في التقريب.

وفاطمة بنت على تقدمت.

ولهذا الحديث طرق أخرى عن أسماء أوردت بعضها في كتابي (مُزِيلُ اللَّبُس عن حديث رَدِّ الشمس). وورد من حديث على رواه شاذان. ومن حديث ابنة الحسين بن على رواه الدولابي في الذرية الطاهرة، والخطيب في تاريخ المتشابه، ومن حديث: أبي سعيد رواه الحافظ أبو القاسم عبد بن عبد الله بن أحمد بن حسكاف بمهملتين وفتح أوله الفقيه

الحنفى القاضى النيسابورى فى إملائه من طرق هذا الحديث، نقله الذهبى فى مختصر موضوعات ابن الجوزى. ومن حديث أبى هريرة رواه ابن مردويه، وابن شاهين، وابن منده. وحسنه شيخنا فى الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة، وقد سبقت أحاديثهم. وتكلمت على رجالها فى كتاب (مزيل اللبس عن حديث رد الشمس) وحديث أسماء رواه الطحاوى من طريقين فى كتابه (مشكل الآثار) وقال: هذان الحديثان ثابتان. ورواتهما ثقات، ونقل عنه القاضى فى الشفاء. والحافظ ابن سيد الناس فى كتابه (بشرى اللبيب) وقال فى قصيدة ذكرها فيه:

## ورُدَّتْ عليه الشمسُ بغد غُروبِها \* وهَذا من الإِيقاف أغظَمُ مُوقِعا

قال الحافظ علاء الدين مُغْلطاًى (١) في كتابيه: «الزهر الباسم» و«الإشارة» والبازرى في «توثيق عرى الإيمان» والنووى في «شرح مسلم» في باب حِلِّ الغنائم لهذه الأمة، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في تخريج أخاديث الرافعي في باب الأذان كما في النسخ المعتمدة، وأخرجه وصححه الحافظ أبو الفتح الأزدى، ونقله ابن العديم (٢) في تاريخ حلب ـ وحسنه الحافظ أبو زرعة بن الحافظ بن أبي الفضل العراقي في تكملته لشرح تقريب والده.

وقال الحافظ أحمد بن صالح: وناهيك به، لا ينبغى لمن سبيله العلم التخلف عن حديث أسماء؛ لأنه من أجلّ علامات النبوة، رواه الطحاوى، وقد أنكر الحافظ على ابن الجوزى إيراده لهذا الحديث في الموضوعات، فقال الحافظ ابن حجر في باب قول النبي الجوزى إيراده لهذا الخديث غي الموضوعات، بعد أن أورد الحديث: أُخِلَّتُ لكمُ الغنائمُ من «فتح البارى» بعد أن أورد الحديث: أخطأ ابن الجوزى بإيراده له في الموضوعات انتهى ومن خطه نقلت.

وقال الحافظ مُغْلَطاى في «الزهر الباسم» بعد أن أورد الحديث من عند جماعة لا يلتفت إلى ما أُعلَّ به ابن الجوزى من حيث إنه لم يقع له الإسناد الذي وقع لهؤلاء.

وقال شيخنا في مختصر الموضوعات: أفرط بإيراده له هنا.

31 31 316

<sup>(</sup>۱) هو العلامة الحافظ النسابة ذو التآليف الزاخرة في الحديث والتاريخ ابن قَلِيخ عبد الله البكجري المولود سنة ٦٨٩ المتوفى سنة ٧٦٧ ومن مؤلفاته: شرح البخاري في عشرين جزءا، وإكمال تهذيب الكمال - ترجم له الزركلي في الأعلام ٨/ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي الحلبي ، كمال الدين أبو القاسم ، توفي بمصر في جمادي الأولى سنة ستين وستمائة ، ودفن بسفح المقطم (شذرات الذهب ٥/٣٠٣).

#### تنبيهات

#### التنبيه الأول:

قلل ابن كثير عن الإمام أحمد وجماعة من الحفاظ: إنهم صرحوا بوضع هذا الحديث. قلت: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم من الطرق السابقة، وإلا فالطرق السابقة يتعذر معها الحكم بالضعف فضلا عن الوضع، ولو عرضت عليهم أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع \_ [من القواعد] \_ وذكر جماعةٍ من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه يرد على من حكم عليه بالوضع.

#### التنبيه الثاني:

قد علمتَ \_ رحمنى الله وإياك \_ ما أسلفنا من كلام الحفاظ فى حكم هذا الحديث، وتبيَّن لك ثقاتُ رجاله، وأنه ليس فيهم مُتَّهم، ولا من أُجْمِعَ على تركه، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه. فلا ينبغى إلا الجواب عما أُعِلَّ به، وقد أُعِلَّ بأمور:

الأمر الأول: من جهة بعض رجال طرقه، فرواه ابن الجوزى من طريق فضيل ابن مرزوق وأَعَله به، ثم نقل عن ابن معين تضعيفَه \_ وأن ابن حِبَّان قال فيه: يُخطىء بالموضوعات ويخطىء على الثقات. انتهى.

وفَضِيل من رجال مسلم. وثقه السفيانان، وابن معين، كما نقل عنه ابن أبى خَيْئمةً. ونقل عنه عبد الخالق بن منصور أنه قال فيه: صالح الحديث. وقال الإمام أحمد: لا أعلم إلا خيرا \_ وقال العجلى: جائز الحديث صدوق. وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به، وذكره البخارى في التاريخ ولم يُضَعِّفُه، وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: صالح الحديث حدوق يَهِمُ كثيرا، نقل جميع ذلك شيخ الإسلام ابن حجر في تهذيب التهذيب ومن قيل فيه ذلك لا يحكم على حديثه بالوضع. ثم ذكر ابن الجوزى: أن ابن شاهين رواه عن شيخه ابن عُقْدة من طريق عبد الرحمن بن شُريك. قال: وعبد الرحمن قبال فيه ابن أبى حاتم: واهي الحديث انتهى.

وعبد الرحمن هذا ذكره ابن حِبَّان في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق، ثم قال ابن الجوزى. وأنا لا أتهم بهذا إلا ابن عقدة فإنه كان رافِضِيًّا ـ انتهى.

فإن كان يتهمه بأصل الحديث فالحديث معروف قبل وجود ابن عقدة. وقال الذهبي في المنقذ من الضلال؛ وهو مختصر منهاج الاعتدال لشيخه ابن تيمية: لا ريب أن ابن شريك حدَّث به ـ جاء به من وجه آخر قوى عنه، انتهى.

وإن أراد الطريق الذي رواه ابن شاهين منه فابن عقدة لم ينفرد به، بل تابعه به غيره. قال شاذان: ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا على بن سعيد [بن كعب] وعلى بن جابر ثقتان. وثّق الأول أبو الفهّح الأودى والثانى ابن حبان.

الأمر الشانى: قال المجوزقانى وابن الجوزى وغيرهما: يقدح فى صحة هذا الحديث ما فى الأحاديث الصحيحة أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ـ انتهى .

وأجاب الطحاوى في كتابه مشكل الآثار \_ وأقرَّه ابن رشد \_ في مختصره: بأن حبسها غيرُ ما في حديث أسماء من ردِّها بعد الغروب .

وقال الحافظ في باب قول النبي عَيْنَ: أُحِلَّتُ لكم الغنائم. من «فتح الباري» بعد أن أورد حديث حَبْس الشمس صُبْحَ ليلة الإسراء. ولا يعارض ما رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة: لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون . . إلى آخره .

ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا على فلم تحبس الشمس إلا ليوشع ، وليس فيه نفى أنها قد تحبس بعد ذلك لنبينا على .

الأمر الشالث: الاضطراب. وتقدَّمَ رَدُّ ذلك في التنبيه المتقدم أول الباب.

الأمر الرابع: قال الجوزقاني ومن تبعه: لمو رُدَّت الشمس لعليِّ لكان ردها يموم الخندق للنبيِّ عَلَيْ بطريق الأولى .

قلت: رد الشمس لعلى إنما كان بدعاء النبي ﷺ، ولم يجيء في خبر قط أن النبي ﷺ، دعا في واقعة الخندق أن ترد الشمس فلم تُرد بل لم يَدْعُ.

على أن القاضى عياض ذكر في «الإكمال» أن الشمس رُدَّت على النبي عَلَيْ في واقعة الخندق. فالله أعلم، وقد بينت ضعفه في كتابي مزيل اللبس.

الأمر الخامس: أعلَّ ابن تيمية حديث أسماء بأنها كانت مع زوجها بالحبشة، وهو وهم بلا شك. إذ لا خلاف أن جعفر قدم من الحبشة هـو وامرأته أسماء على رسول الله على وهو بخيبر بعد فتحها، وقسم لهما ولأصحاب سفينتهما.

الأمر السادس: قال ابن الجوزى: ومن تغفل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة

فضيلة، ولم يلمح عدم الفائدة، فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء، ورجوع الشمس لا يعيدها أداءً ـ انتهى .

قلت: دل ثبوت الحديث [على] أن الصلاة وقعت أداء ، وبذلك صرَّح القرطبى فى التذكرة. قال: فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا، وأنه لا يتجدد الوقت لما ردَّها عليه ، ذكره فى باب: ما يذكر الموت والآخرة من أوائل التذكرة ، ووجهه أن الشمس لما عادت كأنها لم تغب والله أعلم.

#### التنبيه الثالث:

ليحذر من يقف على كلامى هذا أن يظن بى أنى أميل إلى التشيع، والله تعالى يعلم أن إلأمر ليس كذلك، والحامل لى على هذا الكلام أن الذهبى ذكر فى ترجمة الحافظ [الحسكانى] إنه كان يميل إلى التشيع، لأنه أمّلَى جزءا فى طرق حديث ردّ الشمس: وهذا الرجل ترجم له تلميذه الحافظ عبد القادر الفارسى فى ذيل تاريخ نيسابور، فلم يصفه بذلك. بل أثنى عليه ثناء حسنا، وكذلك غيره من المتأخرين. نسأل الله تعالى السلامة من الخوض فى أعراض الناس بما لا نعلم وبما نعلم (١).

<sup>(</sup>۱) نذكر تعليقا على حديث رد الشمس الذى حاول المؤلف إثبات صحته ما ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية قال: بعد أن تعقب رجال هذا الحديث: "هذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه فلا تخلو واحدة منها عن شيعى ومجهول الحال وشيعى ومتروك، " ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه واحد إذا اتصل سنده، لأنه من باب ما تتوفر الدواعى على نقله، فلابد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك، ونحن لا ننكر هذا فى قدرة الله تعالى وبالنسبة إلى جناب رسول الله يهي، فقد ثبت فى الصحيح أنها ردت ليوشع ابن نون. وذلك يموم حاصر بيت المقدس، واتفق ذلك فى آخر يوم الجمعة وكانوا لا يقاتلون يوم السبت فنظر إلى الشمس وقد تنصفت للغروب فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها على، فحبسها الله عليه حتى فتحوها، ورسول الله يهي أعظم جاها وأجل منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن نون، بل من ساثر الأنبياء على الإطلاق، ولكن لا نقول إلا ما صَح عندنا عنه، ولا نسند إليه منا ليس بصحيح، ولو صح لكنا أول القائلين به والمعتقدين له. . . ونقل قول من قال: إن هذا الحديث مما كسبت أيدى الروافض، ولو ردَّت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن والكافر ونقلوا إلينا: أنّ في يموم كذا، من شهر كذا، في سنة كذا ردَّت الشمسُ بعدما غربت إلخ . .

كما تعقبه من المتأخرين العلامة الشوكانى فى كتابه (الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة) فقال: هذه القصة أنكرها أكثر أهل العلم لأوجه: الأول أنها لو وقعت لنقلت نقلا يليق بمثلها. والثانى أن سنة الله عز وجل فى الخوارق أن تكون لمصلحة عظيمة ولا يظهر هنا مصلحة. فإن فرض أن عليا فاتنه صلاة العصر كما تقول الرواية، فإن كان ذلك لعذر فقد فانت النبى صلاة العصر يوم الخندق لعندر، وفاتته وأصحابه صلاة الصبح فصلاها بعد الوقت وبين أن ما وقع بعذر فليس فيه تفريط. الشالث: أن طلوع الشمس من مغربها آية قاهرة إذا راها الناس آمنوا جميعا كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة، وفى قوله تعالى ﴿يوم يَأْتِي بعضُ آيَاتِ ربّك لا ينفَعُ نفسًا إيمانُها ﴾ فكيف يقع مثل هذا فى حياة النبى يَنهَجُ ولا يَترتّب عليه إيمانُ رجلٍ واحد. انظر الفوائد المجموعة للشوكاني/ ٣٥٨٥٥٠.

#### الباب السادس

# فى استسقائه ﷺ ربه عزَّ وجل لأمته حين تأخر عنهم المطر وكذلك استصحابه ﷺ

قال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ربما ذكرقول (١) الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي ﷺ يَشْتُسْقى فلم يزل يجيش (٢) كل ميزاب:

### وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه الله المتامي عصمة للأرامل (٣)

ورواه البخاري وابن ماجة <sup>(٤)</sup>.

وقال أنس: إن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وِجَاه (٥) مِنْبر رسول الله عليه المسول ورسول الله عليه المسجد يوم جمعة من باب كان وِجَاه (٥) مِنْبر رسول الله علكت الأموال ورسول الله عليه فقال: يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السُّبلُ فادْعُ الله لنا يُغِينُنا، فرفع رسولُ الله عليه يَدَيْه وقال: اللهم أسقِنا. اللهم اسقِنا مرتين، وايْمُ اللهِ ما نَرى في السماء قَزَعَة (٦) من سحاب ولا شيئا. ولا بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة كَأَمْثَالِ الجبال، ثم لم يَنزل من على المنبر حتى رأيتُ الماء يَتَحادَرُ على لحيته، فوالله ما رأيْنَا الشمس سَبْتًا، وما زلنا نُمْطَر إلى الجمعة المُقبلة، ثم دخل ذلك الرجل من ذلك الباب ورسولُ الله عَيْقُ قائمٌ، فاستقبلَه قائما، وقال: يارسولَ الله على الأموال وانقطعت السُّبل، ادعُ الله عز وجل أن يُمْسِكها، قال: فرفع رسول الله عَلَيْنا. اللهم على الآكام والجِبال. والظَّراب والأودية، ومنابت الشجر، فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة مِثل

<sup>(</sup>١) سقطت من م.

<sup>(</sup>٢) بحيش: من الجيشان وهو الامتلاء والهيجان أى يزخر ويهيج، والميزاب جمعها الميازيب وهي مسايل الماء من أعلى.

<sup>(</sup>٣) وأبيض : بالنصب عطفا على ما قبله وهو قوله :

وما تَرْكُ قوم \_ لا أبالك \_ سيدا ١١ يحوط اللَّه مارَ غير ذرب مؤاكل

أو بالجر بالفتحة على أنه مسبوق بواو رُبَّ. أو بالضمة على الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وثمال البتامى: مصدر طعامهم وشرابهم. وعصمة للأرامل: ملجأ يحتمين به ويلجأن إليه بعد فقد أزواجهن، والبيت من قصيدة نسبها ابن هشام فى السيرة لأبى طالب عم النبى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة جـ٧/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ حديث ٩١١ وفي شرح سنن ابن ماجة جـ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) وجاه: جهة أواتجاه.

<sup>(</sup>٦) قزعة : بوزن خشبة وهي القطعة من السحاب الرقيق .

الجَوْبة (١)، حتى سالَ الوادى «وادى قَناة شَهْرًا، ولم يجىء أحد من ناحية إلا حدَّث بالجَوْبة (٢)، رواه الإمام أحمد والشيخان (٣) من طرق مختلفة.

#### قصة أخرى:

قال أنس: جاء أعرابي فقال: يارسول الله أتيناك ومالنا من بَعير يَئِطُّ، ولا صَبِي يَغِطُّ (٤).

أتيناكَ والعددراءُ يَدُمى لبانها ﴿ وقد للهُ عِلَتْ أُمُّ الصبى عَن الطفل وألقى بِكَفَّيْهِ الفتى لاستكانة ﴿ من الجوع ضَعْف ما يُمِرُّ وما يُحْلى (٥) ولا شيء مما يأكل الناسُ عندنا ﴿ سوى الحَنْظَل العَامِيِّ والعَلْهز الفَسْل وليس لنا إلا إلَيْك فِسرارُنسا ﴿ وأينَ فسرارُ الناس إلاّ إلى السرُسْل

فقام رَسول الله عَيْر رائِث. نافعا غير ضَارٌ. تَملأ به الضَّرعَ وتُنْبِت به الزَّرْع، وتُحْيى به الأرْض طَبَقا عاجلا غَيْر رائِث. نافعا غير ضَارٌ. تَملأ به الضَّرعَ وتُنْبِت به الزَّرْع، وتُحْيى به الأرْض بعد مَوْتها، وكذلك تُخرْجُون، فوالله ماردَّ يده إلى نحره حتى ألقت السماء أردافها وجاء أهلُ البطانة (٦) يصيحون: يارسول الله: الغرَق، فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم حَوالَيْنَا ولا عَلَيْنَا، فانْجابَ السحابُ عن المدينة، فضحك رسول الله عَيَّة حتى بَدت نَواجِذهُ ثم قال: لله دَرُّ أبى طالب، لو كان حاضِرًا قَرَّت عيناه، فقال علىٌ. كأنك أردت قولهُ:

وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغمامُ يوجِهه ﴿ ثمالُ اليتامي عِصْمةٌ لللارامل(٤) وقام رجل من كنانة فقال:

<sup>(</sup>١) الجوبة بزنة نوبة وهي الفرجة المستديرة في السحاب أي فرجنا وخرجنا والغيم يحيط بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) الجود: المطر الغزير.

<sup>(</sup>۳) البخاری جـ٤/ ١٨٤ حدثت ٨٤٥ وتكرر فی جـ ٨/ ٣٠٥ ـ ٩١٥ ـ ٩٢١ ـ ٩٢٠ ـ ٩٢١ وأبو داودحـ ١٧٣١ وأبو داودحـ ١٧٣١ حديث ١١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية: وما لنا بعير يبسط ولا صبى يصطبح. والأطيط والغطيط رفع الصوت وسيفسر المؤلف كثيرا من مفردات هذه القصة.

<sup>(</sup>٥) جاء الشطر الثاني من البيت الثاني في ابن كثير هكذا: [من الجوع ضعفا قائما وهو لا يُخْلي].

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل وز «البطالة» وفي م: العطابه والتصويب من ابن كثير [البطانة].

<sup>(</sup>٧) القصة في البداية والنهاية لابن كثير جـ٦/ ٩٠-٩١، وفي دلائل النبوة للبيهقي جـ٦/ ١٤٢-١٤١.

لك الحمدُ والحمدُ مِمَّن شكر شينا بَوجه النَّبِي المَطَرِ الله وَاشْخَص منه البَصَرُ (١) دعا الله خالِقَه دَعْهِ الله وَاشْخَص منه البَصَرُ (١) أغاثَ [بِهَا] الله عُليا مُضَرُ (٢) شوهذا العَيان [لذاك] (٣) الخبر فلم يكُ إلا [كَلَفِّ السرداء] (٤) شوائس وأمْسرَع حتى رأينا السدُرَ وكان حما قالَهِ عمُّه - شأبُو طالب أبيضُ ذُو غُسرَ وفَمَن يكفِسر الله يَلْقي المزيد] (٥) شومَن يكفِسر الله يَلْقي المزيد] (٥)

فقال النبي ﷺ: إن يَكُ شاعر أحسَن فقد أحسنت ـ رواه البيهقي وابن (٦).

#### قصة أخرى:

قال أبو أمامة رضى الله تعالى عنه: قام رَسول الله ﷺ [يومًا ضُحّى] (٧) في المسجد فكبَّر ثلاث تكبيرات، فقال (٨): اللهم ارزقنا سَمْنا ولبنا وشحما ولحما. وما نسرى في السماء من سحاب [فثار] (٩) ربح وغُبْرة، ثم اجتمع السحابُ فَصَّبت السماء فصاح أهلُ الأسواق ورسولُ الله ﷺ قَاتَم، فسالتُ الطرقُ، فما رأيتُ عامًا كان أكثر لبنا وسمنا وشحْما ولحمًا منه. إِنْ هوُ إلا في الطريق ما يَشتريه أحد. رواه أبو نعيم والبيهقي (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل وز [وشخَّص معها إليه البصر] وفي م [وشخص منه البصر] وما أثبتناه هو من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ [أغاث الله به عليا مفر] وبه يختل الوزن الشعرى وقد صوبناه لإقامة الوزن وفي البداية: [أغاث به الله عينا مضر].

<sup>(</sup>٣) في البداية كذاك.

<sup>(</sup>٤) في م (كلف الردي) وفي الأصل وز [كإلقا الردي] وما أثبتناه من البداية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وز [ والله يسقى صوب الغمام] وفي م [به الله يسقى صوب الغمام]. وما أثبتناه من لفظ الشطر الأول من البيت الأخير هو من البداية والنهاية لابن كثير.

<sup>(</sup>٦) القصة فى البداية والنهاية لابن كثير جـ٦/ ٩١ وفى دلائل النبوة للبيهقى جـ٦/ ١٤١ / ١٤٢ قال ابن كثير: وهذا السياق فيه غرابة ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس فإن كان هذا محفوظا فهو قصة أخرى غير ما تقدم

<sup>(</sup>٧) في سأثر النسخ: يوم أضحى ووجدنا في بعض نسخ الدلائل للبيهقي [يوما ضحي] وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٨) جاء بعدها في الدلائل: اللهم اسقنا ثلاثا.

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ: فثار وهو جائز لغة.

<sup>(</sup>١٠) الخبر في دلائل النبوة للبيهقي جـ٦/ ١٤٥.

#### قصة أخرى:

قالت الرُّبَيَّع بنت مُعَـوِّذ بن عَفْراء بينما نحنُ عند رسول الله ﷺ في بعض أسْفاره إذْ احتاجَ الناس إلى وضوء فالتُمِس في الركب فلم \_ يَجِدوا، فدعا رسولُ الله ﷺ فأمْطرت حتى سُقِى الناس وسَقَوْا \_ رواه أبو نعيم.

#### قصة أخرى:

قالت عائشة: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحط المطر، فخرج إلى المُصَلَّى. وقعد على المنبرِ، ورفع يديه إلى السماء حتى رُوُّى بَياضُ إِبْطَيْه فأنَشأ الله عز وجل سحابة فرعَدت وَبَرقت حتى أمْطرت فلمْ يأت المسجد أَحَدٌ حتى سالت السيول، فقال: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أن الله على كل شيء قدير، وأنَّى عبدُ الله ورسولُه (١).

#### قصة أخرى:

قال كعب بن مرة أو مرة بن كعب: دعا رسول الله ﷺ على مُضر، فأتاه أبو سفيان فقال: إن قومَك قد هَلكوا، فادعُ الله لَهُم. فقال: اللهم اسْقنا غيثا مُغيثا غَدقا طَبقا مَرِيعا، نافِعا غير ضَارٌ عاجلاً غير رَائِث. فما لِنْبنا غير جُمعة حتى مُطرّنا. فشكَوْا إليه المطر فقالوا: انْهدَمَت البيوتُ. فقالَ: اللهُمَّ حوالَيْنا ولا عَلَيْنا. فجعَل السحابُ ينقطع يمينًا وشمالا، رواه ابن ماجة والبيهقي (٢).

#### قصة أخرى:

روى أبو الشيخ عن يزيد بن عبيد السُّلَمِى والبيهقى بإسناد تحسن عن أبى لُبابة بن عبد المنذر الأنصارى: أن وفد بنى فَزارة أتوا رسولَ الله عَلَيْ لمَّا قَفَل من غزوة تَبوك، مُقِرِين بالإسلام، وقدِموا على إبل ضِعَاف عِجافٍ. فسألَهم رسول الله عَلَيْ عن بلادهم. فقالوا: يارسول الله، أَسْنَتْ بلادنا، وأَجْدَبت جَنَّاتُناً. وغَرِث عِيالنا. وهلكتُ مَواشينا، فادْعُ الله لنا أن يُغيثنا، واشْفَع لنا إلى ربك، وَيشْفَعُ رُبُّك إليكَ. فقال عَلَيْ سبحانك اللهم. وَيلك! أنا أشفع إلى ربى فمن ذا الذي يشفع ربُّنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم. وسع كرسيَّه السمواتِ والأرض، وهي تَبْطُ من عظمته وجلاله كما يَبُط الرَّحْل الجديد، إن الله لَيضَحكُ من مُشَفِّعِكم وقُرب غَياثكم، فقال الأعرابي: أو يضحُك ربنا يارسول الله؟ قال: نعم، فقال الأعرابي: أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه مطولا في كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الاستسقاء عن عائشة جـ١ / ٣٠٤ حديث

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء عن طريق كعب بن مرة ولفظه قال: جاء رجل إلى النبي عَنِيَّةُ فقال: يارسول الله استسق الله . فرفع رسول الله عَنِيُّةُ يديه فقال: الخرشرح سنن ابن ماجة جـ١/ ٣٨٤.

نَعْدِمَ يارسول الله من رب يضحك حيرًا. فضحك رسول الله على من قوله. فقام رسول الله على الصعد] المنبر ورفع يديه. فقال: اللهم اسق بلدك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأخي بلدك المهم اسقياً مغيثاً مُعيثاً مُريعاً وَاسِعًا، عَاجِلاً غير آجل، نَافعا غير ضار، اللهم سُقيا رحمة لا سُقيا عذاب، ولا هَدْم ولا غرق ولا مَحْق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء (١). فقام أبو لُبابة بن عبد المنذر فقال: يارسول الله. إن التمر في المِرْبَد، ثلاث مرات. فقال رسول الله على المعرفة ولا سحاب ولا بين سَلْع من بناء ولا دار، فطلعت من وراء سَلْع سحابة مثل التُرس، فلما توسَّطت السماء انتشرت وهم ينظرُون. ثم أمطرت، فوالله ما رأوا الشمس سَبْتا. وقام أبو لُبابة عريانا يسدً مربده بإزاره، لئلا يخرج التمر منه في فيل: يارسول الله. هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فصعد رسولُ الله على الآكام وانطراب، وبطونِ الأودية، بياض إبطنه؟ ثم قال: اللهم حَوَالَيْنا ولا عَلَيْنا، اللهم على الآكام وانطراب، وبطونِ الأودية، ومنابت الشجر، فانجابَت السحابة عن المدينة انجيابَ الثوب (٢).

#### قصة أخرى:

قال ابن عباس: جاء أعرابى إلى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله لقد جئتُك من عند قوم ما يزوَّد لهم راع. ولا يَخْطر لهم فحلٌ. فصعَد النبى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: اللهم اسْقنا غيثًا مُغنيًا مَرِيتًا طبقا مَرِيعا غَدَقا. عاجلا غيرَ راثث. ثم نزل فما يأتيه أحد من الوجوه إلا قالوا: أَحُيينا ـ رواه ابن ماجه (٣).

#### قصة أخرى:

قال عمر بن الخطاب: خرجنا إلى تبوك في قيط شديد فنزلنا منزلا، وأصابنا فيه عطشٌ حتى ظَنَنَا أنَّ رقابنا سَتُقُطع، حتى إنَّ الرجل لينحرُ بعيرَه فيعصر فَرَثَه فيشربُه، ويجعلُ ما بقى على كَبِده، فقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: يارسولَ الله قد عوَّدك [ربُّك] في الدعاء خيَّرا فادعُ الله لنا. فقال: أو تحب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه نحوَ السماء فلم

<sup>(</sup>١) إلى هنا من الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى جـ١/ ٢٩٧ في خبر وفد فزارة مع خلاف يسير في الألفاظ وتقديم أو تأخير.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الخبر في البداية والنهاية لابن كثير جـ٦/ ٩١-٩٢ ـ وقال ابن كثير عقبه: وهذا إسناد حسن ولم يرده أحمد ولا أهل الكتب والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) شرح سنن ابن ماجة جــ١/ ٣٨٤ ومثله في مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الفضائل جـ١١/ برقم ١١٨٢٠ من طريق حبيب بن أبي ثابت .

يُرْجِعْهما حتى سالَت السماء. فأظلَّت ثم تسكَّبَت فملنُّوا ما معهم، وذهبنا فلم نَجِدها جَاوِزت العسكر، رواه ابن خزيمة، وابن جرير، وابن حِبَّان، والحاكم وصححه. قال المواقدى: كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر ألف بعير، ومثلها من الخيل، وكانوا ثلاثين ألفا من المقاتلة (١).

### قصة أخرى:

روى ابن سعد، وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن إبراهيم المُزْنى عن أشياخه، قالوا: قدم وفد بنى مُرَّة على رسول الله عَلَيْ، فقال رسول الله عَلَيْ: كيف البلاد؟ قالوا: والله إنا لَمُسْنِتُون. وما فى الماء ضح، فادْعُ الله لنا. فقال: اللهم اسْقهم الغيث، فَرجعوا إلى بلادهم فوجدُوها قد مُطِرَت (٢) فى اليوم الذى دَعَا لهم فيه رسولُ الله عَلَيْ فقدم قادمٌ، وهو متجهِّزٌ لحجَّة الوداع. فقال: يارسولَ الله، رجعْنَا إلى بلادنا فوجدْناها مصبُوبة مطرًا لذلكِ اليوم. الذى دَعوْتَ لنا فيه. ثم قلَدتنا أقلادَ الريح فى كل خمسة عشر مطردة جَوْدا، ولقد رأيت الإبل تأكل وهى برك بياتنا فترجع فتقيل فى أهلها؛ فقال رسول الله عَلَيْ : الحمد لله الذي صَنع ذلك.

#### قصة أخرى:

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إن ناسًا من مُضَر أَتُوا رسول الله ﷺ، فسألُوه أن يدعوَ الله أن يَسْقيَهم، فقال: اللهم اسْقنا غيثا مُغيثا هنيئا مَرِيعًا مَرِيعًا غدَق طبقا، نَافِعا غَيْرَ ضارِ، عاجلا غير رَائِث. فأطبقت عليهم حتى مُطروا سَبْعا، رواه أبو نُعيم.

#### قصة أخرى:

روى أبو نعيم عن محمد بن عمر الأسلمى عن أشياخه أن وفدا من سُلاَمَان قَدِموا في شَوال سنةَ عَشْرٍ، فقال لهم رسول الله عَلَيْ: كيف البلادُ عندكم؟ قالوا: مُجدِبة. فادعُ الله أن يَسْقِينا في أوْطاننا. فقال: اللهم اسْقهم الغيثَ في دَارِهم، فقالوا: يارسولَ الله، ارْفَعْ يديك فإنه أكثرُ وأطيبُ. فتبسَّم ورفع يديه حتى بدا بياضُ إبطيه. ثم رجعُوا إلى بلادهم. فوجدُوها قد مُطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله عَلَيْ في تلك الساعة (٣).

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة وفيما ذكر كفاية .

<sup>(</sup>١) ورد الخبر في البداية والنهاية جـ٦/ ٩٣-٩٣. قال ابن كثير وهذا بإسناد جيد ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا الخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة جـ٣/ ١٦٠ .

ويرحم الله عز وجل السقراطيسي، فلقد أحسن حيث قال:

دِ صوتَ للخلق عامَ المَحْل مُبْتها \* أَفُسديك بسالخَلق من داع ومُبْتَهِل صَعَّدِت كُفَّيْك إِذ كَفَّ الغمام فما \* صَوَّبَتَ إلا بِصَوْب الواكف (١) الهَطِل أَراقَ بالأَرْض ثَجَّا صَوْبُ رَيِّقه \* فَجَال بالرَّوْض ثَجَّا رَاثِق الحُلَلِ (٢)

زُهْر<sup>(٣)</sup>من النور حَّلت روضَ أرضهم زهرا من النَّوْر صَافي النَّبت مُكْتِهَل (٣)

فى كل غصن نضير مورق خَضِر \* وكلَّ نَوْد نَضِيدٍ مونِق خَضِل (٤) تحيدة أُخْيَت الأحياء مَن مُضَرر \* بَعْد المَضَرَّة تَرُوى السُّبْل بالسَّبَل (٥)

دامتَ على الأرض سَبْعا غير مُقْلِعة من الأرض سَبْعا غير مُقْلِعة والمنت على الأرض سَبْعا غير مُقْلِعة والمنافذة المنافذة المنافذ



<sup>(</sup>١) الواكف: السائل

<sup>(</sup>٢) الثبج: الصب، والَّريِّق ضد الكدر.

<sup>(</sup>٣) زُهر من النور: مشرقات والمراد بها على سبيل الاستعارة: كف النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) مكتهل: حسن النبات.

<sup>(</sup>٤) نضيد: المصطف أي المنضود المنظم، والخَضيل: الندي.

<sup>(</sup>٥) السَّبَل: بالفتح: الماء الغزير.

<sup>(</sup>٦) هذه المدحة وشرحها في المجموعة النهائية جـ٣/ ١٩٨.

#### تنبيه

#### فى بيان غريب ما سبق

السُّئل: (بسين مهملة فموحدة فلام مضمومتان) جمع سبيل، وهو في الأصل: الطريق السُّئل الموصل إلى الله .

وايم الله(١): [أي والله].

القزعة: [بقاف فزاى فعين مهملة مفتوحات، واحدة القزع. وهي قطع من السحاب رقيقة. وقيل: هي السحاب المتفرق.

الآكام: (بهمزة فكاف فألف) جمع أكمة وهي: الرابية.

الظراب: جمع ظَرِب ككتِف. ما انتهى من الحجارة وحُدُّ طرفه، أو الجبل المنبسط أو الصغير.

الجؤبة: (بجيم مفتوحة، فواو ساكنة فموحدة فتاء تأنيث): الحفرة المستديرة الواسعة. وكل منفتق بلا بناء، أيَّ حتى صار الغيم والسحاب محيطا بالمدينة.

وادى قناة (٢): (اسم واد بالمدينة).

الجَسؤد: (بجيم مفتوحة، فواو ساكنة فدال مهملة): المطر الغزير.

العذراء يدِمَى لَبانها: أي يدمى صدرها لامتهانها صدرها ونفشها في الخدمة ولا تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب وشدة الزمان.

وأصل اللباب: موضع اللب ثم استعير للناس.

وقوله: ما تُمِرَّ وما تُحْلى: أي ما ينطق بخير ولا شر من شدة الجوع والضعف.

وقوله: سوى الحنظَل العامى نسبة إلى العام؛ لأنه يتجدد في كل عام الجدب كما قالوا للجدب: سنة.

<sup>(</sup>١) لم يفسرها . وهي قسم .

<sup>(</sup>٢) لم يفسرها وقد فسرناها في شرح حديث البخاري: وهي اسم واد بالمدينة.

الاستكانة: (بهمزة فسين مهملة ساكنة ففوقية مكسورة فكاف فألف فنون فتاء تأنيث): الخضوع.

العِلهز: (بالكسر) طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سنى المجاعة.

الغسل: (بكسر الغين المعجمة وسكون المهملة واللام) الرذل.

أردافها: (١)....

أهل البطانة: <sup>(٢)</sup>. . . .

الـدّرر: (بدال مكسورة فرائين أولهما مفتوحة): اتصباب أصل الدر.

الغـرر: (۳). . . .

غير رائثِ: (براء مفتوحة فهمزة مكسورة فمثلثة) غير محبوس ولا متَفرق.

أَسْنَتْ بلادنا: (بهمزة مفتوحة فمهملة ساكنة فنون فتاء تأنيث): أجدبت (٤).

أجدبت جناتنا: (بهمز فجيم فدال مهملة فموحدة فتاء تأنيث): أمحلت(٥).

الفرث: (بفاء مفتوحة فراء ساكنة فمثلثة)(٦).

مسنتون: مجدبون (٤).

الابتهال: (بهمزة فموحدة ساكنة فمثناة فوقية فألف فلام) التضرع والمبالغة في السؤال(٧).

المح ـ المحل ـ أفديك ـ صمدت .

صعَّدْت كفيك: رفعتهما.

صوبت: جادت بالمطر.

الزهر: (بفتح الزاي). والزَّهَوةُ: الحسنة والبهجة وكثرة الخير صافى النبت (٨).

<sup>(</sup>١، ٢، ٣) لم يورد المؤلف شرحا لها.

<sup>(</sup>٤) ه ،٦) زيادة في (ز).

<sup>(</sup>٧) زيادة في م.

<sup>(</sup>٨) زيادة في م.

الواكف: [بحر] السحاب بالمطر المهطل - السبح - الوتيمة . الخضل: (بخاء معجمة مفتوحة فضاد مكسورة معجمتين) (١) . النضير - النضيد - المدبق (٢) - السبل: المراد هنا: المطر الهاطل الغزير. والسبل الثياب المسبلة (٣).

张紫紫紫

نجز الجزء التاسع من سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد تأليف سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة خاتمة المحدثين أبى عبد الله محمد بن يوسف الصالحى الشامى ـ تغمده الله برحمته ، آمين .

ويتلوه أول الجزء العاشر (جماع أبواب معجزاته على المياه وعذوبتها وما كان منها مالحا على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه الكريم الجواد راجى عفو ربه المنان \_ عبده . محفوظ لاشين ، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن رأى عيبا فستره ، أو خللا فأصلحه ولكافة المسلمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم )(1) .

<sup>(</sup>١) زيادة في م.

<sup>(</sup>٢) لم يفسر كثيرا من الكلمات لظهور معناها أو لأنه سبق تفسيرها.

<sup>(</sup>٣) زيادة في م.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين في هذه الخاتمة زيادة في م وهو من كلام الناسخ.

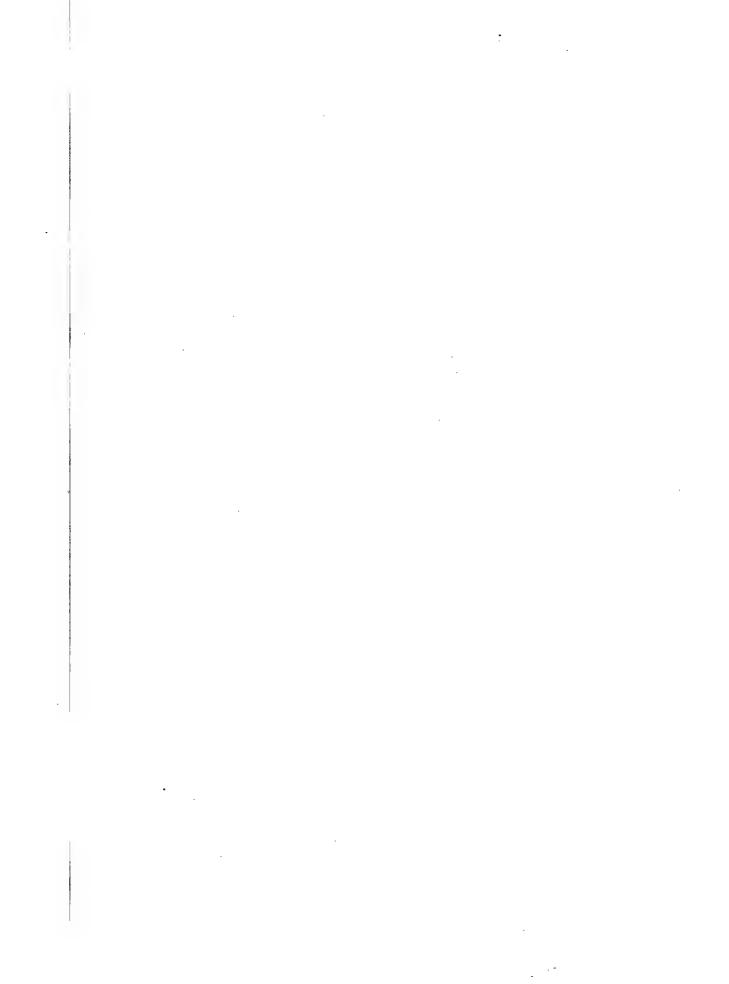

# محتويات الكتاب ونرس" القسم الأول"

| لصنحة | الموضوع ا                                                                                                                                | صنحة | الموضوع ال                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الباب الثالث                                                                                                                             | ٥    | مقدمة اللجنة                                                                                       |
| 77    | فى ايجاره صلى الله عليه وسلم<br>واستئجاره ونيه انواع<br>الأول: فى ايجاره صلى الله عليه وسلم<br>الثانى: فى استئجاره صلى الله عليه<br>وسلم |      | القسم الأول                                                                                        |
|       | الثالث : في مساقاته صلى الله عليه وسلم                                                                                                   | 1    | فى الكلام على النقودالتي كانت تستعمل<br>فى زمانه صلى الله عليه وسلم .<br>تنبيه فى بيان غريب ما سبق |
| 44    | فى استعارته صلى الله عليه وسلم<br>واعارته ونيه نوعان<br>الأول: فى استعارته صلى الله عليه                                                 | ۱۸   | الباب الثانى<br>فى شرائه وبيعه صلى الله عليه وسلم<br>ونيه انواع                                    |
|       | وسلم                                                                                                                                     |      | وسلم                                                                                               |
|       | الباب الخامس<br>فى مشاركته صلى الله عليه وسلم .                                                                                          | 1    | الثانى: فى ذكر بز اشتراه صلى الله عليه وسلم الثالث: فى اختياره صلى الله عليه                       |
| ٣١    | بیان غریب ما سبق                                                                                                                         |      | وسلم موضع السوق                                                                                    |
| **    | الباب السادس<br>في وكالته وتوكيله صلى الله عليه وسلم                                                                                     | 1    | الرابع: في دخوله صلى الله عليه وسلم السوق                                                          |
|       | تنبیه فی بیان ما سبق                                                                                                                     | 77   | الخامس: في تعاهده السوق ، ودخوله لحاجه ، وانكاره على من غش .                                       |
|       | الباب السابع                                                                                                                             |      | السادس: في اشترائه الحيوان متفاضلا                                                                 |
| 48    | فى شرائه صلى الله عليه وسلم بالثمن الحال والمسؤجل                                                                                        | ,    | وامتناعه من التسعير ٠٠٠٠                                                                           |

| الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                 | الموضسوع الصنحة                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب الثاني                                                                                                                                                                   | الباب الثامن                                                                                                   |
| فى العطايا وفيه أنواع ٧٥<br>الأول: فى وعظه من أعطاه شيئا مرده ٧٥<br>الثانى : فى اعطائه صلى الله عليه<br>وسلم شيئا لتوم ليتألفهم للايمان ٧٥<br>الثالث : فى اهدائه صلى الله عليه | فى استدانته صلى الله عليهوسلم برهن<br>وتقضيته وحسن وفائه • • • • ٣٦<br>تنبيه فى بيان غريب ما سبق • • • • • • • |
| وسلم لجماعة من أصحابه وغيرهم ٥٧                                                                                                                                                | الباب التاسع                                                                                                   |
| الباب الثالث                                                                                                                                                                   | في ضمانه صلى الله عليه وسلم وفيه                                                                               |
| في سيرته صلى الله عليه وسلم في الاقطاع وغيه انواع ٥٨ الأول: في اتطاعه صلى الله عليه وسلم جماعة                                                                                 | انواع                                                                                                          |
| الثالث: في اقطاعه ما لم يفتحه قبسل                                                                                                                                             | جماع أبواب سبرته صلى الله عليسه                                                                                |
| نتحه                                                                                                                                                                           | وسلم في الهدايا والعطايا والاقطاعات ٣                                                                          |
| برجال الصحيح ٣٣                                                                                                                                                                | الباب الأول                                                                                                    |
| جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في النكاح والطلاق والايلاء . ٧٧                                                                                                            | فى سيرته صلى الله عليه وسلم فى الهدية وفيه انواع ه                                                             |
| الباب الاول                                                                                                                                                                    | الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم                                                                              |
| فى آداب متفرقة وفيه انواع ٦٩ الأول : في حثه صلى الله عليه وسلم                                                                                                                 | بالتهادى                                                                                                       |
| على النكاح ونهيه عن التبتل . ٦٩<br>الثانى : في أمره بالنظر الى المخطوبة ٦٩                                                                                                     | الثالث : في قبوله من جماعة من ملوك الكتاب . م                                                                  |
| الثالث: في حكمه صلى الله وسلم<br>في الخطبة ٧١<br>الرابع: في خطبته في النكاح ٧١                                                                                                 | الرابع : في رفضه صلى الله عليه وسلم<br>لهدية لأمير وسيرته في هدية الامراء                                      |
| الخامس : ف مسرته صلى الله عليه                                                                                                                                                 | وعدم قبوله الصدقة ه الخامس : في رفضه هدية المشركين . ١٥                                                        |
| وسلم في نكاح المتعة ٧٢ السابع : في نهيه عن نكاح الشيغار . ٧٢ الثامن : في هدمه صلى الله عليه وسلم                                                                               | السادس: في امتناعه من قبول هدية غير قريش والانصار ٥٣ م                                                         |

| لصفحة | الموضوع                                | الصفحة | الموضوع                                |
|-------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|       | الباب الرابع                           | ٧٢     | نكاح الجاهلية                          |
|       | في طلاقه صلى الله عليه وسلم ورجعته     |        | التاسع : في رده بالعيب في النكاح .     |
| ۸۷    | وايلائه وهجره نساءه                    |        | الماشر : فيما كان يقوله صلى الله       |
| ٨٧    | الأول: في طلاقه ورجعته                 |        | عليه وسلم اذا تزوج احد من أصحاب        |
| ۸۷    | الثانى : في ايلائه من نسائه و هجره لهن |        | الحادى عشر : فيما يحرم من النسب        |
| 11    | الثالث : بيان غريب ما سبق .            | ٧٣     | والصهر والرضاع                         |
|       | الباب الخامس                           | •      | الثاني عشر : في الأوليساء والشمود      |
| 9 4   | في محبته صلى الله عليه وسلم للنساء     | ٧٣     | والاستئذان والاخبار                    |
| ٧1    | ي مند عدى الله عليه وسم                |        | . 3311 . 4.41                          |
|       | الباب السادس                           |        | الباب الثاني                           |
|       | في عدله صلى الله عليه وسلم بين         |        | في سيبرته صلى الله غليه وسلم           |
| 18    | نسائه وقسمه لهن                        |        | في الصداق ٠ ٠ ٠ ٠                      |
|       |                                        | 77     | تنبيه في بيان غريب ما سبق في البابين   |
|       | الباب السابع                           |        | الباب الثالث                           |
|       | في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم         |        |                                        |
|       | مع نسائه ومداراته لهن وحثه على         |        | في سيرته صلى اللهعليهوسلم في الولائم   |
|       | برهن                                   | *      | وفيه انسواع                            |
| 1.1   | تنبیه فی بیان غریب ما سبق              |        | باجابة الدعسوى ٠٠٠٠٠                   |
|       | الباب الثاهن                           |        | الثانى: في امره باكرام الضيف           |
|       | في آدابه صلى الله عليه وسلم عند        |        | الثالث : في استئذانه صلى الله عليه     |
|       | النكاح والجماع وفي حياته صلى الله      |        | وسلم                                   |
| 1.1   | عليه وسلم ٠٠٠٠                         |        | الرابع : في أمره أن لايقطعدرا ولا نسلا |
|       | جماع ابواب سيرته صلى الله عليه         |        | الخامس : في أمره باعسلان النسكاح       |
| 1.4   | وسلم في الصيد والذبائح                 | ٧٩     | والضرب عليه بالدف ٠ ٠ ٠                |
|       | الياب الأول                            |        | السادس : في اجابته صلى الله عليه       |
|       | في آدابه صلى الله عليه وسسلم في        |        | وسلم الدعوى في أي وقت كان .            |
| ١. ٥  | الذبائح وما ارشد اليه منها             |        | السابع : في اشتراطه حضور بعض           |
| , • • |                                        |        | أصحابه ، ، ، ، ا                       |
|       | الباب الثاني                           |        | الثامن : في امتناعه صلى الله عليه      |
| 1.7   | في صيد البر والبحر والسهم والحيوان     |        | وسلم من الدخول في محل الضيافة          |
|       | الباب الثالث                           |        | لأمر شرعى                              |
|       | ·                                      | 1      | التاسع : في وليمته على بعض نسائه       |
|       | فيما اباح صلى الله عليه وسلم من كلب    |        | العاشر : الماشر : في حضوره صلى الله    |
| 11.   | الصيد والحراسة                         | 1      | عليه وسلم الملال رجال من اصحابه        |
| 11    | الصيد والحراسة                         | 1      | تنبیه فی بیان غریب ما سبق              |
| 11•   | الصيد والحراسة ، ، ، ،                 | 1 //0  | سبیه ی بیان عریب به سبق                |

| لصفحة | الموضوع ا                              | صنحة | الموضــوع ال                         |
|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------|
|       | الضحايا على اصحابه وشرائه هديه         |      | الباب الرابع                         |
| 17.   | في الطريق                              |      | فيما أباح صلى الله عليه وسلم قتله من |
| 171   | تنبيهات في شرح الغريب                  | 11.  | الحيوانات وما عفا عن قتله .          |
|       |                                        |      |                                      |
|       | الباب السابع                           |      | الباب الخامس                         |
|       | في سبرته صلى الله عليه وسلم            |      | في سيرته صلى الله عليه وسلم في       |
| 178   | في العقيقة وفيه انواع                  | 111  | الهدى ونيه انواع                     |
| 174   | الأول : في كراهته العتيقة أن صح الخبر  | ,    | الأول: في اشماره وتقليده هديه        |
|       | الثانى: في عقه صلى الله عليه وسلم      | 111  |                                      |
| 177   | عن ننسه ، ، ، ، ،                      |      | الثانى: في أمره صلى الله عليه وسلم   |
| 174   | الثالث : في عقه عن الحسن والحسين       | 1    | بركوب الهدى                          |
| 178   | تنبیه فی بیان غریب ما سبق              | 118  |                                      |
| 170   | جماع أبواب سيرته في الايمان والنذور    |      | الرابع: في ارساله الهدى وهو مقيم     |
|       |                                        | 118  |                                      |
|       | الباب الأول                            | 1    | الخامس : في نحره صلى الله عليه وسلم  |
|       | في الفاظ حلف بها وتحذيره من اليمين     |      | بیسده                                |
| 177   | الفاجرة                                | 110  | بیان غریب ما سبق ، ، ، .             |
|       | الأول: في الفاظ حلف بها صلى الله       |      | الباب السادس                         |
| 177   | عليه وسلم غيره                         |      | في سيرته صلى الله عليه وسلم في       |
| 177   | الثانى: في تحذيره من اليمين الفاجرة    | 117  | الأضحية وفيه انواع                   |
|       | الثالث : فيما كان صلى الله عليه وسلم   |      | الأول: في مداومته صلى الله عليه وسلم |
| 117   | يحك به ، ، ، يحك                       |      | على معلها وحثه عليها                 |
| 177   | الرابع: نيما نهى عن الحلف به .         |      | الثانى : فيما ضحى به وما استحبه      |
| 177   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |      | في صفاتها                            |
| 17.   | بیان غریب ما سبق ، ، ، ،               |      | الثالث : فيما كرهه صلى الله عليسه    |
|       | MA11                                   | 117  | وسلم من صفاتها                       |
|       | الباب الثاني                           |      | الرابع: في أي مكان صلى الله عليه     |
|       | في استثنائه صلى الله عليه وسلم في      | 117  | وسلم يذبح أضحيته وبيانه لوقتها       |
|       | يمينه ونقضه يمينه ورجوعه عنها          |      | الخامس: في أكله صلى الله عليه وسلم   |
| 171   | وكفارته وفيه نوعان                     | 1    | من الأضحية بعد ثلاث وترخيصه          |
|       | الأول: في استثنائه صلى الله عليه       | 114  | في ذلك                               |
| 141   | وسلم في يمينه                          |      | السادس: في وصيته لعلى بن أبيطالب     |
|       | الثانى: في أنه كان اذا حلف على يمين    | 114  | أن يضحى عنه بعد موته                 |
| İ     | فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه      |      | السابع: في تضحيته صلى الله عليه      |
| 171   | وأتى التي هي خير ، ، ، .               | 1    | وسلم عن ابته                         |
| 177   | بيان غريب ما سبق ٠٠٠٠                  |      | الثامن : في تفريقه صلى الله عليهوسلم |

| صفحة | ا الموضوع ال                                                  | لصفحة | الموضوع ا                                              |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|      | السابع : في مبايعته صلى الله عليه                             |       | الباب الثالث                                           |
| 180  | وسلم عند الحرب ، ، ، ،                                        |       | في آداب جامعة تتعلق بالايمان وفيه                      |
|      | الثامن: في بعثه صلى الله عليه وسلم                            |       | انسواع                                                 |
| 187  | العيون                                                        |       | الأول: في قوله صلى الله عليه وسلم                      |
|      | التاسع: في استصحابه صلى الله عليه                             |       | في إلنية في اليمين وانها على نيسة                      |
|      | وسلم بعض النساء لمصلحة المرضى                                 |       | المحلف المحلف                                          |
|      | والجرحى والخدمة ومنعه من ذلك                                  |       | الثاني في أمره صلى الله عليه وسلم                      |
| 184  | في بعض الأوقات                                                | 144   | بابرار القسم                                           |
|      | العاشر: فيما كان يقوله صلى الله عليه                          |       | الثالث: في حكمة صلى الله عليه وسلم                     |
| 184  | وسلم اذا غزا وفي مسيره                                        | 188   | أن المكره لا حنث عليه                                  |
|      | الحادي عشر : في أي وقت كان رسول                               |       | الباب الرابع                                           |
|      | الله صلى الله عليه وسلم يحب ان                                |       | في سيرته صلى الله عليه وسلم فيالنذور                   |
|      | يقاتل فيه والأوقات التي المسك عن                              |       | وفيه انسواع ،                                          |
| 184  | القتال فيها                                                   |       | الأول: في نهيه صلى الله عليه وسلم                      |
| ١.,  | الثانى عشر : في دعائه صلى الله عليه                           | 148   | عن النذور                                              |
| 10.  | وسلم الى القتال وما جاء في تركه                               |       | الثاني : في سيرته صلى الله عليه وسلم                   |
|      | الثالث عشر: في لبسه صلى الله عليه                             | 188   | في نذر الطاعات والمباحات                               |
| 1    | وسلم الدرع والمغفر والبيضةوسيفه                               |       | الثالث: في سيرته صلى الله عليه وسلم                    |
| 101  | ودر قته وقسيه ورمحه وجحفته الرابع عشر في ترتيبه صلى الله عليه |       | جماع أبواب سيرته صلى الله عليه                         |
| 104  | وسلم الصنوف والتعبئة عند التتال                               | 144   | وسلم في الجهاد                                         |
| 101  | الخابس عشر : نيما نهى صلى الله عليه                           |       | الباب الأول                                            |
| 104  | وسلم عنه ووعظه المسكر                                         | 181   | في آداب متفرقة تتعلق به وغيه انواع                     |
|      | السادس عشر : في استنصاره صلى                                  | 1     | الأول: في عرضه صلى الله عليه وسلم                      |
|      | الله عليه وسلم بضعفة المسلمين                                 |       | المتاتلة ورده من لم يصلح للقتال                        |
|      | عند التتال ودعائه وامتناعه من تتال                            |       | الثانى : في رده صلى الله عليه وسلم                     |
|      | المشركين معه واستعانتهوقتاله عن                               | 181   | من لم يستاذن أبويه                                     |
| 100  | أهل الصنهة ، ، ، ، ،                                          |       | الثالث : في أنه صلى الله عليه وسلم                     |
|      | السابع عشر: في سيرته صلى الله عليه                            |       | كان اذا أراد الغزو الى موضــع                          |
| 104  | وسلم في الشيعار في الحرب                                      | 187   | وردی بغیره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰       |
|      | الثامن عشر : في سيرته صلى الله عليه                           |       | الرابع: في آدابه صلى الله عليه وسلم                    |
|      | وسلم في رسل السكفار واستحبابه                                 | 731.  | اذا لم يغزو بنفسه                                      |
| •    | صلى الله عليه وسلم الاقسامة في                                |       | الخامس : في اتخاذه صلى الله عليه وسلم الرايات والإلوية |
|      | موضع النصر ثلاثا وسيرته في المتق                              | 187   | السادس: في مشاورته صلى الله عليه                       |
|      | وامتناعه من بيع جيفة الشرك .                                  | 150   | وسلم في الحرب                                          |
| 17.  | تنبیه فی بیان غریب ما سبق                                     | 1 140 | وسم ی اسرب ۰۰۰۰                                        |

| لصفحة | ا الموضوع ا                                                         | صنحة | الموضوع ال                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|       | لا أدرى أو الله أعلم أذا سئل عن .<br>شيء لا يعلمه                   |      | الباب الثانى<br>في مصالحة صلى الله عليــه وســلم                    |
| 178   | تنبيـــه ، ، ، ، ، ،                                                | 177  | المحاربين وهدنته ووفائه بالعهد لهم                                  |
|       | الثانى : فى تصويبه صلى الله عليه وسلم النظر الى من مال عن شىء       | 177  | تنبیه فی بیان غریب ما سبق ۰ ۰                                       |
| 148   | أعجبه                                                               |      | الباب الثالث<br>في قسمته صلى الله عليه وسلم الفنائم                 |
|       | وسلم المسألة على اصحابه ليختبر                                      |      | بين الفانمين وتنفيله بعضهم                                          |
| 178   | ما عندهم من العلم الرابع : في تحسوله صلى الله عليه                  | 178  | وفيه أنواع الأول : ميمن ولاه صلى الله عليه وسلم                     |
| 178   | وسلم في الموعظة والعلم كي ينفروا الخامس: في متياه صلى الله عليه     | 178  | تسمة الغنائم الثاني : في التسمة بين الغانمين .                      |
| 178   | وسلم وهو وأقف على الدابة وغيرها                                     | 177  | الثالث: في النقل                                                    |
| 140   | السادس : في اجابته صلى الله عليسه وسلم باشارة اليد والراس .         | 177  | تنبیه فی بیان غریب ما سبق                                           |
|       | السابع: في ترحيبه مسلى الله عليه                                    |      | الباب الرابع في مرفه صلى الله عليه وسلم النفل                       |
| 140   | وسلم بهن جاءه يطلب الخير .<br>الثامن : في غضبه صلى الله عليه        | 177  | والخمس                                                              |
|       | وسلم في الموعظة والتعليم اذا راي                                    |      | الباب الخامس                                                        |
| 140   | ما يسكرهه التاسع : في اعادته صلى الله عليه                          |      | في نهيه صلى الله عليهوسلم عن الفلول وترك ما أخذ مفلولا من الفال أذا |
| 177   | وسلم الحديث ثلاثا ليفهم عنه .<br>العاشر: في جعله صلى الله عليه وسلم |      | اصابه بعد القسمة وتركه الصلاة                                       |
| 177   | يوما للنساء على حدة في العلم .                                      | 179  | على الفال واحراقه متاع الفال واكفائه قدورهم                         |
|       | الحادى عشر : في تخصيصه صلى الله عليه وسلم العلم قوماً دون قسوم      |      | الأول: في نهيه عن الغلول وترك مااخذ                                 |
| 177   | كراهة أن لا يقهموا                                                  | 179  | مغلولا ، ، ، ، ، ،                                                  |
| ١٧٧   | الثانى عشر : في اجابته صلى الله عليه وسلم السائل باكثر مما سأله .   |      | الباب السادس في أخذه صلى الله عليه وسلم الجزية                      |
|       | الثالث عشر : في اخذه صلى الله عليه                                  | 14.  | ممن أبي الاسلام                                                     |
| ۱۷۷   | وسلم بيد بعض من سألهم<br>الرابع عشر : في قعوده صلى الله عليه        | 171  | جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في العلم وذكر بعض مروياته       |
| ۱۷۸   | وسلم لاستماع قاص يقص                                                |      | الباب الاول                                                         |
| ۱۷۸   | الخامس عشر : في اتخاذه صلى الله عليه وسلم معليا ليعبر عنسه .        |      | في آدابه صلى الله عليه وسلم في العلم                                |
| ۱۷۸   | السادس عشر : في اجابته صلى الله عليه وسلم الأول من السائلين .       | 177  | وفيه أنسواع الأول: في توله صلى الله عليه وسلم:                      |

| لصنحة  | الموضوع ا                                                  | صفحة    | الموضوع ال                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|        | الثامن : حديث « اذا تقرب الى العبد                         |         | السابع عشر : في ادنائه اليه صلى                                 |
| ۲      | شبرا تقربت منه ذراها » .                                   | 179     | الله عليه وسلم ٠ ٠ ٠ ٠                                          |
|        | التاسع : حديث « أنا خير شريك لمن                           |         | ننبيهـــات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                            |
| ۲      | اشرك سعى شريكا فهو لشريكي ا»                               |         | الأول: قال الحافظ: وجه التشبيه                                  |
|        | العاشر : حديث « الحسسنات                                   | ۱۷۹     | بين النخلة والمسلم                                              |
| ۲      | والسيئات »                                                 |         | الثانى : قول ( يتخولنا ) بالخاء المعجمة                         |
|        | الحادي عشر: حديث « اذا اراد عبدي                           | 1.61    | أي يتعهدنا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                            |
|        | أن يعمل سيئة غلا تكتبوها عليه                              | 1.61    | الثالث : قول ( الفتيا ) بضم الفاء .                             |
| 1.1    | حتی یعملها »                                               | ١٨٢     | الرابع: قوله لا أكاد أدرك الصلاة                                |
|        | الثاني عشر: حديث « اني لأهم باهل                           | 171     | الخامس: معنى الذين لم يبلغوا الحنث                              |
| 7.1    | الأرض عذابا » • • •                                        | 177     | السادس: معنى قوله صدقا                                          |
|        | الثالث عشر: حديث: « لا اله الا أنا                         | ١٨٤     | السابع: قوله لا يلبس ٠ ٠ ٠                                      |
| 7.7    | خلقت الخير وقدرته »                                        | 110     | الثامن : في بيان غريب ما سبق .                                  |
|        | الرابع عشر : حديث « يا عبادي كلكم                          |         | 1948 . s ss                                                     |
| 7.7    | ضال الا من هديته »                                         |         | الباب الثاني                                                    |
|        | الخامس عشر : حديث ﴿ أَنَا عَنْدُ ظُنْ                      |         | في بعض ما فسره صلى الله عليه وسلم                               |
| 7.7    | عبدی بی ان ظن خیر مخیرا » •                                | 177     | من القـرآن                                                      |
|        | السادس عشر : حديث « أحب عبادة                              |         | البساب الثالث                                                   |
| 7.7    | اليّ النصيحة » • • •                                       |         |                                                                 |
|        | السابع عشر : حديث « يا ابن آدم قد                          |         | في بعض مروياته عن ربه عز وجــل                                  |
| 7.4    | أنعمت عليك أن جملت لك عينين »                              |         | ويسمى الأحاديث القدسية وهي                                      |
|        | الثامن عشر : حديث « ثلاث خصال                              | ۱۹۸     | احادیث یرویها عن ربه ۰ ۰ ۰                                      |
| ۲.۳    | غیبتهن عن عبادی »                                          |         | الأول : حديث « هي ناري أسلطها                                   |
|        | التاسع عشر : حديث « أن الصوم لى                            | ۱۹۸     | على عبدى المؤمن » • •                                           |
| ۲.۳    | واتا اجزی به » ، ، ، ،                                     |         | الثاني حديث « أبشروا يا معشسر                                   |
| .4 .44 | العشرون : حديث « أنا ثالث الشريكين                         |         | المسلمين هذا ربكم قد فتح عليكم                                  |
| 7.4    | ما لم يخن احدهما مماحبه » .                                | 134     | بابا من ابواب السماء » · ·                                      |
|        | الحادي والعشرون : هــديث « إذا                             |         | الثالث: حدیث « یا ابن آدم ارکع لی                               |
| ے س    | أخذت كريمة عبدى في الدنيا ثم صبر                           | 137     | ركعتين من أول النهار أكفك آخره »                                |
| 7.8    | یکون له جــزاء عندی »                                      |         | الرابع: حدیث الا أتانی ربی تبارك                                |
| ۲٠٤    | الثاني والعشرون : حديث «انا مع عبدي ما ذكرني »             | '`\     | وتعالى في أحسن صورة »                                           |
| 1 • •  | الثالث والعشرون : حديث « ان الذي                           | ,,,,    | الخامس: حديث « انا انزلنسا المال                                |
| ۲٠٤    | یذکرنی و هو ملاق قرنه عند القتال»                          | '``     | لاقام الصلاة وايتاء الزكاة » السادس : حديث « من انتدبت خارجا    |
| 1 * *  | الرابع والعشرون : حديث « ان عبدا                           | 199     | السادس : هدیت « من اللابات کارب<br>فی سبیلی غازیا ابتغاء وجهی » |
|        | الرابع والعشرون المعيك " ال عبد المحدث له جسمه واوسعت عليه | '``     | السابع : حدیث « من عــادی لی                                    |
| ۲. ٤   | في الرزق »                                                 | ٧       | وليا نقد آذنته بالحرب »                                         |
| . • •  | ی امرزی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | 1 1 * * | وني سد ،سد بسرب ،                                               |

| صفحة       | ا الموضوع ال                                                                                                    | منحة        | الموضوع اا                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 717        | الحادى عشر : في سيرته في المعاملات                                                                              |             | الخامس والعشرون : حديث « انطلقوا                                 |
| 777        | المام من من المام الم |             | الى عبدى ومسبوا عليه البسلاء                                     |
|            | الأول: في توله صلى الله عليه وسلم                                                                               | 1 • 4       | صببا »                                                           |
| 777        | للزبير (اسق ثم احبس الماء )                                                                                     | 3.7         | اهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة »                               |
| 777<br>777 | الثانى : فى النهى عن عسسب الغمل الثالث : المراد ببيعتين فى بيعسه .                                              | , ·         | السابع والعشرون : حديث « ان العزة                                |
| 111        | الرابع: اختلاف المازري في العلم في                                                                              | <b>(52)</b> |                                                                  |
| 777        | تفسير بيع الحصانة                                                                                               | 4.0         | تنبيهات وغريب ما سبق                                             |
| 777        | الخامس: تفسير المضامين والملافيج                                                                                |             | جماع ابواب احكامه صلى الله عليه                                  |
| 777        | السادس: بيع الحاضر للباد .                                                                                      | 7.7         | وسلم واقضيته وفتاويه                                             |
| 777        | السابع: معنى الكالىء                                                                                            |             |                                                                  |
| 777        | الثامن : في التفرقة بين الأم وولدها                                                                             |             | البساب الأول                                                     |
|            | التاسع : اختسلاف الفتهساء في علة                                                                                |             | في احكامه صلى الله عليه وسلم                                     |
|            | النهى عن التلقى                                                                                                 | - a         | وأقضيته في المعاملات وما يلحق بها وفيه انسواع                    |
| 116        | العاشر: في بيان غريب ما سبق                                                                                     | 1 '''       | الأولى: في تحذيره مسلى الله عليه                                 |
|            | MASS 1 0 - 05                                                                                                   | Y 9         | وسلم من القضاء بين الناس .                                       |
|            | البساب الثاني                                                                                                   | '''         | الثانى: في تقسيمه القضاء الى ثلاثة                               |
|            | في أحكامه واقضيته صلى الله عليه                                                                                 | 7.9         | اقسام                                                            |
| 770        | وسلم في الوصايا والفرائض.                                                                                       |             | الثالث : في نهيه صلى الله عليه وسلم                              |
|            | ألباب الثالث                                                                                                    | ۲۱.         |                                                                  |
|            | <b>——</b>                                                                                                       |             | الرابع : في وعظه صلى الله عليه وسلم                              |
|            | في احكامه واقضيته صلى الله عليه                                                                                 | ۲۱.         | الخصمين الخصمين                                                  |
|            | وسلم في النكاح والطلاق والخلع                                                                                   |             | الخامس : في حبسه صلى الله عليه                                   |
|            | والرجعة والايلاء والظهار واللمان                                                                                | 71.         | وسلم رجلا في تهمه ، ، ، ،                                        |
|            | والحاق الولد وغير ذلك مما يذكر                                                                                  |             | السادس : في أسره صلى الله عليه                                   |
|            | وفيه أنسواع ٠٠٠٠                                                                                                | 711         |                                                                  |
|            | الأول: في النكاح                                                                                                |             | السابع: في نفيه صلى الله عليه وسلم                               |
|            | الثانى : في الطلق                                                                                               | 1 711       | اهل السريب · · · · · · · · · · الثامن : في امتناعه صلى الله عليه |
|            | الثالث : في الخلع . · · · · الرابع : في الرجعة · · · ·                                                          |             | وسلم عن كالم المصرمين واهل                                       |
|            | الرابع . في الإيلاء                                                                                             | 717         |                                                                  |
|            | السادس: في الظهار                                                                                               |             | التاسع : في سيرته صلى الله عليه                                  |
|            | السابع: في اللعان                                                                                               | 717         | وسلم في التحكيم                                                  |
|            | الثامن : في الحاق الولد وغير ذلك .                                                                              |             | العاشر : في حجـره صلى الله عليه                                  |
| 137        | تنبیه فی بیان غریب ما سبق                                                                                       | 717         | وسلم على المفلس                                                  |

| صنحة       | الموضوع ال                                                                                           | صنحة         | الموضوع الد                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707        | وسلم فی حد السرقة<br>التاسع عشر : فی حد السکران<br>تنبیه فی بیان غریب ما سبق .                       | 787          | البساب الرابع في احكامه واقضيته صلى الله عليه                                                                                           |
|            | الباب الخامس<br>في احكامه واقضيته صلى الله عليه<br>وسلم في الجنايات والقصاص                          | 737          | وسلم في الحسدود وفيه انواع · الأول : · · · · · · الأول : . · · · · · الثانى : في الشسفاعة في الحدود · الثالث : في رده الحدود وسترها اذا |
| 707<br>707 | والديات والجراحات وفيه انواع<br>الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم<br>في العنو عن القصاص              | 787          | اقيم الحد على الجانى • • • الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم                                                                           |
|            | الثانى: في أمره صلى الله عليه وسلم بالاحسان في أستيفاء القصاص .                                      | 788          | فى التعزير · · · · · · · · · · الخامس : فى نهيه صلى الله عليه وسلم عن اقامة الحدود فى المساجد ·                                         |
|            | الثالث: في نهيه صلى الله عليه وسلم<br>ان يقتص من الجاني قبل برء المجني<br>عليه وأن يقتص بالسيف ورضحه | 337          | السادس: في من ذكر صلى الله عليه<br>وسلم أنه لا يجب عليه حد<br>السابع: في كيفية اقامته صلى الله                                          |
| 707        | رأس اليهودى ولكل خطأ أرش . الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم                                        | 780          | عليه وسلم الحد على الضعيف . الثامن : في اشارته صلى الله عليه                                                                            |
| 707        | فى العبد والخطأ الخامس : فى حسكمه صلى الله عليه وسلم ألا يقتل، مسلم بكافر ولا حر                     | 780          | وسلم لمن آتى ما يوجب الحد<br>بالرجوع عن الاقرار أو الانكار .<br>التاسع : في عدم اقامته حدا على من                                       |
| <b>70Y</b> | بعبد                                                                                                 | 787          | التاسع . في عدم الماهلة عدا على من العدر العدر العاشر : في حسكمه صلى الله عليه                                                          |
| 707        | وسلم في بن شتبه السابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم                                                   | 787          | وسلم في المحاربين والمرتدين الحادي عشر : في حكمه صلى الله عليه                                                                          |
| Y0Y        | فى القتل بالمثقل والسم الثامن : فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى السرية من الاربعة الذين سقطوا          | 737          | وسلم في الزاني الثاني عشر : الثالث عشر : في حكمه صلى الله عليه                                                                          |
| 707        | فى بئر يتعلق بعضهم ببعض فهلكوا التاسع : فى حكمه صلى الله عليه وسلم                                   | 487          | وسلم في وطء الشبهة الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه                                                                                   |
|            | في قصاص الأطراف والجراح . العاشر: في حكمه صلى الله عليه                                              | <b>737</b>   | وسلم في من تزوج امراة أبيه .<br>الخامس عشر : في الذين حدهم رسول                                                                         |
|            | وسلم فى الديات وغيه مسسائل . الأولى : فى حكمه فى دية الحر المسلم                                     |              | الله صلى الله عليه وسلم السادس عشر : في حسكمه صلى الله                                                                                  |
|            | الذكسر الذكسر الثانية : في دية المراة والمبد والمكاتب                                                |              | عليه وسلم فيمن عمل عمل قوم لوط السابع عشر : في حكمه صلى الله عليه                                                                       |
|            | والمعاهد والذمي السكامر الثالثة : في حكمه صلى الله عليه وسلم                                         | 7 <b>3 3</b> | وسلم في القذف الثامن عشر : في حكمه صلى الله عليه                                                                                        |

عليه وسلم في الاضحية والاضاحي ٣١٥

عليه وسلم في المساجد . . . ٣١٦

الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن ٣١٦

العاشر: في بعض غتاويه صلى الله

الحادي عشر : في بعض غناويه صلى

في قضايا شتى غير ما سبق ٠٠٠ ٢٦٤

تنبيهات . . . . . تنبيهات

(انما أنا بشر أصيب وأخطىء) ١ ٢٦٧

الثاني : بيان غريب ما سبق ٠ ٠ ٢٦٧

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم

## فهرس"القسم المشان"

| ال المنحة المنحة                                                                                 |                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| المفحة الصفحة                                                                                    | الموضوع الصفحة                                                                                                            |  |  |
| النوع التاسع عشر: في بعض متساويه صلى الله عليه وسلم في الطسلاق                                   | الباب الثامن                                                                                                              |  |  |
| والخلع والايلاء والظهار واللعسان<br>والحاق الولد والعدة وما يتعسلق<br>بذلك                       | فى فتاويه صلى الله عليه وسلم وفيه انسواع                                                                                  |  |  |
| النوع الحادى و المشرون في بعض متاويه صلى الله عليه وسلم في الايمان والندور                       | وما يتعلق بها ۳۲۳ النوع الثالث عشر : في بعض متاويه صلى الله عليه وسلم في الكسب والمعاش                                    |  |  |
| النوع الثسانى والعشرون : فى بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم فى الصيد والذبائح                      | النوع الرابع عشر: في بعض متساويه صلى الله عليه وسلم في البيسوع والمعاملات وما يتعلق بها ٣٣٤                               |  |  |
| فتاویه صلی الله علیه وسسلم فی الاشربة وما یحل منها وما یحرم ، ۳۹۲ النوع الرابسع والعشرون: فی بعض | النوع الخامس عشر : في بعض متاويه صلى الله عليه وسلم في اللقيط واللقطة والوصية والهبة ٣٤٥ النوع السادس عشر : في بعض متاويه |  |  |
| غتاویه صلی الله علیسه وسسلم<br>فی الصیام ۳۹۹                                                     | صلى الله عليه وسلم فى الفرائض<br>والمواريث ۳٤٩                                                                            |  |  |
| النوع الخسامس والعشرون في بعض متاويه صسلى الله عليه وسسلم في الاعتكاف وليلة القسدر ٠٠٠٠          | النوع السابع عشر: في بعض نتاويه صلى الله عليه وسلم في العتق وما يتعلق به                                                  |  |  |
| النوع السادس والعشرون: في بعض متاويه صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة                          | النوع الثامن عشر : في بعض فتساويه صلى الله عليه وسسلم في النكاح وما يتعلق به • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |  |  |

| الموضوع الصفحة                                                                                          | الموضوع الصنعة                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباب الرابع<br>فيها تمثل به صلى الله عليه وسلم من<br>الشــــعر ۲۷۶                                     | النوع السابع والعشرون: في بعض متاويه صلى الله عليه وسام في التفسير                                                                   |
| الباب الخامس<br>فيما طلب بانشاده من غيره صلى الله<br>عليه وسسام ٧٨٠                                     | نتاويه صلى الله عليه وسسلم في الامارة وما يتعلق بها ؟؟؟ النوع التاسع والعشرون في بعض نتاويه                                          |
| جماع ابواب هدیه صلی الله علیه<br>وسلم ودله وسهته غیر ما سبق ۷۹                                          | ملى الله عليه وسلم فى الجهساد<br>والغزو وما يتعلق بذلك · · · ٢٦٤                                                                     |
| الباب الأول<br>في استحبابه صلى الله عليه وسلم<br>التيمن                                                 | النوع الثلاثون: في بعض متاويه صلى الله عليه وسلم في الحب في الله والصحبة ومخالطة الناس ٢٣٥                                           |
| الباب الثانى<br>فى محبته صلى الله عليه وسلم للفال<br>وتركه للطيرة                                       | النوع الواحد والثلاثون: في بعض<br>متاويه صلى الله عليه وسلم في المرض والطب وما يتعلق بهما . ٤٣٩ النوع الثانى والثلاثون في بعض متاويه |
| تنبیه ان مریب ما سبق ۱۸۵                                                                                | صلى الله عليه وسلم فى الرقساق وما يلحق بها وغير ذلك ٢٤٦                                                                              |
| الباب الثالث                                                                                            | جماع ابواب سبرته صلى الله عليه                                                                                                       |
| ف سيرته صلى الله عليه وسسلم في الأسماء والكنى وتسهيته بعض اولاد اصحابه وتغييره الاسم القبيح وغيه انسواع | وسلم في الشعر ٤٦٥<br>الباب الأول                                                                                                     |
| الباب الرابع                                                                                            | في مدحه صلى الله عليه وسلم لحسن الشعر وذمه لقبيحه ٠ ٢٧٤                                                                              |
| في آدابه صلى الله عليه وسلم عند العطاس والبزاق والتثاؤب ٩٧                                              | الباب الثاني                                                                                                                         |
| تنبیه ات ، ، ، ، ، ۹۹ فی بیان غریب ما سبق ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                           | في استماعه اشعر بعض اصحابه في المسجد وخارجه ٧٠                                                                                       |
| الباب الخابس                                                                                            | الباب الثالث                                                                                                                         |
| فى سيرته صلى الله عليه وسلم فى الأطفال ومحبته لهم ومداعبتهم . ٢٠٥                                       | فى أمره صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه هجاء المشركين ٤٧٣                                                                              |

| الموضوع الصفحة                      | الموضوع الصفحة                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| يستحق اكرامه وتالفه اهل الشرف ٧٢٥   | الباب السادس                                                 |
| الباب الخامس عشر                    | في سيرته صلى الله عليه وسطم مع                               |
| في ربطه صلى الله عليه وسلم الخيط    | النساء غير زوجاته ٠٠٠٠ ٥٠٧                                   |
| في خاتبه أو أصبعه ٠٠٠ ٥٣٣           |                                                              |
| الباب السادس عشر                    | الباب السابع                                                 |
| في احتياطه صلى الله عليه وسلم في    | في سبرته صلى الله عليه وسلم عند                              |
| نفي التهمة عنه ٠٠٠٠ ٥٣٤             | الفضب وفيه انواع ٠٠٠ ٥٠٨                                     |
| الباب السابع عشر                    | الباب الثامن                                                 |
| _                                   | في شفاعته صلى الله عليه وسلم                                 |
| في خروجه صلى الله عليه وسلم الي     |                                                              |
| بساتين اصحابه ومحبته لرؤية          | والشفاعة اليه وفيه انواع ٠٠٠٠                                |
| الفضرة ۳۲۰                          | الباب التاسع                                                 |
| الباب الثامن عشر                    | في زيارته صلى الله عليه وسلم                                 |
| في اعجابه بالاترج والحمام الأحمر ان | لاصحابه واصلاحه بينهم ١١٠٠                                   |
| صح الخبسر ، ، ، ، ۳۹ ۰              | الباب العاشر                                                 |
| بیان غریب ما سبق ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۰        | في سؤال صلى الله عليه وسلم الدعاء                            |
| 4.40                                | ی سوال معنی الله حید وسام الله می من بعض الصحابه وتامینه علی |
| الباب التاسع عشر                    | دعاء بعضهم ٠٠٠٠ ١٣٥٠                                         |
| في عوبه صلى الله عليه وسلم ، ١١٥    | 011                                                          |
| الباب المشرون                       | الباب المادي عشر                                             |
| ***                                 | في تمنيه صلى الله عليه وسطم وفيه                             |
| في مسابقته صلى الله عليه وسلم       | انسواع ۱۱۵                                                   |
| على الأقدام ٠ ٢٤٥                   | في سيرته صلى الله عليهوسلم في العذر                          |
| . A. 11 A. 4. 4. 10                 | والاعتذار وغيه انواع ١٥٥                                     |
| الباب الحادى والعشرون               | 2.3 3.2 3.3                                                  |
| في جلوسه صلى الله عليه وسلم على     | الباب الثاني عشر                                             |
| شفير البئر وتدليته رجليه وكشفه      | في صفة دخوله بيته وخروجه منه ١٦٠٠                            |
| عن فخسنیه ۳۶۰                       | بیان غریب ما سبق ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۰                                 |
| الياب المثانى والمشرون              | الباب الثالث عشر                                             |
| في آداب متفرقة صدرت منه صلى الله    |                                                              |
| عليه وسلم غير ماتقدم وفيه أنواع ٥٤٥ | في وغاثه بالعهد والوعد ٢٤٥                                   |
| جماع ابواب معجزاته السماوية صلى     | الباب الرابع عشر                                             |
| الله عليه وسلم وفيه فصول ، ٥٥٥      | في اكرامه صلى الله عليه وسلم من                              |
|                                     | ي اعربها حلي الله الله الله الله الله الله الله ال           |

| الموضوع الصفحة                                                           | الموضوع الصفحة                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| الباب النالث                                                             | الباب الأول                                                      |  |  |
| فى سؤال قريش رسول الله صلى<br>الله عليه وسلم أن يريههم آية               | في الكلام على المعجــزة والــكرامة والســـدر ٧٥٥                 |  |  |
| فاراهم انشقاق القبر ۹۹۰<br>تنبیهـــات                                    | الفصل الأول والثاني ١٦٥                                          |  |  |
| الباب الرابع                                                             | الفصل الثاث                                                      |  |  |
| في حبس الشمس له صلى الله عليه                                            | الفصل الرابسع                                                    |  |  |
| وســلم                                                                   | تنبیه ات ۰۰۰ ۸۲۰                                                 |  |  |
| الباب الفامس<br>في رد الشمس بعد غروبها ببركة دعائه<br>صلى الله عليه وسلم | فی بیان غریب ما سبق ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۰                                  |  |  |
| تنبيــه تنبيــه                                                          | الباب الثاتي                                                     |  |  |
| تنبیهـــات ۳.۹۰۰<br>الباب السادس                                         | فی اعجاز القسرآن واعتراف مشرکی<br>قریش باعجازه وانه لا یشبه شیئا |  |  |
| في استسقائه صلى الله عليه وسلم                                           | من كلام للبشر ومن اسلم كذلك . ٧٢٥                                |  |  |
| ربه عز وجل لأمته حين تاخر عنهم<br>المطر وكذلك استصحابه صلى الله          | غصل في وجه اعجاز القرآن ٠ ٠ ٥٨٢                                  |  |  |
| عليه وسسلم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦٢                                                 | فوائسد                                                           |  |  |
| تنبیه فی بیان غریب ما سبق ۲۱۹                                            | فی بیان غریب ما سبق ۰ ۰ ۰ ۹۹۰                                    |  |  |

|   | + . |   |   |
|---|-----|---|---|
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   | ·.  |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   | · |
|   |     |   |   |
|   |     | o |   |
| • |     |   |   |
|   |     |   |   |
| × |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   | , |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     | • |   |

رقم الايداع بدار الكتب المصرية ١٩٩٤/٣٨٢٧

> الترقيم الدولى I.S.B،N 977 - 205 - 055 - 2

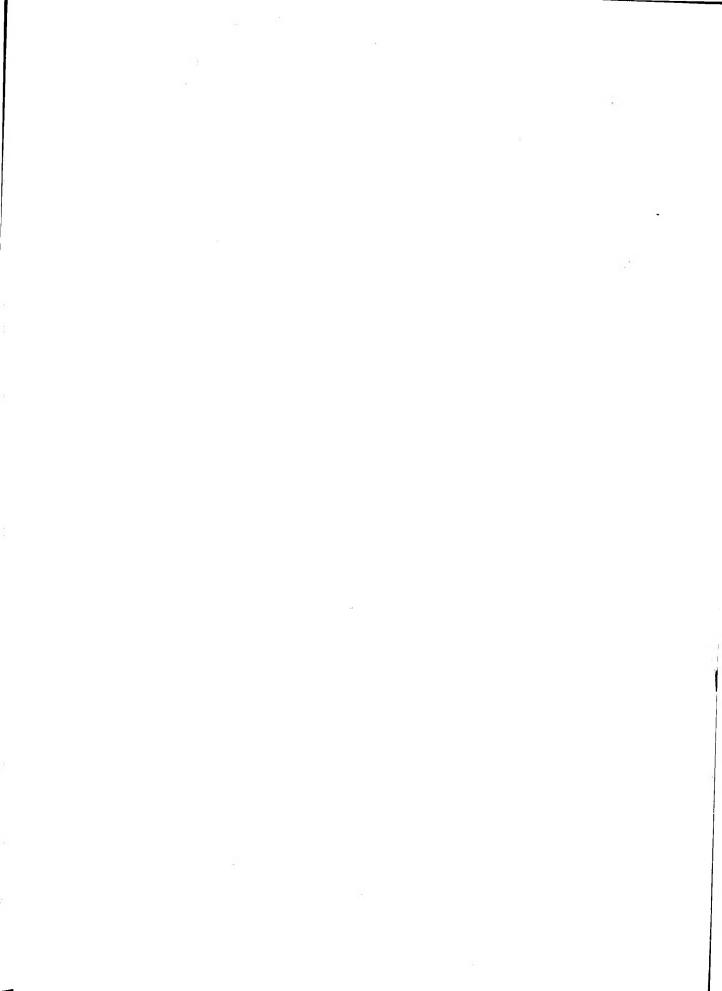

مطسّابع الأهــُـرام بحوزيَّ النيل